# التعلق العالمة العالم

الجاهلية - الدولة العربية - الدولة العباسية

تالیف علی ابرامسیم حسّن

أسناذ التاريخ الإسلامي بكلية الآداب بجامعة القاهرة والفنش الأول للمواد الاجتماعية بوزارة النربية والنطيم (سابقا)





ملذم النشف والعضع مكت برانخفضت المصترية المنسابية حسس عشد واولاد. المنسابط عشد ل باشا والنساون



# التانع السيلام التانع المسيلام التانع السيلام المسيلام الم

الجاهلية 🏖 الدولة العربية ــ الدولة العباسية



#### الطبعة الأولى ١٩٥٣



#### تصدير

ألفت كتب كثيرة تبحث في التاريخ الإسلامي ، سواء فيما يتعلق بناحية خاصة من نواحيه أو بالكلام إجمالا عن ظهوره وتوالى الدول التي كان لها شأن في تسجيل أحداث ذلك التاريخ . إلا أنه على وفرة ما كتب قديما وحديثاً ، فإن النظرة الشاملة التي تشرف على ذلك التاريخ ، بحيث تحيط به وتضم أطرافه وتفسر أحداثه ، بما يمثل أحدث الاتجاهات في الوقت الحاضر في تفسير التاريخ ، هو الذي دفعنا إلى تأليف هذا الكتاب على هذا النحو التركيبي الشامل ، وهو الذي جعلنا يمهد لدراسة التاريخ الإسلامي بالبحث في العصر الجاهلي ، لأن ظهور الإسلام \_ وهو حدث من أخطر أحداث الإنسانيــة \_ لا يمكن أن يفهم مستقلا عن ماضي العرب في أحداث الإنسانيــة \_ لا يمكن أن يفهم مستقلا عن ماضي العرب في جاهليتهم ، لا القريبة فقط بل البعيدة أيضاً ، لأن روح الأمة يمتد عـبر الزمان حتى لو تقلبت عليها الأديان و تطورت في لهجانها ولغانها وعادانها .

كان الهدف الذي نرمى إليه إذن هو الكشف عن مقومات هذه الروح الإسلامية ، التي انبعثت من جزيرة العرب ، ثم اتسعت فشملت كثيراً من الشعوب غيرالعربية التي اتخذت الإسلام ديناً والعربية لسانا ، وانضوت جميعاً تحت لواء الحضارة الإسلامية ، وكانت تلك الحضارة قوية حينا ضعيفة حينا آخر ، عنى بها الإسلام فالخلفاء الراشدون ومن نسج على منوالهم ، وفي العصر

الأموى أخذت هذه الحضارة تترعرع ويشتد ساعدها ، ولم يأت صدر الدولة العباسية حتى كانت قد بلغت أوجها ، والتاريخ يحدثنا أن الحضارة الإسلامية فى ذلك العهد فاقت سائر الحضارات المعاصرة لها فى الشرق والغرب(١).

١٩٥٣ / ٤/١٥

(۱) وجهت عناية خاصة إلى دراسة التيارات الحضارية والتعليق على الأحداث الناريخية ، لما لها من أثر عميق فى تكييف التاريخ الإسلامي وفهمه على الوجه الصحيح . ولما كنت قد خصصت مصر بكتاب (مصر فى العصور الوسطى من الهتح العربى إلى الفتح العمانى فى ٥٠٠ صفحة) ، عالجت فيه تاريخها السياسي ودورها الهام فى الحضارة الإسلامية ، رأيت ألا أعود إلى مصر ثانية فى هذا الكتاب .

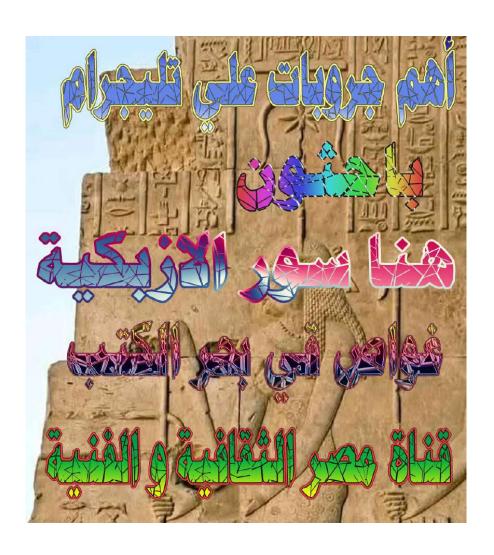

# مجتوبات الكتات

مقدمة الكتاب

# الاب الأول

# تاريخ الجاهلية السياسي

49

٤٥

٥V

75

۸٤

۸۷

| 10         | ٠ | • | • | •  | • | ٠ | این | الساميا | ب مهد     | جزيرة العر  |
|------------|---|---|---|----|---|---|-----|---------|-----------|-------------|
| ۲٠         | • | • | • | •- | • | • | •   | •       | ملی       | العصر الجاه |
|            |   |   |   |    |   |   |     |         |           | العرب .     |
| <b>Y</b> 7 | • | • | • | •  | • | • | •   | بة      | والعدناني | القحطانية   |
|            |   |   |   |    |   |   | 4   | لجاهليا | بية في ا  | المالك العر |
| ٣.         | • | • | • | •  | • | • | ڹ   | كة معا  | ــ بمك    | ١           |

|   |   |   |   | المالك العربية في الجاهلية     |
|---|---|---|---|--------------------------------|
| • | • | • | ٠ | <ul> <li>ملكة معين</li> </ul>  |
| • | • | • | • | ٧ _ المكنة سا                  |
|   |   |   |   | ٣ _ مملكة حمير                 |
| • | • | • | • | الغزو الأجنبي لجنوب بلاد العرب |
|   |   |   |   | المالك العربية على التخوم      |
| • | • | • | • | ٠ – إمارة الحيرة               |
|   |   |   |   | ال سرائلية .                   |

۲ \_ علىكة تدمر

٣ \_ مملكة غسان

#### 

# الاساني ني

تاريخ الجاهلية الديني والاجتماعي والاقتصادي

| الديني | ملية | الجا | تاريخ | أولا_ |
|--------|------|------|-------|-------|
|        |      |      |       | -     |

#### ١ ــ الديانة الوثنية

| 140 | • | • | • | •    | ية     | الجاهد | وثلية     | مظاهر اا        |   |
|-----|---|---|---|------|--------|--------|-----------|-----------------|---|
| 101 | • | • | • | •    | •      | •      | •         | هُبَل           |   |
| 104 | • | • | • | •    | •      | ی      | العُـرْ ء | اللات وا        |   |
| 101 | • | • | • | •    | •      | •      | خري       | أصنام أ-        |   |
| 177 | • | • | • | •    | •      | •      | لحيوان    | عبادة الم       |   |
| 17- | • | • | • | •    | •      | •      | 'شجار     | عبادة الأ       |   |
| 171 | • | • | • | •    | •      | •      | سيحية     | ـــ الديانة الم | ۲ |
| ۱۷۳ | • | • | • | •    | •      | •      | ہودیة     | الديانة الير    | ٣ |
| 177 | • | • | • | ندقه | ، والز | رسية   | والمجو    | ـــ الصابئة ،   | ٤ |

#### ثانيا - تاريخ الجاهلية الاجتماعي

|      |   |     | <u> </u> | •     | • •    | سي ا    |        | -                           |
|------|---|-----|----------|-------|--------|---------|--------|-----------------------------|
| صفحة |   |     |          |       |        |         |        |                             |
| 174  | • | •   | •        | •     | •      | •       | •      | سلطان شيوخ العشائر          |
| 181  | • | •   | •        | •     | •      | •       | •      | واجبات رؤساء العشائر        |
| 117  | • | •   | •        | •     | •      | لقبيلة  | ه في ا | أفراد القبيلة . مكانة المرآ |
| 189  | • | •   | •        | •     | •      | •       | •      | زواج الجاهلية .             |
| 197  | • | •   | •        | ٠     |        |         |        | وأد البنات في الجاهلية      |
|      |   |     |          |       |        |         | •      | أنواع التسلية عند العرب     |
| 190  | • | •   | •        | •     | •      | •       | لخيل   | الصيد وسباق ا-              |
| 147  | • | •   | •        | •     | •      | •       | •      | لعب المكرة                  |
| 147  | • | •   | •        | . 4   | جوحا   | ة والأر | لدحا   | الآل والجماح ، ا            |
| 111  | • | •   | •        | •     | •      | •       | ماح    | الخذروف ووض                 |
| 119  | ٠ | •   | •        | •     | •      | •       | •      | لعب الميسر                  |
|      |   | ÷ ( | صادی     | الاقت | باهلية | يخ الـ  | – تار  | ثالثا -                     |

| ۲   | • | • | • | • | • | • | • | العرب  | مزيرة  | التجارة في - |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|--------|--------|--------------|
| 7.0 | • | • | • | • | • | • | • | تجارية | رب الا | معاملات الع  |
|     |   |   |   |   |   |   |   |        |        | الأسواق      |



# البائلاتاليث

#### الدولة العربية

#### من ظهور الإسلام إلى سقوط الأمويين

#### البعثة النبوبة — الخلفاء الراشدود — الدولة الاموية

#### أولا — البعثة النبوية`

|             |   |   |   |       |         | Ψ' —    | יפנ    |        |             |           |       |
|-------------|---|---|---|-------|---------|---------|--------|--------|-------------|-----------|-------|
| صفحة        |   |   |   |       |         |         |        |        |             |           |       |
| 411         | • | • | • | •     | •       | •       | •      | ٠      | •           | الرسول    | شأة   |
| 414         | • | • | ٠ | •     | •       | •       | •      | •      |             | •         |       |
| TIA         | • | • | • | •     | •       | •       | •      | •      | بشة         | ة إلى الح | لهجر  |
| **          | • | • | • | •     | •       | •       | •      | هاشم   | لبني ل      | عة قريشر  | مقاط  |
| 772         | • | • | • | •     | •       | •       |        |        |             | العقبة    |       |
| 440         | • | • | • | •     | •       | •       | •      | •      | •           | ة .       | الهجر |
| 777         | • | • | • | •     | •       | •       | •      | •      | لدينة       | ول فی انا | الرسو |
| 27-         | • | • | • |       | •       | •       | •      | •      | سرايا       | وات وال   | الغزو |
| 777         | • | • | • |       | •       | •       | _      | وة بدر | <b>– غز</b> | / t -     |       |
| 448         | • | • | • | •     | •       | •       | بد     | وة أح  | ۔ غز        | ۲         |       |
| <b>*</b> rv | • | • | • | •     | ندق)    | ٤١)،    | حزاب   | وة الأ | _ غز        | . ٣       |       |
| 729         | • | • | • |       | •       |         |        |        |             |           |       |
| 727         | • | • | • | •     | •       | اليهود  | مول و  | ن الرس | <u> </u>    |           |       |
| 7:7         | • | • |   | •     | •       | • •     | يېر .  | وة خ   | — غز        | ٤         |       |
| 711         | • | • |   | لملوك | م إلى ا | ، السلا | د عليه | سل مج  | ر           |           |       |

| صفحــة      |     |        |            |         |       |        |                           |
|-------------|-----|--------|------------|---------|-------|--------|---------------------------|
| 40+         | •   | •      | •          | •       | •     | •      | عمرة القضاء               |
| 701         | •   | •      | •          | •       | •     | •      | 🕟 ه 🗕 غزوة مؤتة           |
| 701         | •   | •      | •          | •       | (:    | نح مکا | ٦ – غزوة الفتح ( فت       |
| 704         | ٠   | •      | •          | •       | •     | •      | ٧ — غزوة حنين             |
| 408         | •   | •      | •          |         | •     | •      | ۸ — غزوة تبوك             |
| Y00         | •   | •      | •          | •       | •     | •      | حجة الوداع ووفاة الرسول   |
|             |     |        | <b>و</b> ن | راشد    | ا۔ ال | الخلف  | ثانیا _                   |
| <b>70</b> A | •   | •      | •          | •       | •     |        | أزمة الحكم بعد وفاة النبي |
|             |     |        |            |         |       |        | ١ – أبو بكر الصديق        |
| 404         | •   | •      | •          | •       | •     | •      | بيعة السقيفة              |
| 777         | ٠   | •      | •          | •       | •     | •      | حركة المرتدين             |
| 777         |     |        |            |         |       |        | المتنبئون                 |
| 170 .       | •   | •      | •          | •       | •     | • (    | حركة التوسع والفتح        |
|             |     |        |            |         |       |        | ۲ – عمر بن الخطاب         |
| **          | •   | •      | •          | •       | •     | •      | بيعة عمر .                |
|             |     |        |            |         |       |        | الفتوح الإسلامية          |
| 777         | •   | •      | •          | •       | •     | •      | ا 🗕 فتح فارس              |
| 440         | •   | •      | •          | •       | طين   | وفلس   | <b>ں فتح الشام</b>        |
| <b>YV</b> A | •   | •      | •          | •       | •     | •      | ح - فتح مصر.              |
| ۲۸٠         | • , | والروم | غرس        | على الا | العرب | تصار   | العوامل التي سهلت انا     |
| 441         | •   | •      | •          | •       | •     | •      | منشآت عمر                 |
| 777         | •   | •      | •          | •       | •     | •      | مصرع عمر •                |
| 37.7        | •   | •      | •          | •       | •     | •      | ٠ شخصية عمر ٠             |

|              | _    |          |       |         |         |            |                | _ عثمان بن عفان   | ۳ |
|--------------|------|----------|-------|---------|---------|------------|----------------|-------------------|---|
| <b>Y A Y</b> | •    | •        | •     | •       | •       | •          | •              | انتخابه           |   |
| 44.          | •    | •        | •     | •       | نان     | زمن ع      | مربية ز        | اتساع الدولة ال   |   |
|              |      |          |       | نيه:    | أدت إ   | التي ال    | لاحداد         | مقتل عثمان والأ   |   |
| 797          | •    | •        | •     | لاة     | لية الو | فی توا     | عثهان          | ۱ ـ سياسة         |   |
| 448          | •    |          | •     | •       | å       | ن المالية  | ه عثمار        | ب ـ سیاس          |   |
| 790          | •    | •        | نية   | رالديا  | الأمور  | مان فی     | ات عث          | <b>ء = تصر</b> ا  |   |
| 797          | •    | •        | • (   | ۔ عثمان | سبأ ضد  | لله بن س   | عبداه          | و الـ حركة        |   |
| 797          | •    | •        | عثهان | ياسة ء  | على س   | سحابة      | ّض الو         | <b>و</b> _ اعترا  |   |
|              |      |          |       |         |         |            | بار            | الحالة فى الأمص   |   |
| 714          | سطاط | . في الف | ة د - | البصر   | کوفة و  | ـ فىاك     | نة ب.          | ا ـ فالمدي        |   |
| 799          | •    | •        | •     | •       | •       | •          | , الفتنة       | الدور العملي في   |   |
| r•r          | •    | •        | •     | •       | •       | •          | •              | شخصية عثان        |   |
|              |      |          |       |         |         |            |                | ـ على بن أبي طالب | ٤ |
| ۲۰٤          | •    | •        | •     | •       | •       | •          | •              | انتخابه           |   |
| 4.1          | •    | •        | •     | •       | •       | <u>ب</u> ر | <i>أ</i> والزب | بين على وطلحا     |   |
| <b>T</b> ·A  | •    | •        | •     | •       | •       | •          | ية             | بين على ومعاو     |   |
| ۲۱۰          | •    | •        | •     | •       | •       | •          | •              | التحكيم .         |   |
| 711          | •    |          | •     | •       | •       |            |                | الخوارج في عم     |   |
| 717          | •    | •        | •     | •       | •       | •          | خصيته          | مقتل على ، شــا   |   |
| 414          | •    | •        | •     | •       | •       | •          | • (            | الحسن بن على      |   |
|              |      |          |       |         |         |            |                |                   |   |

مفحة م

### ثالثًا \_ الخلافة الأموية

| 317         | • | • | •    | •      | •       | •             |         | ويون            | نلفاء الآم | 11         |
|-------------|---|---|------|--------|---------|---------------|---------|-----------------|------------|------------|
|             |   |   |      |        |         |               | ان      | أبي سف          | اوية بن    | e - 1      |
| <b>717</b>  | * | • | •    | •      | •       | عاوية         | إلى م   | لخلافة          | انتقال ا   |            |
| 414         | • | • | •    | •      | ية      | <b>ة</b> معاو | خلا     | ولاة فى         | أشهر ال    |            |
| ۳۱۸         | • | • | •    | •      | •       | •             | •       | زيد العهد       | تولية يز   |            |
| ۲۲۲         | • | • | •    | •      | •       | . 4           | معاويا  | فی عہد          | الفتوح     |            |
| 377         | • | • | •    | سيعة   | ج والث  | الخوار        | إزاء ا  | معاوية          | موقف       |            |
|             |   |   |      |        |         |               |         | ماوية           | ید بن ما   | بر – پر    |
| ۲۲٦         | • |   | •    | •      | •       | •             | •       | لخلافة          | توليتها    |            |
| 777         | • | • | •    | •      | •       | , على         | این بز  | . والحس         | باین مورید |            |
| ۲۳.         | • | • | •    | •      | ٠.      | ن الزبير      | الله بر | د وعبد          | بين يزيا   |            |
| <b>77</b> 7 | • | • | •    | •      | •       | •             |         | نى .            | ماوية الثا | <u>- ۳</u> |
|             |   |   |      |        |         |               |         | الحبكم          | روان بن    | ۶ – م      |
| 448         | • | • | ٠    | •      | وانی    | ع المر        |         | الملك إ         |            |            |
| 440         | • | • | ٠ 4  | ية حكم | ۔ ، نہا | لأمصار        | إزاء ا  | مروان           | سياسة      |            |
|             |   |   |      |        |         |               | ان      | بن مرو          | بد الملك   | ه _ ء      |
|             |   |   |      |        |         | ہته           | واجه    | ات التي         | الصعوب     |            |
| <b>4</b> 44 | • | + | ختار | رةالم  | ب . ثو  | ابين . ر      | التوا   | _ ظہور          | 1          |            |
| 749         | • | • | •    |        |         | _             |         | ۔ بی <i>ن</i> ء |            |            |
| ٣٤٣         | • | • | •    | •      | براق    | فتن الع       | اء على  | _ القضا         | 5          |            |
| ٣٤٤         | • | • | •    | ارج    | _       | `             | _       | _ القضا         |            |            |
| ۳٤٦         | • | • | •    | _      |         |               | _       | _ <b>فتنة</b> : |            |            |

|                     |   |   |      |   | <del></del> / | <b>\</b> — |         |                  |                 |       |
|---------------------|---|---|------|---|---------------|------------|---------|------------------|-----------------|-------|
| صفحسة               |   |   |      |   |               |            |         |                  |                 |       |
| 454                 | ٠ | • | •    | • | •             | يقية       | اد إفر  | _ استرد          | ز.              |       |
| <b>7</b> \$X        | • | • | •    | • | •             | •          | ے .     | عبد الملك        | ت <i>قدیر</i> - |       |
|                     |   |   |      |   |               |            |         |                  | _               | ٦ الو |
|                     |   |   |      |   |               |            |         | في عهد           |                 |       |
| <b>ro.</b>          | • | • | •    | • | •             | اء النهر   |         | ً _ إقليم        |                 |       |
| 701                 | • |   | يقية |   |               |            |         | إقام             |                 |       |
| 707                 | • | • | •    | • | _             |            | - 1     | _<br>_ فتح       |                 |       |
| rov                 | • | • | -    | • | •             | •          |         | الوليد<br>الوليد |                 |       |
|                     |   |   |      |   |               |            | لك      | عبد الم          | لمان بن         | - V   |
| YOA                 | • | • | •    | • | •             |            |         | . 4              | _               |       |
| rog                 | • | • | •    | • | •             | •          |         | القسطن           | -               |       |
| _                   |   |   |      |   |               |            |         |                  | ۔<br>مر بن :    | s – v |
| 771                 |   | • | •    |   |               | •          |         | ، سياسة          |                 | •     |
| 777                 |   |   |      |   | _             |            |         | _                | إصلا            |       |
| ·                   | • | • | ·    |   | _             |            | •       | •                |                 |       |
| 418                 | • | • | •    | • | •             | •          |         |                  | ريد بن          | v _ q |
| **- 4               |   |   |      |   |               | ال ۔ تم    |         | الداخلية         |                 | · ·   |
| 418                 | • | • | •    | • | •             | ١٠         |         | -                |                 |       |
|                     |   |   |      |   |               |            |         |                  | هشام ب          | J •   |
| 777                 | • | • | •    | • | •             | ، ،        | القبائر | ته إزاء          | سياسا           |       |
| 777                 | • | • | •    | • | ئورات         | لمتن والا  | و ، ال  | ع والغز          | التوس           |       |
| 771                 |   |   |      |   |               |            |         |                  | الوليد          |       |
|                     |   |   |      |   |               |            |         |                  | <b>یز</b> ید بر |       |
| <b>TV1</b>          |   |   | •    | • | •             | •          | •       | بن محمد          | مروان           | - 1r  |
| <b>T</b> V <b>T</b> | • | • | •    | • | ā             | الاموي     | الدولة  | سقوطا            | عوامل.          |       |
|                     |   |   |      |   |               |            |         |                  |                 |       |

## التاب التاب

#### الدولة العباسية

### العصر العباسي الاول – العصر العباسي الثاني أولا \_ العصر العباسي الأول

| صفحــة     |   |   |      |             |            |         |                     | •                     |     |
|------------|---|---|------|-------------|------------|---------|---------------------|-----------------------|-----|
| 444        | • | • | •    | ي <u>ان</u> | ى العباس   | يين إل  | ًالأمو              | انتقال الحكم من ا     |     |
|            |   |   |      |             |            |         | :                   | ــ أبو العباس السفاح  | - 1 |
| ۳۸۳        |   | • | •    | •           | ۶,         | سفاح    | ١ , ال              | ماذل يقصد بلفظ        |     |
| 3.77       | • | • | •    | •           | •          | •       | صمة                 | اتخاذ الانبار عا      |     |
| ۳۸٥        | • | ٠ | •    | •           | •          | •       | را <i>ین</i><br>ایر | اضطهاد الاممو         |     |
| ۳۸۷        | • | • | •    | سار         | ر بالا ُنع | والغدر  | نهود                | عدم احترام الد        |     |
| `۲۸۸       | ٠ | • | •    | •           | • 7        | السفاح  | مكما                | الثورات ضد ح          |     |
| ۳۸۹        | • | • | •    |             |            |         | •                   | تقدير السفاح          |     |
|            |   |   |      |             |            |         |                     | ــــ أبو جعفر المنصور | ۲   |
| 44.        | • |   | •    | •           | •          | •       | •                   | شخصيته .              |     |
|            |   |   | `    |             | نة:        | لمعارض  | على ا               | قضاء المنصور          |     |
| 791        | • | • | لى . | بن ع        | عبد الله   | عمه     | له من               | ا _ موقف              |     |
| 444        | • | • | • (  | إسانى       | سلم الخر   | , أبي ، | به مز               | ب _ موقة              |     |
| 490        | • | • |      |             |            | •       |                     | النحل الدينية         |     |
| <b>T1V</b> | • | • | •    | •           | •          | •       | پين                 | مو قفه من العلو       |     |
|            |   |   |      |             |            |         |                     |                       |     |

| مفحة         |      |           |        |            |                              |
|--------------|------|-----------|--------|------------|------------------------------|
| ٤٠٤          | •    | •         | •      | • •        | تأسيس مدينة بغداد            |
|              |      |           |        |            | سياسته الخارجية :            |
| ٤١٠          | ندلس | . וצ      | ته إزا | ين ، ب سيا | 1 _ بين العباسيين والبيزنطي  |
| 113          | •    | •         | •      | . •        | ح ـ بين المنصور والفرنجة     |
|              |      |           |        |            | ٣_المهدى:                    |
| £10          | •    | •         | •      |            | أعاله                        |
| 113          | •    | •         | •      |            | الحركات الدينية في عهده      |
| ٤١٧          | •    | •         | •      | • •        | صفاته                        |
|              |      |           |        |            | السياسة الخارجية :           |
| £17          | • '  | •         | •      | ٠ ر        | 1 ـ مع بلاد الآندلس          |
| 818          | •    | •         | •      | بيزنطيين   | <b>ں _</b> بین العباسیین وال |
|              |      |           |        |            | <b>۽</b> _ الهادي :          |
| ٤١٩          | •    | •         | •      |            | سياسته إزاء العلويين         |
| 173          | •    | •         |        |            | اضطراب نظام ولاية العهد      |
| 277          | •    | •         | •      | • • ৰা     | تدخل النساء في شئون الدو     |
|              |      |           |        |            | ه — هارون الرشيد :           |
| <b>{ Y Y</b> | •    | •         | •      |            | عوامل شهرة الرشيد .          |
| • , ,        |      |           |        |            | الثورات ضد حكم هارون         |
| 878          | •    | •         | •      |            | 1 ـ ثورات العرب              |
| <b>{ YO</b>  | ٠ ز  | لعلو يبرز | زوجا   | >          | <b>ں ۔ فتنة الخوارج</b>      |
| stv          | •    |           | •      | ب والمشرق  | ء ـ ثورات في المغرر          |

| صفحــة       |   |   |    |         |     |         |          |              |            |                |
|--------------|---|---|----|---------|-----|---------|----------|--------------|------------|----------------|
| 247          | • | ٠ | •  | •       | •   | •       | •        | •            | البرامكة   |                |
| ٤٣٠          | • | • | •  | •       | •   | •       | •        | امكة         | نكبة البر  |                |
|              |   |   |    |         | شيد | بهد الو | بة في ء  | الدول        | العلا قات  |                |
|              | • | • | لس | , الأند | _   |         |          | -<br>. علاقة |            |                |
| ٤٣٣          | • | • | _  |         |     |         | •        | . علاقة      |            |                |
| 240          | • | • |    |         |     | •       |          | علاق         |            |                |
| •            |   |   |    |         |     |         | •        |              | تقدير الر  |                |
| ٤٣٥          | • | • | •  | •       |     | نج ؤ    | ه ة الـ  | -<br>بدء ظا  | -          |                |
| 277          |   |   |    |         |     |         |          | عقد ا        |            |                |
| 217          | • |   |    |         |     |         |          |              |            |                |
| 773          | • | • | •  | •       | سوة | در والق | له بالغد | ـ اتصاف      | . >        |                |
|              |   |   |    |         |     |         |          |              | مين :      | <b>ر</b> _ الأ |
| £4V          | • | • | •  | •       | •   | مون     | ن والمأ  | ر الأمير     | الفتنة بيز |                |
| ٤٤٠          | • | • | •  | •       | •   | •       | •        | <i>ند</i> اد | حصار با    |                |
| £ £ ٣ -      | • | • | •  | •       | •   | •       | •        | مين          | تقدير الأ  |                |
| <b>£</b> ££. | • | • | •  | •       | •   | •       | • (      | الأميز       | زبيدة أم   |                |
|              |   |   |    |         |     |         |          |              | مون :      | ۷ الما         |
| F33          | • | • | •  | •       | •   | •       | لويين    | إزاء الع     | سياسته     | ·              |
| 229          | • | • | •  | •       | •   | •       | اق       | فى العر      | المأمون    |                |
| 103          | • | • | •  | •       | •   | أمون    | ضد الم   | لعرب َ       | ثورات ا    |                |
| 203          | • | • | •  | •       | •   | لميين   | البيزنه  | أمون ب       | علاقة الم  |                |
| 204          | • | • |    | •       | ٠   | •       | لأمون    | وجةالم       | بوران ز    |                |

صفحة

| १०१          | •  | •      | •     | •         | النهضة العلمية في عهده • •                |
|--------------|----|--------|-------|-----------|-------------------------------------------|
| १०९          | •  | •      | •     | •         | تقدير المأمون • • •                       |
|              |    |        |       | ,         | -                                         |
|              |    |        |       |           | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·     |
| 173          | •  | •      | •     | ٠         | سياسته إزاء العلويين • •                  |
| 173          | •  | •      | •     | •         | اعتماده على الأتراك • •                   |
| 373          | •  | •      | •     | •         | سامرا . • •                               |
| <b>Ł77</b>   | •  | •      | •     |           | النحل الدينية : البابكية والمجوسية        |
| ٤٦٨          | •  | •      | •     | •         | علاقته بالدولة البيزنطية .                |
| ٤٦٩          | •  |        | •     | •         | تقدير المعتصم ٠ ٠٠٠                       |
|              |    |        |       |           | ه ـــ الواثق :                            |
|              |    |        |       |           |                                           |
| ٤٧٠          |    |        |       |           | سياسته إزاء مسألة خلق القرآن              |
| 173          | •  | •      | ٠     | •         | تقدير الواثق                              |
|              |    |        | الثان | اسرا      | ثانيا ــ العصِر العبا                     |
|              |    |        |       | الله الله | • • • • • • • • • • • • • • • • • • •     |
|              | يه | ېئو بو | ىتولى | أن اس     | ١ ــ الخلافه العباسية منذ وفاة الواثق إلى |
| :            | _  | •      |       |           | على بغداد (عهد سيطرة الاتراك)             |
| ٤٧٥          | •  | •      | •     | •         | تدخل النساء في أمور الدولة .              |
| ٤٧٧          | •  | •      | •     | •         | as asset in the office of the             |
| ٤٧٨          | •  | •      | ٠     | •         | تقسيم أملاك الدولة                        |
| -            | _  |        |       |           | الخليفة يستجير بولاته .                   |
| £ <b>V</b> 4 | •  | •      | •     | •         |                                           |
| ٤٨٠          | •  | •      | •     | •         | ازدياد خطر التجزؤ                         |

| صفحة |      |         |      |                  |         |            |        |              |         |          |
|------|------|---------|------|------------------|---------|------------|--------|--------------|---------|----------|
| ٤٨٥  | •    | ٠       | •    | اسی              | ح السي  | المسرز     | ۔ علی  | أم المقتدر   | ظہود    |          |
| ٤٨٧  | •    | •       | •    | •                | •       | ٠ ١        | إتراك  | : شوكة الأ   | ازدياه  |          |
| ٤٨٩  | •    | •       | •    | •                | •       | , <b>•</b> | •      | الامراء      | إمرة    |          |
|      |      |         |      |                  | : 42    | بنی بو     | عهد ر  | العباسية فر  | الخلافة | Y        |
| 193  | •    | •       | • :  | ، ب <i>غد</i> اد | لمية في | فة فاط     | ة خلا  | يع في إقام   | الشرو   |          |
| 298  | •    | •       | •    | •                | •       | طميين      | ة الفا | رآف بإقام    | ie VI   |          |
| 193  | •    | •       |      |                  |         |            |        | اد بنی بو ی  |         | _        |
| 193  | •    | •       | ن •  | اطميير           | ب الف   | این بنس    | مبأسي  | الخلفاء أل   | تشہیر   |          |
| ٤٩٧  | •    | •       | اد . | بر بقد           | الى منا | طمی =      | ة الفا | اسم الخليف   | ذكر     |          |
|      |      |         |      |                  |         |            |        | العباسية فى  |         | <u> </u> |
| ٥٠١  | (جقة | ن السلا |      |                  |         |            |        | العلاقات     |         |          |
| 0.7  |      |         |      |                  |         |            |        | ع بين العبا. |         |          |
|      |      | _       |      |                  |         |            |        | لحلافة العب  | _       | - ٤      |
| ٥٠٦  | •    | •       | •    | •                | •       | •          | •      | طنطينية      |         |          |
|      |      |         |      |                  |         |            |        |              |         |          |

# الباسينخامس

نظم الحكم والحياة الاجتماعية

مه ظهور الاسلام إلى سفوط الأموبين - فى العصر العباسى أولا - من ظهور الإسلام إلى سقوط الأمويين

١ - النظام السياسي:

حكومة الرسول . . . . . . . ١١٥

| منحــة |   |     |      |          |         |                                     |
|--------|---|-----|------|----------|---------|-------------------------------------|
| 710    | • | •   | •    | •        | •       | انتخاب الخلفاء الراشدين             |
| 310    | • | •   | •    | •        | •       | ميزات الخلافة الاموية               |
|        |   |     |      |          | •       | ٧ ــ النظام الإدارى :               |
| 212    | • | •   | •    | •        | •       | الدُواوين                           |
| ۸۱٥    | • | •   |      | •        | •       | الكتابة                             |
| 019    | • | •   | •    | •        | •       | الحجابة                             |
| 04.    | • | •   | •    | •        | •       | البريد                              |
|        |   |     |      |          |         | ٣ _ النظام القضائي :                |
|        |   |     |      |          |         | ا _ القضاء                          |
| 071    | • | ٠ ر | إشدر | لفاء الر | بد الخا | في عهد الرسول . في عم               |
| ٥٢٢    | • | •   | •    | •        | •       | في عهد بني أمية                     |
| ٥٢٣    | • |     |      |          |         | مرتبات القضاة                       |
| 976    | • |     |      |          |         | ب ـ ديوان المظالم                   |
| 277    |   |     |      |          |         | حـــالشرطة. وـــ                    |
| -      |   |     |      |          | •       | <ul> <li>النظام الحربى :</li> </ul> |
|        |   |     |      |          |         | ا أ الجيش:                          |
| ٥٢٨    | • | •   | •    | •        | •       | نظام الجيش .                        |
| 079    | • | •   | •    | •        | •       | أسلحة الجيش                         |
|        | • | •   | •    | •        | ٠       | إمرة الجيش .                        |
| 071    | • | •   | •    | •        | •       | ب ـ البحرية                         |
| 077    | • | •   | •    | •        | •       | إمرة الاسطول                        |
|        |   |     |      |          |         | ه ــ النظام المالى :                |
|        |   |     |      |          |         | ﴿ موارد بيت المال :                 |

| صفحه         |   |   |    |        |         |        |                                          |   |
|--------------|---|---|----|--------|---------|--------|------------------------------------------|---|
| 044          |   | • | •  | •      |         |        | /1 ـ الخراج                              |   |
| ٢٧٥          |   | • | •  | •      |         |        | / ب_ الجزية                              |   |
| ٥٣٨          |   | • |    | •      |         | کاۃ    | حــ العشور والزً                         |   |
| ٥٤٠          | • |   |    |        |         | مة     | ء ۔ الغیء والغنیہ                        |   |
| 130          |   |   |    |        | مو ياين | ַ וע`  | نظام الضرائب في عهد                      |   |
| 088          | • |   |    |        |         |        | 414.1                                    |   |
|              |   |   |    |        |         |        | _ الحياة الاجتماعية :                    | ٦ |
| 0{0          |   | • | •  |        |         |        | طبقات الشعب .                            |   |
| 017          |   |   |    |        |         |        | المرأة                                   |   |
| 089          |   |   |    |        |         |        | الفناء والموسيقي .                       |   |
| ٥٥٠          |   |   |    |        |         |        | الطعام                                   |   |
| 001          | • |   |    |        |         |        | - 1 N 1 •                                |   |
|              |   |   | ىي | الميار | العصر   | - في ا | - اينا                                   |   |
| <b>0</b> 07  | • | ſ | •  | •      | •       |        | ۔ النظام السیاسی .<br>د ۔ النظام الإداری |   |
| 000          | • |   | •  |        |         | •      | الإمارة علىالبلدان                       | • |
| 00V          | • | • | •  |        |         |        | ي .<br>الوزارة                           |   |
| 770          | • | • |    |        | •       |        | الدواوين                                 |   |
| 770          |   |   |    |        |         |        | الكتابة                                  |   |
| 370          | • |   | •  |        | į       |        | الحجالة                                  |   |
| 070          |   |   | •  |        |         |        | <br>البريد                               |   |
| - <b>,</b> - |   |   |    | -      | -       |        | •                                        |   |

| صفحة           | -   |   |   |   |       |        |         |                                   |
|----------------|-----|---|---|---|-------|--------|---------|-----------------------------------|
| <b>&gt;</b> 70 | •   | • | 4 | • | •     | •      |         | ٣ ــ النظام القضائي               |
|                |     |   |   |   |       |        |         | ع ــ النظام الحربي:               |
| ۰٧٠            |     | • | • |   | •     |        |         | عناصر الجند                       |
| 077            | •   | • | • | • | •     |        | •       | أشهر القواد                       |
| ٥٧٣            |     | • | • | • |       |        |         | تنظيم الجيش                       |
| ٥٧٥            | •   | • |   | • |       |        |         | <ul> <li>النظام المالى</li> </ul> |
|                |     |   |   |   |       |        | : 4     | ٦ _ الحياة الاجتاعية              |
| ٥٧٨            |     | • |   |   |       |        | كان .   | طوائف السك                        |
| ۰۸۰            |     |   |   |   |       | •      |         | المرأة .                          |
| ٥٨٢            | •   |   | • | • | •     | •      | •       | الملابس.                          |
| ٥٨٤            |     | • | • | • | ماب   | والاك  | راب ،   | الطعام والشر                      |
| ٥٨٥            |     |   | • |   | ٠ ,   | لمواكم | راسم وا | الاعياد والمو                     |
| ۲۸۹            | •   |   | • |   | بغداد | بقى فى | والموس  | مجالس الغناء                      |
|                |     |   |   |   | صادر  | 2]]    |         |                                   |
| 71             | 098 |   | • |   | 1 =1  |        | •       | مصادر الكتاب                      |
|                |     |   |   |   | رائط  |        |         |                                   |
| 48             |     |   |   |   |       |        |         | ١ ـــ قبائل العرب وا              |
| ۲۷۳            |     | • | • |   | •     |        | •       | ٢ ـــ فتح فارس .                  |
| <b>17</b>      | •   | • |   | • | •     | •      | طين .   | ٣ ــ فتح الشام وفلس               |
| 774            |     |   |   |   |       | _      |         | ٤ ــ فتح العرب لمصر               |
| 404            |     |   |   |   |       |        |         | ۽ ـــ فتوح العرب في               |
| ٤٠٨            | •   | • |   | • | •     | •      | لنصور   | ٣ ـــ بغداد في عهد الم            |

# الباسب الأول تاريخ الجاهلية السياسي



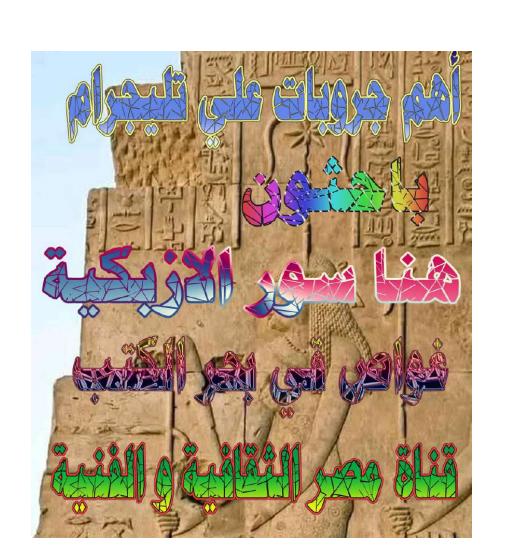

#### تاريخ الجاهلية السياسي

#### **جزيرة** العرب مهد الساميين :

بلاد العرب قطر فسيح تبلغ مساحته حوالى مليون ميـل مربع ، وهى تقع فى الجنوب الغربى من آسيا ويحدها : الخليج الفارسى وبحر عمان شرقا ، والمحط الهندى جنوباً ، والبحر الاحمر غرباً ، وبادية الشام شمالاً . ويبدأ حدها الشمالى بغزة الواقعة على شاطىء البحر الابيض المتوسط الشرقى ، ويمر جنوب البحر الميت حتى شرقى الاردن ، ثم يمر من دمشق إلى الفرات متتبعاً بحراه لينهى عند الخليج الفارسى .

ومنذ العصر الجوراسي كان المحيط الهندى والخليج الفارسي يفصلان الجزيرة العربية عنالهند وفارس، اللنين لايزال تركيهما الجبلي بارزأ في منطقة عمان، وفي العصر الثالث فصلت بلاد العرب عن شمالي إفريقية بظهور البحر الاحمر، وبذلك صارت بلاد العرب محاطة بالمياه إلا من الشمال، ومن هنا جامت تسميتها بشبه جزيرة العرب أو « بالجزيرة العربية ، كما يدعو هاسكانها أنفسهم .

ولم يكن داخل بلاد العرب معروفا عند الجغرافيين القدماء ، وإنمـــــا اكتفوا بتقسيمها إلى ثلاثة أقسام :

۱ - بلاد الحجر العربية L'Arabie Petrée

L'Arabie Deserté بلاد العرب الصحراوية ٢

۲ - بلاد العرب السعيدة L'Arabie Heureuse

أما جغرافيو العرب فلم يعدوا بلاد الحجر من أقسام الجزيرة العربية ،

مع أن الناحية الجغرافية والناحيـة الإثنوغرافية تجعلان بلاد الحجس قسما من أقسام الجزيرة (١) وتتألف بلاد الحجر العربية من جزيرة طور سيناء الممتدة من حدود فلسطين إلى البحر الآحر ، ويتوسطها طود من حجر الصوان يحيط به بقاع صخرية قليلة النبات .

أما بلاد العرب الصحراوية ، فهى البادية السكبرى التى تمتسد من حدود سورية والعراق إلى المحيط الهنسدى محاذية الخليج الفارسى . وليست طبيعة هذه الصحراء متشابهة من الناحية الاروجرافية ، بل تتنوع إلى أنواع ثلاثة :

النوع الأول: الصحراء التي يطلق عليها العرب و بادية السهاوة ، وتقع في الشهال بين السكو فة و الشام وهي أرض مستوية لا حجر بها (٢) و ليس بها إلا قليل من آبار وعيون. ويقع جنوبي بادية السهاوة جبلا أجا وسلمي ، ويعرفان اليوم بجبل شمّر وهما نتومان بارزان من جبال السراة الغربيسة ويتجهان نحو الشرق و ينفذان إلى السهول الواقعة شهالي المدينة (٣).

۲ — النوع الثانى من الصحراء هى المسهاة و بالرئيع الحالى و وهى تقع فى الجنوب ، وتتصل ببادية السهاوة فى الشهال و تمتد شرقا حتى الحليج الفارسى ، وهى صحراء رملية كبيرة يغلب عليها الجدب والقفر . وقد اخترقها برترام توماس Bertram Thomas لأول مرة سسسنة ١٩٣١ م ثم تبعه فيلي توماس St. John Philby فاخترقها سنة ١٩٣٧ م ، وفى قليل من بقاع هذه البيداء أشجار ونخيل، وليس جامن الآودية ذات المياه إلا عدد قليل مثل و ادى سرحان فى الجنوب ، وهى تعمل جميعها على في الشمال ووادى الرمة و وادى الدواسر فى الجنوب ، وهى تعمل جميعها على الشمال و وادى الرمة و وادى الدواسر فى الجنوب ، وهى تعمل جميعها على الشمال و وادى الرمة و وادى الدواسر فى الجنوب ، وهى تعمل جميعها على الشمال و وادى الرمة و وادى الدواسر فى الجنوب ، وهى تعمل جميعها على المهال و وادى الرمة و وادى الدواسر فى الجنوب ، وهى تعمل جميعها على الشمال و وادى الرمة و وادى الدواسر فى الجنوب ، وهى تعمل جميعها على المهال و وادى الرمة و وادى الدواسر فى الجنوب ، وهى تعمل جميعها على المهال و وادى الرمة و وادى الدواسر فى الجنوب ، وهى تعمل جميعها على المهال و وادى الرمة و وادى الدواسر فى الجنوب ، وهى تعمل جميعها على المهال و وادى الرمة و وادى الدواسر فى الجنوب ، وهى تعمل جميعها على المهال و وادى الرمة و وادى الدواس فى الجنوب ، و هى تعمل جميعها على المهال و وادى الدواسر فى الجنوب ، و هم تعمل جميعها على المهال و ولدى المهال و ولدى المهال و وادى الدواس و ولدى المهال ولدى الم

Le Bon, Gustave: La Civilisation des Arabes, p. 12. (1)

<sup>(</sup>٢) ياقوت : معجم البلدان . مادة سماوة ج ٥ ص ١٢٠ .

Brockelmann: History of the Islamic Peoples, p. 1. (7)

تنويع مظاهر السطح في هذه الصحراء . وقد تسقط بهما بعض الأمطار فتمتلى الأودية بالمياه ، ثم لا تلبث أن تجف بعدد أن تضني شيئاً من الخصب على بعض هذه البقاع(١) . وقد سمت العرب هذه الصحراء جملة أسماء : فالجزء الذي بين شرقي اليمن وحضرموت يسمى صيدهدا ، والذي بين شمالي حضرموت وشرقيها يسمى الاحقاف ، والذي في شمالي مهسرة يسمى الدهناه(٢).

٣ — النوع الثالث من الصحراء هى الحرار التى أحدثتها البراكين. والحرار وجمع حرة وهى كل أرض فيها حجارة سود ورمل (٣) وذكر ياقوت أن الحرة وارض ذات حجارة سود نخرة كأنها أحرقت بالنار (٤). وتكثر الحرار فى بلاد العرب ولا سيها حول المدينة ، وعد منها ياقوت فى معجمه نحواً من ٢٩ حرة ، أشهرها: حرة تبوك ، وحرة سليم ، وحرة ليلى ، وحرة أوطاس ، وحرة غلاس ، وحرة واقم (٥).

أما بلاد العرب السعيدة فتشتمل على نجد والحجاز والبن وعمان. وتقع نجد في جنوب بادية الشام، وتشتمل على وسط جزيرة العرب بين الحجاز والاحساء مع إقليم النمامة أو العروض حيث كانت مدينة هجر، ويفصل نجداً عن آكام عمان الجبلية صحراء الربع الخالى.

ويقع الحجاز في جنوب جزيرة سيناه، ويمتد على طول البحر الأحمر من أيْسلة ـ وهي المعروفة اليوم بالعقبة ـ إلى اليمن . وسمى حجازاً لآنه يفصل

<sup>(</sup>١) كما ترى في تيماء وخيبر على طرف المناطق الحرارية الواقعة في الشمال الغربي .

<sup>(</sup>٧) أحمد أمين بك : فجر الإسلام ص ٧ .

<sup>(</sup>٣) ياقوت : مراصد الاطلاع ج ١ س ٢٩٣ .

 <sup>(</sup>٤) یاتوت : معجم البلدان . د ماده حرة ، ج ۳ س ۲۰۲ .

 <sup>(</sup>٥) إحدى حرق الدينة وهي الشرقية ، وفيها كانت واقعة الحرة في أيام يزبد بن معاوية .

تهامة ، وهى الأرض المنخفضة على شاطى البحر الآحمر ، عن نجد وهى الأرض المرتفعة شرقا . وقيل إن الحجاز ، ما حجز فيها بين اليمامة والعروض وفيها بين اليمن ونجد ، (١) ، وسمى حجازاً ، لأنه فصل بين الغور والشام و بين البادية ، (٢) ، وإنه «ما حجز بين تهامة والعروض ، (٢) . وهو على العموم قطر فقير تكثر به الأودية التي تمتلى بالمياه بعد سقوط الأمطار ، ومناخه شديد الحرارة ، إلا أنه يعتدل في بعض بلاده كالطائف المعروفة بجنة مكة (٤) . ويستوقف الحجاز نظر المؤرخين ، لاشتماله على المدينتين الكبيرتين : مكه والمدينة ، وقد أصبح بحق ، مهد الإسلام ، والبقعة التي انتشر منها الدين الجديد ، فنال لذلك من عناية الباحثين والدارسين الشي الشي الكثير .

وتقع بلاد اليمن جنوبي الحجاز ، وهي قطر غني عرف مند القدم بالخصب ، وفيه تجود الزراعة عن طريق توفير الميه المتجمعة من الرياح الموسمية وحسن تصريفها ، وأشهر مدنها صنعا ، وعدن ونجران ، وفي شرقى اليمن تقع حضر موت على ساحل المحيط الهندى ، وتكثر بها الجبال والوديان ، وتقع ظفار شرقى حضر موت وهي من أعمال الشحر وتشتهر بالتوابل والطيب ولاسيما اللبّان ، وكان التجار يجلبون منها البخور للمعابد والهياكل المصرية .

وفى أقصى الزاوية الجنوبية الشرقية من جزيرة العرب تقع عمان، وهى كورة عربية تشمل على بلدان كثيرة ذات نخل وزروع(•)، واشتهر سكانها بالمهارة فى الملاحة فكانت حركة التجارة فى المحيط الهندى بين

<sup>(</sup>۱) البكرى: معجم ما استعجم ج ۱ س ۱۰.

 <sup>(</sup>۲) ياقوت: معجم البلدان ، مادة « الحجاز » ج ۳ س ۲۱۸ .

<sup>(</sup>٣) مراصد الإطلاع جـ ١ س ٢٢٠ .

Sedillot : Histoire Generale des Arabes, tome 1. p. 12. (1)

<sup>(</sup>ه) ياقوت : معجم البلدان ج ١ س ٢٥١ .

سواحل الجزيرة الشرقية والهند منظمة منذ زمن بعيد وكانت السفن تحمل المنتجات الموسمية من الهنسد إلى ساحل عمان . وفى الشمال الغربى من عمان تقع البحرين أو الاحساء ، وتمتد على طول الخليج الفارسي من حدود عمان إلى الفرات .

هذه هي جزيرة العرب مهــد الساميين ، أو البقعة التي نزحوا منها إلى ما حولهم من أقاليم . وقـد انقسمت الآراء حول الوطن الأول للعنصر السامى . ويرى بعض المؤرخين . أنجميع التقاليد السامية تدل علىأن الجزيرة العربية هيالمهد الأولالساميين، وأنجزيرة العرب ولاسيما الاصقاعالوسطى منها لم تسكن قاحلة جرداءكما نراها اليوم، بلكانت خصبة في العصور القديمة تصاحللعيش والحياة والسكني ثماءتراها الجفاف فطمس معالمهاو أزال حضارتها ، ومن هؤلاء المؤرخ كينج (١) . وليس من السهل أن نقرر ما إذا كان مناخ الجزيرة العربية – كما استنتج بعضهم – كان أكثر اعتدالا خلال التاريخ ، م انتهى مع الآيام إلى جفاف تدريجي أم لم يكن <sup>(٢)</sup> . على أنه قبل كذلك إن نجداً هي المهد الأول الذي درج فيه الساميون وإنهاهيالتي وسمتهم بميسمها ، وطبعتهم بطابع الصحراء الذي لا يمحي، وأن الأمم الزراعية لاترجع الفهقري إلى طور البداوة والقيام على الأنعام وأن العكس في ذلك صحيح . ورأي دى غوية De Goeji أنوسط جزيرة العرب هوالمسكن الأول للجنس السامى على العموم(١) .

King: History of Babylon, pp. 116-120. (1)

Brockelmann: History of the Islamic Peoples, p. 2. (1)

 <sup>(</sup>٣) الرحوم عجد محود جمه: مهد الساميين ، محت مستخرج من صحيفة دار العلوم ،
 السنة الرابعة ، العدد الأول ، سنة ١٩٣٧ .

<sup>(</sup>٤) في خطابه لدي الحجمع العلمي سنة ١٨٨٢

#### العصر الجاهلي :

يعرف عصر ماقبل الإسلام فى الجزيرة العربية عند جمهور المؤرخين والمحدثين وأصحاب السير و بالعصر الجاهلي، ويقصد به عادة و زمن الجهل وعدم المعرفة ، وهو عين مانكمت به الازمنة السابقة للنصرانية فى الآية الثالثة عشرة من الإصحاح السابع عشر من سفر أعمال الرسل (۱) . ولقد ورد لفظ الجاهلية فى أربع آيات من أى القرآن الكريم (۲) ، وبتبين لنا إذا ما دققنا النظر فى هذه الآيات الاربع ، أن المعنى المقصود بالجاهلية ليس هو الجهل الذى هو ضد العلم ، ولكنه الجهل الذى هو السفه والغضب والانفة (۳) . وفى الحق أن لفظ الجهل ضد العلم قد ورد كثيراً بهذا المعنى فى قول الشعراء القدماء أو الجاهلين كما يسمونهم ، والشعراء المحدثين على السواء ، ومن ذلك قول عنترة فى معلقته :

وبطلق الفظ والجاهلية ، على الحال التي كانت عليها العرب قبل ظهور الإسلام ، يؤيد ذلك قول المؤرخين المحدثين : يقول الدكتور فيليب حتى و تفسر كلمة الجاهلية عادة بعصر الجهل أو الهمجية ، ولكنها في الحقيقة تعنى تلك الفترة التي كانت فيها الجزيرة العربية خالية من أي قانون أو نبى موحى إليه أو كتاب منزل ، (١):

The term Jahillia usually rendered time of ignorance or barbarism. In reality, means the period in which Arabia had no dispension, no inspired prophet, no revealed book.

<sup>(</sup>١) الموسوعة الإسلامية ــ مادة جاهلية

<sup>(</sup>٢) قال الله تعالى • أَخْرَكُمُ الْجَاهِلِيَةُ يَبِغُونَ ﴾ المائدة آية ٥٠، ﴿ يَظْنُونَ بَاللَّهُ عَبِرُ الْحَق ظَنَ الْجَاهِلِيَةِ ﴾ المؤتم الجاهلية ﴾ آليَّمران آية ١٥٤ ﴾ إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية ﴾ الفتح ٢١ ، ﴿ وَقَرْنُ فِي مِيُونَسُكُنُ وَلَا تَبْرَجُنُ نَبْرَجُ الجَاهِلِيَةِ الأُولَى ﴾

<sup>(</sup>٣) أحمد أمين بك : فجر الإسلام ص ٨٣ ــــــ ٨٤

Hitti, ph: History of the Arabs, p. 87.

و بيَّـن نيكلسون أن المسلمين يطلقون لفظ والجاهلية ، على كل الفترة الواقمة من فجر التاريخ العربي حتى ظهور الإسلام(١) .

واختلف العلماء فى تحديد العصر الجاهلى ذاته ، فذهب بعضهم إلى القول بأنه به العصر الذى خلا من الرسل بين عيسى و محمد (٢)، ويرى بعض المفسرين أن المراد بالجاهلية فى قوله تعالى و وقرَن فى بيو تكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ، إنها الزمن الذى ولد فيه إبراهيم عليه السلام حيث كانت المرأة تلبس الدرع من اللؤلؤ غير مخيط الجانبين فتمشى وسط الطربق تعرض نفسها على الرجال (٢) ، وروى عن الحدكم بن عديد شة أن الجاهلية تعرض نفسها على الرجال (٢) ، وروى عن الحدكم بن عديد شة أن الجاهلية وإدريس (٥) ، وروى عن ابن خالوية أن هذا اللفظ أطلق فى الإسلام على الزمن الذى كان قبل البعثة (٢) ، ويرى نيكلسون أن الجاهلية تشمل فى الحقيقة كل الفترة منذ آدم إلى محمد والكنها قد تستعمل فى دائرة محدودة الإشارة الى عصر ما قبل الإسلام الأدب العربي (٧).

بذلك يتضح صعوبة تحديد العصر الجاهلي كعصر معين من عصور التاريخ ، لأنه ايس زمناً متصلاً بعضه ببعض ، بل هو فترات متقطعة تقع حيناً بعد حين ، وكل فترة منها تكولن طائفة وثنية لها شعائرها ، ولها خصائص عباداتها التي تعبر عن شعور الأمة حسب دواعي البيئة (٨) .

Nicholson: Literary History of the Arabs, p. 30. (v)

<sup>(</sup>٢) الموسوعة الإسلامية ـــ مادة جاهلية .

 <sup>(</sup>٣) القرطي : الجامع لأحكام الفرآن ج ١٤ س ١٧١ .

<sup>(</sup>٤) الألوسي : بلوع الأرب في أحوال العرب ج ١ ص ١٧ .

<sup>(</sup>٥) الفرطبي : الجامَع لأحكام القرآن ج ١٤ ص ١٧٩ .

<sup>(</sup>٦) الألوسي : نقس المصدر ج ١ س ١٥ .

<sup>(</sup>٧) راجع مقدمة نيكلسون فى كتابه المسمى • تاريخ العرب الأدبى • .

<sup>(</sup>٨) محمد عبد المعيد خال : الأساطير المربية قبل الإسلام ص ٣ .

#### العرب :

يظهر أن المعنى الحقيقى للفظ عرب Arab، هو صحراء Arabya، كما يظهر أن كلة و Arabya - كما جاءت فى نقوش الملك داريوس هيستاسبيس Darius Hystaspes - تعنى صحراء الجزيرة وسورية وشبه جزيرة سيناه، (۱). وكثيراً ما نصادف فى المؤلفات اليونانية لفظى «Araba» و « Arabia » وإن كانت أفكار الشعراء عن موقع ذلك القطر خيالية كلها. وكان هيرودوت عارفا بالجزيرة العربية ، كما درس معاصروه من المؤرخين من أمثال اكزينوفون بالجزيرة العربية بوجه عاص كما يطلق على البدو كلة أعراب ، وكان أهل الناريخ القديم من الفراعنة والآشوريين والفينيقيين يريدون بالأعراب أهل البادية فى القسم الشمالى من جزيرة العرب وشرقى وادى النيل فى البقعة الممتدة بين الفرات فى الشرق والنيل فى الغرب (۲) .

وفى العصور المتأخرة نسبياً كان أهالى الجزيرة العربية يعرفون عند الغربين بإسم « Saracens »، وأطلق أهالى الولايات الدينطية هذا اللفظ على القبائل العربية بسبب تعديهم على القوافل المارة ببلادهم أو لفرضهم الضرائب الفادحة عليها ، واستمر أهالى الجزيرة يتعرفون عنبد الغربيين بهذا الإسم ، نظراً لكثرة استعاله فى آدابهم ، حتى أن المسلمين لم يسلموا من النعت به فيما بعد(٢) . على أن لفظ Saracens قد يكون إسم قبيلة من سكان أعالى الجزيرة ، يظن أنها منحو بة من « الشرقيين ، ، لأن تلك القبيلة سكان أعالى الجزيرة ، يظن أنها منحو بة من « الشرقيين ، ، لأن تلك القبيلة سكان أعالى الجزيرة ، يظن أنها منحو بة من « الشرقيين ، ، لأن تلك القبيلة

Noldeke: Historians' History of the World, vol. 8, p.2 (1)

<sup>(</sup>٢) جرجي زيدان : المعرب قبل الإسلام س ٢١ .

Noldeke: Historians' History of the World, Vol. 8.p.4 (\*)

كانت تقيم في شرقى جبل السراة (١) .

وأطلق الروم على العرب لفظ وسار اقينوس، ومعناه عبيد سارة ضغنا مهم على هاجر وإبنها إسماعيل وقيل إن هذا اللفظ قد يكون محرفا عن Sarakinos اليوناني وأن هذا اللفظ الذي استعمل في آداب القرن الأول الميلادي يدل على اسم شعبكان يسكن سورية أوشرق الاردن أوشبه جزيرة سيناء ، ثم توسع المؤرخون اليونان في استعاله حتى شمل كل الشرقيين ، وهو وأصبح اسم Saracens يطلق على العالم الإسلامي في العصور الوسطى ، وهو تحريف للفظ Sarakinos اليوناني (٢).

وعرف العرب كذلك بلفظ ،Taits الذى أطلقه السريانيون من أهل الرها وسكان بابل على جميع العرب ، والظاهر أن المقصود بهـذا اللفظ قبيلة طي. لشهرتها في الجاهلية ، والتي كانت تقيم أصلا في شمال نجد ثم انتشرت في جهات خارج بلاده(٢) .

وينقسم العرب إلى قسمين عظيمين أو طبقتين كبيرتين : أما الطبقة الأولى فهى العرب البائدة ، ويريدون بها القبائل التي هلكت و درست آثارها وانقطعت أخبارها ، وهي عندهم تسع : عاد ونمود وطسم وجديس وأميم وعبيل وجرهم وجاسم وعمليق ، وأشهرها الآربعة الآولى ويسمونها العرب العاربة . أما الطبقة الثانية فهى العرب المتعربة أو ألمستمربة وهم أبناء إسماعيل ابن إبراهيم ، ويذهب بعضهم إلى تقسيم العرب إلى عاربة وبائدة وهم عاد ونمود وطسم وجديس ، وتسمى قطحان عربا متعربة وعدنان عربا مستعربة .

<sup>(</sup>١) جرجي زيدان : العرب قبل الإسلام س ٢١ .

<sup>(</sup>٢) الدكتور حسن إبراهيم حسن بك : تاريخ الإسلام السياسي ج ١ س ١٧ – ١٨ ٠

Noldeke: Historians' History of the World, Vol. 8, p. 4. (7)

أما العرب العاربة فسمو الذلك لرسوخهم فى العربية ، ويعتبرهم المؤرخون أقدم سكان جزيرة العرب ، كما يعدونهم ساميين من نسل إرَم بن سام ، إلا العالقة فيقولون إنهم من نسل لاوذبن سام أخى إرم (١) ، ويقال إن قوم عاد ومعظم العالقة القدماء من نسل حام (٢) ، وقد ورد ذكرهم فى القرآن مثلا للكبرياء والجبروت اللذين أديا بهم إلى التهادكة . ولا تتعرض التوراه لاصل هذه القبائل ، وقد حاول بعض مفسريها تطبيق أسماء هذه القبائل البائدة على بعض الاسماء الواردة بالتواره فلم يستطيعوا ذلك إلا بتكلف ماحوظ .

أما عاد ، فكان موطنها حضر موت التى تتاخم بلاد اليمن على حدود الصحراء المسهاة بالاحقاف ، ولا يمكن تحديد ما إذا كان قوم عاد من الجنس السامى من سلالة الإرميين ، أم أنهم ممثلو ثقافة غير سامية خلفت إرم ذات المهاد ؟ وكان قوم عاد من أشد الناس بطشا ، شيدوا أبنية شاهقة تدل على حضارتهم ومدنيتهم ، وكانوا يعبدون الاصنام ويقترفون شتى الموبقات ، فلما بعث الله فيهم أخاهم هو دا نبياً ورسولا لم يؤمن به إلا القليل ، وقالوا له وياهو د ماجئتنا ببينة وما نحن بتاركى آلهتنا عن قولك ، وما نحن لك بحومنين ، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء ، (۴) ثم نزل بهم قحطشديد، وساق الله عليهم العذاب فأفناهم جميعاً إلا فتة قليلة لبت نداء هو دو أجابته إلى دعوته ونبذت عبادة الاوثان . وعلى مر الزمان ظهر شعب آخر يدعى بقوم عاد الثانية ، وكان مقرهم اليمن ، وينسب بناه سد مأرب إلى ملكهم لقان بن عاد الذى حاك حوله المؤرخون العرب طائفة من الخرافات .

وكان ملك تمود فى شمال بلاد العرب بين الشام و الحجاز ، وكانو ايسكتون بيوتا نحتوها فى الجبال ، ولا تزال آثارهم المنحوتة فى الصخورة أثمة فى مدائن

<sup>(</sup>١) جرجي زيدان : العرب قبل الإسلام ص ٣٧

Caussin de Perceval : Histoire des Arabes, Vol. I. p. 7. (Y)

<sup>(</sup>۲) سورة هود : ۵۲ ـــ ۵۱

صالح على مسيرة أسبوع من شمال المدينة والتي تدل عليها النقوش النبطية .(١) التي عثر عليها في القبور ، ولما طغوا أرسل الله إليهم صالحاً نبياً ، فهزأت ثمود من نبيها صالح وأبت أن تطيعه حتى يأتى بمعجزة خارقة ، فأخرج لهم صالح من الصخر ناقة وفصيلها وأمرهم ألا يمسوها بسوم ، بيد أن أحداشر ارهم عقرها وذبحها ، فأرسل الله عليهم صيحة من السماء فأصبحوا في ديارهم جائمين ، وسار صالح إلى فلسطين ثم إلى الحجاز مع من بتى من قومه المؤمنين .

وأشار ديودور الصقلي وبطليموس وغيرهم من القدما، إلى وجود آل ثمود، أما عاد فلم نجد لهم أثراً يذكر خلال العصور التاريخية، مع أن آل ثمود قد عاشوا حتى القرن الخامس والتحقو البحيش الدولة البيزنطية كفرسان ثموديين (٢). وكانت مساكن طسم وجديس في اليمامة، والملك عليهم من طسم، ثم انتقل الملك إلى جديس، ولم يدون عن هاتين القبلتين شيء إلا حقيقة هلا كهما والاسباب التي أدت إليه. ويقصد بالعالقة، أهل شمال الحجاز عما يلي جزيرة سيناء، الذين فتحوا مصر باسم والهمكسوس، وملكوا بابل أولا ثم نزحوا منها إلى جزيرة العرب، وقبل إن لفظ والعالقة، منحوت من اسم قبيلة عربية كانت مواطنها يجهات العقبة أوشما أيها ويشائيها والعالقة ، منحوت من اسم قبيلة عربية كانت مواطنها يجهات العقبة أوشما أيها ويشكان العالقة ، منحوت من اسم قبيلة عربية كانت مواطنها يجهات العقبة أوشما أيها ويشكان العالقة ،

Doughty: Documents epigraphiques reeueillis dans le (1)
Nord de L'Arabie, p. 12. sui.

Nicholson: Literary History of the Arabs, p. 3. (7)

<sup>(</sup>٣) جرجي زيدان : العرب قبل الإسلام ص ٣٨ ·

#### الفحطانية والعدنانية :

كان موطن شعب فحطان بلاد اليمن ، وهو ينسب إلى قحطان بن عابر ابن شالح الذى يقال إنه أول من ملك أرض اليمن ولبس التاج (۱) وأطلق على نسل قحطان اليمنيين أو القحطانيين ، بينما أطلق على نسل إسهاعيل بن إبراهيم العدنانيين أو النزاريين ، وصار هذان اللفظان يرادفان عرب الجنوب وعرب الشمال . وخلف قحطان ـ جد أعراب الجنوب ـ ابنه يعرب الذى يقال إنه أول من اتخذ العربية لسانا ولقبه الشعراء ، رب الفصاحة ، ، قال بعضهم :

فما مثل قحطان السهاحة والندى ولا كابنه رب الفصاحة يعرب

ومن هذا أطلق على القحطانيين العرب المتعربة ، أما العدنانيون فيقال لهم العرب المستعربة ، لأن إسماعيل كان يتكلم العبرانية . فلما نزلت جرهم من القحطانية بمكة وسكنوا مع إسماعيل تزوج منهم، وتعلم هو وأبناؤه العربية فسموا المستعربة ، وهم جمهور العرب من البدو والحضر الذين يسكنون أواسط جزيرة العرب وبلاد الحجاز إلى بادية الشام(٢) .

وكان أهل الجنوب يعيشون عيشة قرار ، أما أهل الشمال فغلبت عليهم البداوة والارتحال . وكانت لغة اليمنيين تخالف لغة العدنانيين فى أوضاعها وتصاريفها ، وكما كان لسان أهل الجنوب يشمل لهجات شتى أهمها : المعينية والسبئية والقتبانية والأوسانية والحضرمية ، وهي قريبة من اللهجات الحبشية السامية ، كذلك كان لسان أهل الشمال يشمل أيضاً عدة لهجات نستطيع أن

<sup>(</sup>١) أبكار بوس : نهاية الأرب في أخبار العرب س ٦ (طبع مرسيليا) ٠

<sup>(</sup>٢) الدَّكتور حسن ابراهيم جسن بك : تاريخ الإسلام السياسي ج ١ ص ٢٥ .

غيز بين أربعة أنواع منها وهي اللحيانية (١) والنمو دية (٢) والصفوية (٢) والنبطية . وتمتاز اللهجات الثلاث الآولى بخطوطها المشتقة من الحط العربي الجنوبي ، بخلاف اللهجة الرابعة المنقوشة بخط آراي ، كما تمتاز اللحيانية والنمو دية أيضا باشتمالها على كلمات وصيغ لانختلف كثيراً عن اللغة العربية الفصحي، على حين أن اللهجة الرابعة هي لهجة آرامية اختلط بها صيغ وكلمات عربية (٤).

ولقد سبق عرب الجنوب عرب الشهال فى إنشاء حضارة خاصة ، بينها ظل معظم الشهاليين يعيشون فى بيوتهم النقليدية المصنوعة من الشعر ، وينتقلون من مكان إلى آخر طلبا للعيش والحياة ، ولم يظهر عرب الشهال على المسرح العالمي إلا ببزوغ شمس الإسلام الذى تعتبر أرضهم مهده الأول . وهناك فرق بين عرب الشهال – بما فيهم عرب نجد – و بين عرب الجنوب من من الناحية الجنسية : فعرب الشهال ينتسبون لجنس البحر الابيض المتوسط، أما عرب الجنوب فينسبون للجنس الألى المسمى أيضا بالجنس الحيثي أو العبرى ومن عيزاته الفك العريض والانف الاقنى والخد المنبسط والشعر الكيف.

وكان العداء مستحكما بين العدنانيين والقحطانيين منذ القدم حتى أن كان كلا منهم اتخذ لنفسه شعاراً في الحرب يخالف شعار الآخر ، فاتخذ المضريون العائم الحر والرايات الحر ، وأتخذ أهل اليمين العائم الصفر والرايات الحر ، وأتخذ أهل اليمين العائم الصفر والرايات الصفر (٦).

Hitti : History of the Arabs, p. 30.

<sup>(</sup>١) سمى العلماء هذه اللوجة العربية الشمالية باللحيانية لأنه ذكر فيها بنو لحيان .

<sup>(</sup>٢) سميت بهذا الشهرة بني تمود قبل الإسلام في نجد وشمال جزيرة العرب .

 <sup>(</sup>٣) إسمها مأخوذ من جبل الصفاء الموجود في بادية الشام .

<sup>.</sup> (a)

<sup>(</sup>٦) أحمد أمين بك : فيجر الإسلام ص ٧ .

وكان توالى الحوادث والوقائع الحربية يزيد فى العداء بينهم، ولم يزل الاختلاف واضحا بينهم على الرغم من محاولة الإسلام توحيد الآمه العربية وجمع شماها تحت لوائه، وقد كان لهذا الاختلاف شأن كبير فى إضعاف معنويات الدولة العربية.

### المالك العربية في الجاهلية

لم تعرف بلاد العرب قبل الإسلام نظام الدولة السياسى، ولم يكن بها حكومة مركزية تهيمن على كافة شؤونها ، وإنما اكتظت بالوحدات السياسية المستقلة التى عرفت بالقبائل. والظاهر أن العرب فى جاهليتهم لم يكن لهم شعور بأنهم أمة بالمعنى الصحيح ، إنما كان الشعور القوى عندهم شعور الفرد بقبيلته ، التى يتبعها حلت أو رحلت ، ويذب عها غارة المغير وظلم المعتدى. والشعر الجاهلي مملوء بالشعور القبلي ، فالعربي يمدح قبيلته ويعنى بانتصارها ، وبعدد محاسنها ، ويهجوالقبيلة الأخرى من أجل قبيلته ، ولكن قل أن نجد شعراً يتغنى فيه العربي بأنه عربي و يفخر فيه على غيره من الأمم (۱).

ولم تكن الجزيرة العربية قبل الإسكام وحدة منهاسكة من الناحية الجنسية واللغوية والدينية ، فضلا عن وسائل المعيشة التي كانت تختلف فى جهة عن الآخرى ، فن الناحية الجنسية نجد أن عرب الجنوب قد اختلطوا منذ القدم بالاحباش وشعوب إفريقية الشرقية ، حتى تميزوا عن عرب الشمال فى خلقتهم ولونهم . ومن الناحية اللغوية نرى أن لغة الجنوب التي انسمت

<sup>(</sup>١) أحمد أمين بك : ضعى الإسلام ج ١ س ١٠٠٠

بالطابع الحبيثي السامى ، كانت تخالف لغة الشهال القريبة من اللغة العبرية والنبطية . ومن ناحية الدين نشعر بالاختلاف البين بين عبادة أهل الجنوب وأهل الشهال : فأهل الجنوب كانوا يعبدون الاجرام السهاوية ، أما أهل الشهال فقد عبدوا الاصنام المنحوتة . وخلت الجزيرة العربية من وجود هيئة عاصة من كبار زعمائها ، تسكون بمثابة الحكومة في العصر الحديث ، لها قوة تنفيذ أوامرها على كافة الافراد . واستعان زعماء العرب في الجاهلية بالفريشاك والجلعاء والصعاليك على تنفيذ خططهم أو نصب المهالك لاعدائهم ، وكانت القبائل كثيراً ما تخلع هؤلاء الشيئة أذ ، فتتبرأ من جرائرهم ، وتتخلص من تبعة أعما لهم (١) .

وقدنشأ بأطراف جزيرة العرب قبل الإسلام بعض الدويلات ، مثل : عالك اليمن فى الجنوب ، وعلمكة الحيرة فى الشهال الشرق ، ودولة الغساسنة فى الشهال الغربى . أما وسط بلاد العرب فقد سادت فيه الحياة القبلية بأجلى مظاهرها ، حيث كانت القبائل تحيا حياة سياسية فطرية . وامتاز الحجاز عن غيره باشتهاله على عدة مدن ذات حياة سياسية خاصة مثل مكة والمدينة والطائف

ولم تـكن الجزيرة العربية خالية من طبقة الحكام ، وإنما كان يحكمها بعض الملوك المتوجين مشـل ملوك معين وسبأ (٢) من أولاد قحطان ، كما

Lammens : Le Berceau de L'Islam, Vol. 1.p. 193-194, (١) سبأ اسمه عبد شمس، وقبل اسمه عامر وهوابن يشجب بن بعرب بن قعطان ، وسبأ اسم

 <sup>(</sup>۲) سبا اسمه عبدهمی، وقیل اسمه عامر وهواین یشجب بی بعرب بی فحطان . وسبا اسم یجمع القبیلة کلها کما یکون اسم رجل بعینه . راجع ابن درید : کتاب الاشتقاق س ۲۱۷ :

كان رؤساء العشائر يقو مون بما يقوم به الملوك تماما، وكان لهم مالله وك من الحكم والسلطان وكان ببلاد العرب بعض البيوتات المشهورة بالكبر والشرف مثل: بيت هاشم بن عبد مناف بيت قريش ، وبيت آل حذيفه بن بدر الفزارى بيت قيس ، وبيت آل ذى الجدين بن عبد الله بيت شيبان ، وبيت بنى الديان من بنى الحارث بيت اليمن . وكان لرؤساء همذه البيوتات مكانة مرموقة بين العرب سكان البادية والحضر . ولم يعد العرب قبيلة كندة المشهورة بين أهل البيوتات ، وإنما عدوهم من الملوك(۱) ، وكان موطنهم حضر موت الواقعة في الجنوب الشرقى ، وقد امتد سلطانهم إلى الحجاز واليمن ، على أن أمر هذه هذه المملكة لم يدم طويلا ، إذ سرعان ما دب الضعف إليها واختفت من مسرح الجزيرة العربية تماما .

#### ۱ – نمایک، معین

ازدهرت فى جنوب بلادالعرب منذ الألف الثانى قبل الميلاد، حضارة راقية، حيث كان المناخ ملائماً كل الملاءمة للزراعة والرى، كما اعتمدت تلك الحضارة على التجارة أيضاً. ومن بين المالك التى نشأت فى هذه البقعة من جزيرة العرب: عملك معين وتقع فى جوف اليمن بين نجران وحضرموت(٢)، وكانت سبأ تقع بين معين فى الشمال وقتبان فى الجنوب،

Hitti: History of the Arabs, p. 52.

<sup>(</sup>۱) الأسفهاني : الأغاني ج ۱۷ س ۱۰۹ — ۹۱۰

أما حضرموت فتقع شرقى هذه المالك الثلاث(١) .

نرح المعينيون مع غيرهم من القبائل إلى جزيرة العرب حيث استوطنوا منطقة الجوف ، وما أن أطل عليهم الآلف الثانى قبل الميلاد حتى كانوا قد تو ستعوا فى مستعمراتهم التجارية بعيداً نحو الشهال (٢) . على أنه إذا كان المؤرخون القدماء لم يذكروا أسماء ملوك معين أو شيئاً من أخبارهم وأحوال مملكتهم ، فإن رجال الآثار أزاحوا شيئاً من الغموض الذى خيم على هذه المملكة ، ومنهم من قام بالبحوث العلويلة عن نظمها السياسية والاجتماعية معتمدين على النقوش وحدها التي كشفت حديثاً فى جنوب جزيرة العرب ، حتى كشفوا عن أسماء ستة وعشرين ملكا من ملوك معين(٢) ، واستدل من النقوش المعينية على أن نظام الحكم فيها كان ملكيا ورائيا ، حيث كانت السلطة تنتقل من الآب إلى الابن ، وقد يشترك ملكيا ورائيا ، حيث كانت السلطة تنتقل من الآب إلى الابن ، وقد يشترك الإثنان معا فى الحمكم .

وكانت منتجات معين الوطنية وهي البخور والمر عظيمة القيمة في مصر، وكان موقعها الجغرافي العظيم على البحر الاحمر مركز أتجاريا هاما منذالقدم(٤)،

De Lacy, O'Leary: Arabia before Muhammed, p. 93. (1)

Brockelmann: History of the Islamic Peoples, p. 3. (7)

Hitti: History of the Arabs, p. 54. (7)

Hell: Die Kultur der Araber, English Translation by (t)
Khuda Bukhsh, p. 4.

وامتد بحال نفوذها حتى بلغ غزة شمالا على البحر الأبيض المتوسط، وانتشرت محطات تجارتها و عنازن أسلحتها على طول الطريق . ومن ثم كانت علم معين من القوة والغنى ما يفوق مملسكة سبأ ، التى اشتهر أمرها فى التاريخ ، لانها ظهرت فى وقت كان فيه الجزء الجنوبى الغربى من الجزيرة العربية مزعزعا وأقل أمناً فى عالم التجارة . ولقد أشار ديودور الصقلى إلى المعينيين بأنهم كانوا يجلبون البخور من جنوب جزيرة العرب إلى شمالها ، ثم حذا حذوهم السبئيون فدوا الهياكل المصرية بالبخور فى عهد البطالسة (۱) .

### ۲ – ملک سبأ :

ترجع أقدم معلوماتنا عن ممالك جنوب جزيرة العرب إلى الجغرافي اليوناني إراتوستنيس Eratosthenes الذي ذكر أسماء سكانها ، وهم : المعينيون والسبئيون والقتبانيون وأهل حضرموت . وكان السبئيون أكثرهم شهرة ، إذ كان لفظ وسبيء، يطلق عادة على جميع تجار العرب ، كاكان يستعمل كثيراً في العهد القديم . وقد تتبع استرابون أسماء المعينيين والسبئيين والقتبانيين ، من الشمال إلى الجنوب(٢).

امتد حكم سبأ حول سنة ه ه و الى سنة ١١٥ ق . م ، وقد حكم ملوكها الأول فى نفس الوقت الذى حكم فيه آخر حكام معين ، ولم تلبث أن انتزعت

De Lacy, O'Leary: Arabia before Muhammad, p. 94. (1)

De Lacy, O'Leary: Arabia before Muhammad, p. 86. (7)

سبأ سلطان معين، وآلت إليها السيادة على الجزء الجنوبي منجزيرة العرب، وأصبح ملوكها حكاما على هذه البلاد في أزهى فترة من تاريخها (۱). ولا يصح أن يطلق اسم سبأ على كل بلاد العرب السعيدة ، لانها لم تسكن سوى إقليم منها ، وإن كانت أقوى تلك الممالك شكيمة وأهمية (۲): وتنسب علمك سبأ إلى سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان جد عرب الجنوب ، ويلقب سبأ بعبد شمس ، وكان ملمكا مهيباً كثير الغزوات وإن سكتت الآثار عن ذكر غزواته ، ويقال إنه حمل السبايا إلى بلاد اليمن فقيل له لذلك سبأ (۲) ، وهو الذي أغار على بابل وفتحها وأخذ أتاوتها ، وفيه يقول بعض الشعراء :

لقد ملك الآفاق من حيث شرقها إلى الغرب منها عبد شمس بن يشجب سعى بالجياد الاعوجية والقنا إلى بابل فى مقنب بعد مقنب

وكان اسبأ ولدان : حمير وكهلان . وقبل موته قسم الملك بينهما ، ونصب ولده حمير ملكا مكانه بعد أن جمع أهل مملكته وأجلس ولده حمير عن يمينه وكهلان عن يساره ، وطلب من شعبه أن بعطى حمير من ملكه ما يصلح لليمين وكهلان ما يصلح للشمال(١) ، ومن ثم كانت لحمير السيادة والملك ، أما كهلان فكانت له حراسة التخوم وشن الغارات على الأعداء .

Hitti, ph.: History of the Arabs, p. 54.

Nicholson: Literary History of the Arabs, p. 4. (7)

٣) أبكاريوس: نهاية الأرب فى أخبار العرب س ٨ (طبع مرسيليا)

 <sup>(</sup>٤) خلاصة السبرة الجامعة لعجائب أخبار ملوك التبابعة س ٩ ، وهى شرح على القصيدة الحميرية لأبى الحسن نشوان بن سعيد . مخطوط بدار الكتب الصرية رقم ٢٩٧ ح ٠

ويرى بعض المؤرخين ، ومنهم ثون كريمر ، أن هذه القصة ترمز إلى تشعب السبئيين إلى فريقين كبيرين هما : حمير وكهلان ، حيث كانت القوة في يد الأول .

مرت دولة سبأ فى حقبتين : انتهت الحقبة الأولى سنة ٥٥٠ ق . م . وكان الملك رأس الدولة بلقب فى تلك الحقبة ومكرب سبأ ، . ولقد عثر فى النصوص على نحو سبعة عشر ملكا نعتو المهذا اللقب ، وكانت حاضرة سبأ فى تلك الفترة وصراوح ، التى تقع على مسيرة يوم غربى مأرب (١).

وامتدت الحقبة الثانية حول سنة ٦٥٠ إلى ١١٥ ق.م، وفيها كان الحكام يحملون لقب ملك سبأ ، وأصبحت حاضرتهم مدينة مأرب التي تبعد ستين ميلا شرقى صنعاء ، وترتفع ٢٩٠ قدما عن سطح البحر (٢) ويقول الهمدانى وقد نظرت بقيايا مآثر اليمن وقصورها ، سوى غمدان فإنه لم يبق منيه سوى قطعة من أسفل جدار فلم أر مثل ناعط ومأرب وضهر ، (٣) . ولقد زار مأرب بعض الباحثين من الأوربيين مثل أرنود وعينوا أماكنها وقصورها القديمة (١).

ساعد سبأ وخليفتها حمير على الاستقرار وبنا. حضارة راقية ، ذلك الخصارة عمثلة الخصب الذي امتارٌ به إقليمهم منذ القدم. ولا تزال بقايا تلك الحضارة ممثلة

Hitti: History of the Arabs, p. 54. (1)

Hitti: Ibid. p. 55. (v)

<sup>(</sup>٣) الهمداني : الإكليل ج ٨ من ٤١ نشر الأب أنستاس الكروبي -

<sup>(</sup>٤) راجع الموسوعة الإسلامية مادة Ma'rib .

إلى اليوم فى السدود التى أنشئت لحزن المياه والمدن المحصنة والقصور والمعابد. ولقد ذهب بعض المؤرخين إلى القول بأن الاقليم الجنوبي من جزيرة العرب كان فى عصر بملكة سبأ أكثر خصباً بما هو اليوم. يقول كنج ، لا شك فى أن الرمال المنقولة التى اكتنفت هدذه المنطقة تحت تأثير رياح السموم ، قد لعبت دورها فى إخفاء معالم الحياة الزراعية فيها ، (۱).

ولقد قامت السفن منذ زمن بعيد تمخر عباب الميساه محملة بالبضائع والمنتجات الموسمية بين موانىء بلاد العرب الشرقية وبين الهند. ومنذ القرن العاشر قبل الميلاد ، كان لأهالى جنوب الجزيرة العربية دراية بالخليج الفارسى ، حيث كانوا ييممون شطر مصر يبيعون فيها بضائعهم ، وكانت صعوبة الملاحة فى البحر الأحمر سببا فى تفضيل الطريق البرى للتجارة بين اليمن وسورية ، وكانت القوافل تقوم من حضر موت و تذهب إلى مأرب عاصمة سبأ ثم تتجه شمالا إلى مكربة (٢) ، و تظل فى طريقها من بتراحى غزة على البحر الأبيض المتوسط . ويقول نيكلسون ، من المؤكد أن سبأ كانت دولة تجارية زاهرة لعدة قرون قبل ميلاد المسيح ، (٣). كما أن السفن التي بناها البطالمة للسير فى البحر الأحمر لم تستطع أن تؤثر تأثيراً كبيراً فى مصالح أهل سبأ النجارية فقد ظلوا يمدون جميع الهياكل المصرية بالبخور . وظل رخاء السبتين قائمها حتى أخذت التجارة الهندية تهجر الهر وتسلك

King: History of Babylon, p. 121.

<sup>(</sup>۲) مكة فيما بعد ٠

Nicholson: Literary History of the Arabs, p. 4. (7)

الطرق البحرية على طول شواطى. حضر موت وخلال مضيق باب المندب وكانت نتيجة هذا التغير ، الذي يظن نيكلسون أنه حدث في القرن الأول للميلاد ، أن أخذت قوتهم تضعف شيئا فشيئا ، حتى اضطر جزء كبير من السكان للبحث عن مأوى جديد في الشمال .

ويظهر أن الاقاصيص الشائعة بين الامم الغربية عما بلغته مدن سبأ وحمير من الابهة والعظمة ، لها أساس من الحقيقة(١) . ويرى بركلمان أن نظام الحمكم في سبأ كان يقوم على الاسر الارستقراطية القوية التي حالت دون نشوء أي سلطة مركزية قوية(٢) .

وقد كثر كلام الباحثين والمؤرخين حول شخصية و ملكة سبأ ، التي ورد أمرها في القرآن الكريم والتوراة ، وهل كانت هذه الشخصية هي نفس بلقيس ابنة شرحبيل كما تقول ذلك المصادر العربية ، أم لم تسكر ؟ حدثتنا الكتب المقدسة أن ملكة سبأ قد سمعت عن سليمان الحكيم الجالس على عرش أورشيلم ، فأتت من بلادها إلى عاصمة ذلك العاهل العظيم في قافيلة محملة من الطيب والذهب والحجارة الكريمة ، مالا يقع تحت حصر أو يحيط به وصف ، وبعد أن أتمت زيارتها عادت إلى بلادها حاملة أطيب الذكريات . ويرى بعضهم أن تلك الزيارة قد أوحت إلى سليمان و بنشيد الاناشيد ، (٢) . وأكب المؤرخون على دراسة أحاديث الكتب المقدسة عن زيارة ملكة سبأ لملك أورشليم ، على أمل أن يمزقوا الستار عن شخصية هذه الملكة .

<sup>(</sup>١) الدكتور حسن ابراهيم حسن بك : تاريخ الإسلام السياسي ج ١ س ٣٧ .

Brochelmann: History of the Islamic Peoples, p. 3. (7)

<sup>(</sup>٣) راجم \* نشيد الأناشيد \* في التوراة -

يظن بعض المؤرخين أن المرأة التي اتصلت با عظم شخصية عرفها العمالم وقتذاك كانت حبشية الجنس ، وأنها قد أتت من جنوب جزيرة العرب . ويذهب بعض المؤرخين مثل وجلازر ، و « شريدر » وغيرهم إلى أن الملك مليان دعا ملكة سبا للإقامة مدة من الزمن في مكان ما من هضاب أروم ، مشاهدة عمال الملك يستخرجون النحاس من المناجم الممتدة هناك . ولم يتفق علما الغرب على نسب بلقيس (۱) ، التي رأوا أنها الملكة العربية المعاصرة لسليان الحكيم . غير أن الآب أنستاس الكرملي يرى وأن المحققين من أبناء العصر قد أثبتوا أن بلقيس لم تكن أبداً في عهد سليان الحكيم ، (۱) م ولم يتعرض القرآن الكريم لإسمها ، كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم في يتعرض القرآن الكريم لإسمها ، كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يشر إلى إسمها أو نسبها ، فاعتبرها المفسرون وبلقيس ابنة شرحبيل ، (۲) ، وهذه الملكة ولم يفرقوا بينها و بين شخصية ملكة سبا المعاصرة لسليان . وهذه الملكة كانت من أشهر ملوك سبا ، بل من أشهر ملوك الجاهلية أيضاً .

ومن أهم الأعمال التي تقترن بتاريخها ، أن بعض علماء الآثار نسبو اسدود عدن إليها ، إذ أن ملكه سبا قد راقتها عدن على ما فيها من وحشة وجفاء ، فشاءت أن تعيد إليها الحياة ، ولذلك أمرت بصنع سدود هائلة لا يزال علماء

<sup>(</sup>۱) فؤاد افرام البستاني : هدن الفردوس الغابر . بحث مستخرج من بجــلة الشرق السكانوليــكية سنة ١٩٤٠ ٠

 <sup>(</sup>۲) راجع وسف هـ فه السدود في ، أمين الريحاني : ملوك العرب ج ۱ س ٣٤٤
 (العليمة الثانية) .

Nicholson: Literary History of the Arabs, p. 18. (7)

الآثار يحاولون تأريخها علميا فتضطرب تقديراتهم على مدة ألف سنة ما بين القرن الخامس عشر والقرن الخامس قبل الميلاد ، ولا يتفقون إلا على الإعجاب بها ، إعجابهم بأثر من أروع الآثار الهندسية في العالم(١) ، وكانت تلك السدود تقع في مضيق منحدر ، فتستند إلى الجبلين محفوراً بعضها في الصخور ، وتتدرج هابطة الواحد تحت الثاني ، حتى إذا امتلاً الحوض الاعلى صب فضله في التالى ، وهكذا حتى الحزان الاخير القائم في سفح الجبلين (٢) .

أما عن سقوط دولة سباً ، فقد نسبه مؤرخو العرب إلى حادث تصدع سد ما رب ، الذي يقول عنه نيكلسون ، إنه يؤرخ فترة من تاريخ بلاد العرب الجنوبية ، (٢) ، ولا جدال في أن سد ما رب كان من أهم مرافق حياتهم الزراعية ، واستطاعوا بواسطته أن يتغلبوا على صعوبة الرى الدائم الذي تجتاج إليه التربة اليمنية (١) ، ومن ثم أصبح هذا السد من أهم أسباب رخائهم وتقدم بلادهم . ولقد ذهب بعض المستشرقين إلى أن إنكسار سد ما رب كان في حد ذا ته نتيجه إهمال من جانب أمه آخذه في الانحطاط ، وأن الخراب الذي حل بسباً لابد أن يكون قد حدث تدريجيا قبل انهيار السد برمن طويل ، ومن ثم هاجر عدد كبير من أهل هذه البلاد إلى الجهات برمن طويل ، ومن ثم هاجر عدد كبير من أهل هذه البلاد إلى الجهات

<sup>(</sup>۱) جاء فى الموسوعة الإسلامية مادة «بلقيس» أن اسم هذهالملكة محرف عن نوقليس Naukalis الذى أطلقه يوسفوس على ملكته ، ملكة سبأ ، التى كانت فى اعتباره حاكمة على مصر وإثيوبيا .

<sup>(</sup>٢) الهمداني: الإكليل جـ ٨ س ٣٤٣ راجع تعليقات الأب الـكرملي .

Nicholson: Literary History of the Arabs, p. 16. (\*)

Gustave: La Civilisation des Arabes, p. 6. (t)

الشماليه والشرقيه من جزيرة العرب (١). وعا لاريب فيه أن انكسار السد حادث تاريخي لا يتطرق الشك إلى حدوثه ، كما أن علماء الآثار وبعض المنقبين في خرائب بلاد العرب الجنوبيه ــ وعلى رأسهم جلازر ــ قد أثبتوا أن حادث السد قد وقع فعلا ، ولكنه لم يحدث مره واحدة بل حدث عدة مرات متعاقبه .

على أن بعض المؤرخين الأوربيين ذهب إلى أن السبب في إختفاء السبئيين من الجزيرة العربية ، إنما يرجع إلى ما أصاب بلادهم من الضعف التجارى بين القرن الثالث والرابع قبل الميلاد ، على أثر النشاط التجارى الذى قام به الرومانيون في البحر الأحمر.

#### ۳ – مملکة حمر:

لما سقطت الدولة السبئية ، وتلاشت مدينة مأرب عاصمة ملكهم صارت السلطه ببلادالين متفرقة في أيدى من بقى فيها من الحكام أو الأمراء الأقوياء . وكان لكل قصر من قصور البين حاكم مستقبل يعرف بإضافه اسم فصره إليه ، فيقال و ذو ريدان ، أى حاكم ريدان ، و و ذو ناعط ، و و دو ظفار ، و هكذا . وكان القصر وقتئذ كالحصن أو القلمه يقيم فيه صاحبه مستقلا بشؤونه ، كما عرف أصحاب تلك القصور بلفظ و الأذواء ، (٢) .

ومن أشهر القصور التي وصلت إلينا أسماؤها ، وبالغ شعراء العرب

 <sup>(</sup>۱) الدكتور حسن ابراهيم حسن بك : تاريخ الإسلام السياسي ج ۱ من ۲۸ (۲)التانون : الرحلة الحجازية من ۱۰ •

ومؤرخوهم فى وصفها : قصر ناعط وقصر سلحين (۱) وقصر غمدان الذى وصفه الهمدانى يقوله إنه أول قصور البين وأعجبها ذكرا وأبعدها صيتا ، وكان عشرين سقفا غرفا بعضها على بعض . . . وكان فيها بين كل سقفين عشرة أذرع ، . (۲) أما ياقوت فقد ذكر أن غمدان كان سبعة سقوف بين كل سقفين منها أربعون ذراعا (۳) وهو أقرب إلى الحقيقة من وصف الهمدانى .

كان القوى من أذواء الين يتغلب على بعض البلاد التى فى جواره ويكون له الحكم فيها ، وعند ثذ يسمى مجموع ملكته محفدا وهو قيلا . وإذا ما اجتمعت عدة محافد مع ما يلحقها من القرى والمزارع فى حكم شخص واحد ، سميت مخلافا وحاكمها ملكا ، ولقد استطاع صاحب ريدان التى عرفت فيها بعد باسم ظفار — فى نهاية القرن الأول قبل الميلاد أن يتغلب على جملة مخاليف ويضمها إلى مخلافه ، وعند ثذ تكونت دولة حمير وظهرت إلى عالم الوجود ، ومازال خلف اق يعملون على توسيع تلك الدولة حتى استطاع الملك ومازال خلف اق يعملون على توسيع تلك الدولة حتى استطاع الملك ، شمريرعش ، أن يضم إليها حضر موت وماوالاها من البلاد شرقا فى نهاية القرن الثالث الميلادى (١) .

<sup>(</sup>۱) كان سلحين بمأرب وهوقصر بلقيس · الهمدانى : الإكليل ج ه س ٥٩ · وقد ضبط الهنويون سلحين بفتح السين - وقال الهمدانى فى كتابه : صفة جزيرة المرب س ٢٠٣ إن سلحين من مشاهير محافد الهين ، وضبط الكلمة يفتح السين وكسرها مما - ويرى الأب أستاس الكرملى أنه ضبطها بالكسر ليلحقها بالأوزان العربية ، وضبطها بالفتح إبقاء لها على أصلها الحيرى •

<sup>(</sup>٢) الهمداني : الإكليل جـ ٨ ص ١٥ ٠

<sup>(</sup>٣) ياقوت : معجم البلدان .

<sup>(</sup>٤) البِتنوني : الرحلة الحجازية ص١٦٠

كانت دولة حمير تقع بين سبأ والبحر الأحمر وقد حلت محل قتبان التي ظهرت قبلها والني كانت تشغل أقصى الركن الجنوبى الغربى من بلاد العرب(١). ولم تلبث حمير أن استوعبت سبأ وريدان ، وأصبح لقب كبيرهم ، ملك سبأ وريدان ، و فلهرت حمير سدنة ١١٥ قى م واستمرت حتى سنة وريدان ، ، و ظهرت حمير سدنة ١١٥ قى م واستمرت حتى سنة وسمره مر٠٠).

ويقسم حكم حمير إلى طورين أو عصرين: فقد عرف الوك العصر الأول باسم و ملوك سبأ وريدان ، ، أما ملوك العصر الثانى الذين تغلبوا على حضر موت وضموها إلى ملكهم فقد عرفوا باسم التبابعة أو ملوك سبأ وريدان وحضر موت . وقيل إن لفظ ، تُبع ، لا يطلق إلا على كل من ملك اليمن مع الشحر وحضر موت (٢) ، وليس معنى ذلك أن التبابعة قد اقتصروا فى فتوحهم على جنوب الجزيرة العربية ، بل امتد ملكهم إلى بلاد الحجاز واليمامة ومابينهما من قبائل العرب العدنانية ، بغض النظر عن تلك الفتوحات الخرافية فى إفريقية وآسيا التى ورد ذكرها فى بعض المصادر . وكان التبابعة يقيمون على العرب حكاما منهم يسمونهم ملوكا(٤) ، وأصبح الحيريون تحت حكم ملوكهم المعروفين بالتبابعة ، قوة يرهب جانبها فى الجنوب من بلاد العرب ، كاظل نفوذهم — ولو ظاهريا — على القبائل الشمالية حتى القرن الخامس بعد الميلاد ، عند ماثاروا بزعامة كليب بن ربيعة وأزالوا قوة اليمن المسيطرة عليهم (٥) .

De Lacy, O'Leary: Arabia before Muhammad, p. 96. (1)

Hitti, ph: History of the Arabs, p. 55.

<sup>(</sup>٣) ابن كثير الفرشي : البداية والنهاية ج ٢ ص١٥٩ ، السهبلي : الروض الأنف-١٥٠٥ .

<sup>(</sup>٤) البتنوني : الرحلة الحجازية ص ١٧ .

<sup>=</sup> Nicholson : Literary History of the Arabs, p. 5.

أما تبسّع الأول الذي أطلق لقبه على من خلفه من ملوك حمير ، فهو الحارث الرائش الذي سمى بذلك لآنه زين بيوت قومه بالغنائم والاسلاب عاجلبه معه من الهند وأذر بيجان(١)، وقد جمع الحارث كل سلطة بيده و تغلب على حضر موت و مهرة و عمان(٢) ، « وافتتحت جيوش الحارث الهند والسند وأرض بابل و خراسان والشام والمشرق ،(٢) .

خلف الحارث ابنه الصعب ذو القرنين ، وهو من أشهر ملوك التبابعة وأبعدهم صيتا ، ونسب إليه الكثير من الفتسوحات العظيمة في الشرق والغرب ، عا يصعب معه التأكد من صحتها . وروى أبو محمد بن هشام عن وهب بن منبه (٤) أن عرشه كان من ذهب صامت مرصع بالدر والياقوت والزمر د والزبر جد (٥) . ويرى نيكلسون أن الصعب شحصية خرافية ، والزمر د والزبر جد (٥) . وين ذي القرنين المجيب الوارد نبؤه في خلط نسابة العسرب بينها وبين ذي القرنين المجيب الوارد نبؤه في القرآن والذي يعتبره غالبية المفسرين نفس الإسكندر الأكبر ، وأن ذا القرنين إنما يقصد به الإلحة السبئية عشتر التي تمثل نجمة الصباح الجيلة ذا القرنين إنما يقصد به الإلحة السبئية عشتر التي تمثل نجمة الصباح الجيلة

برى المستشرق نولدكه في « الملقات الخس » ص 14 من الجزء الأول
 Fiinf Mo'allagat. Vol 1. p. 44.
 أن الأخبار العربية التي عثل كليبا قائدا الهرسان
 ربيعة في نزال قوى اليمن لا تمت إلى التاريخ بصلة .

Nicholson: Literary History of the Arabs, p.61. (1)

Sedillot: Histoire Generale des Arabes, Vol·I. p. 36. (7)

 <sup>(</sup>٣) الهمداني: الإكليل ج ٨ ص ٢٨٧ نشر الأب الكرملي .

<sup>(</sup>٤) كان وهب من علماء التابعين وهو من الأبناء \_ أبناء فارس المبعوثين مع سيف ابن ذى بزن لقتال الحبشة فى اليمن ، فهو على الأرجع فارسى الأصل وهو صاحب كتاب د التيجان ، الذى رواه أبو عد عبد الملك بن هشام .

<sup>(</sup>٥) وهب بن منبه:التيجان في ملوك حبر،س ٨١٠

وأن وذا القرنين وبلقيس، ما ما إلا إلهان وثنيان من الآلهة الوثنية التي طلت قائمة في العهد الإسلامي بعد أن تنكرت بأسماء مختلفة (١).

وهناك رأى آخر ، ذكره الاستاذ حبيب الله المقدسي ، حول السكندر ذى القرنين والقرآن ، ، قال : و لفت نظرى أثناء قراءتى قصة إسكندر، بضع صفحات أذكرتني بمـا ورد في سورة الـكمف، الآيات ٥٥ ـ ٩٨ ، عن إسكندر ذي القرنين وعن موسى وفتاه ، فقابلتهما على بعضهما فإذا بينهما قرابة ظاهرة ، بل انفاق غريب يكاد يكون في بعض السطور حرفيا مع اختلاف بيّـن في تفاصيل القصة ، مصدره على ما أرى أن صاحب القرآن (كذا ) لم يأخذ روايته عن إسكندر عن الأصل اليوناني تواً ، أو عن أقدم تراجم هذه القصة ، وهي ولا شك الترجمة السريانية التي شاعت ... بل أخذ إما عن أحد الرواة الذين تعرف عليهم صاحب الشريعة الإسلامية في أحد الأديرة ، أو في تلك المدن التيكان ينزل عندها أو يمر بها في رحلتي الشتاء والصيف ، أو في مكة نفسها وهو الارجح لأنه قد عرف عن محمد بن عبدالله أنه كان يتردد ، بُسكرة وأصيلا ، على شخص أو أشخاص يسمع منهم أساطير الأولين وقصص أبطال فارسواليونان ، وأن هؤلاً. الأشخاص أو ذلك الشخص كانوا من الاعاجم بشهـادة محمد نفسه (كَذَا ) (وَلَقَدُ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ ۖ بَشَرْ ۖ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ لْمَلِيْدِ أَعْجَمِينَ وَهَٰذَا لِسَانَ عَرَبِي مُبِينٌ )» (٢)

Nicholson: Literay History of the Arabs, pp. 17-18. (١)

(١٠) حبيب الله المقدسي: قصة إسكندر ذي القرنين والقرآن . بحث مستخرج من مجلة المشرق سنة ١٩٣٧ ص ٨-١٧

على أنه من المعروف عند المؤرخين والباحثين أن المقصود بذى القرنين الواردة قصته فى القرآن الكريم ليس الإسكندر الأكبر المقدونى، بل هو شخصية عربية صرفة لعبت دوراً هاما فى تاريخ بلاد العرب الجنوبية. أما القول بأن صاحب الشريعة الإسلامية قد أخذ رواياته عمن تعرف عليهم فى الأديرة أو المدن التى كان ينزل عندها أو يمر بها ، فهو بعيد عن الصواب . وقد نسب بعض الإخباريين الكثير من الأخبار إلى ذى القرنين العربى ، وهى فى الحقيقة من أخبار ذى القرنين اليونانى ، وإن كان ذلك لا يعنى أن المقصود بذى القرنين فى القرآن هو الإسكندر الاكبر() .

ومن أشهر ملوك حمير وشمر يرعش، بن مالك ناشر النعم، الذى غزا العراق وفارس وخراسان وبلاد الصين، وخرّب مدينة الصدغد فى بلاد ما وراء النهر وسميت وشمر قند، بلغة العجم أى شمر خربها، فعر بتها العرب إلى سمر قند(٢) بعد أن بناها ثانيه. ورى أبو محمد عبد الملك بنهشام أن وشمر يرعش جعل على فارس ألف درع يؤدونها كل عام، وجعل على

<sup>(</sup>۱) جاء إسم دى القرنين فى العربية لعدة رجال منهم تبع الأقرن (شمس العلوم س١٩) وهو والد تبع الأكبر ، وقال نشوان فى مادة صعب من شمسه س ٢١ : الصعب إسم ذي القرنين السيار ، ويقول عبيد بن شرية س ٤٣٣ من أخباره : تبع الأقرن وهو ذو القرنين المذكور فى الفرآن السكريم وسمى الأقرن وذا القرنين لشيب كان فيه وهو على قرنيه و أى ذؤابنيه ، واجم تعليفات الأب السكرملى ناشر كتاب الإكليل للهمدانى ج ٨ مس ٢٣٢،٢٢٢ .

 <sup>(</sup>۲) خلاصة السيرة الجامعة لعجائب ملوك التبابعة س ۷۰ مخطوط بدار الكتب المصرية وقع ۸۲۹۷ ، أخبار عبيد بن شرية س ٤٣٧ ، التيجان في ملوك حمير لوهب بن منبه س٧٧٧ طبع الدكن سنة ١٣٤٧ هـ ٠

الروم ألف درع أيضا وكذلك على كل من أهل بابل والبحرين وعمان و أهل اليمن ألف درع ، (١) . ويظهر أن مرجع هذه المبالغات التي بالغها اليمنيون ، هو التنافس بينهن وبين العدنانيين الذي استمر حتى صدر الإسلام ، ولما كان النبي العربي الجديد من العدنانيين ، اضطر اليمنيون إلى مطاولتهم بذكر فتوحاتهم القديمة وبالغوا فيها مبالغة كبيرة ، ووضعوا أسفاراً وفتوحات ليس لها ظل من الحقيقة .

وكانت حمير دولة حربية بخلاف سبأ التي اهتمت بمصالحها التجارية ، كما كان موقع حمير البحرى من أسباب سقوطها في يدالاحباش ، بعد أن ضعفت قوتها الحربية وأصبحت عرضة لغارات الاحباش الذين تم لهم النصر على آخر حكام اليمن وأصبحوا سادة البلاد الحقيقيين .

# الغزو الأجنى لجنوب بلاد العرب

إن بلاد العرب بما فيها بلاد الحرجر العربية بموقعها الجغراف الممتاز بين الشرق والغرب ، كانت مطمعاً لكل من يستولى على مصر أو العراق ، وفتنت ملوك نينوى Ninive وبابل Babylone . غير أن العرب قاومو اهؤلاء الأعداء ، وبجحوا في ذلك نجاحا كبيراً ، وحررت كتائبهم العبريين من ربقة الآشوريين أكثر من مرة (٢) .

<sup>(</sup>١) الممذاني: الإكلي ح ٨ ص ١٥٥ - ٢٥٧

Sedillot: Histoire Generale des Arabes, tome 1. p.25. (Y)

ولماغوا الإسكندر بابل وتقدم إلى ماوراء نهر السند ، شعر بأهمية الجزيرة العربية من الوجهة الإستراتيجية ، لذلك رأى أن فتح تلك الجزيرة سيتم انتصاراته وبجعله سيد آسيا الغربية ، بيد أن الموت الذي عاجله ، حرمه من تنفيذ ذلك المشروع وأنقذ جزيرة الغرب من الوقوع في قبضته .

وعند ماقد سمت إمبراطورية الإسكندر ، أصبحت البقاع القريبة من حدود مصر وفلسطين والتي كان العرب يسكنونها من نصيب بطلبيوس (۱) . وقد شايع الانباط بطلبيوس على أنتيجون Antigone الذى فتح أحد قو اده بلاد الحجر العربية ، بيد أن الانباط أبادوا بعد أذ جيش أنتيجون المؤلف من . ٤٦٠ جندى ، فأرسل إليهم جيشاً آخر بقيادة ديمتريوس Démétrius من محاولات ضد ولكنه لم يظفر \_ مثل أنتيجون تماما \_ بأى نجاح فياقام به من محاولات ضد بلاد الحجر العربية (۲) .

وقد بقيت الجزيرة العربية طوال العصر الجاهلي بعيدة عن أيدى الغزاة ، وبدأ العالم الخارجي يمد بصره نحو تلك الأصقاع في الربيع الآخير من القرن الأول قبل الميلاد في عهد العاهل الروماني أغسطس Augustus ، الذي فكر في مد أطر اف الإمبر اطورية الرومانية منذ أن أصبحت مصر خاضعة لنفوذه ، وذلك بالاستيلاء على كل من شبه جزيرة العرب وإثيوبيا ، لأنه كان يظن أن الأولى تنتج التوابل والثانية الذهب (٣) . وعلى هذا الاساس ساق

Le Bon, Gustave : La Civilisation des Arabes, p. 64. (1)

Sedillot: Histoire Generale des Arabes, 1, pp. 26-27. (v)

Playfair, R.L.: History of Arabia Felix, p. 45. (r)

أغسطس جيشا رومانيا تحت قيادة أيلوس جالوس Aelius Gallus حوالى عام ٢٤ ق . م(١) ليرتاد هذين القطرين الغنيين ، وكان غرضه من هذه الحلة أن يعقد العهود مع العرب أو يغزوهم إذا ماجرأوا على الوقوف فى وجه التوسيع الرومانى (٢) .

و بعد مسير ستة أشهر ، أستطاع الجيش الروماني أن يصل إلى أقصى جنوب شبه الجزيرة بفضل إرشاد دليل من الأنباط ، ولكن شمس الجزيرة المحرقة ومياه الآبار التي لم يتعود عليها الرومان ، كانت من العوامل التي أحبطت المشروع الروماني وقضت عليه ، إذ سرعان ماضعفت قوة الرومان تحت وطأة الأمراض التي حلت بهم ، ولم يستطيع أيلوس جالوس أن يغزو العرب ، وفشل في مهمته واضطر إلى العودة مسرعا.

وإذا كانت حملة جالوس قد فشلت من الناحية الحربية فقد كانت لها نتائج أبعد مدى منذلك ، إذ أنها استطاعت أن تمد العالم المتحضر بمعلومات جديدة عن الجزيرة العربية ، لأن جالوس قائد الحملة قداصطحب معه صديقه الحميم سترابون Strabon (٣) ، ولما عاد هدذا الكاتب المشهور إلى مصر استطاع أن يصف جزيرة العرب وصفاً دقيقاً وأن يصور البيئة العربية

Kiernan: The Unveiling of Arabia, p. 28.

Sedillot: Histoire Generale des Arabes, tome 1.p.28. (1)

Arthur Gilman: History of the Saracens, p. 26 (Y)

<sup>(</sup>٣) هناك منالئورخين من يرىأن سترابون لم يذهب إلىجزيرة المرب، وإنماجم معلوماته هذه من قصص التجار والمغامرين ، وممن سبقه من كتاب الإغريق ، وبين استرابون في هذا الفصل الذي كتبه عن جزيرة العرب أن الماء ينقصها في جميع أجزائها ، ولعله قصد بذلكأن يبرر إخفاق جالوس أمام قبائل العرب لأنه كان صديقه على ما يقال ، راجع

تصويراً شيقاً ، في الفصل السادس عشر من كتاب هـذا الجغرافي العظيم .

نجا جنوب جزيرة العرب من الغزو الروماني الذي لم تستطع بلاد الحجر العربية أن تسلم منه ، فضمت إلى الإمبراطورية الرومانية في عهد تيبريوس Tiberius ، وأضحت بذلك بلدة رومانية زاهية كما تدل بقاياها (۱) .

ولامراء فى أن التنافس الإستعارى الذى نشأ بين الدولة الساسانية فى فارس والدولة الرومانية الشرقية ، قدظهر أثره فى جنوب بلاد العرب ، وإن ظهر بمظهر الصراع الدينى . فلقد عمد ملوك الدولة الرومانية الشرقية - فى سبيل تنفيذ غرضهم السياسى وهو الاستيلاء على ذلك الجزء الجنوبي من جزيرة العرب لما له من موقع ممتاز - إلى إرسال وفود من الرهبان إلى تلك البلاد وأمروهم أن ببثوا التعاليم المسيحية بين أهل الحضر والبادية من جهة ، ويمهدوا الأفكار والنفوس لقبول التسلط السياسى الروماني من جهة أخرى ، كما أنهم استطاعوا أن يجعلوا من الحبشة المواجهة لبلاد اليمن ولاية رومانية مسيحية .

ولقد تنبه ملوك حمير لحيل الرومان وأدركوا ما يتعرض له كيانهم السياسي من الخطر الشديد بسببها ، فنشطوا لإحباطها وفكروا في أمضى الأسلحة التي تمكنهم من القضاء عليها ، فهداهم فكرهم إلى أن يعتنقوا الديانة اليهودية ليقاوموا دينا توحيدياً بدين توحيدي آخر (٢) . كما أن الفرس قد أيقنوا أن الرومان يرمون من وراء نشر المسيحية في بلاد اليمن إلى غرض سياسي ، فوجهوا عنايتهم إلى تشجيع ملوك حمير على اعتناق الديانة اليهودية .

Le Bon, Gustave: La Civilisation des Arabes, p. 65, (1)

<sup>(</sup>٢) الدَكتور إسرائيل وأفنسون : تاريخ البهود في بلاد العرب ص٣٦٠ .

ولا جدال فى أن اليهودية قد كسبت بعض النفوذ فى دولة حمير ، كما أن الدعاية الرومانية قد أثمرت فيها ، فأصبح فى نجران جالية نصرانيـة قوية استطاعت أن تثبت للخطوب حتى ظهور الإسلام(١).

وقد قبل إن أول من تهود من حمير هو الملك تبان أسعد أبو كرب الذي كان كثير الغزوات والحروب ، وإنه غزا أذربيجان وهزم ملك الفرس وعمل بقول حبرين بهوديين من قريظة فطاف بالبيت العتيق بمكة بعد عودته من إحدى غزواته . ولقد أحس زعماء حمير أن الحملات الحربية التي ساقها الملك أسعد أبو كرب ، إنما هي عبء ثقيل عليهم ، فدبروا مؤامرة لقتله وتولية أخيه عمرو مكانه ، فامتنع عمرو أول الامر وأبي الخضوع لرؤساء حمير ، غير أنهم استطاعوا التغلب عليه فطعن تبع بيده ، وخلف أخاه على الحيكم وهو آخر ملوك التبابعة (٢).

وكان الملوك الذين خلفوا عمراعلى اليمن، يختارهم ثمانية أذواء يقال لهم والمشامئة ، . وفي عهدهم غزا الاحباش بعض أجزاء بملكة حمير وأرسل النجاشي ولاته المسيحيين ليحكموا باسمه ، حتى قام أخيراً ذو نواس وهو من سلالة تبع أسعد ، وطرد الاشراف الثائرين ، وأصبح حاكما لليمن . وكان يهودياً متعصباً ، فعقد عزمه على أن يستأصل النصرانية من نجران ، فسار إليها على رأس قوة كبيرة بمن دخلوا في دينه أفواجا وهناك احتفر عدة أخاديد في الارض وملاها ناراً ، فن تابعه على دينه خلى عنه ، ومن أقام على النصرانية قذفه فيها (٣) .

Brockelmann: History of the Islamic Peoples, p. 3. (1)

Nicholson: Literary History of the Arabs, pp. 19-25.(Y)

<sup>(</sup>٣) وهب بن منبه : التيجان في ملوك عير ص ٣٠١

غير أن ذا نواس دفع ثمن نصره غاليا ، فقد هرب رجل يقال له ذو ثعلبان إلى إمبراطور الروم ، وأخبره بما فعل ذو نواس بأهل دينه . وعند تذكتب الإمبراطور چستين Justinus رسالة إلى نجاشي الحبشة يطلب منه غزو اليمن وإنقاذ المسيحيين . لذلك أرسل النجاشي سبعين ألفاً من الأحباش تحت قيادة أرباط لغزو بلاد اليمن التي كان يتوق إلى فتحها منذ زمن بعيد ، فلم يستطع ذو نواس أن يعتمد على أشراف حمير ، وانتهي الأمر بخذلانه ، ووقوع اليمن في قبضة الأحباش . وأصبح أرباط حاكما حبشيا على اليمن من قبل النجاشي بعد موت ذي نواس .

قامت المنافسة بين تأخير أو أس وبين أبرهة أحد قواد الاحباش ، ولم يلبث أن قتل أرياط و خلفه أبرهة على اليمن . وفي هذه المعركة التي قامت بين القائدين جرح أبرهة ، وشقت شفته ، ولذلك قيل له ، أبرهة الاشرم ، ، وما لبث أن أطلق على نفسه ، الامير التابع لملك الحبشة ملك سبأ وريدان وحضرموت ويمنات وعرب النجاد وعرب السواحل ، (۱) ، مما يدلنا غاية الدولة على أن الاحباش قد سيطروا تماما على أهم جهات جنوب جزيرة العرب .

عزم أبرهة والى الحبشة على اليمن على أن يصرف الحجاج العرب عن الكعبة إليه ، فكتب إلى قيصر الروم يخبره بما اعتزمه ، وأنه يريد بنداء كنيسة فى صنعاء . فأرسل إليه القيصر الصناع وأمده بكل ما يحتاج إليه فى

<sup>(</sup>١) بول Buhl: الموسوعة الإسلامية مادة Buhl

هذا البناء، ولما تم بناء الكنيسة كتب أبرهة إلى النجاشي أنه يريد أن يحول تجارة قريش إلى صنعاء ، بعد أن بني بها القليس (١) وأعدها لحج العرب ، ولما سمع بذلك رجل من النساء ق (٢) من كنانة ، أتى القليس ولطخها بالأقذار ، فغضب أبرهة وأقدم ليسيرن إلى البيت حتى يهدمه (٢) . وعد تدنيس كنيسة صنعاء في نظر بعض المؤرخين هو سبب حملة أبرهة على مكة ، وقد يكون كما يقول نيكلسون و سبباً يتخذه أبرهة لغزو مكة ، وإن كان يريد من غير شك الاستيلاء على مكة والإفادة بما تدره تجارتها ، (١) .

على أنه يمكن القول أنه لم يكن من السهولة بمكان تحويل العرب عن الكعبة ـ التى يشتركون جميعا فى تقديسها ـ إلى كنيسة جديدة فى صنعاء وإن أسرف أبرهة فى تزيينها بالرخام والفسيفساء ، فالعرب لا يخرجون من دبن إلى دين آخر ولا يتحولون من عبادتهم إلى عبادة أخرى بمثل هذه السهولة . ثم أن تجارة قريش وما تدره على القرشيين من أرباح لم يكن مصدرها وجود الكعبة فى بلدهم فقط ، وإنما يرجع ذلك إلى وقوع مكة على الطريق

<sup>(</sup>۱) القليس: هي الكنيسة التي بناها أبرهة في صنعاء ، وهو لفظ أخذه العرب عن الروم ثم حرف فيها بعد إلى «كنيسة » . ويغلن بعضهم أن القليس لفظ عربي مبني ومعني. يقول عبد الرحمن بن محمد « سميت القليس لارتفاع بنيانها وعلوها ، ومنه القلانس لأنها في أعلا الرؤوس » . معجم البلدان : مادة « قليس »

 <sup>(</sup>٣) النساءة : هم الذين كانواينسؤون الشهور على العرب فى الجاهلية ، فيحلون الشهر من
 أشهر الحرم ويحرمون مكانه الشهر من أشهر الحل .

<sup>(</sup>٣) ابن هشام : السيرة س٢٩

Nicholson: Literary History of the Arabs, p. 66- (4)

التجارى بين اليمن و بلاد الحجر العربية ، وهذا الموقع الفريد الذى منحته لها الطبيعة لم يكن من اليسير على أبرهة أن يتحكم فيه ، خاصة إذا علمنا أن مكة تقع فى منتصف الطريق تقريباً بين الشمال والجنوب ، وأصبحت بذلك محطة تجارية طبيعية للقوافل المارة فى هذا الاتجاه .

و يمكن اعتبار هذه الحملة محاولة من محاولات الدولة الرومانية الشرقيسة الاستيلاء على بلاد العرب، بعد أن فشلت بيزنطة فى نشر دينها فى جنوب جزيرة العرب، إذ ليس ببعيد أن تكون بيزنطة قد كلفت أبرهة القيام بهذه الحملة، بعد أن ثبت أنها كانت ترسل تجارها إلى مكة للتجسس على أحوال العرب. ولقد أثبتت نقوش سد مأرب أن الدولتين المتنافستين: بيزنطة وفارس قد أرسلتا وفودها إلى ما رب، لمحاولة كسب أبرهة إلى جانب كل منهما. ولما شبت الحرب بين هاتين الدولتين سنة ٤٥٠ م، لم يشترك أبرهة فيها أول الأمر، رغم ما بذله إمبراطور الدولة الرومانية الشرقية من جهد فى سبيل كسبه إلى جانبه.

ولم يلبث أبرهة أن جارب الفرس بجانب الروم ، ولكنه سرعان ما ترك الحرب ، يقول بول Buhl : « نستطيع أن نجد صلة بين هذه الحرب التي لايمـكن أن تـكون قد حدثت قبل عام ٥٧٠ م ، وبين تلك القصص العربية الني تعتمد على القرآن ، والتي تشير إلى حملة أبرهة الفاشلة على محكة والسكعبة ، (١)

<sup>(</sup>١) بول Buhl:الوسوعة الإسلامية ، ماده ، أبرهة ، Abraha

جرد أبرهة جيشاً عظيما من الاحباش سير أمامه الفيلة ، وبمم شطر الكعبة لهدمها ، ولما اقترب من مكة عسكر في مكان يقال له المغمس (١) . ثم بعث أبرهة إلى مكة رجلا من الحبشة يقال له الأسود بن مقصود ، فلما وصل إليها ، ساق إليه أموال أهل تهامة من قريش وغيرهم وأصاب فيها مائتي بعير لعبد المطلب بن هاشم وهو يومئذ كبير قريشوسيدها ، وهمت قريش وكنانة وهذيل ومن كان بالحرم بقتاله ، غير أنهم رأوا أن لاطاقة لهم به ، فعدلوا عن قتاله . ثم بعث أبرهة حناطة الحميرى إلى مكة ليسائل عن سيدها وشريفهاويخبره باأن أبرهة لم ياأت إلا لهدمالبيت وليس لحرب أهلمكة، فلما دخل حناطة مكة سال عنسيد قريش فقيل له عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف فجاءهوقال لهما أمريه، فقال له عبد المطلب : ووالله ما نريد حربه، وما لنا بذلك من طاقة ، هذا بيت الله الحر ام. و بيت خليله ابر اهيم ، فإن يمنعه منه فهو بيته و حرمه ، وإن يحل بينه ، فوالله ماعندنا دفع عنه، (٢)، وعندئذ أمره حناطة بالانطلاق معه إلى الملك ، فانطلق معه عبد المطلب ومعه بعض بنيه حتى أتى العسكر ، فلما رآه أبرهة أجله وأكرمه ، ثم قال لترجمانه : قل له ما حاجتك ، ففعل الترجمان، فقال عبد المطلب: حاجتي أن يرد عليُّ الملك ما ثتى بعير أصابها لى ، فقال أبرهة لترجمانه , قل له كنت قد أعجبتني حين رأيتك ثم زهدت فيك حين كلمتني، أتكلمني في مائتي بعير أصبتها لك وتترك بيتا هو دينك ودين آبائك، قد جئت لهدمه لا تكلمني فيه ؟، فقال عبد المطاب: ﴿ إِنِّي أَنَا رب الإبل وإن للبيت ربا سيمنعه ، فرد أبرهة على عبد المطلب الإبل

<sup>(</sup>١) المغمس : موضع على ثلثي فرسخ من مكة في طريق الطائف .

<sup>(</sup>٢) ابن هشام: السيرة س ٢٣.

التى أصابها الأسود بن مقصود ، ولكن عبد المطلب لم يفلح فى رده عن غزو مكة فخرج حانقا حتى جاء إلى الكعبة ومعه جماعة من قريش ، فأنشد :

يارب لا أرجولهم سواكا يارب فامنع منهم حماكا إن عدو البيت من عاداكا إمنعهم أن يخربوا قراكا(١)

خذل أبرهة وهزم جيشه ، ومما لاشك فيه أن وباء الجدرى قد انتشر في جيش أبرهة ، وفتك برجاله فتكا ذريعا ، حتى أن بعضهم يقول إنه لم ينج من هذا الجيش سوى أبرهة نفسه ورجل آخر من الاحباش عاد إلى اليمن وتحدث بما صنع الله با صحاب الفيل . ويعرف عام هذا الحادث عند العرب بعام الفيل (٢) ، نسبة إلى الفيلة التي استخدمها أبرهة في غزوته الفاشلة للكعبة .

توفى أبرهه بعد أن عاد إلى اليمن بقليل ، وخلفه ولداه : ويكسوم ، مم و مسروق ، ، فاشتدت وطأتها على اليمن وعم أذاهما سائر الناس . فلجأ سيف بن ذى يزن الحيرى إلى قيصر الروم يستنجده على إخراج الاحباش من اليمن ، عير أنه لم يجبه إلى طلبه وقال له : أنتم يهود والحبشة نصارى ، وليس فى الديانة أن ينصر المخالف على الموافق (٢) . فاستنجد سيف بن

<sup>(</sup>١) ابن هشام : السيرة س ١٩ ١١٥٠

<sup>(</sup>۲) يرى كوسان دى برسفال Caussin de Perceval أن حادث الفيسل وقع فى المحدود الفيسل وقع فى المحدود الفيسل من المحدود الفيل وقع فى ۲۰ أبريل سنة ۷۱ م ومع ذلك فهو يرى أن عام الفيل غير مؤكد تماما .

<sup>(</sup>۳) السعودى : مروج الذهب ج ۲ س۷.

ذى يزن بالمنذر بن ما السهام، وطلب منه أن يقدمه إلى كسرى أنوشروان ، فلما قابله فى بلاطه طلب منه مساعدته على استرداد بلاده ، فوعده أنوشروان بالنصرة على الأحباش ، شم صرفه بعد أن أعطاه عشرة آلاف درهم فارسى ، غير أن سيف بن ذى يزن ومى الدراهم التى أخذها من كسرى للخدم ، فلما علم بذلك كسرى ، غضب وأمر بإحضاره فلما مثل بين يديه قال له : عمدت علم بذلك كسرى ، غضب وأمر بإحضاره فلما مثل بين يديه قال له : عمدت إلى حباء الملك الذى حباك به تنثره للناس، فأجابه سيف بن ذى يزن : ماأصنع بالذى أعطانى الملك ، ما جبال أرضى النى جئت منها إلا ذهب وفضة ؟ . فلما سمع ذلك كسرى طمع فى بلاد اليمن، فأرسل معه جيشاً فارسيا من المساجين تحت ذلك كسرى طمع فى بلاد اليمن، فأرسل معه جيشاً فارسيا من المساجين تحت قيادة و هُدر ز الديلى ، الذى وصف بأنه قد بلغ من الكبر عتيا .

تمكن عرب الجنوب بالاتحاد مع الفرس تحت قيادة وهرز من إجلاء الاحباش إلى حين، وتنصيب سيف بن ذى يزن ملكا عليهم. وفرض كسرى على ابن ذى يزن جزية وخراجا يؤديه إليه كل عام، وبعد رحيل جيوش الفرس قتل سيف بيد أحد الاحباش، فلما سمع بذلك كسرى أرسل جيشا ثانيا بقيادة وهرز، فتلاشت مقاومة الاحباش تماما، وغدت اليمن إمارة فارسية، تعاقب على حكمها أولاد وهرز الديلى من قبل كسرى، ثم انتقل حكم اليمن إلى باذان وهو آخر وال فارسي على اليمن ، وقد عاش إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم واعتنق الإسلام، واعترف بسيادة النبي عليه (١). ولم تلبث أن شبت القلاقل في اليمن بعد ذلك وانتشرت بها الفوضي سريعا، ولم يستتب النظام إلا في عهد أبي بكر.

<sup>(</sup>١) Zettersteen: الموسوعة الإسلامية مادة • الأنباء •

# الممالك العربية على التخوم

فى حوالى منتصف القرن الثالث المسيحى ، كانت بلاد العرب تقع بين أعظم إمبراطورية الفارسية فى الشرق والإمبراطورية الفارسية فى الشرق والإمبراطورية الرومانية فى الغرب ، اللتان تفصلهما صحرا الشام بعضهما عن بعض .

وكانت الإمبراطوريتان المتنافستان عرضة لغزوات البدو الذين كانوا يشنون الغارات على حدودهما بين حين وآخر ، فيستولون على مايصل إلى أيديهم من الغنائم ، ثم يختفون فى الأغوار المتعددة وراء الكثبان المتشابهة بنفس السرعه التى اتسمت بها غاراتهم ، ثم لا يلبثون أن يظهروا مجتاحين تلك الحدود ، مدافعين عن حريتهم التالدة .

ولقد حاول الفرس والروم أن يغزوا الجزيرة العربية ، ولكنهم كانوا يعدلون عن هذا المشروع ، لما يستلزمه من ضحايا في الأنفس والأموال . وعندئذ رأت فارس أن الضرورة تدعوها إلى إيجاد حامية على حدودها المقابلة للصحراء ، فنجح هــــذا المشروع مؤقتا وصدت غزوات القبائل البدوية وغاراتها(١) .

ولم تكن صحر اءالشام التي تفصل بين ها تين الإمبر اطويتين من الامتداد حتى تكون مساحة مقفرة تفصل بين أراضيهما . ولطالما سعى الرومان إلى تأمين حدودهم بخلق مساحات مقفرة تفصل بلادهم عن بلاد أعدائهم ، فاكتسحو الاراضى على شاطى والرين وأجلوا البرابرة من السكان على طول المناطق المحتلة حتى يكونوا أراضى خالية ، إن تألبت فيها الجموع المنقضة رأتها العيون وشعرت مها الارصاد .

Nicholson: Literary History of the Arabs, p. 33. (1)

وقد عمدت روما إلى تعزيز حدودها الشرقية وبسط نفوذها على الإمارات المتاخمة لهذه الحدود .

اما فارس فقد شعرت بأهمية غرض روما الذي كانت هي نفسها تهدف اليه على الفرات الأعلى ، فرأت إدخال بعض القبائل المغيرة في خدمة الإمبراطورية ودفع شيء من المال بانتظام ، فتضبط نزعانهم و تأمن خطر الغزو المفاجىء من جانب روما . وجذه الوسيلة تكو نت إمارة الحيرة على تخوم فارس وإمارة الغساسنة على تخوم الروم ، وقد استطاعا أن يقف في وجه الاسد الفارسي بفضل معونة عرب غمان الاقوياء .

### ۲ – امارة الحيرة :

تقع مدينة الحيرة في جنوبي الكوفة على بعد ثلاثة أميال منها في موضع يقال له النجف. ولقد اختلف العلماء في معنى اسم الحيرة: فقيل إنها سميت الحيرة لآن تبعاً الآكبر لما قصد خراسان خلف بعض جنده بذلك الموضع وقال لهم: وحيروا به ، أي أقيموا به (۱) ، وقيل إنما سميت الحيرة لآن تبعا لما أقبل بحيوشه فبلغ موضع الحيرة صل دليله وتحير فسميت الحيرة ، ومنهم من ذهب إلى أنها من فعل و تحير الماء ، إذا اجتمع وزاد (۲) ، ويرى بعضهم أنها من أصل أراى بمعنى المعسكر والحصن ، بينها ذهبت طائفة إلى أنها من و الحير ، العربي بمعنى الحمى والملحأ ، وقيل بينها ذهبت طائفة إلى أنها من و الحير ، العربي بعنى الحمى والملحأ ، وقيل بينها ذهبت طائفة إلى أنها من و الحير ، العربي بعنى الحمى والملحأ ، وقيل بينها ذهبت طائفة إلى أنها من و الحير ، العربي بعنى الحمى والملحأ ، وقيل إن لفظ و الحيرة ، العربي مأخوذ عن كلمة و حيراتا ، السريانية التي أطلقت

<sup>(</sup>١) ياقوت : معجم البادان .

<sup>(</sup>٢) خزانة الأدب - ١ م ٢٨٤ .

فى الأصل على معسكر عرب فارس المتنقل(١) . والحيرة الأرامية والحير العربي من أصل ساى واحد ، إذ أن المضرب والمعسكر والحي ألفاظ يدل أصلها على معنى واحد(٢) .

سكن وادى الفراتين فى فجر التاريخ جيلان من الناس هما: الشمريون والاكديون، ويبدو أن الشمريين كانوا من سكان المناطق الجبلية الشرقية، الذين تقدموا الاكديين فى احتلال هذا الوادى الحصيب. ويقال إن وطن الاكديين الساميين كان بلاد العرب الوسطى التى كانت تصلح للعيش والحياة والسكنى فى هدنه العصور (٣)، والراجح أنهم هطوا بابل من أطراف جزيرة العرب(٤) فاجتأحوا فى هجرتهم سواحل البلاد السورية، وخلفوا فيها جماعات منهم عرفوا بعد ذلك بالاموريين. ولم تنقطع هجرات الاكديين الساميين على العراق، بل از داد عددها حتى قويت شوكتهم وثبت مقامهم، وانتهى الامر بانداار الشمريين والقضاء عليهم قضاء مبرما.

وقد اتصل سكان الجزيرة العربية بالعراق من أقدم عصوره ، سوا. أكان هذا الاتصال عن طريق التجارة أو عن طريق الهجرة والارتحال . على أن أخبار العرب في هذه البقاع لا تزال مغمورة في ظلمات كثيفة من الغموض والإبهام ، ولا تخرج عن كونها أخباراً مبثوثة في كتب الأدب والتاريخ .

Nicholson: Literary History of the Arabs, p.38, Footnote I. (1)

<sup>(</sup>٢) يوسف غنيمة : الحبرة س ١١ .

King: History of Bobylon, pp. 116-120. (7)

Johns: Ancient Babylonia, pp. 18-19. (1)

وهناك جماعات من العرب نزلوا العراق منــذ أقدم عصوره وانبثوا في شماله ووسطه وجنوبه ، ولـكنأسماء قبائلهم وبطونهم غير معروفة على وجه التحديد . على أنأول هجرة عربية محققة ، هي هجرة بني معد بن عدنان ، الذين. كانوا ينزلون تهامة من بلاد الين إلى البحرين ، التي سكنها قبلهم قبائل من الآزد ، وهناك متحالفوا على التنوخ وهو المقــام وتعاقدوا على التناصر والتآزر ، فصاروا يداً على الناس وضمهم إسم التّنوخ ، وكانوا بذلك الإسم كانهم عمارة من العائر وقبيلة من القبائل ،(١) . وكان من أثر اجتماع هــذه القبائل بالبحرين أيام ملوك الطوائف الذين ملسَّكهم الإسكندر ، أن تطلعت نفوس من كانوا في البحرين من العرب إلى ريف العراق، واغتنموا ما وقع بين ملوك الطوائف من الاختلاف ، فأجمع رؤساؤهم على المسير إلى العراق ، ونزل كثير من تنوخ الانبار والحيرة حتى الفرات ، فسموا عرب الضاحية (٢) . وكان أول من تملك على تنوخ العراق مالك بن فهم بن غَـنْــم بن دوس بن عدنان الازدى(٢) وكان منزله عا يلي الانبار (١) واتخذ في الحيرة قصراً وبستاناً ، وكان خليفته عمرو بن فهم .

انتقل الملك بعد عمرو بن فهم إلى جذيمة الأبرش ، وفيه يقول ياقوت دكان أول من ملك عليهم فى زمن ملوك الطواً أنف مالك بن فهم أبو جذيمة

<sup>(</sup>١) ياقوت : معجم البلدان ، مادة « حيرة ، .

<sup>(</sup>٢) ياقوت: نفس الصدر ، مادة د حيرة ، ٠

<sup>(</sup>٣) الأصفياني : تاريخ سنى ملوك الأرض ص ٩٤ -

<sup>(</sup>٤) الطبرى: تاريخ الرسل والملوك ج ٢ ص ٧٥٠ .

الأبرش، ثم مات فلك ابنه جذيمة الأبرش، (۱) وجاء في خزانة الآدب وقال ابن رشيق في العمدة : وملك بعد مالك بن فهم ابنه جذيمة بن مالك وهو الأبرش والوضاح وكان ملك ستين سنة ،(۲) . وانصف جذيمة الأبرش برجاحة العقل والاتزان والحزم، ويقول حمزة الأصفهاني إنه دكان ثاقب الرأى ، بعيد المفار ، شديد النكاية ، ظاهر الحزم ،(۲) . ويرى الطبرى أنه ، من أفضل ملوك العرب رأيا ، وأشدهم نكاية ، وأظهرهم حزما ،(۱) .

وكانت الاحوال السياسية فى العراق وقتئذ موالية لجذيمة لتوسيع مُسلكه وتقوية سُلطانه ، فالفتن الداخلية التى قامت بعد وفاة الملك البرثى بلاش الرابع وتنازع أردوان وبلاش ابنى بلاش الرابع الحسكم ، مهدت لجذيمة بسط سيطرته فيما بين الحيرة والانباء وبقة (ه) وهيت (١) وناحيتها حيث شن الغارات على قيائل العرب هناك ، ويظهر أنه سيطر على معد وبعض الين وعلى البحرين كذلك (٧) ، وغزا جذيمة طسما وجديسا فى منازلها

<sup>(</sup>١) معجم البلدان ، مادة ، حيرة ، •

<sup>(</sup>٢) خزانة الأدب ج ١ س ٣٢٧ .

<sup>(</sup>٣) حمزة الأصفهائي س ٩٠ ــ ٩٦ ـ

۲۵۰ س ۲۶۰ العلبری چ ۲ س

 <sup>(</sup>٥) بقة : اسم موضع قريب من الحيرة ، وقيل حصن كان على فرسخين من هيت كان يتزله جذيمة الأبرش . ياقوت : معجمالبلدان .

<sup>(</sup>٦) هيت : بلدة على الفرات من تواحى بفداد فوق الأتبار ذات تخل كثير وخبرات واسمة . ياقوت : معجم الملدان ·

<sup>(</sup>٧) يوسف غنيمة : الحيرة س ١١٩٠ .

ولـكنه لم يكن موفقاً فى هـذه الغزوة بل قفل راجعاً بمن معه أمام خيـل حسان بن تبع أسعد أبى كرب(١) .

ومن حروب جذيمة ، حربه مع عمرو بن ظرب بن حيان بن أذينة والد الزباء المشهورة فى الآدب العربى القديم والذى كان ملكا على مشارف الشام والمضيق بين الخانوقة (٢) وقرقيسيا (٣) ، فقد قصده جذيمة بجموعه واقتتلوا قتالا شديداً ، قُتل خلاله عمرو بن ظرب وفرت جموعه ، بيد أن جذيمة لم يضم ملسكه إليه واكتنى بقتله ، فاستولت الزباء على بلاد أبها (٤) ، ولكن قلبها أفعم بحب الثأر من قائل أبها ، فعمدت إلى الحيلة المتخلص من جذيمة بأن كتبت إليه تخبره بأنها ترغب فى صلة بلدها ببلده وتطمع فى الزواج منه ، فعقد جذيمة بحلسه واستشارهم فى الآمر ، فوافق رجاله على ذهابه إلى الزباء وخالفهم وزيره قصير بن سعد فيما أشاروا به عليه ، غير أن جذيمة عقد عزمه على الذهاب إليها ، مخلف ابن أخته عمرو بن عدى على حكم البلاد ، وسار مع وجوه قومه إلى الزباء فاستقبلته رسلها بالهدايا ، حكم البلاد ، وسار مع وجوه قومه إلى الزباء فاستقبلته رسلها بالهدايا ،

\* \* \*

وقدانقسم عرب الحيرة في أو ائل القرن الثالث الميلادي ، إلى ثلاثة أصناف:

<sup>(</sup>١) حزة الأصفهاني س ٩٦ .

 <sup>(</sup>٢) الحانوقة • مدينة على الفراث قرب الرقة • ياقوت : معجم البلدان •

 <sup>(</sup>٣) قرقیسیا : بلد علی نهر الحابور ، وعندها مصب الحابور فی الفرات . یاقوت :
 معجم البلدان .

<sup>(</sup>٤) يوسف غنيمة : الحيرة س ١٧٢ .

تنوخ وينزلون غربى الفرات بين الحيرة والأنبار وهم أصحاب المظال وبيوت الشعر والوبر، والاحلاف وهم الذين لحقوا بأهل الحيرة ونزلوا فيهانمن لم يكن من تنوخ الوبر ولا من العباد الذين دانوا لأردشير(١) ، والعباد وهم الذين سكنوا الحيرة وابتنوا فيهما المساكن والأديرة وعرفوا بذلك لأنهم كانوا يعبدون الله أو لأنهم اتخذوا . يا آل عباد الله ، شعاراً لهم عندما حاربهم سَابُورَ الْأَكْبُرِ ، وقيل أيضاً في تعليل هـذا الاسم إنه وفد على كسرى خسة منهم ، وكانت أسماؤهم تبتدى. بكلمة عبد ، وهم : عبد المسيح ، وعبد ياليل ، وعبد یسوع، وعبد الله ، وعبد عمرو ، فقال کسری : أنتم عباد کلـکم · فسموا العباد(٢) . على أن المقصود بالعباد هم عرب الحيرة النصارى الذين كانوا يعيدون الله في كنــائسهم ، كما أن العصر الذي أطلق فيـــــه العباد على أتباع الدين المسيحي من عرب الحميرة للتمييز بينهم وبين الوثنيين من سكانها غير محدد تماما(٣) . وقد سكن الهـــود الحيرة أيضاً وبقوا بهـا حتى الفتح الإسلامي ، فقد قال الحجاج لأهل الـكوفة با أهل الـكوفة ، فلا أعز الله من أراد العز بكم ، ولا نصر من أراد النصربكم، أخرجوا عنا ولاتشهدوامعنا قتال عدونا، ألحقوا بالحيرة فالزلوا مع اليهود والنصارى ،(١) . وقد سكن الحيرة إلى جانب العرب واليهود ،

<sup>(</sup>١) حزة الأصفياني من ٢٥٠

<sup>(</sup>۲) البكرى: معجم ما استعجم ج 1 س ۲۵.

Nicholson: Literary History of the Arabs, p. 39. (7)

٠ (٤) الطبرى: تاريخ الرسل والملوك ج ٢ س • • ٩ ٠

النبط والفرس. وقد كثر النبط بهما كثرة بالغة ، أما الفرس فمكانوا سادة البلاد الحقيقيين الذين كانوا يحكمونها فى بعض الفترات من قِبَـل الأكاسرة.

## البيت اللخمى :

بعد وفاة جديمة الابرش انتقل الملك إلى ابن أخته عمرو بنعدى بن نصر الذي يعتبر رأس بيتُ اللخميين أو المناذرة ، وقد يقال لهم وآل المحرق ، ، ويظن أن المحرق اسم إله جاهلي لا نعرف عنه أكثر من ذلك(١) ، ولقد عين سابور الأول عمرو بن عدى من بني لحم ملكا على العرب فىالعراق(٢)، وامتاز عمرو عمن سبقه منملوك الحيرة باتخاذه الحيرة عاصمة لدولته ، فكان وأول من اتخذ الحـــيرة منزلا من ملوك العرب، (٣) . وقد حاول العرب، (٣) . قصير بن سعد وزير جذيمة الانتقام من الزباء ، فجدع أنفه وهرب إليها وشكا لها حاله ، فلاطفته وأكرمته ، ولما تأكد من وثوقها به طلب منها أن تسمح له بالسفر إلى العراق ليجلب ماله وأمتعته ، فأذنت له وأرسلت ممه عيراً ، فسار قصير بما دفعت إليه حتى قدم العراق ، وهناك أخذ من بيت مال الحيرة ما يرضي الزباء التي فرحت به بعد عودته ، وتأكدت من إخلاصه لها ، فأرته ذلك النفق الذي مدته من مجلسها إلى حصن لها داخل ِ مدينتها ، وعندئذ عول على الإنتقام منها ، فخرج في تجارة له ، ولما علم عمرو

CL. Huart: Histoire des Arabes, Vol. 1, p. 63.

Brockelmann: History of the Islamic Peoples, p. 8. (7)

<sup>(</sup>٣) حمزة الأصفياني : تاريخ سنى ملوك الأرض ص ٩٧ .

ابن عدى بأمر تلك التجارة خرج إليه مع ألنى فارس على ألف بعير فى الجوالق، وتقدم قصير يسبق الإبل حتى دخلت المدينة . ولما رأت الزباء الإبل أنشدت تقول:

ما للجمال مشيها وتيداً أجندلا يحملن أم حديداً أم صرفاما بارداً جديداً أم الرجال جثما قعودا

ولما توسطت الإبل المدينة أنيخت، ودل قصير عَدمرا على باب النفق، خرج الرجال من الغرائر وصاحوا بأهل المدينة وأعملوا فيهم السلاح، وقام عمرو بن عدى على رأس النفق. ولما أقبلت الزباء تريد النفق لتدخله أبصرت عمرا فعرفت غرضه، فصت خاتمها وكان فيه سم، وقالت: وبيدى لابيد عمرو، وتلقاها عمرو بن عدى فجللها بالسيف، وأصاب كثيرا من أهل المدينة وعاد إلى العراق(۱)، بعد أن خرب المدينة وتركها قاعا صفصفا(۲).

وبعد موت عمرو بن عدى تولى أبنه أمرؤ القيس الأول إمارة الحيرة ، وأمه ماوية بنت عمرو أخت كعب بن عمر الأزدى(٢) ، وكانت الأحوال السياسية فى فارس ملائمة له فى مد سلطانه وتوسيع ملسكه .

. . .

ذلك أنه بعد أن توفى الملك بهرام الثانى سنة ٢٨٢ م لم يحكم خليفته بهرام

<sup>(</sup>١) الطبرى : تاريخ اارسل والملوك س ٧٦٦ .

<sup>(</sup>۲) على إبراهيم حسن : نساء لهن في التاريخ الإسلامي نصيب س ١٨ ــ ٢٠

<sup>(</sup>٣) حزة الأصفهائي : تاريخ سنى ملوك الأرض ص ١٠٠٠ .

الثالث أكثر من أربعة أشهر ، وبعد وفاته قام النزاع على العرش بين ابنيه : نرسس Narsres وهرمزدز Hormisdas ، انتهی بانتصار نرسس واختفاء هر مزدز من مسرح المثافسة تماما . وفي عام٢٩٦م بعد حوالي ثلاث سنوات من ارتقاء نرسس العرش قام بغزو أرمينيا وطرد ملكها تيريداتيس Tiridates صنيعة روما ، الذي التجأ بدوره إلى الإمبراطور دقلديانوس وكان فى أوج قوته وطلب حمايته ، فأمرجالريوس Galerius(١) بالتوجه إلى الدانوب وتولَّى قيادة جيش الشام . وكان نرسس قد غزا الولاية الرومانية بالجزيرة ، فقابله جالريوس فيسهو لها الواسعة ، واشتبك الجيشان فيواقعتين كبيرتين لم تـكن لهما نتائج فاصلة ، ولـكن في الواقعة الثالثة تقرر مصير الجيش الرومانى حيث هُـــزم هزيمـة منـكرة وفر كل من تيريداتيس وجالريوس بأن سبحا في مياه الفرات ونجيا من القتل . وفي شتاء العام التالى أرسل الإمبراطور دقلديانوس ، القيصر جالربوس على رأس فرق حربية من إقليم إليريا Illyria لكي ينازل الفرس ويسترد سمعته الحربية ، وقد استفاد جالريوس منحزيمته السابقة وتجنبنزال الفرس فىالسهول الواسعة، واستطاع أن يخترق مناطق أرمينيا الجبلية ويفاجي المعسكر الفارسي ليلاء ولم يكن نرسس ينتظر تلك الجرأة من الجيش الرومانى فقر من المعركة بعد أن أصيب بجرح بالغ ، ولكن جيشه كان قد أبيد عن آخره ، ووقعت أسرته وبعض النبلاء أسرى فى يد الجيش الرومانى ، وكانت شروط الصلح التي عقدت بين الطرفين شديدة الوطأة على الفرس، فقد نصت على بتر عدة

<sup>(</sup>١) في هذه الفترة كانت الإمبراطورية الرومانية يحكمها امبراطوران ، يخضم لهما قيصران أحدها جالريوس المذكور .

أقاليم من فارس وألحاقها بممتلكات روما(۱) . ولقد انتهى هذا النزاع مع روما والذى أثاره فرسس نفسه، بمأساة قضت على عرشه، فقد تنازل عن الحسكم سنة ٢٠١٩م، بعد أن شاهد هذا التقدم العظيم الذى أحرزته قواته فى الدولة الرومانية ما عجز عنه أسلافه(۲).

. .

ا استغل امرؤ القيس الأول هذا الموقف فى فارس: فوالى الساسانيين حقط عرشه، وفى الوقت نفسه خضع لنفوذ الرومان فإن النقوش التى اوجدت على قبره فى النمارة(٣) تدل على أنه كان خاضعاً لنفوذ الرومان حوالى سنة ٣٢٨م(١)، كما أنه أخضع قبيلتى أسد ونزار وهزم مذحج، ولما بلغهذا الشأو البعيد، عظم أمره وقويت شوكته على قبائل العرب حتى استعمل بنيه عليم وأنابهم عنه لدى الفرس والروم(٥).

تولى علىكة الحيرة بعد امرى القيس ابنه عرو ، ويعرف باسم و عرو الثاني ، ، وأمه هند بنت كعب بن عمرو (٦) ، وقيل إن أمه أخت تعلبة بن عمرو من ملوك غسان وتعرف بمارية البرية (٧) . ولم يتناول المؤرخون حكم هذا الملك وسياسته في إدارة شؤون بلاده بشيء من الإفاضة ٠

Sykes: History of Persia, Vol. 1. pp. 441-442. (1)

Sykes: History of Persia, Vol. 1. p. 443 · (v)

 <sup>(</sup>٣) مدينة تفع في الجنوب الشرقي من دمشق ٠

Brockelmann: History of the Islamic Peoples, p. 8. (1)

<sup>(</sup>۵) جورجی زیدان : تاریخ الاداب العربیة ج۱ س ۲۸ .

<sup>(</sup>١) حزة الأصفياني : تاريخ سني ملوك الأرض س ١٠٠٠

<sup>(</sup>٧) المسعودي : مروج الذهب ج ٢ س ٢٣ .

وخلفه على الحيرة ، أوس بن قلام ، ولم يكن من سلالة اللخميين ، بل قيل إنه من العماليق من بنى عمرو ن عمليق<sup>(1)</sup> ، وقد أقامهِ سابور ذو الآكتاف ملكا على الحيرة بعد أن رأى تنازع أولاد عمرو بن امرى القيس ملك أبهم بعد موته . وعمل أوس بن قلام على استتباب الآمن والضرب على أيدى أولاد عمرو الثانى حتى طردهم من الحيرة ، غير أنهم تربصوا به فى النهاية وقتلوه بعد أن حكم خمس سنوات .

وانتقل الحكم إلى امرى القيس الثانى، وهو عرق الأول، وقيل إنه ملك إحدى وعشرين سنة وثلاثة أشهر (٢).

وتولى مملكة الحيرة بعد وفاة أمرى القيس الثاني أبنه النعان الأول ، ويقال له أبن الشقيقة ، لآن أمه شقيقة أبنة أبي ربيعة بن ذهل من شيبان (٢). وكان النعان من أشد ملوك الحيرة نسكاية في الأعداء . ولقد غزا الشام عدة مرات وأكثر المصائب في أهلها ، وكانت له كتيبتان يقال لها ، دو سر ، (١) وهي لتنوخ والآخرى ، الشهباء ، وهي للفرس ، وكانتا أيضاً تسميان ، القبيلتين ، (٥) ف كان يغزو بهما من لم يدن له من العرب . وكان للنمان الأول مقام رفيع في بلاد فارس و نفوذ عظيم في قصر الأكاسرة ،

<sup>(</sup>١) الطبرى : تاريخ الرسل والملوك م ١٥٠٠

<sup>(</sup>۲) حزه الأصفيائي س ۲۰۱ . 💎 🔻

<sup>(</sup>٣) الطبرى من ٨٥٠ - حزة الأسقهائي من ١٠١ .

فطلب منه يزدجرد أن يتعهد بتربية ابنه جرام في الحيرة ، لأنه لم يمش له ولد قبله (۱) فامتثل النمان لمشيئة يزدجرد ، واختار له ، أربع نسوة ذوات أجسام صحيحة ، وأنساب صريحة ، وأذهان ذكية ، وآداب مرضية ، إثنتان منهن من بنات أشراف العرب ، وإثنتان من بنات أكابر العجم ، (۲) ، فنشأ بهرام بالحيرة وتربي بين ظهرانها حتى تثقف بالثقافة العربية الخالصة ، وكان ذلك سببا في كراهية الفرس له بعد موت أبيه يزدجرد ، واشتهر النعان أبن امرى القيس بأنه باني الحور نق (۳) والسدير (۱) ، وكانت لها شهرة عظيمة في تاريخ الحيرة حتى نسب النعمان إليهما ، ويغلب على الظن أنهما كانا في مكان واحد في الحيرة و يطلق عليهما معا اسم الحور نق . وذهب بعض المؤرخين إلى القول باعتناق النعان النصرانية ، وإن كانت الدلائل لا تشير الى تنصره ، بل إلى عطفه نحو رعاياه المسيحيين وإطلاقه الحرية الدينية لهم ، دون أن يكون قد تنصر بالفعل .

<sup>(</sup>١) الطبرى س ٨٥١ .

<sup>(</sup>٢) الفردوسي : الشاهنامة ج ٢ ص ٧٥ من الترجمة المربية للبنداري ونشر الدكتورعزام بك.

<sup>(</sup>٣) الحوران : قصر خاهر الحيرة اختلف فى بانيه : قال الهيثم بن عدى إن بانيه هو النعمان ابن امرىء الفيس ، وقال ابن السكلبى إن الذى أمر ببنائه بهرام جور بن يزدجرد · مسجم البلدان : مادة خورنق.

<sup>(</sup>٤) السدير : قصر قريب من الحورنق ، اختلف الطعاء في أصل اسمه ، قال الأصمعي إن السدير كلة فارسية عمني [ثلاث قباب متداخلة] ، وقيل إنما سمى السدير بذلك : المكثرة سواده وشجره ، من قولهم [لمان سدير نخل] أي سواده وكثرته . ياقوت: معجم البلدان ، مادة « سدير » . .

خلف النعان على عرش الحيرة ، ابنه المنذر الأول ، وأمه هند بنت زيد مناه بن زيد بن عمرو الغسآني(١) . وقد تدخل المنذر في النزاع الذي حدث م في فارس عقب موت يزدجرد الأول ، إذ أنه أيد اختيار بهرام جور الذي عارض رجال الدين في فارس في توليته(٢) خوفا من بمــالاته للعرب المثقف ا بشقافتهم ، و لكن المنذر أمده بالجند حتى تمكن من استرداد ملك أبيه . وقد امتد اضطهاد النصاري الذي بدأه يزدجرد الأول خلال الاعوام الآخيرة من حكمه إلى عهد بهرام جور بحميَّة ونشاط ، وبلغ من قسوته أن عبر عدد كبير من النصارى حدود الدولة الفارسية ، ووضعوا أنفسهم تحت الحماية الرومانية ، فأغضب هذا العمل بهرام جور وطلب منهم أن يخضعوا لحكمه ، ولما قوبل طلبه بالرفض شبت نيران الحرب . ولقدكان الرومان هم البادئون بالعدوان ، فسارت قواتهم إلى الجزيرة تحت قيــادة أردابريوس Ardaburius ، واستطاع هذا القائد أن يهزم الجيش الفارسي هزيمة منكرة(٣) . بيد أن المنذر انحاز إلى جانب الفرس وبرهن على أنه تابع مخلص ، فكابد سنة ٤٢١ م شر هزيمة(٤) لحقت بجيشه العربي .

انتقل الملك بعد وفاة المنذر إلى ابنه النمان الثاني، وذكره الطبرى عند

<sup>(</sup>١) حَزْدُ الأَصْفَهَا تِي : تَارِيخُ سَنَّى مَلُوكُ الأَرْضُ سَ ١٠٣ ·

Nicholson: Literary History of the Arabs, p. 41. (Y)

Sykes: History of Persia, Vol. 1. pp. 461-466. (r)

Sedillot : Histoire Generale des Arabes, tome, 1. p. 33. (4)

كلامه عن بهرام جور ، فقال ، ثم دعا بهرام بالنعمان بن المنذر وأمره أن يؤذن العرب بإحضار خيلهم من الذكور والإناث على أنسابها فأذن النعان للعرب بذلك ،(١) .

وقد خلفه على الحيرة أخوه الآسود بن المنذر ، وأمه هر ابنة النعان من بنى الهيجمانة ابنة عمرو بن أبى ربيعة من لخم(٢) ، وقد كان للا سود كتيبة شديدة البأس يقال لها والملجأ ، يُسظن أنه استخدمها فى حروبه مع الغساسنة عرب الشام ، كما قيل إن الفرس أسرت الآسود بن المنذر (٢) عشرين سنة (٤).

ملك بعد الآسود بن المنذر أخوه المنذر بن المنذر بنالنعان وأمه هر (٠). وكانت مدة حكمه سبع سنوات في زمن قباذ بن فيروز (٦).

انتقل الملك بعد المنذر الثانى ابن المنذر الأول إلى النعمان الثالث ابن الأسود، وقد ذكر كوسان دى برسقال؛ إن أبا الفداء ومعظم مؤرخى العرب قد أغفلوا ذكر هذا الملك ، (٧) ، على أن الطبرى (٨) وابن الأثير (٩)

<sup>(</sup>١) الطبرى : تارخ الرسل والملوك من ١٥٨ .

<sup>(</sup>٢) الطبرى : نفس المصدر س ٨٨٢ . حزة الأصفهاني ص ١٠٤٠

CL. Huart: Histoire des Arabes, Vol. 1. p. 66. (7)

<sup>(</sup>١) الطبرى : نفس المعدر من ٨٨٢ •

<sup>(</sup>٥) الطبرى: نفس المصدر ص ٩٠٠ .

<sup>(</sup>٦) حزة الأصفهاني : تاريخ سني ملوك الأرض ص ١٠٤ .

Caussin de Perceval: Histoire des Arabes, Vol. 2. p. 67. (v)

<sup>(</sup>A) الطبري : نفس المصدر ص ٩٠٠٠

<sup>(</sup>٩) ابن الأثير : الحكامل جـ ١ س ١٧٧٠

وحمزة الأصفهاني(١) قد ذكروا النعان الثالت بين ملوك الحيرة .

كان منشروط الصلح التىعقدت بين الملك يزدجرد الثانى والإمبراطور تيو دوسيوس الثاني Theodosius II عام ٤٤٢ م ما يُعلزم روما بدفع مبلغ من المال سنويا للدولة الفارسية ، ولكن الدرلة الرومانية لم تدفع ذلك المبلغ طوال سني السلام بين الدولتين . ولمما جاء قباذ شعر بحاجته الشديدة إلى المال ، فطلب من الإمبراطور أنستاس Anastasius أن يعني بما تعهد به تبودوسيوس عام ٤٤٢ م ، ولم يكن طبيعيـا أن يرضخ أنستاس لمشيئة قياذ على الفور ، فاندلعت نيران الحرب بين الدولتين ، وكاد أنستاس أن يجلو عن العراق بأسره سنة ٥٠٧ م (٢) ، ولكن الحرب ظلت سجالا بين الدولتين حتى انتهت سنة ه ٥٠ م(٣). واشترك النعان في تلك الحرب وأرسل عدة حملات حربية سنة ٤٩٨ م إلى سورية على الفرات ، وأقلق الرومان وحِلْمُاءهُ العربُ(؛) وأبلى بلاء حسناً في تلك الحروب، وكان عليه أن يدفعُ غزو قبائل بلاد العرب الوسطى الني تعرف باسم القبائل البكرية الذي بدأ رئيسها الحارث بن عروَ سيدا للحيرة في فترة من تاريخها . ولما توفى النعمان عين قبياذ ، خليفة له ، رجلا دخيـلا ليس من آل نصر 💉 هو أبو يعفر علقمة .

تولى الحسكم بعد أبي يعفر علقمة ، امرؤ القيس الشالث (٩) ، الذي

<sup>(</sup>١) حَرَّةَ الأَصْفَهَا في : تأريح سنى ملوك الأَرْضُ سَ ١٠٠٤ . ١١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠

Sedillot : Histoire Generale des Arabes, tome, 1. p. 33. (7)

Sykes: History of Persia, Vol. I. p. 219 · (r)

Caussin de Perceval: Histoire des Arabes, Vol. 2. p. 68. (1)

رِ (﴿) حَرَّةِ الْأَصْفُوا فِي \* نَفْسَ الْصَدْرِ وَالْصَفَحَةِ ،

يقترن اسمه بقتاله ربيعة بن نزار في البحرين ونجدد قبل بلوغه العرش واختطف منهم ماء السياء التي تزوجها(۱) وأنجب منها ابنه المنذر أشهر ملوك الحيرة ، واسم ماء السياء ماوية بنت عوف بن جشم بن هلال بن ربيعة ، وغلب ماء السياء على اسمها لجمالها وحسنها(۲) وقبل لكرمها ورقة طباعها(۳).

كانت روما فى أثناه حرب قباذ مع الهون قد تقدمت نحو التخوم الفارسية وأنشأت خصنا قريا فى مدينة دارا ، فأرسل قباذ سفارة إلى روما لتحتج لدى الإمبراطور أنستاس على نقض شروط الصلح التي أبرمت بين الدولتين عام ٥٠٥ م ، ولكن الإمبراطور لم يصغ إلى تلك الاعتراضات وسار في سياسته العدائية حتى مات سنة ١٨٥ م ، وخلفه جستين الآول ، فتابع سياسة سلفه وعقد محالفة ضد فارس مع أحد ملوك الهون ، وقبل خصوغ أمير لزقا لنفوذه ، ومع ذلك لم تعلن الحرب بين الدولتين إلا عام خصوغ أمير لزقا لنفوذه ، ومع ذلك لم تعلن الحرب بين الدولتين إلا عام بليزريوس الذائع الصيت ، ولكنها مع ذلك فشلت فشلا ذريعا ، كا أخفق الرومان فى فتح الجزيرة أيضا ، وفي عام ٢٨٥ م عاود الرومان السكرة تحت قيادة بليزاريوس ، فلم يلاقوا غير الفشل .

ولقدأيقن الإمبراطور جستينيان خليفة جستين أن القو ات الحربية الموضوعة تحت تصرف القائد بليز اربوس ضعيفة للغاية ، لذلك أنعم عليه بلقب ، قائد الشرق، ، وقام بتجنيد قوة حربية بلغ عدد رجالها خسة وعشرين ألفا . وكان

Caussin de Perceval: Hisoire des Arabes, Vol. 2 p. 73. (1)

<sup>(</sup>٢) حرة الأصفهاني ص ١٠٥

<sup>(</sup>٢) لويس شيخو: النصرانية وآدابها ج ١ ص٨٨

Sykes: History of Persia, Vol. 1. p. 480-481. (1)

قائد الفرس فى ذلك الوقت يقال له و فيروز مهران Firuz-Mihran ، فتقدم صوب دارا واستولى على عدة مدن هامة ، وقبل أن يلتحم الجيشان جرت بعض المراسلات بين القائدين لم تؤد إلى نتيجة ما ، وختم فيروز مهران آخر رسائله طالبا أن يعد له الطعام داخل أسوار دارا (۱) ، ولكن الخياله الرومانية استطاعت بعد قتال رهيب أن تشطر الجيش الفارسي شطرين وأن تنزل به خسائر فادحة .

وفى أرمينيا أيضا هزمت القوت الرومانية جيش قباذ فى معركتين فاصلتين حتى قال المؤرخ سايكس وإن عام ٥٢٥ م كان شؤما على الملك قباذ الذى بلغ من الكبر عتيا ، حتى عجز عن إدارة جيوشه بنفسه ، ولكنه كان فى الوقت نفسه عاما ذا اعتبار بالنسبة للمنذر ملك الحيرة ، ذلك الملك العربى الشديد البأس الذى جال فى سورية حتى أنطاكية والذى أثار الرعب فى الاقطار المسيحية بذبحه أربعائة راهبة قربانا للسيار فينوس ، (٢).

وحوالى عام ٤٨٠ م امتىد نفوذ قبيلة كندة (٣) التى يظهر أن أمراءها كانوا يخضعون لتبابعة اليمن ، وشمل نفوذها جزءاً كبيرا من وسط بلاد العرب وشمالها ، وكان حابس آكل المرار هو المحرك الأول فى بسط هذا النفوذ ، ولكن ما لبث أن تفكك عند ما مات

Sykes: History of Perisa, Vol. 1. p. 481.

Sykes: History of Persia, Vol. 1. p. 482. (v)

<sup>(</sup>٣)كندة : من بنى كهلان وبلادهم اليمن وكان لها ملك بالحجاز واليمن ، قال الأصفهانى : ه قال أبو عبيدة : حدثنى أبو عمرو بن العلاء أن العرب كانت تعد البيونات المشهورة بالكبر والشرف من القبائل ، بعد بيت هاشم بن عبد مناف فى قريش ثلاثة بيوت ، ومنهم من يقول أربعة : بيت آل حــذيفة بن بدر الفزارى ، بيت آل زرارة بن عــدس الدارميين ، وبيت آل ذى الجدين بن عبد الله بن همام ، وبيت بنى الديان من بنى الحارث بن كعب . . وأماكندة فلا يعدون من أهل البيونات إنما كانوا ملوكا» ( الأغانى ج ١٠٧ س ١٠٠١-١٠) •

حجر، والتأم الشمل مرة أخرى حوالى سنة ٥٠٠ م على يد حفيده الحارث ابن عمرو. وفى ذلك الحين كانت تعاليم مَــزدك الإشتراكية قد اتسع نطاق دعوتها وتغلغلت بين العامة فى فارس، وانتهى الأمر بأن اعتنقها الملك قباذ نفسه (۱)، الذى دعا المنذر إلى الدخول معه فى ذلك فأبى، بينها أجاب الحارث بن عمرو الدعوة عند ما وجهها إليه قباذ (۲). وقد أقصى المهندر عن علكته راجعاً على عدائه للتعاليم المزدكية، ولدكنه مالبث أن عاد إليه بعد فترة قصيرة.

ولما تولى كسرى أنو شروان عرش فارس قتل كثيرين من أتباع مزدك وطلب الحارث بن عمر فخرج من الآنبار هاربا فى هجائنه وماله ومر بالثّبويّة (٣)، وتبعه المنذر بالحيل من تغلب وبهرا، وإياد، فلحق بأرض كَلَبْب فنجا وانتهبوا ماله وهجائنه، وأخذت بنو تغلب ثمانية وأربعين نفسا من بنى آكل المرادفقُ دم بهم على المنذر فضرب وقابهم بحفر الاملاك فى ديار بنى مّرينا العباديين (٤) بين دير هند والكوفة، وفيهم يقول امرؤ القيس:

ملوك من بنى حُبجر بن عمرو يساقون العَشية يُنقَسَّلُونا فلو في يوم معركة أصيبوا ولـكن في دياً بني مرينا

<sup>(</sup>۱) Nicholson: Literary History of the Arabs, p. 42۰ وتماليم مزدك مبسوطة في:

Browne: Literary History of Persia, Vol. 1. pp. 168-172.

<sup>(</sup>٢) الأسفهاني : الأغاني ج ٩ س ٧٩ ( طبع دار الكتب ) .

<sup>(</sup>٣) الثوية : موضع قريب منااكوفة ، وقيل!اكوفة .

<sup>(</sup>٤) من أشراف أهل الحيرة النصارى ، وكانوا ينتسبون إلى لحم .

ولم تفسل جماجهم بغسل ولكن في الدماء مُسرَمَّلينا (۱) أقام الحارث بعد أن بأرض كلب ، وقبل إنه قتل هناك (۲) بعد أن فرق ولده في قبائل العرب : فملك أبنه حجرا على بني أسد وغطفان ، وملك ابنه شرحبيل على بكر بن وائل بأسرها وبني حنظلة بن مالك بن زيد مناه ابن تميم والرباب ، وملك ابنه معد يكرب على بني تغلب والنمر بن قاسط وسعد بن زيد مناة وطو ائف من بني دارم بن حنظلة والصنائع وهم بنو ر مُسَية ، وملك ابنه عبد الله على عبد القيس ، وملك ابنه سلمة على قيس (۲) .

ولقد ظل المنذر بن ما الساء يتحين الفرص للانتقام من أولاد الحارث وسنحت له الفرصة عند ما تحزبت القبائل ووقعت الحرب بين شرحبيل وأصحابه وسلمة وأصحابه: فقتل شرحبيل في يوم الكلاب الأول (٤)، والتجأ سلمة إلى بني تغلب فلم يقبلوه بينهم فلجأ إلى بكر بن وائل فأجاروه ورضوا به ملكا عليهم، فبعث إليهم المنذر يدعوهم إلى طاعته، فأبوا ذلك فسار إليهم المنذر بجيشه واقتتلوا قتالا شديدا بجبل أوارة، وأسر يزيد بن شرحبيل بعد أن هزمت بكر، وقد عرفت هذه الواقعة عند العرب ييوم أوارة الأول (٩).

وقام المنذر بن ماء السهاء حليف الفرس بدور هام فى سبيل إخضاع روما . ذلك أن كسرى أنو شروان الذى طبقت شهرته الآفاق ،

<sup>(</sup>١) ملطخين

<sup>(</sup>۲) الأسفهاني : الأغاني جـ ٩ س ٨٠ - ٨١ -

<sup>(</sup>٣) الأسفهاني : نفس المصدر والجزء ص ٨١ ــ ٨٧ -

<sup>(</sup>٤) السكلاب اسم ماء بين السكوفة والبصرة وقبل ماء بين جبلة وشمسام · وكان العرب يومان مشهوران بيومالسكلاب : أما الأول فهو ما قتل فيه شرحبيل بن الحارث ، والثانى كان بين سمد والرباب وبين بني الحارث بن كمب وقبائل اليمن وقتل فيه عبد يغوت الحارثي.

<sup>(</sup>٠) ابنالأثير : الكامل ج ١ ص ٢٢٨٠

كان يرغب عند ارتقائه العرش إلى عقد الصلح مع روما ، حتى يشعر بالطانينة الكافية داخل بملسكته ويستطيع بذلك أن يصمد أمام الحملات الآجنبية . وكانت هذه الرغبة متبادلة بين العاهلين الروماني والفارسي (١) ، فإن چستنیان من ناحیته کان یود أن یأمن الجیهة الشرقیة کی پتجه صوب الغرب ورضى بأن تمكون المعاهدة في صالح الدولة الفارسية ، لذلك وضع الماهلان حداً للحرب التي اشتعلت بين الدولتين ثلاثين عاماً ، واتفقاً على عدة شروط كان أهمها أن روما حليفة فارسإلى الابد (٢) ، وكان من نتيجة هذا الاتفاقأناستطاع جستنيانأن يغزوإفريقية الشمالية ويقضي علىالوندال والقوط الشرقيين بإيطاليا . إلا أن أنباء هذا النصر الذي أحرزه الروم قد ساء كسرى أنو شروان ، فأوعز إلى عامله المتذر بن ماء السياء أن يغزو سورية ، وقامت الحرب بينه وبين الحارث بن جبلة أمير غسان الذي انتصر له الروم بينها انتصر الفرس للمنذر ، ولم تـكن عاصمة سوريا من المناعة بحيث يعجزأنو شروان عنفتحهام ومالبثتأن سقطت فىيده وراح يعمل فى مبانيها بمعوله ولم يسلم من ذلك إلا ما افتـُـدى بالمال (٣) .

ونسبت المنذر بن ماء الساء حرب ديوم عين أباغ ، (١) ، وكانت بينه و بين الحارث بنجلة الغساني ، وقيل إن المنذر قتل في هذه الواقعة مع ابنين له .

Sykes: History of Persia, Vol. 1, p. 487. (1)

Op. Cit. p. 487.

Op. Cit. p. 488. (7)

 <sup>(</sup>٤) عبن أباع ليست بعين ماء وإنحا هو واد وراء الأنبار على طريق الفرات إلى الشام .
 معجم البلدان ، مادة : عين أباع .

اختلف المؤرخون في الكلام عن المنهذر وعما إذا كان وثنيا أم نصرانيا . فقال شيخو إنه كان نصرانيا (١) ، وقد ذكر للتدليل على ذلك : أن ساويرس البطريرك السرياني أراد أن يحتذب إلى بدعته ملك الحيرة فأرسل إليه أسقفين ليقنعاه بأن فىالمسيح طبيعة واحدة، فسمع الملك كلامهما ساكتاً ثم فض كتاباً كان في يده فبدت الكاآبة على وجهه عند قراءته ، فسأله الاسقفان : ما الامر ؟ فقال : قد بلغني كاتب هـذه الرسالة أن رئيس الملائكة قد توفى ، فهذا الخبر قد أمعضني جـداً . فضحك الاسقفان وقالا للملك : كيف بمكن أن موت ملاك لا جسد له فهذا كذب محض . فأردف الملك وقال لهما : وكيف أنتما تزعمـان أن المسيح وهو ذو طبيعة إلهية مفردة قد مات ؟ أليس هـذا أعظم كذباً وضلالا ؟ ثم رد الاسقفين خائبين (٢) . وهـذه الشهادة التاريخية هي مثل من الامثلة العديدة التي نرى فيها اختلاط التعاليم المسيحية بالفلسفة اليونانية وتوضح مدى الصعوبة التيكان يلاقيها العرب في فهمها ، وهي في الوقت نفسه محاولة من المحاولات التيكانت تقوم بها الـكنيسة لجذب الوثنيين إلى-خايرتها، إذ لم يكن المنذر نصرانيا وإعاكان وثنيا .

وقد ذكر بعض مؤرخىالعرب ـ فى سبيلالتدليل على و ثنية المنذر ـ أنه كان يقتل بعض أسراه و يقدمهم قر بانا للسيار فينوس ، وأيدهم فى ذلك بعض

<sup>(</sup>١) شيخو : النصرانية وآدابها ج١ س ٩٠ .

<sup>(</sup>۲) شيخو : نفس المصدر والجزء والصفحة .

المؤرخين الأوربيان عن يعتد برواياتهم . يقول سايكس : إن المندر قد ذبح أربعائة راهبة قربانا للسيار فينوس . (٩) وأنكر نبكلسون نصرانية المنسدر بل نصرانية ملوك الحيرة ، سوى النعمان الثالث ، قال : كان اللخميون بعكس غالبية رعيتهم عريقين في الوثنية (٢) ، بينها قال شيخو : إن النصرانية عمت ملوك الحيرة وأهلها العرب حتى أن المسلمين لما فتحوا علكة المناذرة وجدوها علكة نصرانية في دينها وآدابها وعاداتها . (٢)

خلف المندر على مملكة الحيرة ابنه عمرو الشالث ويعرف باسم ومضر ط الحجارة ، (١) ، واشتهر باسم أمه هند ابنة الحارث بن عمرو بن حجر آكل المرار (٥) التي تعرف عندالمؤرخين باسم هند الكبرى (١) . ويقال إن عمر بن هند أراد أن ينتقم من غسان بعد قتل أبيه المنذر ، فدعا بني تغلب إلى الطلب بثاره من غسان ، ولكنهم امتنعوا ، فغضب عمرو ابن هند وجمع جموعا كثيرة من العرب غزابها بني تغلب وقتل منهم عددا كبيراً .

Sykes: History of persia, Vol. 1.p. 482. (1)

Nicholson: Literary History of the Arabs, p. 49 (Y)

<sup>(</sup>٣) شيخوا: النصرانية وأدابها س ٩٢.

<sup>(</sup>٤) حزة الأصفياني : تاريخ سنى ملوك الأرض والأنبياء أس ١٠٩ .

<sup>(</sup>٥) الطبرى: تاريخ الرسل والملوك س ٩٠٠.

<sup>(</sup>٦) يقوت : معجم البلدان ، مادة : دير هند الكبرى ، ج ٤ ص ١٨٣ – ١٨٤ -

وحكم عمرو بن هند، ونسبت إليه الحرب المعروفة بيوم أوارة الثانى (۱)، وسببها أن أسعد بن المنذر أخا عمرو بن هند كان مستودعاً فى بنى تميم فقتُتل فيهم خطأ ، فحلف عمرو ليقتلن به مائة من بنى تميم وأغار عليهم فى بلادهم بأوراة ، فظفر منهم بتسعة وتسعين رجلا ، أوقد لهم ناراً وألقاهم فيها ، فر رجل من البراجم (۲) وشم رائحة حريق القتلى فظنه قئتار الشواء ومال إليه ، فلما رآه عمرو قال : عن أنت ؟ قال : رجل من البراجم ، فقال عمرو : إن الشيق وافد البراجم ، وأمر به فألتى فى النار (۲).

كان عمروب هند ـ حسب رواية شيخو ـ على النصر انية (٤) ، مستدلا على ذلك بما رواه أبو عبيد البكرى (٥) وياقوت الحوى (٦) فى وصف دير هند الكبرى أم عمرو وابئة الحارث بن عمرو بن حجر . فقد ذكر البكرى أنه : كان فى صدر دير هند مكتوب ، بنت هذه البيعة هند بنت الحارث بن عمرو ابن محجر، الملك بفت الأملاك ، وأم الملك عمر بن المنذر، آمَـة ألمسيح وأم عبده وابئة عبده فى زمن افرائيم الاسقف ، فالإله الذى بنت له هذا الدير بغفر خطيئتها ويترحم عليها وعلى ولدها ، ويقبل بها ويقومها إلى أمانة الحق ويكون الإله معها ومع ولدها الدهر الداهر ، على أن الحيرة كانت وقتئذ محوج بالمبشرين الداعين للمسيحية ، وليس ببعيد أن تكون هند قد لبت

<sup>(</sup>١) أوارة : اسم ماه أو جبل لبني تميم .

 <sup>(</sup>٣) البراجم: خسة رجال من بني تميم: قيس وعمر وغالب وكلفة والظليم . بنو حنطة
 إن مالك بن زيد مناة بن تميم ، اجتمعوا وقالوا : نحن كبراجم الكف فغلب عليهم .

<sup>(</sup>٣) ياقوت : معجم البلدان ، مادة : أوراة .

<sup>(</sup>٤) شيخو : النصرانية وآدابها ص ٩١ .

<sup>(</sup>٠) البكرى: معجم ما استعجم ج ٢ ص ٦٠٦ نشر الأستاذ مصطفى السقا ٠

<sup>(</sup>٦) ياقوت: نفس المصدر ، مادة: دير هند ٠

دعوتهم واعتنقت النصرانية ، ثم عملتجاهدة لجذب ابنها إلى دينها فكتبت على ديرها ما كتبت .

ولقدبلغ همرو بن هند منتهى العجب بعظمته وسطوته على قبائل العرب، فأهانت امه أم الشاعر عمرو بن كاثوم فى مأدبة أقامها بظاهر الحيرة للشاعر وأمه ورهطه ، فاستشاط الشاعر غضبا وقتل عمرو بن هند فى عقر داره بالحيرة .

تولى الحسكم بعد عمرو بن هند، أخوه قابوس بن المنذر، وفيه يقول الأصفهاني و إنه لم يملك وإنما سموه ملكا لأن أباه وأخاه كانا ملكين (١). وكان قابوس بن المنذر ضعيفا لا يصلح لأعباء الحكم حتى سموه وفتنة العرس، فلا عجب أن تتطاول عليه الابدى ويقتله رجل من يشكر.

وبعد قتل قابوس ، استولى على حكم الحيرة رجل دخيل ليس من سلالة اللخميين يقال له السهراب ، ولكنه لم يستمر فى الحكم طويلا .

وعاد النفوذ إلى اللخميين باعتلاء المنذر الرابع بالمنذر أريكة الحكم فى الحيرة، وقد تضاربت روايات المؤرخين حول شخصيتي المنذر بن ماءالسهاء وابنه المنذر الرابع، فلم يفرقوا بينها تين الشخصيتين وإنمانسبوا إلى كل منهما بعض أعال الآخر.

بعد موت المنذر الرابع ، تولى الحيرة النعان بن المنذر الذي يكنى بأ بى قابوس وهو آخر ملك لحيرة ، وقد نشأ فى أحضان أسرة نصرانية فى الحيرة قامت بتربيته وتعليمه ، وكان كبيرها زيد بن حماد أبا الشاعر عدى بن زيد واستطاع زيد بواسطة دهقان يدعى فاروخ ماهان Farrukh Mahan أن يجتذب عطف كسرى أنو شروان بأن صاركانب ديوانه (٢) . ولما اشتد

<sup>(</sup>١) حَزَةَ الأَصْفَهَانَى : تاريخ سنى ملوك الأرض والأنبياء ص ١١٠ -

Nicholson: Literary History of the Arabs, p. 45. (Y)

ساعد عدى أرسله أبوه مع ابن الدهقان ليتلقى العلوم والمعارف ، فأجاد الفارسية كما أتقن العربية وقرض الشعر وتعلم ركوب الحيل ، بما حببه إلى أنو شروان فقربه إليه واتخذه كاتبا له ومترجما في ديوانه ، وكان أنو شروان يبعث به إلى القسطنطيلية في بعض السفارات الحاصة نظراً لحبه له وإعجابه بذكائه وذلاقة لسانه . وكان عدى يزور المدائن ببن فترة وأخرى ليشرف على أعال التحرير ، فرأى في بعض زياراته للحيرة هندما ابنة النعان فقدرها ، وذلك في خيس الفصح بعد الشدّعانين(١) بثلاثة أيام(٢) . وكانت تبلغ من العمر وقتئذ إحدى عشرة سنة . ويقال أن عديا خطبها إلى النعان قاجابه وزوجه منها(٢) . غير أن بعض المؤرخين يرى أن هندا التي تزوجها عدى من عدى ليست ابنة النعان وإنما هي امرأة بدوية وأن قصة زواج عدى من عدى ليست ابنة النعان قد بني بعضها على ما ورد في قول الشاعر أن صلة عدى بالبيت المالك صلة زواج :

اجْلَ ُنْفَى رَبَّهَا أُوَّ لَكُمْ وَدُنُوِّى كَانَمْنَهَا وَاصْطِهِارِي ('' وجاء ذكر بيت هند في قول الشاعر :

عرِّجا بي على ديار لهند ليس إنْ عُجْتُماً المَطيُّ كبيراً (٥٠).

<sup>(</sup>۱) خيس المهد: هوأحدأعيادالنصارى وهوقبلالفصح بثلاثة أيام ، والشعانين، من أعيادهم أيضاويقم قبلاانصح بسبعة أيام.

<sup>(</sup>٢) الأسفهاني : الأغاني ج ٢ س ١٢٩٠

 <sup>(</sup>٣) راجع قصة زواج عدى من هند ابنة النعان ، في الأصفهائي : نفس المصدر والجزء
 س ١٢٩ – ١٣١ (طبع دار الكتب المصرية) .

<sup>(</sup>٤) الأسفهاني: نفس المصدر والجزء من ١٣٣٠.

<sup>(</sup>ه) الأصفهاني: نفس المصدر والجزء من ١٣٨ . راجع حاشية (١) من كتاب Nicholson : Literary History of the Arabs, p.48.

وقد أعان عدى" ، النمان على بلوغ الملك ، وهو الذىغضب عليه النعان بعد أن كادله أتباع الأسود بن المنذر ، فألقاه في غياهب السجن ردحا طويلا ممقتله في النهاية . وكان لعدى غلام يدعى زيداً ، أشاركسرى أبرويز بأن يخلف أباه في إدارة التحرير العربي في ديوان الملك ، وما لبث أن أخذ زيد يترقب الفرص للأخذ بثأر أبيه بإثارة مكامن الحقد في قلب كسرى على النعان، وذلك بأن ذكر الكسرى أبرويز ، محاسن نسماء آل المنذر ووصفهن له فكتب إلى النعمان يأمره بأن يبعث إليه بأخته ، ولما قرأ النعان كتابه قال لزيد بن عدى رسول كسرى: يا زيد أما لكسرى في مَسَهَسا السوادكفاية حتى يتخطى إلى العربيات؟ فقال زيد: ﴿ إِنَّمَا أَرَادَ الْمُلْكُ إِكْرَامُكُ ابيتاللعن بصهرك ولوعلم أن هذا يشقعليك لما فعله، وسأحسن ذلك عنده. (١). غیران زیداً لم یف بوعده وکاد له کسری ، و لما بلغ النعان غضب کسریعلیه . أخد سلاحه وماله ونزل على بني شيبان ببلدة ذي قار ، فلقيه ماني بن مسعو د الشيباني فأودعه أهله وماله ، ثم ذهب إلى كسرى ليطلعه على حقيقة الحال ، غير أن كسرى زج به في السجن وولى مكانه إياس بن قبيصة الطائي وهو ليس من البيت المالك ، وما لبث كسرى أن طالب هانى " بن مسعود بو دائعه فامتنع، وكان ذلك سبب بوم ذى قار (٢) المشهور بين فبيلة بكر من جهة وبين الفرس ومن انضم إليهم من العرب من جهة أخرى وفيه دارت الدائرة على! الغزعوب

<sup>(</sup>١) المسعودي : مروج الذهب ح ٢ ص ٢٥ ــ ٢٧

<sup>(</sup>٢) فو قار : واد متاخم لسواد العراق على طريق الفرات إلى الشام .

فى ذلك اليوم المشهور وصانت قبيلة بكر استقلالها فى البحرين (١). ومع أن القوات التي اشتركت فى يوم ذى قاركانت صغيرة العدد نسبياً ، فقد عد العرب هذا النصر فاتحة عهد جديد ، كما أن قبائل الصحراء التي كانت حتى ذلك الوقت تستظل بلواء الإمبر اطورية الساسانية ، ويكبح جماحها ملوك الحيرة الاقوياء ، قد وثقت فى قدرتها على الوقوف موقفا عدائيا وبدأت تظهر الكراهية والاحتقار لهذا الشبح الذى لم تعدد تخشى بطشه والذى زال نفوذه منذ عدة سنوات حتى وطئوه بأقدامهم فى النهاية (٢).

وقد كان لموقعة ذى قار نتائج خطيرة ، فقد حدثت عند مابدأ محمد عليه السلام في الدعوة لرسالته ، ولو أن النصر الذى كان حليف العرب في هذه الواقعة انتقل إلى جانب الفرس ، لكانت متاعب المجاهدين من العرب في فتح العراق عظيمة للغاية (٢٠) . وكان لهذه الموقعة فضل كبير على الإسلام ، ورنة فرح تجاوبت أصداؤها في الجزيرة العربية ، ويتمثل لنا ذلك الفرح في قول محمد عليه السلام عند ما سمع بهذا النصر الذي أحرزته قبيلة بكر : هذا أول يوم انتصف فيه العرب على العجم .

ولقد أصبحت الخميرة بعد تلك الموقعة مرذبة فارسية يدير شؤونها نائب لكسرى من الفرس، غير أن المناذرة ما لبثوا أن استعادوا سلطتهم على الحيرة، فولى حكمها المنذر بن النعمان بن المنذر وظل واليما عليها حتى دخلها الإسلام.

Sedillot: Histoire Generale des Arabes, tome 1, p. 34. (1)

Nicholson: Literary History of the Arabs, p. 70.

Sykes: History of Persia, Vol. 1. p. 522.

## ۲ -- مملسکة ترمر :

خضع عرب بادية الشام لتيارات السياسة العالمية قبل إخوانهم عرب الجزيرة بزمن طويل. فمنذ عهدالملك الآشورى تجلا ثفالاسر Tiglath Pileser الجزيرة بزمن طويل. فمنذ عهدالملك الآشورى تجلا ثفالاسر ٧٤٥ ق.م) كان للدرب هناك مملكة عاصمتها الجوف، وكانت مقاليد أمورها بيد ملكات كن يتعاقبن على العرش، ولكنهن كن يخضعن لمملكة آشور حتى عهد إسر حدون Esarhaddon (١٥).

وفى عهد الآخيمنيين Achaemenians المتأخرين نشأت دولة الأنباط، واحترف أهلها التجارة قبل ميلاد المسيح بزمن طويل ، كما سيطروا خلال الحقبة الهيلينية على تجارة القوافل بين جنوب بلاد العرب وشمالها . وكان الانباط يتكلمون اللغة العربية ، وورد فى أحمد نقوشهم أنهم كانوا يستعملون اللغة الآرامية فى الكتابة (٢) . ويرى أنوليتمان إن النبطية لهجة آرامية اختلط بها صبغ وكلمات عربية ، لأن الناس الذين كتبوها كانوا من العرب العاربة ، وأخذوا لغتهم المكتوبة وخطهم المبكتوب من الآرام. (٢) وذكر بركامان أن لغة الانباط الرسمية كانت اللغة الآرامية حتى وذكر بركامان أن لغة الانباط الرسمية كانت اللغة الآرامية حتى في عهد الآخيمنيين ، وهي نفس اللغة التي وجدت منقوشة على قبورهم في عهد الآخيمنيين ، وهي نفس اللغة التي وجدت منقوشة على قبورهم المنحوتة في الصخر (٤).

Brockelmann: History of the Islamic Peoples, p. 6. (1)

Nicholson: Literary History of the Arabs راجع مقدمة كتاب (٢)

 <sup>(</sup>٣) أنوليتمان : لهجمات عربية شمالية قبل الإسلام . بحث مستخرج من يجم اللغة العربية الماكي سنة ١٩٣٦ .

Brockelmann: Op. Cit.

وكان للأنباط مركز محترم بين الدول الهيليلية التي أعارتهم ألقاب موظفيهم وزعائهم العسكريين . ولما ظهر الرومان فوق المسرح العالمي لم يتعرض أباطرتهم أول الأمر لاستقلال الأنباط ، إلا أنهم قضوا على هذا الاستقلال سنة ١٠٦ م وضموا علىكتهم إلى الإمبراطورية الرومانية حيث عرفت عندهم بإسم و الولاية العربية ، .

هكذا دالت دولة الانباط وتحولت إلى ولاية صفيرة تابعة للحكم الرومانى . واستطاع أذينة بن السميدع وهو شيخ عشيرة عربي أن ينشى دولة عربية مستقلة في سورية الشرقية ، أطلق عليها مملكة تدمر . واختلف المؤرخون في عوامل تسمية هذه المملكة بإسم و تدمر ، : يقول الهمداني وإنماسميت تدمر بتدمر بنت حسان بن أذينة ، (١) ، وقيل إن تدمر تخفيف و تدمرتا ، بالآرامية ومعناها و الأعجوبة والمعجزة ، لأنها كانت أعجوبة مدن الأرض كلما ، وذهب الآب أنستاس الكرملي إلى أن أصل الكلمة مأخوذ من و التمر ، وكذا في الآرامية فيكون معناه و مدينة النخل ، أو مدينة النجل ، أو مدينة النجل ، أو مدينة التر ، لكثرته فيها يومئذ فإن لفظ بليرا Palmyra يعني النخلة فتكون هذه اللفظة منقول المكلمة الشرقية (٢) .

وكانت تدمر أسعد حظا من دولة الأنباط ، إذ كانت السيادة فيها للمرب، على الرغم من أن الآرامبين المتأثرين بالحضارة الإغريقية كانوا يؤلفون غالبية سكاما(٢) . ولقد ساعد أذينة ، قاليران فى أثناء حربه مع

<sup>(</sup>١) الهمداني : الإكليل ج ٨ س ١٣١٠

<sup>(</sup>۲) فشرالأب أنستانس مارى الكرملي وحقق الجزء الثامن من كتاب الإكليل للهمداني . راجم تعليقاته على تسمية تدمر ، في هذا المصدر ج ٨ ص ١٣٢ .

Brockelmann: History of the Islamic Peoples. p. 7. (r)

كسرى سابور الأول ، واستطاع أن يطرد المغير من سورية ويقتني أثره حتى أبواب المدائن عاصمة فارس سنة ٢٦٥ م ، فأنعم عليمه الإمبراطور جاليانوس Gallienus بلقب أغسطس Augustus<sup>(۱)</sup> واعترف به قسيما على المشرق Co-emperor of the Orient .

واستطاعت دولة تدمر أن تسيطر على شؤون التجارة كما سيطر عليها الآنباط، وعوزت مركزها الاقتصادى بمد نشاطها النجارى إلى كثير من البلدان النائية مثل روما وداقيا وبلاد الغال وأسبانيا. وتدل الآثار التي خلفتها تدمر على الدور الهام الذى قامت به خلال ذلك العصر وتشير إلى عظيم اهتمامها بمرافق الحياة الاقتصادية بها حتى عدها بعض المؤرخين مستودعا كبيراً لتجارة الشرق، واعترف بأن آل أذينة كانوا معاصرين لامراء الحبرة والانبار الاولين(٢).

واعتلت زنوبيا حكم تدمر بعد وفاة زوجها أذينة ، فإن حكمه لم يطل وسرعان ما اغتيل فى عامه التالى لما أحرزه من النصر العظيم على الفرس ، وكانت زوجته زنوبيا المعروفة عند مؤرخى العرب بإسم الزباء خير خلف له ، واعتلت عرش تدمر سنة ٢٦٧ م واتبعت سياسة الحياد بين الإمبراطورية الفارسية وروما ، بينها كانت تسعى لتشييد إمبراطورية شرقية كبيرة . غير أن نجاحها فى هذا المشروع لم يكن أعظم من نجاح كليوبازا التى حاولت مثل هذه المحاولة(٤) . وظلت زنوبيا تصرف شؤون تدمر حتى سنة ٢٧٣ م عندما

Nicholson: Literary History of the Arabs, p. 33. (1)

Brockelmann: History of the Islamic Peoples, p. 7. (\*)

Sedillot: Histoire Generale des Arabes, Vol. 1. p. 31. (\*)

Nicholson: Literary History of the Arabs, pp. 33-43. (i)

خرب الإمبر اطور أورليانوس Aurelianusمدينة تدمر (١) واقتاد ملكة الشرق أسيرة أمام عربته فى شوارع روما عام ٢٧٤ م . وفوض الرومان أمور حكومة العرب فى سورية بعد سقوط زنوبيا ، إلى أمراء من التنوخيين ثم إلى السليحيين الذين أزالت قبيلة غسان ملكهم عام ٢٩٢ م (٢) .

## ۳ \_ مملسكة غسادہ :

انتهى عهد الدول العربية المستقلة فى الشهال بقضاء أورليانوس على تدمر. ولما كانت سورية تؤلف منطقة الحدود الشرقية فى الإمبراطورية الرومانية، كان على قباصرة الرومان أن يهتموا بهذه المنطقة ويعطوها من عنايتهم النصيب الأوفر . ولذلك أغدقوا الأموال على بعض القبائل العربية هناك ، حتى استطاعوا اتخاذهم صنائع لهم على تخوم البادية ، يستعينون بهم فى صد غارات البدو الذين كانوا يغزون المناطق المتحضرة وينهبونها .

وكانت قبيلة قضاعة أول من قدم الشام من العرب في صحبة مليكهم مالك ابن فهم بن تيم الله (٣) ، وقبل إن الرومان قد مله كو القضاعيين على من بلاد الشام من العرب بعد أن دخلوا فى النصرانية وأصبحوا صنائعهم ، ولم يلبث أن انتقل الملك إلى بنى سليح بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة ، الذين استمروا على ذلك زمانا حتى تفرقت الأزد من بلاد اليمن على أثر انكسار سد مأرب ، فسار بطن منهم إلى الشام ونزلوا أرض البلقاء وأقاموا على ماء هناك يقال له غسان فسموا غسان (٤) .

<sup>(</sup>١) كان تخريب تدمر في عهد أورليانوس عام ٢٧٢ م · راجم :

Gustave: La Civilisation des Arabes, 65.

Sedillot: Histoire Generale des Arabes, Vol. 1, p. 31. (v)

<sup>(</sup>٣) تاريخ اليعقوبي ج ١ س ٢٦٧ .

<sup>(</sup>٤) حَزَّةَ الْأَصْفَهَانِّي : تاريخ سنى ملوك الأرض والأنبياء س ١١٤ ـ • ١١٠ -

ولما نزلت غستان في جوار سليم فرضوا عليهم الآتاوة ، وظل الغسانيون يؤدونها لهم حتى وقعت الحرب بينهم ، وانتصرت غسان على سليح وانفردت بالسلطان دونها . يقول الأصفهاني وإن أول من ملك من غسان ، جفنة (۱) بن عمرو مزيقيا بن عامر ماء السها. ... وكان الذي ملكه على عرب الشام ملكا يقال له نسطورس ، فلما ملك جفنة قتل ملوك قضاعة من سليح الذين كانوا يدعون الضجاعمة ، ودانت له قضاعة ومن بالشام من الروم و بني جلسَّق والقرية وعدة مصانع ، (۲) .

وكان الحارث بن جبلة أول أمراء بنى جفنة وأعظمهم شأنا بلا منازع، وقد اختاره الإمبراطور چستنيان حوالى عام ٢٥٥ م ليكون بجانبه ضد المنذر بن ماء السماء ملك الحيرة (٣). ولقد رفع الإمبراطور چستنيان الحارث إلى مرتبة الملوك وبسط سيادته على كثير من قبائل العرب بالشام حتى يقيم خصما قويا فى وجه المنذر بن ماء السماء ملك الحيرة . ويستبعد أن يكون الحارث أو أحد خلفائه قد حمل رسمياً لقب و ملك ، لأن هذا اللقب كان خاصا بالقيصر وحده ، كما أن الوثائق التى تمثل لغة الحكومة الرسمية أطلقت على الحارث و خلفائه لقب بطريق Patricius أو رئيس قبيلة Phalarch (٤).

وكان تاريخ غسان مضطربا أشد الاضطراب وتميز بعدم الاستقرار إذا ما قيس بتاريخ الحيرة ، إذ أن هناك اختلافا كبيرا في عدد

<sup>(</sup>١)حزة الأصفهاني : تاريخ سني ملوك الارض والأنبياء س١١٠١٠ .

<sup>(</sup>۲) كان يطلق أحيانا علىجفنة مؤسس البيت الغسانى ، اسم « ثعلبة » .

Nicholson: Literary History of the Arabs, p. 51. (\*)

 <sup>(</sup>٤) أولدكة :أمراء غسان س١٤، ترجمة الدكتور بندلىجوزى والدكتورقسطنطين زريق •

ملوك هذه الدولة فضلا عن مدة حكمها . يقول نيكلسون ، من الصعب الاعتباد على الآخبار العربية الخاصة بدولة الفساسنة لما فيها من اضطراب ، ولآنه قل أن يحد الباحث مادة يؤلف من شتاتها صورة تاريخية تقريبية يمكن أن تضاف إلى تلك المعلومات المبعثرة في كتب المؤلفين البيزنطيين ، (۱) . وسبب هذا الاضطراب في أقوال مؤرخي العرب هو عدم استقرار حياة الغساسنة الذين لم يكن لهم ملك ثابت ، حتى أنهم اتخذوا أكثر من عاصمة .

وحالف الروم الغساسنة محالفة الند للند ضد الفرس والعرب المغيرين على أطراف بملكتهم، واشترطوا أن يمدهم الروم بثلاثين أو أربعين ألفآ إذا حاربهم العرب، وأن يمدوا الروم بعشرين ألف مقاتل إذا تحاربوا مع الفوس(٢).

وفى أواخر القرن السادس الميلادى ، نشبت الحرب بين الحارث و بين المنذر أمير الحيرة على البادية الواقعة جنوبى تدمر . فقد ادعى أمير الحيرة أن القبائل العربية النازلة فى تلك الاراضى خاصعة لسلطته ، فنازعه الامير الفسانى، ومن مم نشبت الحرب بينهما . وانتصر كسرى الفرس لامير الحيرة فى هذه الحرب ، ويقال إنه أوعز إليه بالتوغل فى سورية ، فامتثل المنذر لهذا الامر وجال فى سورية حتى أنطاكية (٣) . ورأى جستنيان نفسه مضطراً لان يكل أمر الدفاع عن هذه الاقاليم إلى الحارث بن جبلة الفسانى (٤) .

Nicholson: Literary History of the Arabs, p. 51. (1)

<sup>(</sup>٢) الدكتور حسن ابراهيم حسن بك : ثاريخ الإسلام ج ١ س ٢٤٠

Sykes: History of Persia, Vol.1. p.482. (7)

Nicholson: Literary History of the Arabs, p. 43. (1)

وفى سنة ١٤٥ م حارب الحارث بن جبلة فى العراق بجانب الروم تحت قيادة بليزاريوس وعبر نهر دجلة على رأس جيشه ، ثم عاد فارتد إلى مركزه السابق ولم تؤد حملته إلى نقيجة تذكر . ولم يمض على هذه الغزوة زمن طويل حتى عاد الأميران العربيان إلى القتال حوالى سنة ١٤٥ م ، ووقع فى هذه الحرب أحد أبناء الحارث فى يد المنذر ، فقدمه ذبيحة للعزى وقد استمر الفتال بين الأميرين العربيين حتى أحرز الحارث بن جبلة انتصاراً على معركة بالقرب من قلسرين سنة ١٥٥ م . ومع أن الحارث خسر فى هذه المعركة أحد أبنائه فقد قتـــل من الجانب الآخر المنذر ملك الحيرة نفسه (۱) .

كان الحارث مسيحياً يعقوبيا، وقد دافع عن مذهبه بحماس وتوفيق عظيمين، في وقت كان النعلق بأهداب هـذا المذهب مجازفة خطيرة. كما أنه كان لا يدخر وسعا في الدفاع عن أصحاب الطبيعة الواحدة وتحريرهم من الاضطهاد الذي كان يقع عليهم. وقد تمكن الحارث من تعيين يعقوب البرادعي، مؤسس الكنيسة السورية القائلة بالطبيعة الواحدة، أسقفا في المقاطعات السورية العربية، فتوطدت بذلك دعائم الكنيسة اليعقوبية بعد أن كانت مهددة بالخطر (٢). وفي أخريات أيام الحارث زار القسطنطينية ليتفق مع السلطة الحاكمة عمن يخلفه من أبنائه، واستطاع أن يجتذب إليه عطف الكثيرين، كما ترك أثراً كبيراً في نفوس أهلها وخاصة ابن أخي عطف الإمبراطور جستين Justinus (٣).

وتسلم المنذر بن الحارث زمام الحـكم. بمـد وفاة أبيه ، فسارع لمحاربة

<sup>(</sup>١) نولدكة :أمراء غسان ص ١٨٠

<sup>(</sup>٢) تولدكة : الهسالمصدر ص ٥٢١

Nicholson: Literary History of the Arabs, p. 52. (r)

عرب الحيرة الذين كانوا قد أغاروا على سورية بعد وفاة الحارث ، وانتصر على ملكهم قابوس عام ٧٠٥م . ولم يمض على هذا النصرالذي أحرزه المنذر ابن الحارث مدة طويلة حتى كانت العلاقة بين بملكة الغساسنة والروم قد ساءت إلى حد بعيد . ولم يكن الإمبراطور چستين راضيا كل الرضى عن عن الأمير العربي ، ورفض إمداده بالمال ، وأوعز إلى البطريق مرقيانوس أن يحتال عليه ويقتله . ولكن المنذر أحس بهذه المؤامرة ، فشق عصا الطاعة على الروم وظل ثائراً عليم مدة ثلاث سنوات ، فانتهز عرب الحيرة هذه الفرصة وأغاروا على سورية ، وعائوا فيها ماشاءوا حتى اضطر الروم إلى استرضاء الأمير العربي ليقف في وجه هؤلاء الغزاة ويُدثبت أقدام الرومان في سورية ، منطقة الحدود الشرقية في الإمبراطورية الرومانية .

ولقد وصل المنذر إلى القسطنطينية ، حيث استقبل هناك بكل مظاهر النبجيل والاحترام وأطلق عليه بعض الكتاب الغربيين لقب ؛ المنذر ملك الشرقيين(۱) . غير أن المنذر لم يتمتع طويلا بهذا المركز الذي وصل إليه ، إذ سرعان ماقبضت عليه الحكومة البيزنطية ، وأرسلته أسيرا إلى القسطنطينية . ويرجع السبب في سخط الدولة الرومانية عليه إلى فشل إحدى حلاتها في غزو إحدى ولايات الفرس ، فعزت الحكومة البيزنطية هذا الفشل إلى المنذر واتهمته بتواطئه مع العدو .

ولم يكتف الروم بنني المنذر فحسب ، بل عمدوا إلى قطع الإعانة السنوية الني كانوا يقدمونها لاسرته من آل جفنة . ولذلك سخط على الإمبراطور الروماني أبناؤه الاربمة ، وشقوا عصا الطاعة على دولته ، وأخذوا يشنون الغارات على أراضيها تحت قيادة أخيهم الاكبر النعان (٢) . ولكنهم لم يجنوا

<sup>(</sup>١) نولدكة : أمراء غسان س ٢٦٠

<sup>(</sup>٢) تولدكة : نفس المصدر س٣٦٠

من وراء اتباع تلك السياسة شيئاً يذكر ، فسرعان ماتمكن القائد البيزنطى الذى أرسله الإمبراطور ضد هؤلاء الثائرين من القبض على النعان وأرسله اسيراً إلى العاصمة كاأرسل أبوه من قبل . ومنذ ذلك الوقت حتى الفتح الفارسى لفلسطين عام ١٦٤٤م، عمت الفوضى أرجاء علكة الغساسنة ، وصارت القبائل المختلفة تنتخب رؤسامها الذين كانوا غالباً فى بعض الاحيان من آل جفنة ، ولحكن الاسرة الحاكمة كانت فى حقيقة الامر قد اندثرت تماما(١) . غير أن الروم مالبثوا أن انتصروا على الفرس واستردوا بلاد الشام منهم . وفى ذلك يقول بركلهان : إن أباطرة الروم عند ما انتصروا على الفرس تركوا حكم البلاد (سوريا) إلى أهلها (٢) .

وكان جبلة بن الأيهم هو آخر ملوك غسان ، ويقال إنه أسلم فى عهد عمر بن الحطاب على أثر انتصار العرب فى اليرموك سنة ١٣ ه ( ٦٣٦ م ) ، غير أنه مالبث أن تحول إلى النصرانية وعاد إلى جانب الروم . ويرجع سبب ارتداده إلى النصرانية ، أن أحد العامة وطىء ذيل إزاره بينها كان يطوف بالكعبة ، فاكان من جبلة إلاأن لطمه لطمة شديدة حتى هشم أنفه ، فشكاه إلى عمر بن الخطاب ، فأمر أن يضر به كاضر به جبلة ، فعز عليه ذلك واحتال على الحرب مع خمسائة رجل من قومه ، وذهبوا إلى ملك الروم حيث تنصروا عن آخرهم .

ولقد استطاع الغساسنة أن ينشئوا حضارة أعظم من حضارة اللخميين، وذلك لتأثرهم بالثقافة الهيلينية ، بينها استطاعت الطبيعة البدوية أن تسم اللخميين بميسمها وتؤثر فيهم أعظم التأثير (٣).

Nicholson: Literary History of the Arabs, p. 52. (1)

Brockelmann: History of the Islamic Peoples, p. 7. (v)

Nicholson: Op. Cit. p.54. (7)



## 

۱ – مکة:

تأسست مكة حول منتصف القرن الحامس الميلادى ، وتقع فى قلب الحجاز فى منخفض من الأرض تحيط به بعض التلال . ويمتد وادى مكة من الشمال إلى الجنوب ، وتقع معظم المدينة فيما يشبه الحوض ، ويبلغ عرضه نصف ميل وطوله حوالى ميلين(۱) ، وكانت لانحفاضها عرضة لمياه السيول التى تنحدر من التلال حولها ، ومن هنا نرى أن تاريخ مكة تكثر فيه أخبار السيول . ومناخها حار ، ولهذا كان يلجأ إليها جماعات كثيرة من أهل الحجاز، فيتخذونها مشتى لهم بعدأن يكون بعضهم قد قضى صيفه فى الطائف :

تشتو بمكة نعمة ومصيفها بالطائف

وكانت مرافق الحياة فى وادى مكة الضيق ـ وادى الغور ـ شاقة للغاية ، لتعرضه للفح السموم وخلوه من الماء ومن الهواء اللطيف ومن الشجر ، ونعته القرآن بأنه ، غير ذى زرع ، حتى تذمر بعض كبار مكة من مناخها ، وقالوا ماقاله صفوان بن أمية وزملاؤه من رجال بجلس الشورى القرشى ، ليس لنا بها مقام ، ، هسذا على الرغم من أنهم كانوا يتمتعون بالواحة الطويلة مدة الصيف فى قصورهم الهجة فى الطائف (٢) وجبل السراة . قال ياقوت الحوى يصف مكة : مكة مدينة فى واد ، والجبال مشرقة عليها من جميع ياقوت الحوى يصف مكة : مكة مدينة فى واد ، والجبال مشرقة عليها من جميع

Rutter: Holy Cities of Arabia, p.115. (1)

Lammens: Taif à la Veille de l'Hégire, Chap. III. p. 45. (7)

النواحى، محيطة حول الحرم، وليس بمكة ما يحجار، ومياهما من السهاء، وليست لهم آبار يشربون منها، وأطيبها بئر زمزم، وليس بجميع مكة شجر مثمر إلا شجر البادية (١):

ومكة هى بيت الله الحرام، ويقال مكة اسم المدينة وبكة اسم البيت . قال زيد بن أسلم : بكة الكعبة والمسجد ، ومكة ذو طوى وهو بطن الوادى، ولها عدة أسهاه : فهى أم القرى كما سهاها الله تعالى فى قوله (لتنذر أم القرى ومن حولها) ، وهى البلد الأمين فى قوله تعالى أيضاً (والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين) .

كان العالقة أول من سكن مكة ، ولما أنزل ابراهيم ولده اسماعيل مكة مع أمه هاجر ، كان موضع البيت ر ّ بوة حمرا ، فأمر ابراهيم هاجر أن تتخذ عليه مسكنا لها ، شم أنبع الله لهما زمزم ، فتفرق العالقة وجرهم في البلاد ومن هناك من بقاياعاد ، وذهب بنوكركر وهم من العالقة إلى مكة واستأذنوا هاجر في النزول بها ، فأذنت لهم . ولماعلت جرهم الثانية بنزول بني كركر الوادى وما هم فيه من الخصب بادروا نحو مكة ، ونزلوها واستوطنوها مع السماعيل ومن تقدمهم من العالقة ، و تكلم اسماعيل العربية خلاف لغة أبيه (٢).

وقد زار ابراهيم مكة مرتين ، وفى المرة الثانية أمره الله تعالى ببناء البيت ، وسأعده فى بنائه ابنه اسماعيل ، (وإذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل ) ، وبينها كانا منهمكين فى عملهما هذا جاءهما جبريل وأوصاهما بأداء فريضة الحج . ويؤكد مؤرخو العرب أن الله تعالى

<sup>(</sup>١) ياقوت : معجمالبلدان -

<sup>(</sup>۲) المسمودى : مروجالذهب ج ۱ س ۲۵۸ ·

قد أمر آدم بإعادة بناء السكعبة فى وادى مكة الذى كانت الملائكة قد شادتها فيه قبل خلق الإنسان(۱) ، وحينها طغى الطوفان وطوى فى لجته كل ما على الارض ، ورفعت السكعبة إلى السهاء ، حتى إذا غاض الماء ، أعاد بناءها فى مكانها السابق اسماعيل وابراهيم(۲).

ولقد اختلف المؤرخون فى أمر المملك على الحجاز بين جرهم وبين اسماعيل : فقيل إن المُشك كان فى جرهم ومفاتيح المكعبة وسدانتها فى يد ولد اسماعيل ، كما قيل : إن قيدار بن اسماعيل توجته أخواله من جرهم وعقدوا له الملك عليهم بالحجاز (٣) . وقام بأمر البيت بعد اسماعيل ابنه نابت وهو أكبر أولاده ، ثم قام من بعده أناس من جرهم ، لغلبتهم على ولد اسماعيل ، ويظن أن ولايتهم قد استمرت حتى سنة ٢٠٧م (١٠) .

ولما طالت ولاية جرهم نالوا من الحرم ما لم يكونوا ينالون واستخفوا بحرمته ، وكلما عدا سفيه منهم على منكر ، وجد من أشرافهم من يمنعه ويدفع عنه (٥) . وبعد تفرق سبأ على أثر سيل العرم ، خرج عمرو ابن عامر الذى يقال له مزيقياء بن ماه السماء ، هو وقومه من اليمن وساروا من بلد إلى بلد حتى قاربوا مكة ، فأبت جرهم أن تسمح لهم بالإقامة فى مكة ، وقالت : لا والله ما نحب أن تنزلوا معنا فتضيقوا علينا مراتعنا ومواردنا ، فارحلوا عنا حيث أحببتم ، فلا حاجة لنا بجواركم . ونشبت

Rutter: Holy Cities of Arabia, p. 117.

Nicholson: Literary History of the Arabs, p. 63. (Y)

<sup>(</sup>٢) صبح الأعشى : ج ٤ س ٢٦١ .

Sedillot : Histoire Generale des Arabes, tome, 1. pp.41-42. (1)

<sup>(</sup>ه) الأزرق : أخبار مكة وما جاء فيها من آثار ج ١ ص ٤٦ (طبعة مكة) •

الحرب بين الفريقين واستمرت ثلاثة أيام ، وانتهى الأمر بهزيمة جره (١). وبتى ثعلبة بن عمرو بن عامر بمكة وما حولها حتى أصابتهم الحى ، فدعوا طريفة السكاهنة وأخبروها ما حل بهم ، فدعتهم إلى التفرق فى أرجاء الجزيرة العربية . وعندئذ افترقوا من مكة : وتوجهت فرقة إلى عمان وهم أز دعمان ، وسار ثعلبة بن عمرو بن عامر نحو الشام فنزلت الأوس والحزرج ابنا حارثة ابن عمرو بن عامر المدينة ، ومضت غستان فنزلوا الشام ، وانخزعت خراعة (٢) ممكة فأقام بها ربيعة بن حارثة بن عمرو بن عامر فولى أمر مكة وحجابة الكعبة .

وكان سبب تولية خزاعة أمر البيتِ أنه و لما ثارت الحرب بين إياد ومضر ابنى نزار ، وكانت على إياد ، قلعت الحجر الاسود ودفنته فى بعض المواضع ، فرأت ذلك امرأة من خزاعة ، فأخبرت قومها فاشترطوا على مضر أنهم إن ردوا الحجر جعلوا ولاية البيت فيهم ، فَوَ فُو اللم بذلك ، ووليت خزاعة أمر البيت ، (٢) . وكان أول من وليه منهم عمرو بن لحى ، فعلت مكانته بين العرب حتى أصبح قوله دينا متبعاً لا يخالف . وكان عرو أول من غير دين ابراهيم وبدله حين خرج إلى الشام ورأى قوما يعبدون الاصنام ، فأعطوه منها صنها نصبه على الكعبة . ولما أكثر عمرو ابن لحى من نصب الاصنام حول الكعبة ، غلب على العرب عبادتها ، وانمحت الحنيفية منهم ، وفي ذلك قال سحنة بن خلف الجرهمي :

<sup>(</sup>١) الأزرقي: أخياركة ج ١ ص ٨٠

<sup>(</sup>٢) هم قوم ربيمة بن حارثة بنعمرو ، الذين سموا خزاعة لانخزاعهم .

<sup>(</sup>۲) المسمودي : مروجالذهب ج ۱ ص١٦٦٠

ن آلحة شنى بمكة حول البيت أنصابا لد أبدا فقد جعلت له فى الناس أربابا هــــل سيصطفى دونكم للبيت حجاباً.

استمرت خزاعة على ولاية البيت نحوا من ثلثمائة سنة وكان آخرهم حليل ابن حبشية بن سلول الذى زوج ابنته حبى من قصى بن كلاب . ولما حضرت حليلا الوفاة جعل ولاية البيت الحرام لقصى وأسلم إليه المفتاح ، فاستولى قصى بن كلاب على أمر مكة والبيت الحرام من يد خزاعة ، وأجلاهم عنها عاكان له من العصبية ، فرحلت خزاعة ونزلت فى بطن مر(۱) ، ويقال إن قصيا كان فى زمن جرام جور بن يزدجر د(۲) .

ما قبيلة قريش فكانت وقتئذ متفرقة فى بنى كنانة . ويقول لا منس إن قريشاً كانت ، قبل أن ترتتي إلى مركزها الحالى(٣) ترود حول منطقة الحرم فتؤجر دوابها وتسير فى خدمة القوافل هادية تحافظة ، هذا إذا لم ترابط متسترة فى غورى تهامة منتظرة مرور القوافل فتهجم عليها وتنهبا، وطال عهدها بحياة التشرد ومرن أربابها على الاحتيال والنهب، حتى أهاب بهم قصى وأخرجهم عن نطاق الفوضى والاضطراب، وأدخلهم قلب مكة فأقامهم فيها أسياداً ، (٤) .

 <sup>(</sup>۱) وادی فاطمة

 <sup>(</sup>۲) أبوهلال الحسين العسكرى: الأوائل ص١٣٠. مخطوط بدار السكتب المصرية ٤ محفوظ تعت رقم ٢٧٧٣ تاريخ ٠

<sup>(</sup>٣) أى قبل أن تصبح سيدة مكة وحامة زعامتها .

Lammens : Les Ahabies et l'Organisation Militaire de la (1)

Mecque au Siécle de L'Hegire - Journal Asiatique,

Onzieme Série, tome VIII. 1916. pp. 425-482.

واختلف المؤرخون فى تسمية قريش بهذا الاسم. قال ابن هشام : النضر هو قريش فن كان من ولده فهو قرشى ومن لم يكن ولده فليس بقرشى ، وقيل إن فهر بن مالك هو قريش ، وأوضح الاكثرون من نسابة العرب أنه النضر بن كنانة (١) .

أما اشتقاق قريش فقيل من التقرش بمعنى التجمع بعد التفرق ، وذلك عندما كانت قريش متفرقة فى بنى كنانة فجمعهم قصى نكلاب من كل أوب، فسموا قريشاً وسمى قصى مجمعاً (٢)، قال حذافة بن غائم بن عامر القرشى(٣): قصى أبوكم كان يدعى مجمعاً به جمع الله القبائل من فهر

وقيل سميت قريش من التقرش وهو التكسب والتجارة. قال هشام ابن الكلى: «كان النضر بنكنانة يسمى قريشاً لأنه كان يقرش عنخلة الناس وحاجتهم، فيسدها بماله ـ والتقريش هو التفتيش ـ وكان بنوه يقرشون أهل الموسم عن الحاجة، فيرفدونهم بما يبلغهم بلادهم، فسمو ا بذلك قريشاً ه(٤). وقيل أيضا إنماسميت قريشا بدابة في البحر تسمى «القرش، فشبه بنو النضر ابن كنانة بما لأنها أعظم دواب البحر قوة.

كذلك عرفت قبيلة قريش فى الجاهلية بعدة أسماء ، منها : العالمية ، قال أبو هلال العسكرى وكانت قريش تسمى فى الجاهلية و العالمية ، الفضلهم وعلمهم (٥) ، قال الفضل بن عباس بن عتبة :

## ألسنا أهل مكة عالميسا وأدركنا السلامبها رطابا

<sup>(</sup>١) ابن كثير القرشي : البداية والنهاية ج ٢ س ٢٠٠ ٠

<sup>(</sup>٢) ابن عبد ربه : العقد الفريد ج ٣ ص ٣١٢.

<sup>(</sup>۳) البلاذرى : أنساب الأشراف ج ۱ س ۲۱ ، النسخة الشمسية المحفوظة بدار الكتب المصرية رقم ۱۱۰۳ تاريخ ·

<sup>(</sup>٤) ابن كثير: نفس المصدر والجزء س ٢٠١٠

<sup>(</sup>ه) أبوهلال العسكرى: الأواثل س ٧٤ ، مخطوط بدارالسكتب رقم ٢٧٧٣ تاريخ.

ويقول ابن عبد ربه :كانت قريش تسمى آل الله وجيران الله وسكان الله وسكان الله (۱) ، وفى ذلك يقول عبد المطلب بن هاشم :

نحن آل الله فى ذمته لم نزل فيها على عَهْدٍ قدَّ مُ إن للبيت لرباً مانعا مَن يُسرد فيه بإثم يخترم ومن أشهر الاسماء التي المقبت بها قريش فى الجاهلية وعرفت بها لفظ والسخينة ، (٢) ، وظل هذا الإسم بلازمها حتى فى العهد الإسلامى ، قال كعب بن مالك :

جاءت سخینة کی تغالب ربها فلیغلبن مغالب الغلاب(۲). وقال خداش بن زهیر

ياشدة ما شددنا غير كاذبة على سخينة لو لا الليل والحرم ووجد صدى هذا اللقب بعد الهجرة فى أهجية مرة للنجاشى ، لذع فيها القرشيين ، حتى أن ابن قتيبة قال عنه : هجا قريشا لعنه الله (٤) ، ومن هذه الأهجية :

سخينة حتى يعرف الناس بها قديما ولم تعرف بمجد ولاكر م فيا ضيعة الدنيما وضيعة أهلها إذا ولى الملك التنابِلة القد م وبعد أن جمع قصى بن كلاب قريشا من سهول مكة ، وأسكنها منطقة الحرم ، أصبح سيد قريش وشريفها ، واجتمع له ما لم يجتمع لغيره من

<sup>(</sup>١) ابن عبد ربه: العقد الفريد ج ٣ ص ٢١٣

 <sup>(</sup>٢) السخينة : نوع من الطعام يتحذ من الدقيق ويؤكل فى شدة الدهر وغلاء السعر ،
 وكانت فريش تأكله قميبت به وهجت حتى لقبت بالسخينة .

<sup>(</sup>٣) ابن هشام: السيرة س ٧٠٥

<sup>(</sup>t) ابن قتيبة : الشعر والشعراء س ١٩٠ ، طبعة De Goege .

المناصب، فكان بيده الحجابة والسقاية والرَّفادة والندوة واللوا. والقيادة(١):

١ - الحجابة هي سدانة الكعبة ، فلا يفتح بابها إلا هو ، كما أنه يلي أمر خدمتها .

٢ ــ والسقاية هى إسقاء الحجيج الماء العذب ، وكان عزيزا بمـكة يجلب إليها .

٣ ــ والرفادة هي إطعام الحجاج ، حيث تمد لهم الاسمطة في أيام
 الحج ، وتستمر حتى تنقضى .

ع ـــ والندوة هى نادى قريش وبحمع الملا والسراة فيها ، وكانت ملاصقة للمسجد الحرام ، فسيحة وسيعة ، وفيها كانت قريش تقضى شئونها العامة :

الدوة .
 الندوة .

ولا يعقد لواً إذا خرجت قريش للحرب إلا في دار الندوة .

ح – ولا يعذر غلام ولا تُدرع جارية إلا فيها . وكان الغرض من ذلك هو مجرد إحصاء وتسجيل للبالغين من قريش ، الذكور والإناث(١) .

ومن دار الندوة ترحل قو افل قريش للتجارة ، وفى فنائها تحط
 هذه القو افل حمو لتها إذا رجعت .

هـ وتعتبر دار الندوة دار مشورة قريش ، فيهـا يجتمع ملؤها للتشاور في أمورها ، ولم يكن يدخلها للشورة من غير بني قصى إلا من بلغ

<sup>(</sup>۱) عبد الحميد العبادى بك : دار الندوة . إحدى موضوعات كتاب « صور من التاريخ الإسلامي ، العصر العربي » ص ٦ – ١٢ .

أربعين سنة ، فى حين كان يدخلها بنو قصى وحلفاؤهم جميعا ، وقد أصبحت دار الندوة بعد بنى عبد الدار إلى حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد فباعها فى الإسلام بمائة ألف درهم(١) .

واللواء هي راية بلوونها على رمح ، وينصبونها علامة للعسكر
 إذا توجهوا إلى محاربة عدو ، فيجتمعون تحتها ويقاتلون عندها .

٦ والقيادة هي تولى إمارة الجيش إذا خرجوا إلى حرب.

ولقد جعل قصى مكة أرباعاً وزعها بين قومه ، وأبق لـكل فريق منهم منازلهم التى استقروا عليها . وكان لقصى عدة أبناه ، من أشهرهم عبد الدار وعبد مناف . فأجمع قصى على أن يقسم أمور مدكة الستة ، التى فيها الذكر والشرف والعر ، بين ابنيه : فأعطى عبد الدار السدانة وهي الحجابة و دار الندوة واللواء ، وأعطى عبد مناف السقاية والرفادة والقيادة (٢) و بقيت قريش على ذلك زمانا . ثم أن عبد مناف رأى فى نفسه وولده ، وهم : عبد شمس وهاشم والمطلب و نوفل ، من النباهة والفضل ما دلهم على أنهم أحق من عبد الدار بالأمر ، فأجمعوا على أخذ ما بأيديهم من الوظائف ، وهموا بالقتال فنفرقت قريش إلى فريقين : مال فريق منهم إلى بني عبد مناف ابن قصى ، أما الفريق الآخر فقد رأى أن لا يتزع من بني عبد الدار ابن قصى ، أما الفريق الآخر فقد رأى أن لا يتزع من بني عبد الدار ما أسنده قصى إليهم . فشى الأكابر بينهم ودعوا إلى الصلح ، على أن تظل السقاية والرفادة لعبد مناف ، وأن تسكون الحجابة واللواء والندوة لبني عبد الدار ، و تعاقدوا على ذلك حلفا مؤكدا . فأخرجت بنو

<sup>(</sup>١) السهيلي : الروش الأنف جُ ١ س٠٨٨٠

 <sup>(</sup>۲) أبو النقا محد بهاء الدين : تاريخ مكة المصرفة من ٤٩ . مخطوط محفوظ بدار الكتب المصرية ، تحت رقم ٧٠٥ تاريخ .

عبد مناف ومن تابعهم من قريش ، وهم : بنو الحارث بن فهر وأسد ان عبد العُرى وزُهرة بن كلاب وتيم بن مُرة ، جفشة علوءة طيبا وغمسوا فيها أيديهم ومسحوا بها السكعبة توكيداً على أنفسهم فسموا المطيبين . وأخرجت بنو عبد الدار ومن تابعهم ، وهم : مخزوم بن يقظة وجمع وسهم وعدى بن كعب ، جفنة علوءة دماً وغمسوا فيها أيديهم ومسحوا بها السكعبة ، فسموا الاحلاف و ولعقة الدم ، (۱) .

وزعت الوظائف التى اختص بها بنو عبد مناف بين هاشم وأخيه عبد شمس: أما هاشم فكانت إليه الرفادة (٢) مع السقاية لأنه كان موسرا ، فإذا ما حضر موسم الحج قام فى قريش وقال: «يا معشر قريش ، إنكم جيران الله وأهل بيته وإنكم يأتيكم فى هذا الموسم زوار الله ، يعظمون حرمة بيته ، وهم ضيف الله ، وأحق الضيف بالكرامة ضيفه ، وقد خصكم الله بذلك وأكرمكم به ، حفظه منكم وأفضل ما حفظ جار من جاره ، فأكرموا ضيفه وزواره ، فإنهم يأتون شُعناً غيرا من كل بلد على ضوامر (٢) كالقداح (١) وقد أزحفوا وتفلوا وقدلوا وأرملوا (٥) ، فأقروهم وأغنوهم وأعينوهم ، (١) ، وكان هاشم يا مر بحياض من أدم فتجعل فى موضع زمزم شم يستق فيها من الآبار التى بمدكة فيشرب الحاج ، وما يزال يطعم حجاج البيت ويسقيهم حتى يتفرقوا لبلادهم .

<sup>(</sup>١) يافوت : معجم البلدان

<sup>(</sup>٢) الرفادة : من الرفد وهو الإعانة ، رفد يرفده رفدا أي أعطاه ٠

<sup>(</sup>٣) ضوامر : جمع ضامر وهو الجمل الذي هزل •

<sup>(</sup>٤) القداح : مفردها قدح وهي السهام ٠

<sup>(</sup>ه) أَرْحِفُ الرَّجِلُ إِذَا أُعْبِتَ إِبِلَهُ ، وَتَقَلَ إِذَا تَرَكُ الطَّبِ ، وَقَمَلُ أَى كُثَرَ قَمَلُهُ ، وأَرمَلُ أَى احتاج فِيقَالُ رَجِلُ أَرمَلُ أَوْ امْرَأَةً أَرْمَلُهُ أَى مُحَتَاجَةً ·

 <sup>(</sup>٦) القریزی : النزاع والتخاصم فیما بین أمیة وهاشم س ۸ ، تاریخ الیمقوبی ج ۱
 م ۲۰۰ — ۲۰۰ .

أما عبد شمس فإنه نظرا لكثرة أسفاره وقلة إقامته بمكة ولآنه كان رجلا مقلا وله ولد كثير ، فقد تولى القيادة دون الرفادة ، وتولاها من بعده ابنه أمية بن عبد شمس ثم حرب بن أمية ، فقاد الناس يوم عكاظ وغيره . ثم قاد أبو سفيان بن حرب قريشا بعد أبيه حتى كان يوم بدر ، فقاد الناس عتبة بن ربيعة بن عبد شمس ، فلما كان يوم أحد قاد الناس أبو سفيان ابن حرب ، وقاد الناس يوم الأحزاب وكانت آخر واقعة لقريش حتى جاء الله تعالى بالإسلام (۱) .

كان هاشم بن عبد مناف يسمى عمر ا ، وإنما قيل له وهاشم ، لهشمه الخبز القومه بعد أن حدث جدب شديد في مكة ، فخرج هاشم إلى الشام واشترى خبزا وأتى به إلى مكة ، وصار بهشمه لقومه ، فسمى هاشماً . ولقد حدثت منافرة (۲) بين هاشم بن عبد مناف و بين ابن أخيه أمية بن عبد شمس ، وسببها أن أمية كان ذا مال فتكلف أن يفعل كما فعل هاشم من إطعام قريش ، فعجز عن ذلك ، وشمت به ناس من قريش وعابوه . فنافر هاشما على خمسين ناقة سود الحدق تنحر بمكة وعلى جلاء عشر سنين ، وجعلا بينهما المكاهن الخزاعى جد عرو بن الحق وكان منزله عُرسفان ، وخرج مع أمية أبو همهمة حبيب ابن عامر بن عيرة ، فقال المكاهن الحزاعى : و والقمر الباهر ، والكوكب ابن عامر بن عيرة ، فقال المكاهن الحزاعى : و والقمر الباهر ، والكوكب منجد وغاثر ، وله الماطر ، وما بالجو من طائر ، وما اهتدى بعلم مسافر ، من منجد وغاثر ، لقد سبق هاشم أمية إلى المه آثر ، (۲) ، فأخذ هاشم الإبل فنحرها منجد وغاثر ، لقد سبق هاشم أمية إلى المه آثر ، وأخذ هاشم الإبل فنحرها

 <sup>(</sup>۱) ابو التقا عجد بهاء الدین ، تاریخ مکه المشرقة س ۵۸ مخطوط بدار الکتب المصریة
 رقم ۱۵۷۰ تاریخ .

<sup>(</sup>۲) المنافرة أى المحاكمة ، يقال : نافرت فلانا إلى فلان فنعزنى عليه أى غلبنى . . . وكانت المنافرة عند العرب أن يسأل الحصيان الحسكم . . . أينا أعز نفرا وأكثر فخراً ؟ (۲) الإبشيهى : المستطرف فى كل فن مستظرف جرا س ١٠٠٠

وأطعم لحمها من حضر ، وخرج أمية إلى الشام فأقام به عشر سنين ، فكان هذا أول عداوة وقعت بين بيت هاشم وبيت أمية (۱) ولما توفى هاشم خلفه أخوه المطلب فى إقامة الرفادة والسقاية ، وكان ذا شرف فى القوم وفضل ، وكانت قريش تسميه و الفيض ، لسماحته وفضله (۲) . وقد خلف المطلب فى الرفادة والسقاية ابن أخيه و شيبة ، بن هاشم المشهور بعبد المطلب الذى لقب و بشيبة الحمد ، لكثرة حمد الناس له ولانه كان مفزع قريش فى النوائب وملجأهم فى الأمور ، فكان شريف قريش وسيدها كمالاً وفعالاً غسير مدافع (۳). ولما توفى عبدالمطلب قام بالرفادة والسقاية العباس بنعبد المطلب ، ولم يزل يتولاهما حتى دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة سنة ٨ ها فا بقاما فى يده .

أما بنو عبد الدار فقد اختصوا بالحجابة واللوا. ورئاسة دار الندوة . ولم تزل الحجابة بيد عبد الدار حتى توفى ، بعد أن جعل الحجابة بعده إلى ابنه عثمان بن عبد الدار ، ودار الندوة إلى ابنه عبد مناف بن عبد الدار . ولم يزل بنو عثمان بن عبد الدار يلون الحجابة دون ولد عبد الدار حتى كان فتح مكة ، فقبضها رسول الله من أيديهم وفتح الكعبة ودخلها ، ثم خرج رسول الله من الكعبة ومعه مفتاحها ، فقال له العباس بن عبد المطلب و بأبى أنت وأمى يارسول الله ، أعطنا الحجابة مع السقاية ، . فا نزل الله تعالى على نبيه (إن الله يا مركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها) ، فدعا رسول الله عثمان بن طاحة ، ودفع إليه المفتاح وقال ، خذوها يابني أبي طلحة با مانة الله عثمان بن طلحة ، ودفع إليه المفتاح وقال ، خذوها يابني أبي طلحة با مانة الله

<sup>(</sup>١) المقريزى : المراع والنخاصم بين بنى أمية وبنى هاشم س ١٠ .

<sup>(</sup>٢) ابن هشام : السيرة س ٨٨

 <sup>(</sup>٣) قيل إنه سمى بشببة الحمد لأنه ولد وفى رأسمه شببة ، أو سمى بذلك تفاؤلا بأن
 يبلغ سن الشيب .

سبحانه ، واعملوافيها بالمعروف، خالدة تالدة لا ينزعها من أيديكم إلا ظالم ، (١) . أما اللواء فكان فى أيدى بنى عبدار كلهم ، يليه منهم ذوو السن والشرف ، حتى كان يوم أحد فقتل عليه من قتل منهم .

## علاقة قريسه بغبائل العرب فى الحجاز:

قام القرشيون بعدة محاولات فى سبيل السيطرة على قبائل العرب. وكان موقع مكة الجغرافى على الطريق التجارى بين حضرموت وبلاد الحجر العربية بما أعان كثيراً على ذلك · وكانت مكة مدينة تجارية عظيمة ، لاهلها رحلات تجارية شتوية وصيفية ، والقوافل تذهب إلى مختلف الجهات حاملة البضائع من قطر إلى آخر وبلغ عددها نحو ألفين وخسمائة جمل فيها ما بين المائة والثلثمائة رجل (٢).

وبلغ امتداد تجارة قريش بين مختلف القبائل إلى هاشم بن عبد مناف . يقول أبو هلال العسكرى :كانت قريش تجاراً ، وكانت تجارتهم لا تعدو مكة وما حولها ، فخرج هاشم بن عبد مناف إلى الشام ، فنزل بقيصرية ، وكان بذبح كل يوم شاة ويصنع جفنة ثريد و بدعو من حوله ، فكان من أتم الناس وأجملهم ، فذ مر ذلك لقيصر فأحضره ، فقال له هاشم وأيها الأمير إن قومى تجار العرب ، فإن رأيت أن تكتب لى كتاباً تؤمنهم به فيقدمون عليك ما تستطرف من أمنعة الحجاز فيكون ذلك أرخص لكم ، فكتب عليك ما تستطرف من أمنعة الحجاز فيكون ذلك أرخص لكم ، فكتب قيصر كتاب أمان لمن يقبل منهم . فخرج هاشم به ، فكلها مر بحى من العرب أخذ

<sup>(</sup>١) الأزرق : أخبار مكة وماجاء فيها من الآثار جـ ١ س٦٣ ( مطبقة مكة )٠

<sup>(</sup>٣) لامنس: الموسوعة الإسلامية ، مادة Mecca .

من أشرافهم الايلاف ( الآمان ) حتى قدم مكة ،(١) .

ولا شك فى أن الحياة التجارية قد نمت ثروة المسكيين ورفعت من شأن بلدهم فى نظر قبائل العرب حتى أن لامنس ذكر أن ثروة مكة تعادل ثروة تدمر (٢) . كما كان من وراء تبادل التجارة وانتشارها فى مكة ماعاد على أهلها بالارباح الطائلة، ولم يكن حب أبناء الاشراف وأهل الشرف فيهم للفروسية با قل من حبهم للتجارة التي كانوا يمارسونها منذ نعومة أظفارهم .

ولم يقتصر تجار مكة على الأرباح الطائلة النى درتها عليهم النجارة و الأسفار، بل عمدوا إلى بيع الرقيق فى بلدهم. وكانت مكة فى ذلك مقصد الأثرياء وملتقى التجار، وظلت مكة سوقا للرقيق منذ القديم، وظلت كذلك إلى عهد قريب. ولقد شاهد رتر سوق العبيد فى مكة ، فلاحظ أن أعمارهم كانت تنراوح بين الثامنة والناسعة إلى الخسين من كلا الجنسين، وكان الرجال يرتدون القمصان المكية القصيرة (٢)، أما النساء فكن يلبسن الملاءات الواسعة التى تفطى الحسامين بما فى ذلك أيديهن (١). وكانت هذه السوق تقام فى موضع يسمى و الحميرة ورة ، ، يلى البيت الحرام (٥).

<sup>(</sup>١) أبوهلال المسكرى : الأوائل س ١٥ . مخطوط بدارالـكتب رقم ٣٧٧٣ تاريخ ٠

<sup>(</sup>٢) لامنس: الموسوعه الإسلاميه ، مادة Mecca .

<sup>(</sup>٣) مما يدل على أن معظم الرقبق كان من مكة •

Rutter: Holy Cities of Arabia,p. 134. (4)

<sup>(•)</sup> الخزورة ، بفتح الزاى وتشديد الواو ، هو موضع سوق مكة · البـكرى : معجم ما استمجم س ٤ ( نشرالاستاذ مصطنى السقا) .

وما ساعد على علو مكانة قريش بين قبائل العرب ، عقدها حلف الفضول(۱) . وسبب ذلك الحلف أن رجلا من زبيد قدم مكة بتجارة له فاشتراها منه العاص بن وائل ، غير أنه حبس تمنها عنه ، فما كان من الزبيدى إلا أن استعدى عليه الاحلاف من قريش فأبوا أن يعينوه على العاص لمكانته فيهم . فلما عيل صبر الزبيدى صعد جبل أبى قبيش (۲) عند طلوع الشمس ، وقريش في أنديتهم حول الكعبة ، فصاح الزبيدى بأعلى صوته :

يا آل فهر لمظلوم بضاعته ببطن مكة نائى الدار والنفر إن الحرام(٣) لمن تمت حرامتُه ولاحرام لثوب(٤)الفاجرالغدَر(٥).

فقام الزبير بن عبد المطلب واجتمعت هاشم وزهرة وتيم فى دار عبد الله ابن جدعان ، وتعاهدوا ليكونن يدآ واحدة مع المظلوم على الظالم حتى يؤدى ما عليه . فسمى ذلك الحلف حلف الفضول ، وقالوا : لقد دخل هؤلاه فى فضل من الآمر ، ثم مشوا إلى العاص بن وائل فانتزعوامنه سلعة الزبيدى وردوها إليه (٦)، وقال الزبير :

<sup>(</sup>۱) اختلف المؤرخون في بيان الأسباب التي من أجلها أطلق اسم الفضول على ذلك الحلف: قبل سمى بذلك لأنهم تحالفوا أن لا يتركوا عند أحد فضلا يظلمه أحدا الاأخذوه منه ، وقبل سمى به تشبيها بحلف كان قديما يحكن أيام جرهم على التناسف والأخذ الضعيف من القوى والفرب من القاطن، وسمى حاف الفضول لأنه قام به رجال من جرهم كلهم يسمى الفضل: الفضل بن الحرث والفضل ابن وادعة والفضل بن فضالة فقيل حلف الفضول جما لأسماء هؤلاء .

 <sup>(</sup>۲) أبو قبيس أحد أحشى مكة أى جبلاها، وجاء فى القاموس أن الأخشبين هما أبوقبيس
 والأحر ، بينها بقول ابن بطوطة أن جبل فعيقعان هو أحد الأخشبين . مهذب رحلة ابن بطوطة
 ج ١ س ١١٦٠ .

<sup>(</sup>٣) الحرام : الاحترام .

<sup>(</sup>٤) لتوب: لفخس

<sup>(</sup>٥) الفدر : الكثير الفدر

<sup>(</sup>٦) الدكتوران حدنابراهيم بك وعلى إبراهيم: النظمالإسلامية ص ٣٢٨ ـ ٣٢٩ -

حلفت لنعقدن حلفاً عليهم وإن كنا جميعاً أهل دار نسميه الفضول إذا عقدنا يعز به الغريب لدى الجوار ويعلم من حوالى البيت أنا أباة الضيم نمنع كل عار(١) وهناك أبيات أخرى لا تختلف عن سابقتها إلافى اللفظ:

فأجابهُ العباس بن مِرْدَاس السُّلَمَى عَوله :

إِنْ كَانَ جَارُكُ لَمْ تَنفَعْكَ ذِمِّتُهُ وَقَدْ شَرِبِتَ بِكَاْسِ الذَّلِ أَنفَاساً فَأْتِ النَّالَ أَنفَاساً فَأْتِ البيوتَ وَكُنْ مِن أَهَامِ اصَدَداً (٥) لاَ يَلْقَ نَادِيهِم (١) فَحُشَّا وَلا باساً وَمَنْ بَكُنْ بغناء الببتِ مُمْتَمِياً يَلْقَابِنَ حَرِبٍ (٧) وَيَلْقَ المراعَبُّاساً وَمَنْ بَكُنْ بغناء الببتِ مُمْتَمِياً يَلْقَابِنَ حَرِبٍ (٧) وَيَلْقَ المراعَبُّاساً قَوْمِي قَرَيشٌ بأخلاق مُسكميًّا الله المُجلدِ والحزيم ماعاشا وَمَاساساً (٨)

<sup>(</sup>١) السميلي : الروض الأنف ج ١ ص ٩١ .

<sup>(</sup>٢) الأشمت : منبرالرأس ، متلبد الشمر أومنتشره لفلة تعهده بالدهن ، وهو ما يحرم على الهرم فعله .

 <sup>(</sup>٣) المقام: مقام ابراهيم. والحجر و بالكسر ، مكان سيدنا إسماعيل بالحرم. والحجر
 بالفتح ، : الحجر الأسود المعروف في الكمية .

<sup>(1)</sup> المعتمر : هو الذي يؤدي العمرة ، وهي أقبال مخصوصة تسمى بالحج الأصغر ،

وأفعالها : الإحرام والطواف والسمى بين الصفا والمروة . والفرق بيتهما وبين الحج : أن الحج يكون في وقت معلوم من السنة ، والعمرة تـكون للانسان في السنة كلما .

<sup>(</sup>ه) الصدد « عركة » : القصد .

<sup>(</sup>٦) في الأحكام السلطانية : ﴿ لَا تَلْقَ تَأْدَيْهُم ﴾ .

<sup>(</sup>٧) هو أبو سفيان

<sup>(</sup>۵) ورد هذا البیت فی الأغانی ج ۱۹ س ۲۰ حکذا :

قوى قريش وحلاقي ذوابتها ﴿ بِالْحِيدِ وَالْحَرْمُ مَاحَازًا وَمَاسَاسًا ﴿

ساق الحجيج وهذا ياسِر فاج (١) وَالْجِدُ بُورَثُ أَخَاسًا وَأَسْدَاسًا وَأَسْدَاسًا وَقَالَ : لقدشهدت وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم قدشهد هذا الحلف ، وقال : لقدشهدت

وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم قدسهد هذا الحلف ، وقال ؛ القدسهدت فى دار عبد الله بن جدعان حيلفاً ما أحيب أن لى به حمار َ النَّعَمَ لو أدعى به فى الإسلام لا جبت (٧) .

ولم تكن مكة مدينة تجاربة فحسب ، بل كانت فوق ذلك مركزاً دينيا يؤمه في المواسم كثير من القبائل العربية · كاكان مكانها من الحرم يضمن لها على الغالب سلامة أرزاقها ، ويضعها بعيداً عن سطوة جيرالها من ذوى المطامع الجربية التي كانت تدفعهم أحيانا إلى غزوة منطقة الحرم . ولا مراء أن موقع مكة كان يجلب إليها عدداً كبيراً من شذاذ القفر وخلعاء العرب خاصة أيام الحج . وطالما فكر القرشيون في استخدام شجاعة الخلماء وقوتهم (٣) في سبيل مصالحهم التجارية ، فكانوا يستخدمونهم للحافظة على قواظهم في رحلاتها البعيدة (٤) ، كما كانوا يرون في هؤلاء الشذاذ والخلعاء زبائن ذوى أموال لم يبذلوا الجهد المكثير في تحصيلها فينفقونها بسهولة في حوانيت مكة .

على أن أهل مكة لم يستطيعوا التغلب على جيرانهم القاطنين حول الحرم الا بصعوبة كبيرة ، فكثيراً ما قامت تلك القبائل الفقيرة الضاربة فى مرتفعات تهامة المجدبة بمختلف ضروب الاحتيال على الحياة بجميع الطرق المشروعة وغير المشروعة . ومن بين هذه القبائل الفقيرة التي امتازت

<sup>(</sup>١) الياسر: المفامر . والفالج : الغالب .

<sup>(</sup>٢) ابْنَهُشَامُ: السَّرِهُ جُ ١ س٨٦. أ

<sup>(</sup>٣) من أهم صفات الخليم: الجرأة والإقدام دون مبالاة بالموت . وخيرمايمثل لنا ذلك قول عباس بن مرداس :

أقائل في السكتيبة لا أبالي ﴿ أَفِيهَا كَانَ حَنَىٰ أَمْ سُواهَا .

<sup>(</sup>ابن الأثيري: أسد الغابة ج٣ س ١١٣ ) ٠

Lammens: Berceau de L'Islam, Vol. I. p. 334. (1)

بالحبث والدهاء وعدم التحرج ، نجد قبيلى بنى غفار المتصلة بجذع كنانة وقبيلة بنى أسلم التى تمثل فى قبيلة خزاعة ما يمثله بنو غفار فى قبيلة كنانة . وكانت قبيلتا غفار وأسلم شرَّ سكان أهل تهامة .

واشتهر الغفاريون بالتلصص ونهب المسافرين حتى الحجاج فسموا وسر آق الحجيج ، وكثيراً ما أفسدوا على تجار مكة آمالهم ومساعيهم فنهبوا تجارتهم وعرقلوا سير قوافلهم حتى أنهم كانوا يقتلون من يستفردونه من أهلها . حدثنا ابن هشام ، أن ابنا لحفيص بن الآخيف أحد بنى هصيص بن عامر لؤى ، خرج يبتنى ضالة له ، وكان غلاماً وضيئاً نظيفاً ، فر بعامر بن يزيد بن عامر أحد بنى بكر بن عبد مناه(۱) وهو سيد بنى بكر ، فرآه فأعجبه . قال : من أنت يا غلام ؟ قال : أنا ابن لحفص بن الآخيف القرشى . فلما ولى الغلام ، قال عامر بن يزيد : يا بنى بكر ا أما لكم فى قريش من دَم . قالوا : بلى والله أن لنا فيهم لدماه . قال : ما كان رجل ليقتل هذا الغلام برجمه الاكان قد استوفى دَمَه ، فتبعه رجل من بنى بكر فقتله بدم كان له فى قريش (۲) .

وقد ظل البراد مثالا أعلى للخلعاء الففاريين ، وكان يقوم بمغامر انه خفية ، ثم ينشرها فى أنحاء الجزيرة العربية بكل ما تقتضيه شروط التمثيل المسرحى من زهو وافتخار ، حتى ضج القرشيون من أعماله ، فاستلحقه بنو أمية وجعلوه حليفاً لهم وأنزلوه مكة . بيد أنه لم يفارق ما شب عليه من أعمال النهب والسلب فعاد القرشيون إلى التذمر منه ، فترك المدينة دون أن يترك حلف الاموبين . ثم علقت الاسطورة بمغامراته وما اتصف به من جرأة

<sup>(</sup>١) كثيرامادعيت غفار وبكر بن عبد مناة ، حتى عرفت قبياتهم يهذا الإسم.

<sup>(</sup>٢) إين هشام: السيرة من ٢٤٣١

وحيلة وبطش ، فولدت منها آثار أضيفت فيها بعد إلى الآثار الآدبية المختصة باللصوص(١).

كانت غفار شوكة فى حلق قريش ، لما كان لمنزلها من موقع جغرافى بين مكة والشام ، فإن أبا ذر الغفارى لما أسلم بين يدى الرسول أتى المسجد فشهر إسلامه بأعلى صوته ، فقام القوم إليه فضربوه حتى أضجعوه ، وأتى العباس فأكب عليه ، وقال : وبلكم ألستم تعلمون أنه من غفار وأنه فى طريق تجارتكم إلى الشام (٢) . لذلك عمل القرشيون على جذب الغفاريين إلى حلفهم حتى يأمنوا شرهم حرصا على مصلحة أهل مكة التجارية والسياسية ، وذلك لما عرف عن الغفاريين من الميل إلى السلب والنهب (٢).

وقد فكر سادة البطحاء (١) وأسياد مكة فى استخدام بدو تهامة ، سواء أكانوا ينتمون إلى كنانة أو إلى خزاعة ، للدفاع عن منافعهم السياسية والتجارية ، فكان القرشيون يختارون منهم عدداً من العسكر المأجور فى جيشهم المسمى ، بالاحابيش ، وكما عَرف أولو الامر فى مكة شجاعة الغفاريين وغيرهم من بدو تهامة ، فإنهم قدروا كذلك جرأة

Lammens: Les Ahabies et l'Organisation Militaire de la (1) Mecque. Journal Asiatique, 1916.

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير : أسد الغابة في معرفة الصحابة ج٣ من ١٨٧ .

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير : نفس المصدر والجزء س ١٩٩٠

<sup>(</sup>٤) كانت قريش فريقين: فريقا حل ببطعاء مكن فكانت بيوتهم حول بئر زمزم وقرب ساحة الكمبة فمرفوا بقريش البطاح، والبطاح جم بطعاء وهى الأرض ذات الحصى، وكانت قريش البطاح عشرة أبطن: هاشم وأمية ونوفل وعبد الدار وأسد وتم ومخزوم وعدى وجمح وسهم أما الفريقالآخر فهم فريق الظواهر لأنهم استقروا بظواهر مكة . ابن عبد ربه: المقد الفريد ج ٣ س ٣١٣

ذؤبان(۱) العرب وفتاكهم الذين خلعتهم قبائلهم وتبرأت من جرائر أعمالهم ، فكانوا يلحقونهم بهم ويد خلونهم فى نطاقهم ، ليبذلوا نفوسهم فى سبيل مصالحهم ، وتاريخ مكة إمان العصر الجاهلي مفعم بذكر فتكات البراد وأبي الطمحان(۲)والحرث بن ظالم الذين كانوا يلقون الرعب فى أنحاء ألجزيرة العربية فى سبيل مصالح الاموريين والمحزوميين والهاشميين . وتدلنا النصوص العربية التاريخية على أن القوة العسكرية التي استأجرتها مكة المحافظة على الامن الداخلي والدفاع عن منافعها التجارية ، كانت عبارة عن أحياء من عرب تهامة وأخرى كانت تنزل ظاهر مكة .

وقد كثر الجدل بين المؤرخين حول كلمة والأحابيش ، والمقصود بها ، يقول ابن هشام فى والسيرة ، عن ابن اسحق : والأحابيش بنو الحارث ابن عبد مناة بن كنانة ، والهون بن خزيمة بن مدركة ، وبنو المصطلق من خزاعة تحالفوا جيعا فسموا الاحابيش لانهم تحالفوا بواد يقال له الاحبش بأسفل مكة ، (٣) ، لذلك قبل عن الاحابيش و إنهم حلفاء قريش السياسيون ، .

غير أن لامنس ذكر أن القول بأن وصف الأحابيش بأنهم حلفاً. قريش هو ما ورد في السيرة ليس إلان) ، وأن أعمالٍ البطولة المنسوبة

<sup>(</sup>۱) الواقدی : تاریخه ( Kremer ) س ۸۸ ، الطبری ج ۱ س ۱۶۳۸ . وقد سمی هؤلاء اللصوس ذؤبانا لأنهم بشبهون الذئاب .

 <sup>(</sup>۲) كان شاعرا خلعته قبياته فالتحق بخدمة الفرشبين ويقسال إنه كان حليفا للزبير بن
 عبد المطلب لهاشمی ٠

<sup>(</sup>٣) ابن عشام : السيرة ج ١ ص ١٠٤٠

Lammens: Les Ahabies et l'Organisation Militaire de la (1)
Mecque. Journal Asiatique, 1916. pp. 425-482.

لعلى بن أبى طالب وحمزة موضع شك ، أوأن قبيلة قريش الحضرية قده اهتمت شديد الاهتمام بأن تؤيد شهرتها فتحمى نفسها بعدد من الاقوال والوصايا منسوبة إلى الرسول ، وأن البدو كانوا يرون فى قريش تجاراً لا هم لم إلا جمع المال والإكثار من الارباح وهم ما عدا ذلك جبناء لا يجرأون على تسيير قوافلهم إلا إذا دفعوا لبعض سادة القفر مبلغاً من المال فى سبيل خفارة تلك القوافل (۱)، وأن النظرية التى ترمى إلى إقرار السيادة القرشية فى العصر الجاهلي لا تستند إلى أساس ، وأن ما نسب إلى خالد بن الوليد المخزومي وعمرو بن العاص السهمي وغيرهما من كبار القرشيين خالد بن الوليد المخزومي وعمرو بن العاص السهمي وغيرهما من كبار القرشيين حاد بالد الفتوح العربية ـ لا يتفق وما ذكر من ميل قريش عن الحرب والحنوف الدافعين إلى الجبن (۲)، وأن القرشيين قد لجاوا فى الجاهلية إلى والحنوف الدافعين إلى الجبن (۲)، وأن القرشيين قد لجاوا فى الجاهلية إلى والحنوف الدافعين إلى الجبن (۲)، وأن القرشيين قد لجاوا فى الجاهلية إلى

Fatima, p. 29. Berceau de l'Islam, Vol. 1. راجع كتاب (۱) pp. 332-334.

<sup>(</sup>۲) وقدين الأستاذ الدكتور زكر عد حسن بك ف دراسات في مناهج البحث والمراجع في الناريخ الإسلام، ( بجلة كلية الآداب مايوسنة ١٩٠٠ من ١٩٨١) رأيه في الأب لامنس، فقال: كان الأب لامانس من أشد التعصيين على الإسلام، وهو بعد ذلك من المعجين بيني أمية ، لأن الدولة التي أقاموها كانت تعنى بمظاهر الملك وبالسعبية العربية أكثر من عنايتها بالدين وشؤونه ولأنها قامت في الشام وتأثرت بالمدنيات القديمة التي قامت في ربوعه وكان المستشرقون أنفسهم يعرفون إلى لامانس هذا العيب وبأخذونه عليه ، ولكنه كان واسم الاطلاع ، وحسب الدارس نفعا إومرانا في التاريخ الإسسلامي أن يقرأ لامانس وأن يهضم ما يروقه من أبحات وأن يبعث وينقب ليستطيع الرد على الجزء الباق فيها وأن يراجع النصوص التي كان لامانس بني عليها أحكامه ايري كيف كان يجحف في تفسير بعضها ويحمل بعضها الآخر مالاتحتمل وتقرع فيها الحجة بالحجة ويدفع النص الواحد بالنصوص المكثيرة ثم قال (م ١٨٢) من بحثه وتقرع فيها الحجة بالحجة ويدفع النص الواحد بالنصوص المكثيرة ثم قال (م ١٨٧) من بحثه والتعصب لذي أمية بعد ذلك ، عن الدين أولا والتعصب لذي أمية بعد ذلك ، عن المنه بعن أمية ولكن ما كتبه يشوبه التعصب الديني أولا والتعصب لذي أمية بعد ذلك ، عن من عليه والتعصب الدين أولا والمنه أمية بعد ذلك ، عن أمية ولكن ما كتبه يشوبه التعصب الدين أولا والتعصب لدي أمية بعد ذلك ، عن أمية ولكن ما كتبه يشوبه التعصب الدين أولا والتعصب لبني أمية بعد ذلك ، عن أمية ولكن ما كتبه يشوبه التعصب الدين أولا والتعصب لبني أمية بعد ذلك ، عن المناس كثيرا في أمية بعد ذلك ، عن المناس كثيرا في أمية بعد ذلك ، عن المناس كثيرا في المناس كثيرا في أمية بعد ذلك ، عن المناس كثيرا في المناس كثير المناس كثيرا في المناس كثيرا في المناس كثير الم

مأجورى الاحابيش فى الدفاع عنهم والمحاربة دونهم واعتمد لاملس فى ذلك على ما جاء فى الاغانى من قول الشاعر :

فضحتم قريشا بالفرار وأنتم تمدون سودانا عظام المناكب فأما القتال ، لا قتــال لديكم ولكنسيرا في عراض المواكب

واستدل من ذلك على قدم عادة استئجار الاحابيش وأنها ليست من الطرق التي لجأ إليها القرشيون فى عصر قريب من الهجرة وأنها عاطفة متأصلة فى القرشيين منذ فجر تاريخهم . ورأى لامنس أن وصف السودان بعظم المناكب إنما يطلعنا على أنهم من أبناء حام ، فيحول بذلك بيننا وبين ما قد يتوهمه البعض ، إذ ينفون وجود السودان . ويفسرون الاحابيش بالعرب المسودة وجوههم بتأثير شمس الحجاز أو المنسو بين إلى ما يتصوره اللغويون من وجود جبل إسمه الحبشى (١) .

ویری کلیمان هوارت و أن العرب کلهم به حضروا أو بدوا به کانوا یولدون رجال حرب ، مما یناقض ما ذهب إلیه لامنس<sup>(۲)</sup>. و یقول الاستاذ عبد الحمید العبادی بك : إن المدلول التماریخی الـکلمة الاحباش متمش مع

<sup>=</sup> وقال زكي حسن بك في مجلة المقتطف ديسمبر سنة ١٩٣٧ عن لامنس: « ومع أن هذا الراهب المؤرخ أخذ كثيرا من آرائه من إشبوخ المستشرقين فإنه انتحى ناحية ميزته عنهم وبالنع في التعصب على الإسلام حتى أفسد ذلك علمه إنى بعض النواحي وجعل المؤرخين وعلى رأسهم المستشرقون يشكون في أمانته العلمية ويتهمونه بركوب منن الشطط » .

Lammens: Les Ahabies et l'Organisation Militaire (1) de la Mecque. Journal Asiatique. 1916.

Cl. Huart: Journal Asiatique, 1913, p. 216. (Y)

مدلولهما اللغوى، غير أنه يجعل مناط التسمية تحالف هذه القبائل ومحالفتها قريشا بمكان معين ، وهو أمر لا يؤثر بحال في صحة النتيجة التي وصلنا إليها بهذه المقارنة ، وهي أن الاحابيش عرب . والحق إنا بإزاء قبيلة عربية آخذة في التكون بواسطة الحلف الذي كان سببا في تكون كثير من القبائل العربية القديمة . ولو لا مجيء الإسلام وحيلولته دون تمام المزج بين الاحياء المؤلفة للاحابيش لاصبحت هذه الاحياء قبيلة عربية صحيحة ، على نحو ما أصبحت البطون التي منها تألفت قبيلتا تنوخ والرباب (١). وقال ابن هشام: أنه كان في معركة أحد و أحابيش وعبدان أهل مكة ، (٢).

ولا بد أن نفرق بين عبيد مكة وأحابيشها الذين كانوا يؤلفون القوة المسكرية المدافعة عن تلك الجهورية التجارية ، التي كثيرا ماتولى قيادتها الغفاريون لاشتهارهم بالجرأة والبطش وعدم احترامهم السكمية في بعض الأحيان (٦). كان عبيد مكة من الحبش من فلول جيش أبرهة ، أو عن شري بالمال لخدمة إشراف مكة وتجارها. وكان أقيال الين على الرغم عاتناقلوه أباً عن جد من التذكارات المؤلمة عن احتلال الحبش بلادهم يتخذون حرسهم من رجال الحبش. وكان أحباش مكة عبارة عن حلف من العرب قوامه أحياء من كنانة وخزيمة وخزاعة . يقول ان عبد ربه و ومن بني قوامه أحياء من كنانة وخزيمة وخزاعة . يقول ان عبد ربه و ومن بني كنانة : الاحابيش مَدَبُدُول وَعوف وأحمر وَعون وهم بنو الحارث

<sup>(</sup>۱) عبد الحميد العبادى بك: أحابيش قريش ، هل كانو عربا أوحبشا ؟ بحيث مستخرج من عجة كلية الآداب؛، جامعة فؤاد ، مايو ١٩٣٢

<sup>(</sup>٢) ابن هشام : السيرة س ٦٠٠ -- ٦٦٠ .

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير : أسد الفابة جـ ٣ ص ١٥٠٠

أبن عبد مناه ومنهم الحُدُليس بن عمرو بن الحارث وهو رئيس الأحابيش يوم أحد، (١) .

روى الطبرى في خبر الحديبية عن ابن اسحق ، أن الني دعا خراس ابن أمية الخزاعي فبعثه إلى قريش بمكة وحمله على جمل له يقال له الثعلب ليبالغ أشرافهم عنه ماجا. له . فعقروا به جمـل رسول الله وأرادوا قتله فمنعته الاحابيش وعندئذ خلوا سبيله حتى أتى رسول الله (٢) . وذلك ببين أن الاحابيش كانو ندآ لقريش في القوة والعدد وأن حلفهم معهم إنما كان يقوم على التناصر والتآزر . وروى الطبرى في خبر الحديبية أيضا عن ابن إسحق و أن قريشا بعثوا للرسول صلى الله عليه وسلم، الحليس بن علقمة ، وكان يومئذ سيد الأحابيش وهو أحد بني الحارث بن عبد مناه بن كنانة ، فلما رآه رسول لله صلى الله عليه وسلم قال : إن هذا من قوم يتألهون فابعثوا الهدى في وجهه حتى يراه، فلمارأي الهدى يسيل عليه من عرض الوادى في قلائده قدأ كل أوباره منطولالحبس ، رجع إلى قريش ولم يصل إلى رسول الله صلىالله عليه وسلم إعظامًا لما رأى . فقال : يامعشر قريش ! إنى قد رأيت ما لا يحل ، صد الهدى فى قلائده قد أكل أو باره من طول الحبس عن محله قالوا له أجلس فإنما أنت رجل أعرابي لاعلم لك . . .فغضب الحليس ، وقال: يامعشر قريش إ والله ماعلى هذا حالفناكم ولا على هذا عاقدناكم أن تصدو ا عن بيت الله من جاء معظما له ، والذي نفس الحليس بيده لتخلق بين محمد وبين ماجاء له أو لانفرن بالاحابيش نفرة رجل واحد، فقالوا له مه اكف

<sup>(</sup>۱) ابن عبد ربه : العقد الفريد ج ٣ ص ٣٤٠.

<sup>(</sup>٢) الطبرى : تاريخ الرسل والملوك ص ١٤١٨ .

عنا ياحليس حتى نأخذ لانفسنا مانرضي به، (١).

ورغم مارواه الطبرى، فقدوجد لامنس أنهناك. شبها غربباً بين لفظ الاحابيش، وأسم سكان خدود أريتريا الغربية ،، ووجد وأن مخيلات لغوبى العرب أخذت تولد الشروح والمشابهات المتنوعة للفظ الآحابيش ولا شيَّ يصد تلك المخيلات في سبيل الشرح والتعليل، فكما غرب اللفظ غرب شرحه وبعد استخراجه يسهل ذلك ما فى أصول اللغة من مرونة وما فى تصاريفها وصيغها مزاين و تنوع. (٢) ثم قال: و إن يكن الاحابيش ، حلفاء قريشالسياسيون ، فأى معنى محقر في إسمهم وكيف صارت اللفظة ، أحابيش ، منأفذع الشتائم وأقبحالنموت كما نراها فى فم نابغة الهجا. حسان وهو من أعرف أبناء عصره بقيمة الألفاظ الهجائية ومواضع السباب إذنراه لايتزدد فى استعالها عندما أراد هجو بعض أعداء النبي من البدو فقال: أنتم أحابيش جمعتم بلا نسب . هذا السهم الدقيق المسدد يقع دون الهدف ، وبالتالى فلا يخلق بحسان أن يريشه إذا فهمنا بالأحابيش مايقصد المحدثون أن يفهمونا إياه من كونهم حلفاء قريش السياسيين ، وهم لا يتعبون هـذا التعب إلا في سبيل تخليص قريش من عار الالنجاء إلى عبدان أجانب عن العرب.

ولم يرض مؤرخو العرب أن يخلط بين العبيد الحُكبشان وأحابيش قريش الذين يعتبرون بدواً من قبائل تهامة وقبائل جنوبي الحجاز من كنانة

<sup>(</sup>۱) الطبرى : تاريخ الرسل واللوك من ١٥٤٧.

Lammens: Les Ahabies et l'Organisation Militaire de la (7)

Mecque. Journal Asiatique. 1916.

وخزاعة . يقول ابن قتيبة و إنهم عرب خلص (۱) كانت قريش تستدعيهم الاشتراك معها في الحروب . ولمكن الرسول صلى عليه وسلم عرف كيف يغل قوتهم ، بطريق السياسة وطريق العنف معاً : فأما من حيث السياسة فقد اجتذب إلى جانبه قبائل خزاعة وكنانة التي تنتمي إليها أحياء الاحابيش ولماكان صلح الحديبية أخذت خزاعة صراحة جانب الرسول و دخلت في عقده كما دخلت بكر بن عبد مناه بن كنانة عقد قريش ، وأما العنف فنتبينه في غزوة بني المصطلق ، (۲) .

هذه هي قبيلة قريش ، وهؤلاء هم الأحابيش حلفاء قريش السياسيون، الذين كانت تستأجرهم قريش للدفاع عن قوافلها التجارية من بين بدو تهامه الضاربين بجوارها .

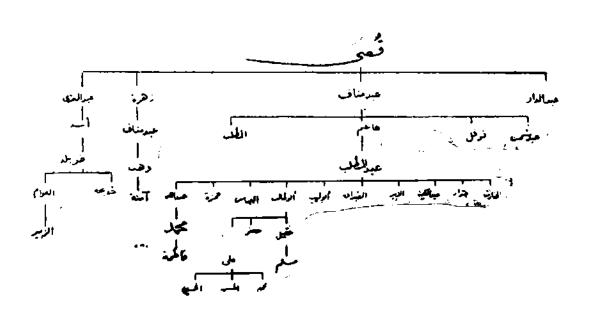

<sup>(</sup>١) ابن قتيبه : المعارف ص ٢٠٧٠

<sup>(</sup>٢) عبد الحيد المبادي بك : أحابيش قريش ، هل كانوا عربا أو حبشا ؟

### ۲ – يئرب :

هى إحدى مدن الحجاز المتحضرة ، وقد ورد ذكرها بهـذه القسمية فى القرآن الدكريم فى قوله تعالى (وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لدكم فارجعوا)، على أنها عرفت بعد ذلك بالمدينة وظل هذا الإسم ملازماً لها حتى الآن.

وتقع يثرب فوق هضبة بلاد العرب الوسطى ، وبذلك تختلف عن مكة الني تعتبر من مدن السهل الساحلى . ويُسحَد موقعها تقريباً في منتصف مجموعة من الجبال ترتفع نحوها على شكل حدوة الحصان تاركة جهتها المفتوحة في جنوبها الشرق (١) . وأشهر هذه الجبال ، جبلا أحد وثور ويقعان في الشهال.

ويمتاز معظم أراضى بثرب بسهولة النربة ، إلا أنها تنحدر نحو الشهال متفقة فى ذلك مع الانحدار العام للهضبة الوسطى من الجزيرة العربية ، وتربتها فى الجهة الجنوبية مشبعة بالمياه التى يندر وجود مثلها فى سائر الحجاز، وتظهر هذه المياه وتسكثر بعد نزول الامطار وتحدر السيول ، وتغور بعض مياه الامطار والسيول تحت الارض وتستقر فى جوفها(٢) . وكان لذلك أثره فى انتشار الزراعة التى تعتمد على مياه الآبار بها ، وهى من هذه الناحية تختلف عن مكة التى وصفت فى القرآن بانها (واد غير ذى زرع) .

ولقدكان هناك فى المدينة موضع خاص يسمى والعقيق، لا يبعد عنها بأكثر من ميلين أو ثلاثة من جهتها الجنوبية الغربية(٢). وكانت السيول الهابطة من الجبال حوله تنحدر إليه، فتكثر بهالمياه التيتروي البساتين المنبثة

Rutter: Holy Cities of Arabia, p. 512. (1)

<sup>(</sup>r) بول Bubl: الموسوعة الإسلامية، مادة Bubl

<sup>(</sup>٣) لامنس: الموسوعة الإسلامية ، مادة Akik

هناك، وتنعش نفوس الأعراب الذين يحلون بالمدينة بعدد طول الترحال والتجرال وتعقد حلقات الطرب فى ذلك الموضع الفريد، فينشد الشعراء ويغنى المغنون تحت ظلال الأشجار والنخيل.

و دالمدينة ،(١) ، بلدة زراعية تسكثر بها الآبار والأشجار ، وتفوق مكة من حيث ثمارها ومنتجاتها ، ومناخها على ما فى صيفها من حر وشدتائها من برد خير من مناخ مكة أيضا . ولذلك اختلف تاريخ المدينتين إبان العصر الجاهلي لأنهما تأثراً بطبيعتهما الجغرافية أكثر من أي شي آخر .

وكان أول من نزل المدينة بعد الطوفان ، قوم يقال لهم صديلوفالح ، فغزاهم دارد عليه السلام حتى هلكوا (٢) . وكان العمالقة ينزلون غزة وعسقلان وساحل بحر الروم وما بين مصر وفلسطين ، ثم سكنوا مكة والمدينة والحجازكله . وكان ساكنو المدينة منهم بنو هف ، وبنو سعد ، وبئو الأزرق ، وبنو مطروق ، وكان ملك الحجار منهم رجل يقال له الآرقم ينزل مابين تيا ، وفدك (٢) .

ولم يستمر العمالقة طويلا فى احتلال المدينة لأنهم كانوا أهل عز وبغى شديد، بماجعل موسى بن عمران يرسل إليهم بعض جنوده ليتقلوهم. ويقول السمهودى عن هذه الغزوة اليهودية: وكانت العماليق قد انتشروا فى البلاد فسكنوا مكة والمدينة والحجازكله، وعتوا عتواً كبيراً، فلما أظهر

<sup>(</sup>۱) يقال إن للمدينة تسعة وعشرون إسما شها طيبة والمباركة والعاصمة ، وروى في قول النبي صلى الله عليه وسلم درب ادخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، قالوا المدينة ومكة ، النبي صلى النبية على المدينة ومكة ، النبية على النبية وسكة ، النبية على النبية وسكة ، النبية على النبية على النبية على النبية على النبية على النبية النبي

 <sup>(</sup>٣) أبو التقا كلد بهاءالدين: تاريخ مكة المشرفة ص٣١٦٠ . مخطوط بدارالـكتب المصرية
 رقم ٧٠٧٠ تاريخ .

<sup>(</sup>٣) الأصفياني : الأغاني ج ١٩ س ١٩ .

الله تعالى موسى على فرعون ووطى الشام ، وأهلك من بها بعث إليهم جندا من بنى إسرائيل للحجاز، وأمرهم أن لا يستبقوا منهم أحدا بلغ الحلم ، فقدموا ، فأظهرهم الله ، فقتلوهم . وأصابوا ابن ملكهم الأرقم ، وكان أحسن الناس وجها فلم يقتلوه وأخذوه معهم إلى موسى الذى كان قد توفى قبل عودتهم ، فلم يسمح لهم اليهود بالإقامة بالشام لاهم خالفوا أمر نبيهم ، فرجعوا إلى الحجاز وأقاموا به ونزل جهورهم بيثرب ، (١) .

كان هذا هو أول سكنى اليهود فى يثرب ، فانتشروا فى نواحى المدينة كلها إلى العالية فاتخذوا بها الآطام والأموال والمزارع . وبعد أن تغلب الرومان على بنى إسرائيل فى الشام ، تشتت اليهبود فى أنحاء متفرقة حول فلسطين فى القرنين الأول والثانى الميلاديين. وكانت جزيرة العرب من أنسب البقاع للاعتصام بهامن ظلم الرومان ، وذلك لبعدها عن سطرة النسر الرومانى ، ولعموبة سير الكتائب الرومانية المنظمة فيها إذا مافكر الرومان فى مطاردة اليهود الفارين . وعلى ذلك فقد استوعبت بلاد العرب الشهالية عددا كبيراً من هؤلاء اليهود المضطهدين ، ونزل معظمهم فى يثرب لسهولة الحياة بها . وقد عدد لنا الاصفهانى أحد عشر اسماً من أسماء قبائل بنى اسرائيل الذين سكنوا المدينة حتى نزلها الأوس والحزرج وهم : بنو عكرمة ، وبنو ثعلبة ، وبنو عمره ، وبنو قريظة ، وبنو عوف ، وبنو الفصيص (٧) .

ولقد اختاط اليهود بالعرب المقيمين في يثرب وأشهرهم: بنو الحرمان، وبنو مرئد، وبنونيف، وبنومعاوية، وبنوالشظية، وبلغ من اختلاطهم بهم أن تكلموا اللغة العربية، ولكنهاكانت عربية مشوبة بالرطانة العبرية،

<sup>(</sup>١) السميودي: خلاصة الوفايأخيار دارالمصطفى ص١٠٩.

<sup>(</sup>٧) الأصفهاني: الأغاني حـ ١٩ س ٩٤٠٠

كا أنهم تأثروا بنظم العرب الاجتماعيه فعاشوا معيشتهم القبلية. ولقد أدخل اليهود إلى بلاد العرب أنواعا جديدة من الاشجار ، وطرقاً للحراسة والزراعة بالآلات ، كما اشتغل اليهود بالتجارة وعنوا بها عناية كبيرة حتى صار لبعضهم فيها شهرة عظيمة وصيت بعيد كأبى رافع الخيبرى واشتغلوا بصناعة الاسلحة كالسيوف والدروع وسائر الآلات الحديدية المعروفة وقتذاك(۱). واشتهر بنو قينقاع بصناعة الصياغة حتى كان لهم في يثرب حي خاص يعرف بحى بنى قينقاع (۱).

ظل اليهود مقيمين في يثرب مع من بها من العرب حتى حدث سيل العرم في مأرب ونزح إليهم من بلاد اليمن الأوس والخزرج. ولقد اختلفت روايات المؤرخين في سبب هجرة الأوس و الحزرج إلى المدينة ، كما تضاربت بشأنه أقوال المحدثين : فابن هشام يذكر أن عمرو بن عامر رأى جرذاً يحفر في سد مأرب ، فعلم أنه لا بقاء للسد بعد ذلك وعزم على الهجرة ، فاختلق سبباً للرحيل بأن أوعز إلى أصغر أولاده أن يلطمه عند مما يغلظ له في القول ، وعندما حدث ذلك قال : لا أقيم ببلد لطم وجهى فيه أصغر ولدى ، ولهذا باع عمرو أملاكه وخرج من اليمن، وبعد رحيله قالت الازد: لا نتخلف عن عمرو بن عامر فباعوا أموالهم وخرجوا معه فساروا حتى نزلوا بلاد عك مجتازين يرتادون البلدان ، فحاربتهم عك فكانت حربهم سجالا ،

<sup>(</sup>١) الدكتور إسرائيل ولنفنسون : تاريخ اليهود فى بلاد المرب ص ١٧٠.

<sup>(</sup>٢) أولنفنسون : نفس الصدر ص ١٩٠.

ثم ارتحلوا عنهم فتفرقوا فى البلدان: فنزل آل جفنة بن عمرو بن عامر الشام، ونزلت الآوس والخزرج يثرب، ونزلت خزاعة مراً، ونزلت أزد السراة، ونزلت أزد عمان (۱) أما السمهودى فيرى أن عمرو بن عامر قد توفى قبل سيل العرم وصارت الرئاسة إلى أخيه عمران بن عامر، وقد أنذرته طريقة الكاهنة أن ما عامرا سيغمر البلاد ويحولها إلى خراب بلقع، ولما سائلها عن موعده أخبرته بأن ذلك سيكون عندما يرى جرذا يحفر سد العرم، ولما رأى عمران أن الجرذ تحفر فى السد أيقن أن الأمر قد وقع وأن الخراب حل على ما رب، فاحتال مع بنى أخيه على الهجرة (۲). ويرى الاصفهانى أن الهجرة إنما حدثت بعد حدوت السيل الذى خرب السدر؟).

ولم يعد يحتمل تدفق السيول ، ففاضت مياهمه على ما حوله من القرى ولم يعد يحتمل تدفق السيول ، ففاضت مياهمه على ما حوله من القرى والمزارع . ويظهرأن السيل قدحدث وأهل البلاد مقيمون بها، كما يستدل من قوله تعالى في سورة سبا (لقد كان لسبا في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشهال ، كلوا من رزق ربكم واشكر واله بلدة طيبة ورب غفور ، فا عرضوافا رسلنا عليهم سيل العرم ، وبدلناهم بجنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من عليهم سيل العرم ، وبدلناهم بجنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من مدر قليل ) . وكان من أثر ذلك الحادث الذي لا يتطرق الشك في حدوثه (ان هاجر عدد كبير من بلاد اليمن إلى الجهات الشمالية والشرقية من جزيرة

<sup>(</sup>١) ابن هشام : السيرة س٨ .

<sup>(</sup>٢) السميودي : خلاصة الوفا ص ١١٣ .

<sup>(</sup>٣) الأسفهاني : الأغاني ج ١٩ س ٩٠ .

O' Leary de Lacy: Arabia before Muhammed, p. 89. (t)

العرب. فنزل آل جفنة الشام ونزلت خزاعة مرآ(۱) ، ونزلت أزد السراة السراة ، ونزلت أزد السراة السراة ، ونزلت الاوس والحزرج يثرب .

نزل الأوس والحزرج على اليهود فى المدينة ، فأقاموا معهم وعاشوا بحوارهم، وكانت علاقتهم بهم أول الامر علاقة ود وصفاء ، حتى أثرى الاوس والحزرج لاشتغالهم مع اليهود بالتجارة والزراعة وسائر مرافق الحياة الاقتصادية فى المدينة . وفى ذلك يقول السمهودى : ، وجد الاوس والحزرج الاموال والآطام بأيدى اليهود والعدة والقوة معهم ، فحكثوا ما شاء الله ثم سألوهم أن يعقدوا بينهم جواراً وحلفا يأمن به بعضهم من بعض ، ويمتنعون به بمن سواهم . فتحالفوا وتعاملوا وظلوا كذلك زماناً طويلا ، وأثرت الاوس والحزرج وصار لهم مال وعدة ، فخافت قدر يظة والنضير (٢) أن يغلبوهم على دورهم فتنمروا لهم حتى قطعوا الحلف ، (٢).

وظل الأوس والحزرج أهل عز ومنعة فى بلادهم ، حتى وقعت بينهما حروب طويلة اشتركت فيها بعض القبائل العربية ، ومن هذه الحروب : يوم الصفينة وهو أول يوم جرت الحرب فيه ، ويوم السرارة ، ويوم وفاق بنى خطمة ، ويوم حاطب ، ويوم حضير المكتائب ، ويوم أطم بنى سالم ، ويوم البقيع ، ويوم بعاث ، ويوم مضرس ومعبس ، ويوم الدار ، ويوم بعاث الانصار (٤) . وأدت الحروب التى وقعت بين بعاث الآخر ، ويوم فار الانصار (٤) . وأدت الحروب التى وقعت بين

<sup>(</sup>۱) يقول ابن هشام و خسزاعة بنو حارثة بن عمرو بن عامر وإعسا سميت خزاعة لأنهم تخزعوا من ولد عمرو بن عامر حبن أقبلوا منالجن يريدون الشام فنزلوا بمرالظهران وأقاموا بها » ، السيرة من ٩٠ .

 <sup>(</sup>۲) كان يقال لني قريظة وبني النضير خاصة من اليهود ، الـكاهنان ، نسبوا بذلك لملى جدهم الدى بقالله الـكاهن . الأغاني ج ۱۹ س ۹ ه .

<sup>(</sup>٣) خلاسة الوفا مر. ١١٥ .

<sup>(1)</sup> اليعقوبي : تاريخه ج ۲ س ۲۷ .

الأوس والخزرج بسبب ما بينهما من دما. وثارات ، إلى جعل الحياة فى المدينة مضطربة أشد الاضطراب . وكان النصر فى أول الأمر حليف الخزرج على الأوس ، حتى اضطرت الأوس حوالى السنة العاشرة قبل الهجرة أن تسعى لمحالفة قريش على الحزرج . على أن قريشاً كانت أحرص من أن تزج بنفسها فى حرب لا تعود عليها بفائدة . لذلك أبت أن تتورط فى ذلك الحلف وردت رسل الاوس خائبين .

عادت الأوس تلتمس الحلف من يهود يثرب الذين كانوا قد وقفوا فى تلك الحرب موقف الحياد ، واستطاعت أن تعقد حلفاً مع بنى قريظة والنضير ، فلما بلغ أمر الحلف الحزرج ، أرسلت إلى الهود تحذرهم عاقبة هذا الحلف . غير أن الهود أخبروا الحزرج أنهم لا يرغبون فى الحرب ، وعندئذ طلبت منهم الحزرج رهنا أربعين غلاما من غلمانهم لتضمن حيادهم ، فامتثل الهود لامرهم وسلموا لهم الضمان المطلوب . وما لبثت الحزرج أن خيسرتهم بين الجلاء عن يثرب والنزول لهم عن أرضهم أو قتل غلمانهم . وقد اعتزم الهود الجلاء فعلا عن المدينة ، بعد أن رأوا أن الحزرج قد لجت في طغيانها ، إلا أن كعب بن أسد القرظي حملهم على العدول عن موقفهم وطلب منهم محالفة الأوس صراحة ، فماكان من الحزرج إلا أن قتلوا الغلمان وعقدوا حلفاً مع قبيلة بنى قينقاع الهودية .

وهكذا انقسمت يثرب إلى معسكرين كبيرين ، انحازت القبائل اليهودية إلى كل منهما . ولم يلبث أن التق أولاد قيلة (١) ببعاث ، قبيل الهجرة بنحو

 <sup>(</sup>١) همالأوس والحزرج ، وأمهما قيلة بنت كاهل بن عدرة بن سعد . وقال ابنالسكلي :
 قيلة بنت الأرقم بن عمرو .

خمس سنين، وانتهى الآمر فيه بانتصار الآوس على الحزرج بعد أن قتل من الفريقين عدد كبير من أشر افهما . وتصالح الآوس والحزرج بعد بعاث ، وانفقا على إقامة حكومة فى يثرب ، ممثلة فى شخص عبدالله بن أبى الحزرجى وهموا بتتويجه فعلا ، وأقبلوا ينظمون له الحرز \_ شارة الملك عندم \_ ولحكن حدث ما لم يكن يدور بخلدهم ، إذ بينها كانوا يتأهبون لهذا الحدث الحكير أن هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يثرب ، فدران له أهلها بالطاعة والولاء ، وعدلوا عن تولية عبدالله بن أبى ، ولذلك ظل معارضاً للنبى فى نزاعه مع قريش ، وسمى هو وأتباعه ، فى القرآن الكريم ، بإسم المنافقين ،

#### ٣ \_\_ الطائف :

تقع الطائف في الجنوب الشرقي من مكة على نحو خسة وسبعين ميلا ، وتر تفع عن سطح البحر نحو خسة آلاف وأربعائة قدم (١) ، وتمتاز بخصوبة تربتها وجودة مناخها ، وتمارها لا تختلف عن تمار الشام حتى قبل إنها كانت قرية بالشام نقلت إلى الحجاز (٢) ، ويقول بركهارت (٣) عن الطائف : وإنها أجمل بقعة في الحجاز وأبهج موضع شاهدته في طريقي إلى الحجاز بعد رحيلي من لبنان ،(١) ، ولا غرو فقد أعجب بالطائف كل من زارها وقضى بعض

<sup>(</sup>١) الموسوعة الإسلامية، مادة Taif.

<sup>(</sup>٢) يافوت : معجم البلدان ، مادة العائف .

<sup>(</sup>٣)ولد جون لویس برکهارت السویسری عام ۱۷۸۴ ، وسافر الی الحجاز عام ۱۸۱۶حیث جال بین ربوعه ، ثم رجم الی القاهرة حیث توفی عام ۱۸۱۹ و نصر کتابه المسمی « أسفار فی الجزیرة السربیة » فی لندن عام ۱۸۲۹.

Burckhardt: Travels in Arabia, p. 65.

أيامه بين ربوعها. يقول رتر Rutter و لما أصبحت فعلا بين رياض الطائف، تحققت ممالم تسكن تألفه عيناى في الجزيرة العربية ، فقد كانت أشجار الحقوخ واللوز محلة بأزهارها المتفتحة ، ويا له من عجب أن تجد جمال الربيع في هذه البقعة من جزيرة العرب المحرقة المجدية ، حتى قلت لرفيقي أن ما يزعمه أهل مكة عن الطائف بأنها كانت فردوساً من رياض الشام ، حمل على أجنحة الملائكة إلى الحجاز ، حقيقة واقعة ، (۱).

وكان من أثر ارتفاع الطائف عن سطح البحر وكثرة المزارع والنخيل بها، أن اتخذها أشراف مكة مصيفاً لهم، حيث كانوا يتمتعون بالراحة مدة الصيف فى قصورهم التى أنشأوها هناك (٢). وكانت حاصلاتها تشمل العسل والبطيخ والموز والتين والعنب والزيتون والسفر جل (٦)، ويقول ياقوت وإنها ذات مزارع ونخل وأعناب وموز وساير الفواكه، وبها مياه جارية وأودية تنصب منها إلى تبالة ... وفى أكنافها كروم على جوانب ذلك الجبل، فيها من العنب العذب ما لا يوجد مثله فى بلد من البلدان، وأما زبيبها فيضرب بحسنه المبل ، وهى طيبة الهواه شامية ربما جمد فيها الماه فى الشتاء، وفواكه أهل مكة منها ه (٤).

Rutter: Holy Cities of Arabia, p. 331-332. (1)

Lammens: Taif à la Veille de l' Hegire, p. 45.

<sup>(</sup>٣) ابن بطوطة : تحفة النظار ج ١ ص ٣٠٤ \_ ٣٠٠ ( طبعة باريس ١٨٩٣.م ) -

<sup>(</sup>٤) ياقوت: معجمالبلدان ء مادة الطائف •

جاهلية وهي بلد الدباغ يدبغ بها الآهب الطائفية المعروكة ،(١) ، واشتهرت ورود الطائف بالعطر الذي كان يمد أهل مكة بما يحتاجون إليه من طيب ، أما خمر الطائف فقد كان برغم كثرة الطلب عليه أقل ثمنا من النوع الذي كانوا يجلبونه من الشام والعراق .

كانت الطائف تسمى قديما وجا بوج بن عبد الحى ، أحد العالقة الذين نزلوها وهو أخ لاجاء الذى سمى به جبل طى (٢) . وقد ذكر على بن عراق عن صاحب كتاب المطالع ، أن وادى وج هو أرض الطائف جميعها ، (٣) . على أن هذا الإسم لم يذكر فى القرآن الكريم ، وإنما ورد فى بعض أحاديث العرب مثل قول خولة بنت حكم ، إن آخر وطأة وطأها الله بوج ، ، وقيل إن المراد بالقريتين فى قوله تعالى (لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم) ، إنهما مكة والطائف (٤).

كانت قبيلة ثقيف تقيم فى الطائف، ولقد أوضح البكرىسبب إطلاق هذا الإسم عليها بقوله: و بعد أن افترق قسى (٥) والتخع، مضى قسى حتى أتى وادى القرى فنزل بعجوز بهودية كبيرة لا ولد لها، فكان يعمل بالنهار ويأوى إليها بالليل، فاتخذها أما واتخذته ابنا. فلما حضرتها الوفاة، قالتله: يا هذا لا أحد لى غيرك وقد أردت أن أكرمك لإلطافك إياى، فإذا أنت وادياً

<sup>(</sup>١) الهمداني : صفة جزيرة العرب س ١٢٠ ( طبع ليدن )

<sup>(</sup>٢) ياقوت : محجم البلدان ، مادة الطائف .

 <sup>(</sup>٣) على بن عراق: نشر اللطائف في قطر الطائف س ٨ . مخطوط بدار الكتب المصرية
 رقم ٢٣٣٣ تاريخ .

<sup>(</sup>٤) على بن عراق: المسالمصدر ص ٣٠

<sup>(</sup>٥) هو قسى بن منبه بن بكر بن هوزان ٠

تقدر على الماء فيه فأغرسها فيه ، فإنك تنتفع بها ، وماتت . فأخذ الذهب والقضبان ثم خرج إلى وج وهو الطائف ، وهناك أشنه عامر بن الظرب العدواني سيد قيس وحكمها ، وزوّجه ابلته زينب فولدت له عوفا وجشم ودارساً . ثم هلكت زينب فزوجه ابنة له أخرى يقال لها آمنة ، فولدت له ناصرة بن قسى والمسك بنت قسى . ثم غرس قسى تلك القضبان بوادى وج فأنبت ، فقال أهالي وج : قاتله الله ما أثقفه ! حين ثقف عامراً حتى أمنه وزوجه ، وأنبت تلك القضبان حتى أطعمت ، فسمى ثقيفاً يومئذه (١).

وأقامت ثقيف مع عدوان بن عَـمرو بن قيس إلى جانب الطائف ، وتكاثر نسلها حتى أضحت قبيلة كبيرة في العدد والمنعة ، وحدث أن نزلت عامر بن صعصعة ناحية من الطائف مجاورين لعدوان ، ثم استطاعوا أن يخرجوا عدران من الطائف ويستولوا عليها . 'أما كيفية استيلاء ثقيف على الطائف جميمها ، فقد ذكر البكرى و عرفت ثقيف فضل الطائف فقالو ا لبنى عامر : إن هذه بلاد غرس وزرع ، وقد رأيناكم اخترتم المراعى عليها فأضررتم بعيارتها واعتمالها ، ونحن أبصر بعملها منكم . فهل لسكم أن تجمعوا الزرع والضرع وتدفعوا بلادكم هذه إلينا ، فنثيرها حرثا ونغرسها أعناباً وأشجاراً . . . فإذا بلغت الزروع وأدركت الثمار شاطرناكم ، فكان لكم النصف بحقكم في البلاد ولنا النصف بعملنا فيها . فدفعت بنو عامر الطائف إلى ثقيف بذلك الشرط، فأحسنت ثقيف عمارتها، فكانت بنو عامر تجيء أيام الصرام ، فتأخذ نصف الثمار كلها كيلا و تأخذ ثقيف النصف الثانى ، وكانت عامر وثقيف تمنع الطائف عن أرادهم فلبثوا بذلك زمانا من دهرهم ، حتى كثرت ثقيف فحصنوا الطائف وبنوا عليهـا حائطا يطيف بها فسميت.

<sup>(</sup>۱) البكرى: معجم ما استعجم ج ۱ ص ٦٥ ــ ٦٦ ، نشر الأستاذ مصطنى السقا .

الطائف ، فلما قووا بكثرتهم وحصونهم امتنعوا من بنى عامر فقاتلتهم بنو عامر فله اللهم بنو عامر فله اللهم ولم يقدروا عليهم ، (١) .

و هكذا انتصرت ثقيف و تفردت بملك الطائف فضر بتهم العرب مثلا ، قال أبو طالب بن عبد المطلب .

منعنا أرضنا من كل حى كما امتنعت بطائفها ثقيف أتاهم معشر كى يسلبوهم فحالت دون ذلكم السيوف<sup>(٢)</sup>.

كانت الطائف من مدن الحجاز القوية حتى قرنت بمكة وأصبحت تدانيها في القوة والاهمية ، ولا غرو فقد ورد ذكرها في عدة أحاديث منسوبة للرسول صلى الله عليه وسلم تبين مقدار أهميتها وعظيم مكانتها . روى أحمد أبن حاتم الموصلي أن الرسول رأى عبد الله بن عباس فقال : لو كان بعدى نبي مرسل لكان عبد الله بن عباس ، اللهم فقهه في الدين وانشر منه وعلمه التأويل وبارك فيه أنه سيدفن بالطائف ، فمن زاره بها فكأنما زار قبرى . وعن عبد الملك بن عباد بن جعفر قال : سممت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : أول من أشفع له يوم القيامة أهل المدينة وأهل مكة وأهل الطائف (٢) .

وقال كنانة بن عبد ياليل بن عمرو يفخر بالطائف ويذكر فضلها: كأنَّ الله لم يؤثر علينا غداه تُنجزَّأ الارض اقتساما عَـرَفَـنا سهمنافىالكف مِـرى لدى وَجَ وقد قسمَ السهاما

۱) البكرى : معجم ما استعجم ج ۱ س ۷۷ ــ ۷۸ .

۲) ياقوت: معجم البلدان ، مادة الطائف .

 <sup>(</sup>٣) على بنعراق: نشر اللطائف في قطر الطائف ص ٧ . مخطوط بدار الكتب المصرية ،
 رقم ١٢٣٣ تاريخ .

فلما أن أبان لنا اصطفينا سَمَنامَ الأرض إن لها سناما أسافلها منازل كل حي وأعلاها لنا بلدا حراماً (١).

وصارت الطائف بعد الفتوحات الإسلامية تابعة لمكة ، وانحط شأن البلدين معا ، بينها اتسع نفوذ المدينة وصارت الزعامة إليها على مدن الحجاز (۲). واستمرت الطائف محافظة على مركزها القديم ، وغدت مصيفا لاشراف العرب كما كانت في الجاهلية تماما ، وكانت زينب بنت يوسف أحت الحجاج تشتو بمكة وتصيف بالطائف ، كما روى الاصفهاني : أن عائشة بنت طلحه لما تأيمت (۲) كانت تقيم بمكة سنة وبالمدينة سنة وتخرج عائشة بنت طلحه لما تأيمت (۲) كانت تقيم بمكة سنة وبالمدينة سنة وتخرج إلى مال لها عظيم بالطائف وقصر كان لها هناك فتتنزه فيه وتجلس بالعشيات فيتناصل بين يديها الرماة (۱).

وتدين الدولة العربية للطائف بما أخرجته لها من رجالات في الشؤون الإدارية والحربية ، منهم : زياد بن أبيه والمغيرة بن شعبة وهما القائدان المحنكان في جيش معاوية ، والحجاج بن يوسف الثقني عامل عبد الملك على العراق ، ومحمد بن القاسم الذي تغلغل في قلب آسيا وضم هذه المناطق إلى حوزة الإسلام وعلى أكتاف هؤلاء ، ازدهرت الدولة الأموية واستطاعت أن تقضى على كثير من العقبات التي قامت في وجهها .

<sup>(</sup>١) البكرى : معجم ما استمجم ج ١ س ٧٨ ، نشر الأستاذ مصطنى السقا .

<sup>(</sup>٢) لامنس: الموسوعة الإسلامية ، مادة Taif .

<sup>(</sup>٣) تأعت المرأة : مات عنها زوجها ولم تعزوج بعده .

<sup>(</sup>٤) الأصفهاني : الأغاني ج ٦ س ٢٠٣ \_ ٢٠٤ ( طبعة دار الكنب ) .

# البائلاثاني

تاريخ الجاهلية الديني والاجتماعي والاقتصادي

# تاريخ الجاهلية الديني والاجتماعي والاقتصادى

## تاریخ الجاملی ـــــة الدینی

تعددت الديانات في بلاد العرب قبل الإسلام واختلفت اختلافا متبايناً ، وتأثرت عادة بما جاورها من البلاد ، فقد ذكر اليعقوبي و أن أديان العرب كانت مختلفة بالمجاورات لاهل الملل والانتقال إلى البلدان والانتجاعات ، (١) ، كا أحذ العرب عن الامم التي اتصلوا بها كثيراً من آلهما و وأثبتت الدلالات في بلاد العرب وجود ديانات سمارية كالمسيحية واليهودية ، وغير سماوية كالمجوسية والصابئة والوثنية التي كانت العامة والغالبة في شبه جزيرة العرب .

#### ١ — الديانة الوثنية

#### مظاهر الوننبة الجاهلية :

اختلفت مظاهر الوثنية فى بلاد العرب قبل الإسلام باختلاف الأمكنة والبقاع: فهى عند البدوى الضارب فى فيافى جزيرة العرب تمثل أول أشكال المعتقدات السامية وأبسطها وأكثرها سذاجة ، ولكنها عند عرب الجنوب بما فيها من المظاهر الفلكية والهياكل المزخرفة والشعائر الدينية الخلابة وتقديم المذبانح والقرابين تمثل مرحلة من النطور رافية محدثة وهى مرحلة أدت إلها حالة الاستقرار والنحضر فى المجتمع(۱) .

<sup>(</sup>١) تاريخ اليعٽوبي ۽ ج ١ س ٢١١ ج

<sup>(</sup>۲) تاریخ العرب س ۱۳۳ .

وديانة البدوي \_ شأنها فى ذلك شأن غيرها من الديانات البدائية \_ مبنية على الإيمان بوجود أرواح فى الأشياء المادية ، ما يرى الإنسان حوله كالاشجار والرمال والحجارة ، أو بما فى مظاهر العابعة كالرياح والامطار والنجوم والشمس والقمر ، فاعتقد البدوى أن لكل من هذه الاشياء روحا تحركها ، وبالندرج أصبحت القوى الطبيعية الهامة آلهة ، أما القوى السفلى فأحيلت إلى مراتب الجن والشياطين . ثم تكاملت صورة الالوهية فى مخيلة الجاهلى ، إلا أن المحسوسات الطبيعية كالاشجار والآبار والكبوف والحجارة بقيت مقدسة تعتبر وسائط يتقرب العابد منها إلى المعبود(۱) .

نوع العرب في منطقة الحجاز وما يجاورها من أنحاء نجد إلى تمكريم الحجارة المقدسة أو المؤلمة على قول بعض المؤرخين - تسكر بما لايختص بقبيلة دون أخرى ، ولا ينفرد به بلد دون آخر ، وهذا الفرآن السكريم والشعر الجاهلي القديم شاهدان على انتشار الاصنام في أنحاء الجزيرة ، ونسب بعضهم هذا الانتشار إلى شهرة المعبدين القرشيين : الصفا والمروة وكلاهما من أسماء الحجارة (٧) ، حتى قبل إن ذلك أدى إلى إيهام الرواة وجماع الاحاديث النبوية بأن عبادة الحجارة كانت عامة في بلاد العرب وأول مؤرخو العرب بوجه عام والعارفون بتاريخهم الديني على وجه الحصوص مثل هذين الإسمين : بوجه عام والعارفون بتاريخهم الديني على وجه الحصوص مثل هذين الإسمين : فقد ذكر ابن دريد و ربما مسميت الحجارة الرقاق البيس الى تبرق في الشمس مروا والمروة المعروفة بمكه (١) ، وقال في موضع آخر : الصفا الحجارة (١) .

<sup>(</sup>١) فليب حتى : تاريخ العرب ص١٣٤٠

<sup>(</sup>٢) ابن دريد : الاشتقاق من ٤٦ . ابن الأثير : أسد الغابة ج ٣ ص ٣٠٥ .

<sup>(</sup>٣) ابن دريد: غس المصدر ص ٤٧.

<sup>(</sup>٤) ابن دريد: نفس المصدر ص٠٨٠

 <sup>(</sup>٠) ابن درید : نفس المصدر ص ٧٦ . السمهودی : وفاد الوقاء ج ٣٠٣ ص ٣٧٣ .

وكانت الحجارة التي تكرمها القبائل مأخوذة في أصلها من الحرم المكي. وفي ذلك يقول ابن هشام عن ابن اسحق و يزعمون أن أول ما كانت عبادة الحجارة في بني اسماعيل أنه لا يظمن منهم ظاعن من مكة حبيها ضاقت عليهم والنسوا الفسح في البلاد إلا حمل معه حجراً من حجارة الحرم تعظيها للحرم ، فحيثها نزلوا وضعوه فطافوا به كطوافهم بالكعبة حتى سلخ ذلك بهم إلى أن كانوا يعبدون ما استحسنوا من الحجارة وأعجبهم ، (۱).

والحجارة المؤلمة نوعان: النوع الأول هو الحجارة المحمولة أو المنقولة . والنوع الثانى هو الحجارة الثابتة التى لا تتزحزح من محالها كالمعابد الحاصة بالحجاز ولا سيا معبد مكة ، وفي كتب سير الرسول صلى الله عليه وسلم شواهد كثيرة على نقل هذه الحجارة المسكرمة ، ومن ذلك شهادة ابن سعد بشأن الحجر الاسود فقد ذكر أنه ، لما حج آدم وضع الحجر الاسود على أبي قبيس ، فكان يضى الأهل مكة في ليالي الظلم كا يضى القمر ، فلما كان قبيل الإسلام بأربع سنين . . . أنزلته قريش من أبي قبيس ، (٢) ، ويعلق أن المؤرخين إذا ما عرضوا لهذا الموضوع في العصر الجاهلي المتأخر للمنا المؤلمة أو تلك الاسنام التي تمثل المعبودات الجاهلية في الحجارة المحجارة المحجارة المحجارة المحجارة المحجارة المحجارة المحجارة الأخيرة كانت وحدها أو المنقولة ، والحجارة الثابتة ، وهسده الحجارة الأخيرة كانت وحدها

<sup>(</sup>١) ابن هشام : سيرة رسولالله س ٥١ .

<sup>(</sup>٣) ابن سعد: الطبقات الحكيرى جـ ١ س ١٢ .

مركوزة لا تتزحزح من محالها وقد تـكون منهـا المعابد الحناصة بالحجاز و لا سيها معبد مكه ، (١).

واشترك الصنم و يغوث ، ، على ماورد فى بعض أساطيرالادب الجاهلي، في حروب العرب القبلية ، كما نرى العربي يستغيث ويستنصر هبل في غزوة أحد . وأوضح الطبرى أن أبا سفيان كان في هـذه الغزوة ، يحمل اللات والعزى(٢) ، وكان أبو سفيان في ذلك الوقت سيد مكة المطاع وقائد الناس(٣) بل . رب تهامة ، . وهكذا جمع أبو سفيان بين أعمال السيد المدنية والدينية التي اختص بها في القبائل العربية الكبرى من جمعوا بين صفة الرب أو السيد وصفة الكاهن(؛) ، ووجد في حوزته في آخر يوم بدر تلك الرموز الدينية ، أى الحجرين المقدسين ، وصاح مخاطبا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: ألا لنا العزى(٥) ولا عزى لكم(١) . وتشير أخبار الطائف في الجاهلية إلى وجود اللات في إحدى المعارك المهمة من حرب الفجار ، رونصب قبل الممركة خباء أو بيت ليتخذ محلا لآلهة الطائف أو دربة الطائف ، ، وكان مدار الحبا. يمثل حد حرم منيع لا يمكن خرقه فيظل ملاذاً أمينا للاجئين . ويشير الشاعر الجاهلي عبيد بن الأبرص إلى أن بني جديلة تركوا معبودهم الحناص في ساحة الفتال ، فيقول :

<sup>(</sup>١) لا منس : الحجارة المؤلمة وعبادتها عند العرب الجاهليين · بحث مستخرج من مجلة الهصرق السكاتوليكية ، ١٩٣٨ ·

<sup>(</sup>٢) الطبرى: تاريخ الرسل والملوك ج ١ ص ١٣٩٥ .

<sup>(</sup>٣) ابن هشام : سيرة رسول الله من ١٥٥٠

<sup>(</sup>٤) لامنس: المصدر البابق.

 <sup>(</sup>ه) معنى « العزى » الغوية والقادرة ، وقد يكون هذا هو السبب في ذكرها هنا مفردة ،
 وهى تجمع عادة مع اللات بل تقدمها اللات في الإيمان .

<sup>(</sup>٦) ابن دربد: الاشتقاق من ٣١٦، الطبري: نفس المصدر ج،١ ص ١٩١٨.

وتبدلوا اليعبوب بعد إلاههم صنها فقرُّوا يا جديل وأعذبوا (١).

وكان العرب الجاهليون لا يقومون بغزوة مهمة إلا إذا اصطحبوا معهم: كاهنا يصل بينهم وبين إرادة الله ، وسادنا يخدم هيكل ذلك الإله ، وبعض العائفين والقائفين (٢) من المهرة في مغرفة الغيب وتأويل الإشارات واطلاع القبيلة على حركات أعدائها . وكان هؤلاء الموهوبون يفيدون المحاربين بمعلوماتهم الطيبة ومقدرتهم السرية قبل الرحيل وطول الطريق ولا سيا في أثناء المعركة . ولم يكن غريباً أن يجمع الشخص نفسه في أيام الجاهلية البعيدة بين رتبتي المكاهن والسيد ، وكان المكاهن يرأس الجيش المحارب فيقود الغزوة إلى حيث شاء، ومن هؤلاء القواد المكهان : زهير بن جناب المكلى وزهير بن جناب المكلى وزهير بن جذيمة العبسي (٢) .

وايس فى بلادالعرب ولا سيما فى منطقة الحجاز ونجد طبقة ، إكبريكية ، خاصة ، إنما يقوم مقامها طائفة العرافين والزاجرين والقائفين والسدة . ولم يكن لهذه الطائفة ما يميزها أو يرفعها عن سائر الناس : فلا مسحة خاصة لحما ولا رتبة ، ولا فرق فى أساليب المعيشة بينهم وبين أبناء قبيلتهم ، لهم ما لحا وعليهم ما عليها ، لا يتراجعون عن غزوة ولا يتأثمون من إهراق دم ، بل كان منهم من يقود الجيوش فينعت ، كثير الغارات ، (١) ، ويمتطى

 <sup>(</sup>١) ديوان عبيد بن الأبرس · القصيدة ٢ بيت ٦ وجاء في شرحه ، اليعبوب : سنم ·
 قال ابن كناسة ، أعذبوا : كفوا

 <sup>(</sup>٣) يذكر ابن دريد في كتابه: الاشتقاق من ٢٨٨ أن بني لهب كانوا أعيف العرب.
 وأزحرهم للطير.

 <sup>(</sup>٣) لا منس : الحجارة المؤلمة وعبادتها عند العرب الجاهلين •

Lammens: Le Berceau de L'Islam, Vol. 1 . p.251. (1).

متن الصافنات فيجمع ببن السكهانة والفروسية (١) حتى كان اسم الفرس رفيق البطل فى غزواته المشهورة يظل مقرونا بإسمه : فعمرو بن الجعيد الملقب بالأفكل (٢) كان له جواد ذائع الصيت نادر الصفات اسمه هبود ينسب إليه فيقال و فارس هبود، (٣) وقتل هدا السكاهن الفارس فى إحدى الغزوات (٤) فقد عرف بالبطش واشتهر بالعسف مدة سيادته بنى ربيعة (٥).

وقد يدعى الكاهن أحيانا والحكم، وهى رتبة تستبع عادة رتبة السيادة، وتدعو الناس إلى استشارة صاحبها قبل القيام بأية غزوة أو غارة، ولذا كان نفوذ هؤلاء الكهان غير محدود، ولاقوالهم وإشاراتهم الاثر البعيد، حتى استشيروا في طريق الغزو وطلب إليهم الدلالة على الغيب، وكان لا بد لهذه الاستشارة في مكة من أن تمكون قرب الكعبة أى على مقربة من المعبود الخاص بالقبيلة، وكانوا لذلك إذا سافروا اهتموا بنقل وبيت إبل، أو و الحجر المؤله،

 <sup>(</sup>۱) فى كتاب الاشتقاق لابن دريد س٣٩٥ ذكر كاهن فارس و «الفارس» من مرادفات.
 « السيد » فى اللغة القديمة .

<sup>(</sup>٢) راجع نقائن جرير والفرزدق طبعة Bevan م والاشتقاق س١٩٧ ، والأفسكل المم لا صفة ، راجع ابن السكيت : تهذب الألفاظ ( طبعة شيخو ) س١٨٣ ، وأسد الغابة لابن الأثير ج٣ س ٢٦٣ .

 <sup>(</sup>٣) كثيراً ما يشتهر الفارس بجواده في العصر الجاهلي . الاشتقاق س ٨٥ ، ٨٦ ، ١١٦ ،
 وذلك أن الجواد حيوان ثمين عزيز لا يتمكن من اقتنائه إلا الأغنياء المترفون ولم يكن العربي علك إلا جوداً واحداً وإذا زاد فجوادين .

<sup>(</sup>٤) الأصفياني : الأغاني جه ١٥ س ٧٥ \_ ٧٧

<sup>(</sup>ه) قال عنه ابن درید س ۱۹۷ د کان سید ربیعة وکان ذا بغی ،

وفى ساحة الوغى ، كان الجاهليون يعمدون إلى وضع جمل وقبة فى صفوف المحاربين ، بقصد إهاجة حمية القوم فى الدفاع عن القبة والموت فى سبيلها ، حتى كانوا يقسمون بأن لا يتراجعوا إلا إذا تحركت القبة ، وكثيرا ما كان السيد يحلف عنهم ، أن لا يفر حتى تفر القبة ، وهذه التضحيات الآب لاملس : لم هذه الحماسة فى الدفاع عن القبة ، وهذه التضحيات فى سبيلها ، ولم نر البكريين يوم ذى قار يستعيدون حميتهم وشجاعتهم أمام الجيوش الفارسية المنظمة لمجرد ظهور القبة ؟ ثم أجاب على ذلك : بأننا فشهد حفلة دينية تظهر رمزاً مقدساً ، فإن نصب القبة فى ساحة الحرب دليل على أهمية المعركة وخطورة الحالة النى تتعلق بها سلامة القبيلة بلكيانها نفسه ، ولم تكن القبة لتنصب إلا فى مثل هذه الخطوب ، لا فى غزوة بسيطة أو غارة عادية أو ثأر فردى وإن تعلق بشخص السيد نفسه .

وهذه الصفة المقدسة كان العرب بولونها القبة والجمل الذي ترفع عليه ، لانهما يحملان الحجر المؤله أو الشيء الرامز إلى الإله المعبود ، وأوضح الشاعر الحكيت بن زيد الذي كان و خبيرا بأيام العرب ، أن القبائل أجمعت أمرها في الحرب أن لا تولى ظهرها للصنم مناة الموجود في المعركة فيقول الحكيت بن زيد :

وقدآلت قبائل لا تولى منهاة ظهورها متحرفينها(٢).

<sup>(</sup>۱) الأصفياني : الأغاني جـ ۲۰ ص ۱۳۲ ، الطبري جـ ۱ ص ۲۰۲۸ .

<sup>(</sup>٣) طالما أنهم والسكميت، النظر هو وزملاؤه من الشعراء في منظومات الشعرالجاهلي ، ولم بورد ابن هشام إلا هذا البيت المفرد من قصيدة السكميت .

على أن اللات والعزى ـ دون الآلهة الوثنية الآخرى ـ تؤلفان زوجاً يمثل وحده أفضل تمثيل آلهة العرب المشركين جميعهم . يؤيد ذلك ، فضلا عن النصوص القديمة ، حديث ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أورده مسلم في صحيحه وفيه يقول و لا ينقضى الليل والنهار حتى يعود الناس إلى عبادة اللات والعزى ،(١). وقد أراد الرسول عليه السلام أن يصور عودة الناس إلى الشرك أو الوثنية قبل نهاية العالم ، فلم ير أفضل من أن يمثل هذا الشرك بعبادة اللات والعزى (١) . كذلك ليس ثمة من صدفة عارضة في الشرك بعبادة اللات والعزى (١) . كذلك ليس ثمة من صدفة عارضة في اذرواج الآلهتين في موقمة أحد ، وذكر في بعض الاحيان الصنم مناة إلى جانب هاتين الإلهتين ، كا جاء في حديث الغرانيق الذي أورده المفسرون وكتاب السيرة وأخذ به جماعة من المستشرقين أن محمدا عليه السلام لما رأى من تجنب قريش إياه قرأ بعد ، أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم ج ٢ ص ٥٠٤ .

<sup>(</sup>۲) فى دمشق قطمة خزفية مكتشفة وفيها صورة جل يحمل الهتين فى محل الهودج وقرب سنام الجمل ثم على مؤخر عنقمه وعلى الشخصين الإلهيين نفسيهما يخسال للناظر أنه يرى شبه خيمة ابتدى و بتمثيلها أو شبه قبة على شكل نصف دائرة . وفى سورية قطمة أخرى زخرفية مكتشفة ومحفوظة فى متحف اللوفر تمثيل كذلك امرأتين على ظهر الجسل تنفخ أحدها بالزمار ونضرب الأخرى على الدف وعدلى رأسيهما تنتصب خيمة نصف مستديرة أو قبسة من جلد تحفظهما من وقع حرارة الشمس . Cumont : Etudes Syriennes, 265-273 . وعند لامنس : وأننا توكنا نعرف الشيء الواضع عن الحالة الوثنية فى بلاد النساسة » احكان و من المكن أن ترى اللات والعزى ممثلتين فى هذه القطعة الدمشقية » .

الآخرى ، , و تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجي ،(١) .

وكان الآلهة مقامات ثابتة ، حتى إذا ارتجلت القبيلة قامت بخدمة المقام وعبادة آلهة القبيلة التى تحل محلها ، وجرت العادة أن تزور القبيلة المرتحلة المقام مرة أو مرتين فى العام أيام الاعباد، وفى هذه الزيارات كانت القبائل تسكرم معبودها أو إلاهها بذبائح تتقرب بها إليه ، وتسمى هذه الذبائح والعتائر، (٢). وكان لحم الضحية يظل متروكا للكواسر ووحوش القفر ، ولم يكن محرما على الحاضرين أن ينالوا من هذا اللحم ، وهو ما حدث فى الاضحية التى فدى بها عبد المطلب ابنه ، فبقيت على قول ابن هشام ولا يصد عنها إنسان ولا يمنع ، (٣).

و الكانت مكة قلب الجزيرة العربية النابض تعجد اخل حرمها بالأصنام، فقد اشتهرت إبان العصر الجاهلي بكثرة حفلاتها الدينية وخصوصا في أيام الاعياد، فتزدحم شوارعها الضيقة بالعابدين والمتفرجين، وتسير مولكها الدينية متتابعة لتطوف بحجارة الاحياء وفيها ترى جمالا مترنحة حاملة القباب ألمتمايلة الفاقعة الألوان يقودها زعماء القوم ويسير ورامها على

<sup>(</sup>۱) راجع ماكتبه الدكتور عمد حسين هيكل باشا في كتاب « حياة عمد » عن قصة الغرانيق ·

 <sup>(</sup>۲) أورد ابن هشام في سيرة الرسون ص ۲۰۹ هذا البيت
 كأنهم عثائر يوم عيد تذبح رمى لبس لها نسكير

<sup>(</sup>٣) ابن هشام : سيرة رسول الله س ١٠٠ -

الجمال أيضا نساء قريش وقد حللن الشعور وضربن الدفوف والغرابيل(١) وصحن بأصوات الفرح والحماسة ، إلى أن يصل الجميع إلى الكعبة ، حتى أن القرشيين قد هجوا بأنهم لا يحسنون إلا السير في هذه المواكب الدينية ، فقيل :

أما القتال لا قتال لديكم ولكن سيراً في عراض المواكب

وكانت الآلهة فى نظر البدوى تهيمن على الاراضى الآلهة بالسكان ، كاكانت قوى أخرى أطلق عليها الجن والعفاريت تسيطر فى اعتقاده أيضا على البرارى والقفار ولا تختلف عن الآلهة فى طبيعتها بل فى كنه علاقاتها بالإنسان ، على اعتبار أنها تخاصمه وتؤذيه حتى نسب إليها أهوال البادية (٢) وآفاتها وحيواناتها البرية المخيفة (٣). وقد قيل إن الشاعر الجاهلي تأبط شراً ـ وهو من نماذج الفروسية فى الجاهلية ـ بات ليلة ظلمة وبرق ورعد

<sup>(</sup>١) لا نسم عن هذه الآلات الموسيقية عند العرب ، إلا عند ما يتبع النساء الرجال لما ساحات الحرب ، ولولا الدين لماخرجت حرائر مكا في هذا المشهد تنشد على أنغام الموسيقى على المقطوعات التي نسبت إلى الكائنات في موقعة ذي قار وأيام بكر وتغاب .

<sup>(</sup>۲) إن الصورة التي تخيلها العربي الجاهلي للجن والعفاريت لم تصل في بشاعتها حدا عكن أن يقارن بصورة الجن عند غير العرب كاليونان والهند والفرس ، فإن صورة الجن عند هؤلاء رهيبة مخيفة ومينية على مفالاة بعيدة عن القياس وتركيب أجسادها على خلاف المعهود وأعمالها خارقة للعادات ، فليب حتى : تاريخ العرب ص ١٣٦\_١٣٧ .

<sup>(</sup>٣) حتى : تلريخ العرب س ١٣٦ ــ ١٣٧ .

فلقيته الغول ، فا زال يقاتلها إلى أن أصبح وهي تطلبه إلى أن قتلها وتأبطها وسار ، وفيها يقول .

فلم أنفك متبكتا عليها لا نظر مصبحاً فإذا أتانى المان في رأس قبيح كرأس الهر مشقوق اللسان وسَاق محذج وشواة كلب وثوب من عباء أو شنان

وتجمع مظاهر الديانة الوثنية عند العرب ، إلى جانب عبادة الاحجار والاشجار والآبار والكهوف ، عبادة النار كذلك ، فقد كانوا يعمدون لل حفر أخدود مربع في الارض يملاً وقودا ، ثم لا يدعون طعاما ولا شرابا ولا عطرا ولا جوهرا إلا طرحوه فيها تقرباً إليها ، وحرموا إلقاء النفوس فيها وإحراق الابدان بها . ويرجع مؤرخو العرب عبادة النار في الجزيرة العربية إلى أسطورة لحواها أنه و لما قتل قابل أخاه هابيل وهرب من أبيه آدم إلى اليمن جاءه إبليس وقال له : إنما قبل قربان هابيل وأكلته النار لانه كان يخدمها ويعبدها ، فانصب أنت أيضا ناراً ماكون لك ولعقبك ، فبني بيت نار ، (۱).

<sup>(</sup>۱) الطبری: تاریخ الأمم والملوك ج ۱ س ۸۲ -

### الائمىئام :

كان لسكل قبيلة من قبائل العرب ، إله خاص تتعبد له ، ومن هنا كثرت الاصنام فى بلاد العرب ، حتى قبل إن عددها بلغ ٣٦٠ صنهام على ما رواه ابن هشام ، وكانت فى الوقت نفسه تعترف بسلطة الإله الاكبر . ولم تكن الصلة بين القبيلة عند العرب وبين إلاهها وثبقة كما كانت الصلة عند بنى إسرائيل مثلا بين يهوه(١) وشعبه .

وكان الآساس فى معتقدهم ، الذى جعل لـكل بثر أو صخرة أو تل من الرمال إله خاص ، إن الله قد خلى لنفر من الآلهة بعض تصرفات مثـل ، شفاء المرضى ، والإتيان بالمذرية والنسل ، وإبعاد المجاعة ، وإقصاء الوباء ، ولم يكن من اليسير الحصول على المنة السماوية إلا بعد وساطتهم وشفاعتهم (٢).

اختلف المؤرخون في أصل عبادة الآصنام: فيهم من زعم بأنها محلية ، ومنهم من قال بأنها مجلوبة من الخارج . ويذكر مؤيدو الرأى القائل بأنها محلية أن أهل المول من العرب أرادوا إحياء ذكر اهم، فنحتوا صوراً من الحجر على شكلهم تمثلهم ، وعبدوها بعد ذلك . يقول السهيلي عن البخارى عن ابن عباس ، صارت الاوثان التي كانت في قوم نوح ، في العرب بعد ، وهي أسماء قوم صالحين من قوم نوح ، فلا هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن

<sup>(</sup>١) يهوه : أي الله ، باللغة العبرية .

 <sup>(</sup>۲) مولای گد علی: رسول الله س ۱۹ مـ

نصبوا فى مجالسهم التى كانوا يجلسونها أنصابا وسموها بإسمهم ففعلوا، فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتنوسيخ العلم عبدت ،(١).

على أن العرب لم ينحتوا الاصنام لجهلهم بالفنون الجميلة ، فالظاهر أن الاصنام المنحوتة مجلوبة من الحارج (٢) . ويؤكد ذلك ما ذكره مؤرخو العرب فى قصة عرو بن لحى ، يقول ابن هشام و إن عرو بن لحى خرج من مكة إلى الشام فى بعض أموره ، فلما قدم مآب من أرض البلقاء وبها يومتذ العاليق . . . رآهم يعبدون الاصنام فقال لهم : ما هذه ؟ قالوا : نستستى بها المطرو نستنصر بها على العدو ، فسألهم أن يعطوه منها فأجابوا طلبه (٣) ، فقدم مكة بهبل ودعا الناس إلى عبادته وإلى مفارقة الحنيفية فأجابه الجهوروأكره من لم يجبه حتى تم له ما أراد (٤) . ويقول الازرقى : وأحضر عمرو بن لحى هبل من هيت من أرض الجزيرة ، (٥) ، عما يبين أن الاصنام المنحوتة بجلوبة من الحارج ،

وهناك رأى يذهب إلى أن الأصل فى عبادة الاصنام أن قوما من الأو إثل اعتقدوا أن الكواكب تفعل أفعالا لا تجرى فى النفع والضئر بحرى أفعال الإله، على حسب ما يعتقده بعض أهل التنجيم فاتخذوا عبادتها

<sup>(</sup>١) السهيلي : الرتوش الأنف ج ١ص ٦٢ .

<sup>(</sup>٢) الدكتور عبد المعيد خان : الأساطير العربية س ١١٣ .

 <sup>(</sup>٣) ابن هشام : السيرة ج ١ ص ٥١ .

<sup>(</sup>٤) أبوهلال المسكرى : الأواثل ص ٦٩ ،

<sup>(</sup>ه) الأزرقي : أخبار مَكَهُ ج ١ ص ٦٨ .

دينا(۱) . على أن نولدكة يذكر أنه مما لا نزاع فيه أن العرب عبدوا الشمس والنجوم الآخرى فى عصر متأخر جداً ، أما الآوثان المتعددة غير النجوم فلا يمكن تفسيرها بأنها شكل من أشكال النجوم(۲) .

وكان العربي إذا سافر حمل معه حجرا ، وإذا أزمع العودة تركه . وفي ذلك يقول ابن الحكلي : وكان الرجل إذا سافر فنزل منزلا أخذ أربعة أحجار فنظر إلى أحسنها فاتخذه ربا وجعل ثلاث أثافي لقدره ، وإذا ارتحل تركه ، فإذا نزل منزلا آخر فعل مثل ذلك ، (٣) ، وعلل سبب ذلك بأنهم كانوا يفعلونه تعظيا للحرم وصبابة بمدكة . وقيل من ناحية أخرى إن عادة حمل الاحجار ، إنما هي بقية من ديانة الساميين الأولى وأن قدماء العرب إنما يحملون الاحجار في أسفارهم لاعتقادهم أنها جزء من تربة تلك الواحة الخصبة التي يسكن الإله جدوع أشجارها يروى بمائه مددها وأحجارها . وبما أن الحجر جزء من تلك التربة ، ففيه شيء من روح الإله ، ولذا كان العربي القديم يحمله معه في أسفاره تيمناً به وتفاؤلا، ويما أذا وقع على بئر أو شجرة زوى بمائها أو تغذى بثمرها ، ثم رفع عقيرته بالدعاء والتهليل ، بلكان حيثها حل يضع الحجر ويطوف به دلالة على الشكر والحمد والتعظيم والتوقير (١) .

<sup>(</sup>١) المسكرى : الأوائل س ٦٩ ، مخطوط بدار السكتيب المصرية .

Ency of Religion & Ethics « Arabs ». (7)

 <sup>(</sup>٣) ابن السكلي : الأسنام س ٣٣ .

<sup>(</sup>١) محمد محمود جمة : النظم الاجتماعية والسياسية ص١٣٩.

وعبد العرب الاحجار ، ولكنهم لم يعبدوا كل صنف من الحجر الم ما استحسنوه وما أعجبهم منها . وكانت معظم تلك الحجارة المختارة بيضاء اللون ، ولهما علاقة بالغنم والجمل ولبنهما (۱) . وتعددت أقوال المؤرخين في هذا الصدد: يقول ابن السكلي ، وكان لاهل كل دار في مكه صنم في دارهم يعبدونه ، فإذا أراد أحدهم السفر كان آخر ما يصنع في منزله أن يتمسح به ، وإذا قدم من سفره كان أول ما يصنع إذا دخل منزله أن يتمسح به أيضاً ، (۲) . وبقول أبو عثمان النهدي (۳) ، كنا في الجاهلية نعبد حجراً وتحمله معنا فإذا رأينا أحسن منه القيناه وعبدنا الثاني ، وإذا سقط الحجر عن البعير قلنا سقط إله كم فالتمسوا حجراً . . . ، (١) . ويقول ابن دريد صاحب الاشتقاق ، كان الرجل منهم إذا وجد حجراً أحسن من حجر أخذه وعبده ، (١) .

ولم يكن الوثن في تصور العرب رباً إلى القرن السادس قبل الميلاد ، لأن عرب الحجاز ونجد لم يكونوا متصلين بالوثنية المجاورة ، ولم يتأثروا

<sup>(</sup>١) الدَّكتور محمد عبد المعيد خان : الأساطير العربية ص ٩٧ .

<sup>(</sup>٢) ابن السكاى : الأصنام ص ٣٣ .

<sup>(</sup>٣) مهد : قبلة من قضاعة .

<sup>(1)</sup> ابن الأثير : أسد الغابة في معرفة الصحابة ج ٣ س ٣٢٠ .

<sup>(</sup>٠) ابن دربد : الاشتقاق س ٧٦ .

الوثنية البابلية أو الرومانية أو اليمنية قبل ذلك القرن (١). كما أن الاساطير التي نسجت حول النصب تدل صراحة على أن العربي لم يعبد الوثن معتقداً أنه خالقه أو خالق الكائنات: لانه تارة يستسقم عند الوثن ، وتارة أخرى يسبه ويشتمه ، ومرة ثالثة بأ كله وقت المجاعة (٢) . وعلى ذلك ، لم تسكن الوثنية الحارجية ، حتى القرن السادس قبل الميلاد ، قد دخلت بلاد العرب أو تأثر بها العرب أنفسهم إذ لم تكن هناك سوى الوثنية المحلية التي تنحصر في تقديس الاشياء التي استفاد بها العربي البدوى واستمرت وتطورت تحت تأثير الحضارة المجاورة (٢) .

تأثر العرب بوثنية الامم المجاورة ، فالثابت أن مردوخ والزهرة عبدا في جزيرة العرب وأنهما من الاصنام البابلية وانتشرت عبادتهما في بلاد العرب جميعاً (٤) . وتأثر العرب كذلك بكلديا وآشور ، فقد كان من عادة العرب تقديم الليالي على الآيام ، كما قال البيروني في كتابه الآثار الباقية عن القرون الحالية ، أن العرب فرضت أول بجموع اليوم والليلة نقطة المغارب على دائرة الآفق ، فصار اليوم عندهم بليلته من لدن غروب الشمس عن الآفق إلى غروبها من الغده ، وهذا يخالف نظرية الروم والفرس ويوافق نظرية الكلدان الذين كانوا يقدمون إله القمر على الشمس.

<sup>(</sup>١) الدكتور محمد خان : الأساطير المربية ص ١٠٧

<sup>(</sup>٢) الدكتور محدخان: نفس الصدر والصفحة

<sup>· (</sup>٣) الدكتورعمد خان : نفس المصد ص١٠٦

<sup>(</sup>٤) الدكتورعد خان : نفسالمدرص١٠٩

كذلك قبل إن كلمة . صنم ، أصلها صُـلم solm وهي كلمة آرامية دخلت البادية العربية(١) . وهنا نستعرض أمم الأصنام الجاهلية :

## مُبَـــل:

كان هبل من أعظم أصنام قريش ، نصبه عمرو بن لحى على البئر الذى حفره ابراهيم عليه السلام فى بطن الكعبة ، وأمر الناس بعبادته ، فحكان الرجل إذا قدم من سفر ، بدأ به على أهله بعد طوافه بالبيت ، وحلق رأسه عنده (٢) ، وعنده فى الكعبة سبعة قداح ، كل قدح منها فيه كتاب ، وكان قربانه مائة بعير (٣) وعبدته قريش واستقسمت عنده بالأزلام (١) . وكانوا إذا أرادوا أن يختنوا غلاما أو يزوجوا أحداً أو يدفنوا ميتاً أو شكوا فى نسب أحدهم ، ذهبوا به إلى هبل وبمائة درهم وجزور فأعطوها صاحبالقداح الذى يضرب بها ثم قربواصاحبم الذى يريدون به مابريدون ، ما مم قالوا : يا إلهنا !! هذا فلان أردنا به كذا وكذا فأخرج الحق فيه (٥) ، وكانت له خزانة للقربان وله حاجب .

<sup>(</sup>١) الدكتور محمد خان : الأساطيرالعربية ص ١١٢٠

<sup>(</sup>٢) الأزرق: أخبار مكا وماجاء فيها من الآثار ج ١ س ٦٨ -

 <sup>(</sup>٣) الأزرق ، نفس الصدر والجزء س ٢٨ .

<sup>(</sup>٤) الأزرقي: نفس المصدر والجزء ص ٦٧ -

 <sup>(</sup>a) الأزرق : نفس المصدر والجزء من ١٨٨.

و اختلف المؤرخون في سبب تسميته بهذا الإسم : يقول ياقوت • هبل أظنه من الهابل وهو الكثير الشحم واللحم ، ومنه حديث عائشة : والنساء يومئذ لم يهبلن اللحم أى لم يسمن ، أو من الهبل والشكل يراد به أن من لم يطعه هبله أى شكله ، أو من الهبل والهبالة وهو الغنيمة أى يغتنم عبادته أويغتنم من عبده ء(١). وذهب جورجي زيدان إلى أن لفظ هبل لا اشتقاق له في العربية من معناه فهو غير مشتق من لفظ عربي ، ويقول إنه عبراني أو فينيق ، أصله هبعل ومعنى بعل ( السيد ) ، وزاد على ذلك فقال : إن الهاء فى العبرى أداة التعريف مثل والى العربية فبإضافة هـذه الأداة إلى بعل يريد الأكبر ، وقال : أما العِين الزآئدة فسهل إهمالهــا بالتخفيف ثم ضياعها بالاستعال وخصوصا في لفظ بعـل لأن الـكلدانيين كانوا يلفظونه دبل، بإهمال العين وهو اسم هذا الإله عندهم . وقيــل إن هبل القرشي هو بعل الإسرائيلي ، وعلى ذلك إذا صح تعليل الإستاذ جورجي زيدان اللغوى فلا يبتى شك في أن هبسل هو بعل . ويقول الدكتور محمد عبـد المعيد خان . والذي قد يؤكد صحة هـذا الرأى أن الله سبحانه وتعالى أورد في التنزيلُ: أندعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين ، فقال الله سبحانه بعلا ولم يقل هبلا ، وفي هذا ما يدل على أنه كان يسمى بعلا عند بني إسرائيل ، (٣) .

<sup>(</sup>١) ياقوت : معجم البلدان ٠

<sup>(</sup>٢) الدكتور محمد خان : الأساطير العربية من ١١٥ .

وتشير إقامة هبل على البئر الكائن فى بطن الكعبة إلى أنه كان ذا علاقة بالرزق والحنصب فى عقيدة العرب أيضا ، كما كان اليهود يعتقدون أنه إله النعمة والسعادة . يقول محمد عبد المعيد خان : « لا أتردد أن أقول إن هبل كان إله الحنصب والرزق ومن ثم إله السعادة وشبه رب الارباب فى عقيدة العرب » (۱). وهبل هو الإله الذى عناه عمرو بن لحى حينها قال : إن ربكم يتصيف باللات لبرد الطائف ويشتو بالعزى لحر تهامة (۱).

وهبل هو أعظم الأصنام الني كانت لقريش فى جوف الكعبة وحولها ، وكان من عقيق أحمر على صورة إنسان مكسور اليد اليهى ، فجعلت له قريش يدا من ذهب ، وكان لإصلاح اليد المكسورة أثر خالد فى العقلية العربية التي أخذت منذ ذلك الحين تتصور الإله فى صورة إنسان حقيق كما يظهر من الخرافة التي صورت العزى فى صورة امرأة (٢) .

اللات والعرزي

واتخذ العرب فى الطائف معبود واللآت ، وهى أحدث من مناة وكانت صخرة مربعة بيضاء ، وسدنتها من ثقيف بنى عتاب بن مالك . وكانت قريش تطوف بالكعبة وتقول : واللات والعزى ، ومناة الثالثة الاخرى ، فإنهن الغرانيق العلى ، وإن شفاعتهن لترتجى (٤). وكان العرب يحلفون بها ، يقول أوس بن حجر :

وباللات والعزى ومن دان دينها 🛾 وبالله إن الله منهن أكبر

<sup>(</sup>١) الأساطير العربية قبل الإسلام من ١٩٧.

<sup>(</sup>۲) الأزرق: أخبار مكة ج ١ س ٧٤ .

<sup>(</sup>٣) ابن السكلي : الأصنام س ٢٧ .

<sup>(</sup>٤) ابن الكلي: نفس المصدر س ١٦ ـ ١٩ .

وانتشرت عبادة اللات بين العرب ، بدليل كثرة الأسماء المركبة من إسمها ، مثل تيم اللات وعمرو اللات وزيد اللات وغيرها(۱) . واختلف المؤرخون في سبب تسميتها بهذا الاسم . يقول ياقوت : إن اللات كان رجلا من ثقيف ، ويقول الأزرق إن رجلا بمن مضى كان يقعد على صخرة ثقيف يبيع السمن للحجاج إذا مروا فَيلتُ سويقهم وكان ذا غنم فسميت صخرة اللات فات فلما فقده الناس قال لهم عمرو بن لحى : إن ربكم كان اللات فدخل في جوف الصخرة (۲) ، أما الاستاذ رشدى صالح ناشر ومحقق كتاب الازرق فيقول إنها كانت بالطائف في موضع منارة مسجد الطائف اليسرى اليوم ، فلم تزل كذلك حتى أسلت ثقيف فبعث رسول الله المغيرة اللات كلمة قديمة وردت في الادب البابلي الذي يرجع عصره إلى أن اللات كلمة قديمة وردت في الادب البابلي الذي يرجع عصره إلى ثلاثة اللات كلمة قديمة وردت في الادب البابلي الذي يرجع عصره إلى ثلاثة فصل الصيف (١٠) .

واللات من الأصنام التي جاء بها عمرو بن لحي ، أخذها العرب من النبطيين الذين كانوا يعتبرونها إله الشمس ويلقبونها بربة البيت ، ونسب العرب إليها ـ كالبابليين ـ فصل الصيف وقالوا : ربكم يتصيف باللات لبرد الطائف .

أما الشُرْسَى فكانت من أعظم الآصنام عند قريش ، حتى إنهم كانوا يزورونها ويهدون لها ويتقربون عندها بالذبح، وكان لها منحر ينحرون فيه

<sup>(</sup>١) لويس شيخو : النصرانية وآدابها بين عرب الجاهلية ج ١ س ٨٤٠

<sup>(</sup>٢) أُخبار مَكَ وَمَا جَاءَ فَيهَا مِنَ الآثارِ جِ ١ ص ٨٤ .

<sup>(</sup>٣) الأزرق : أخبار مكا وما جاء فيها من الآثار ج ١ ص ٧٤ حاشية ه

<sup>(</sup>٤) الأساطير العربية س ١١٧ ــ ١١٨ -

هدایاهم یقال له الغبغب، وبها کانت العرب وقریش تسمی عبد العزی(۱)، وکانت قریش تحفها بالإعظام. قال زید بن عمرو بن نفیل، وکان قد تأله فی الجاهلیة وترك عبادتها وعبادة غیرها من الاصنام:

تركت اللات والعزى جميعاً كذلك يفعل الجلد الصبور فلا العزى أدين ولا ابنتيها ولا صنعى بنى غدنم أزور ولا هبلا أزور وكان ربا لنا فى الدهر إذ حلى صغير (٢)

واختلف المؤرخون في ماهية العزى: فذهب الآزرقي إلى أن العزى كانت ثلاث شجرات سمرات في وادى نخلة ، وأن أول من دعا إلى عبادتها عمرو بن ربيعة والحارث بن كعب ، وأن قريشا وبني كنانة كانت كلها تعظم العزى مع خزاعة وجميع مضر ، وسدنتها بنو شيبان من بني سليم حلفاء بني هاشم(۲) . أما ياقوت فيذكر أن العزى سمرة كانت في غطفان يعبدونها وكانوا قد بنوا عليها بيتا وأقاموا لها سدنة ، وقال عن اشتقاق إسمها : والعزى تأنيث الآعز مثل الكبرى تأنيث الآكبر ، والآعز بمعنى العزيزة ، والعزى بمعنى العزيزة . يقول درهم بن زيد الآوسى للعزى :

إنى ورب العزى السعيدة واللـ ـ ــه الذى دون بيته شرف(١)

وللعزى أسماء كثيرة تختلف باختلاف الالسنة : فاليونان دعتها إفروديت ، والكلدانيون بلتى ، وطيء عوزى بما يظهر لنــا أن كلمة العزى

<sup>(</sup>١) ابن الكلي : الأصنام ص ١٨.

<sup>(</sup>٣) ابن الحكلي : نفس المصدر س ٣١ .

<sup>(</sup>٣) الأزرق : أخبار مكذ وما جاء فيها منالآثار ج٢ س ٧٤ – ٧٠٠

٤) ياقوت : معجم البلدان .

من لغة بنى طى (١). وقيل إن أحد ملوك الحيرة قد ضحى للعزى عددا من البتولات المسيحيات (٢)، ولعلهم كانوا يرون فى سفك الدماء وسيلة لإخماد غضب الآلهة وللتقرب منهم وطلب رضاهم . وقد تطورت العزى عند العرب، فقد مثلت فصل الشتاء كا مثلت اللات فصل الصيف ويظهر ذلك من قولهم : إن ربكم يشتو بالعزى لحر تهاءة ، وصارت إلهة الحصب والرزق حينها قامت على ثلاث شجرات سمرات فى وادى نخلة وصعدت إلى السهاء فى صورة إمرأة حسناء ، وأصبحت نجم الصباح حينها ظهرت اللات فى صورة الشمس ، وسميت الزهرة كما قال البلخى فى قصة هاروت وماروت فى كتابه : البدء والتاريخ (٢).

### أصنام أخرى :

وعبد العرب عدة أصنام أخرى ، من بينها ، مناة ، وهي أقدم الاصنام عند العرب ، جاء بها عمرو بن لحى ، دخلت عبادتها بلاد الحجاز ولم تولد فيها ، وكانوا يسمون بها عبد مناة وزيد مناة ، وقيل إنها كانت صخرة لهذيل، وكانت العرب جميعا تعظمها وتذبح حولهها ويهدون لها ، وخاصة الأوس والخزرج ومن ينزل المدينة ومكة . وقيل إن مناة كانت للأزد وغسان ، يحجونها ويعظمونها ، فإذا طافوا بالبيت وأفاضوا من عرفات وفرغوا من منى لم يحلقوا (لا عند مناة (٤).

وتمثل مناة عند العرب ، الموت لا الدهر ، لا أن الدهر في تصورهم

<sup>(</sup>١) محمد عبد المعيد خان : الأساطير العربية س ١٢٠ .

<sup>(</sup>٢) شيخو : النصرانية وآدابها بين عرب الجاهلية ج ١٠س١٠ .

<sup>(</sup>٣) محد عبد الميد خان : نفس المصدر س١٢١ .

<sup>(</sup>٤) الأزرقي : أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار ح ١ ص ٧٣ .

ذكر ، ومناة أنَّى ، ولعل هذا هو ما دعا العرب أن يستقسموا عنذ هبل وذي الخلصة ولم يستقسموا عند مناة ، بل حلفوا أمامها . يقول عبد العزى بن وديعة المزنى :

إنى حلفت يمسين صدق برة بمناة عند محل آل الحزرج(١)

ويؤكد صفة مناة ما قيل من أن سيفين وجدا عند مناة حينها هدمت عام فتح مكة (٢) ، لا أن السيف رمز العدالة و الإنصاف عند أهل البادية (٢) ، وقيل إن مناة كانت إلهة القضاء والقدر التي تقابل إلهـــة الحظ المخلص عند الإغريق.

وكان لقريش أيضا صنم عرف باسم . وكدّ ، ، وكان بدومة الجندل ' وسدانته في بني القرافصة بن الا حوص الكلبيين ، واشتقاق ود في اللغة العربية هو من ودد يمعني أحب ، ومثَّـل ود دور الحب عند العرب ، وكان أول من أجاب دعـوة عمـرو بن لحى إلى ذلك الصنم هو عوف اسْعُمُـذرة(١) الذي تعد قبيلته المشـل الاعلى للحب(٥) حتى قيـل . الحب العُدرى، نسبة إليها، قال الشاعر:

حياك وَد فإنا لا يحل لنا لهو النساء وإن الدين قد عزما(١)

<sup>(</sup>١) ابن الحکلي : الأصنام س ١٣ ـ ١٤ .

<sup>(</sup>٢) ابن المكلي: نفس الصدر س ١٥٠

<sup>(</sup>٣) محمد عبد المعيد خان : الأساطير العربية س ١٢٩٠

<sup>-(</sup>٤) ابن المكلى: أنس المعدر س٥٠٠

<sup>(</sup>٥) محمد عبد المعيد خان : نفس المصدر س ١٣١٠

<sup>﴿</sup>٦) ياقوت : معجمالبلدان -

وكان و يغوث ، من أصنام العرب في الجاهلية ، وهو من غشت الرجل أغو ثنه من الغوث أى أغثته ، وقيل إنه كان صنها لمذجح وأهل جرش وإنه كان على هيئة الاسد (۱) ، وقيل أيضا إن يغوث بجلوب من مصر ، وعلل جرجي زيدان ذلك بقوله : ووقد وجدنا بين آلهة المصريين صنها على صورة أسد أو لبؤه يسمونه تفنوت ولا يخني ما بين هذا اللفظ واللفظ يغوث من المشاكلة الصورية إذا اعتبرنا أن العرب كانو ا يكتبون بلانقط ، وقدوقعت حروب بين بعض قبائل الين لاقتناء ذلك الصنم ، من بينها واقعة رزم بين بني الحارث وحمدان و معهم سدنة الصنم من جهة و بين مراد من جهة أخرى، وإلى هذه الواقعة أشار الشاعر بقوله :

وسار بنا يغوث إلى مراد فناجزناهم حتى الصباح واتخذت خَـيْـوان ، يعوق ، ، وقيل إنه كان على صورة الفرس(٢) . واتخذت حمير ، نسرا ، وكان قبل ذلك من أصنام قوم نوح عليه السلام ، وكان على صورة النسر(٣) .

وقد ذكر الله سبحانه و تعالى هذه الأصنام فى كتابه العزيز حيث قال ( وقالوا لاتذرن آلهتكم ولا تذرن و دا ولا سُو اعا ولا يُخوث ويَحوق و نَسرا ) (٤) . وينفى صاحب كتاب النصرانية وآدابها ، أن هذه الاصنام قد عبدت فى جزيرة العرب ، فيقول وولعل كثيراً من هذه الأصنام لم تعبد فى جزيرة العرب كو د وسواع ويغوث ويعوق ونسر ، الذين يقال عنهم إنهم

<sup>(</sup>۱) الزمخصري : الكشاف عن مغالق النغريل ج ۲ ص ۱۵۳۲ ( طبع كلكتا ) -

<sup>(</sup>٢) الزمخشرى : نفس المصدر والجزء والصفحة .

<sup>(</sup>٣) ابن الـكلبي : الأصنام ص ١١.

<sup>(</sup>٤) سورة نوح ، آية ٢٣ ·

من آلهة قوم نوح (١) . وقد اقترن اسم نسر بالعزى فى الابيات الآتية التي أوردها ياقوت :

أما ودمامِ ماثرات تخسالها على فتنة العزى أو النسر عندما وماقدس الرهبان فى كل هيكل أبيل الأبيلين المسيح بن مريما لقد ذاق منا عامر يوم لعلع حساما إذا ماهز بالسكف صمماً

وكانت قبائل هذيل هيأول من اتخذ و سواعا ، للعبادة، وقيل إن موضع هذه القبائل إما في أرض ينبع ، أوفى رهاط من بطن نخلة ، إذ أن قبائل هذيل وبنى لحيان كانت تقيم في ضواحى مكة ، ورهاط واد كبير تقع في غربيه قرية الحديبية (٢) .

ومن أصنام العرب المعروفة ، إساف ونائلة كانا رجلا وأمرأة فُسخا حجرين ، فأخرجا من جوف الكعبة وعليهما ثيابهما ، فجعل أحدهما بلصق الكعبة والآخر عند زمزم وكان يطرح بينهما ماجدى للكعبة وتشير قصة مسخ إساف ونائلة إلى تقديس العرب و تعظيمهم لمكة والبيت والحرام. وكان أهل الجاهلية يمرون بإساف ونائلة ويتمسحون بهما ، فإذا طاف أحدهما بالبيت يبدأ بإساف فإذا فرغ من طوافه ختم بنائلة . ثم اتخذهما قصى بعد ذلك ليذبح عندهما عند موضع زمزم ، بدليل ماذكره صاحب وكتاب الأعلام، عن نفر عبد المطلب حيث قال: عيرعدى بن نوفل بن عبد مناف ، عبد المطلب بقلة أولاده ، فقال له عبد المطلب ؛ أو بالقلة تعير في . . . ؟ فوالله لتن أعطاني الله عشرة من الولد لا نحرت أحده عند الكعبة ، فلما كمل فوالله لتن أعطاني الله عشرة من الولد لا نحرت أحده عند الكعبة ، فلما كمل

<sup>(</sup>١) شبخو: النصرانية وآدامها ج ١ س ١ ٠

<sup>(</sup>۲) الأزرقي : أخبار مكة ج ١ س ٧٨ حاشية ٧ ·

له عشرة جمعهم ثمم أخبرهم بنذره ، فقالوا له أوف بنذرك وافعل ماشت ،قال : ليأخذكل واحد منكم قدحا فيكتب فيه اسمه ثم إيتونى به ، ففعلوا و دخلوا على هبل ... وضرب صاحب القداح ، فخرج السهم على عبد الله فأخذه عبد المطلب بيده وأخذ الشفرة ثم أقبل على إساف — وهو صنم كان على الصفا — ليذبحه عنده (١) .

ولإساف ونائلة، يقول أبوطالب، وهو يحلف بُهما حين تحالفت قريش على بنى هاشم :

وقال بشر بن أبى خازم الاسدى فى إساف :

عليه الطير ما يدنون منـه مقاماتالعوارك من إساف

واختلفت الروايات في شأن صنم وذى الخدائصة ، فقيل إنه بيت أصنام كان لدوس وخشم و بحيلة ومن كان ببلادهم من العرب بتبالة شم أحرقه جرير ابن عبدالله البَسِخيلي حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم (٣)، وقيل إنه كان لعمر وابن لحى بن قمة نصبه بأسفل مكة حين نصب الاصنام في مواضع شتى فكانوا يلبسونه القلائد ويعلقون عليه بيض النعام ويذبحون عنده وكانوا يعنون بلبسميتهم له بذلك الإسم أن عباده والطائفين به من الحلصة (٣)، وقيل هو السكعبة اليمانية التى بناها أبرهة بن الصباح الحميرى وكان فيه صنم يدعى الحلصة فهدم ، وقيل إن ذا الحلصة كان بيتا تعبده بحيلة وخشم والحادث بن كعب

<sup>(</sup>١) الإعلام بأعلام يبت الله الحرام ص٤٦ . مخطوط بدارالكتبالمصريةرقم٧٤٨تاريخ٠

 <sup>(</sup>۲) ياقوت: معجم البلدان

<sup>(</sup>٣) تاريخ مكة المشرفة ، مخطوط بدار السكتب المصرية رقم ٧٠٠، تاريخ ، ورقة ٣٠٠

وَجُرِم وزُ بَهِد والغَوْث بن مُر بن أَدْ وَبنو هلال بن عامر وكانوا سدنته بين مكة واليمن بالعَدَبُ لاء على أربع مراحل من مكة (١)، وقيل إنذا الخلصة كان صنها بتبالة كانت العرب جميعا تعظمه وله ثلاثة أقداح: الآمر والناهى والمتربص(٢).

أما ورئام ، ف كان بيت أسيك يُتنسك عنده و يحج إليه ، وينسب إلى رئام بن فان بن بنع بن زيد بن عمرو بن همدان، وعلى مقربة منه جبل وأقوى، من بلد همدان ، وعلى مقربة منه قصر المملكة . وأمام باب القصر حائط فيه بلاط ، فيها صور الشمس والهلال ، فإذا خرج الملك ورآها كفر لها بأن يضع راحته تحت ذقنه عن وجه يستره ثم يخر بذقنه عليها . يقول الشاعر : يضع راحته تحت ذقنه عن وجه يستره ثم يخر بذقنه عليها . يقول الشاعر : إنا بندو أود الذي بلوائه صعبت رئام وقد غزاها الأجرع (٣) وكان بحضر موت صنم يدعى و الجمل سكون ، تم بنوعلاق ويسدنه منهم الأخرز وسدنته بنوشكامة بن الشبيب بن السكون ، ثم بنوعلاق ويسدنه منهم الأخرز رابن ثابت . وكان للجلسد حكر من على أربابها . وكان كجثة الرجل العظيم وهو من رعت حمى الجلسد حكر من على أربابها . وكان كجثة الرجل العظيم وهو من صخرة بيضاء ، وإذا تأمله الناظر رآه كصورة وجه الإنسان (٤) ، قال الشاعر :

فبات بجتاب شقاری کما بیشقر (م) منعشی إلی الجلسد (٦) وکان لمالك و ملكان ابنی كنانة بساحل جدة صنم یقال له د سـعد،،

<sup>(</sup>١) ياقوت : معجم البلدان -

<sup>(</sup>٣) ابن المكلي : الأسنام س ٤٤٠

<sup>(</sup>٣) الهمداني : الإكليل ج ٨ س ٨٢ .

<sup>(</sup>٤) ياقوت: غس المصدر،

<sup>(</sup>٥) البيقرة : مشية بطاطىء الرجل فيها رأسه ٠

٦٠) ياقوت : نفس المصدر :

وكان صخرة طويلة(١) ، وقيل إنهذا الصنم كانت تعبده هذيل(٢) . ولدينا قصة رجل من بني ما لك وملكان أقبل بإبل له ليقفها عليه « يتبرك بذلك فيها فلما أدناها منه نفرت فذهبت فىكل وجه وتفرقت عليه فتناول حجرا فرماه به وقال لابارك الله فيك إلها، أنفرت على البلي ، ، ثم خرج في طلبها حتى جمعها وانصرف عنه وهو يقول :

فشتتنا سعد فلانحن من سعد أتينا إلى سـعد ليجمع شملنا وهل سمعد إلا صخرة بتنوفة منالارضلابدعىلغي ولارشد(٣)

وكـان للعرب أيضاً د مناف ، ومنهكانت تسمى قريش عبد مناف ، ولا يعرف أين كان ولا من نصبه وقل إنه صنم عبد في الجاهلية(٤) . يقول ياقوت . إنه كان مستقبل الركن الأسود وله غبغبان أسودان من حجارة تذبح بهما الذبائح ، (٥).

ومن الاصنام المعروفة في الجاهلية : ﴿ بَعَـُلُّ ، ۥ و ﴿ أُوالَ ، الذي كَانَ. لبكر بن وائل وتغلب بن وائل، ود بلج. وكان فى عميرة وغفــَـلية من عنزة ابن ربیعة <sup>(۱)</sup> ، و دجهار ، و هو صنم كان لهو ازن بعكاظ و سدنته آل عو ف النصريين (٧). أما وبساء ، فهو بيت بنته غطفان وسمته كذلك مضاهاة للكعبة

<sup>(</sup>١) ابن الـكلبي : الأصنام ص ٣٦ .

<sup>(</sup>۲ ابن سیدة : المخصص ح ۱۳ ص ۱۰۶ .

<sup>(</sup>٣) ابن الكلبي: نفس المعدر ص ٣٦ ٣٧٠ -

<sup>(1)</sup> الشدياق: الساق ص ١٥٥ ـ ١٥٨ .

<sup>(</sup>ه) ياقوت: معجم البلدان ٠

<sup>(</sup>٦) ياقوت : تفس المصدر .

<sup>(</sup>٧) الشدياق: نفس المصدر ص ١٥٨ ـ ١٥٨ ـ

وهو من قولهم: لأأفعل ذلك ما أبس عبد بناقته ، وهو طوفانه حولها ليحلبها ، وأبس الإبل عند الحلب إذا دعا الفيصل إلى الناقة ليستدرها به ، فكا نهم كانوا يستحلبون الرزق فى الطواف حوله . وسمى هذا الصنم كذلك باسم و بيس ، وهو بيت لفطفان بناه ظالم بن أسعد لمارأى قريشا يطوفون بالكعبة ويسعون بين الصفا والمروة ، فذرع البيت وأخذ حجرا من الصفا وحجرا من المروة ، فرجع إلى قومه فبنى بيتا على قدر البيت ووضع الحجرين وقال : هذا من الصفا والمروة ، واجتزأ به عن الحج فأغار زهير بن جناب الكلى فقتل ظالماً وهدم بناه (١) .

و « الكعبات ، هو بيتكان لربيعة يطوفون به ، وقيل إنه كان لبكر وتغلب ابنى وأثل وإياد فى سنداد<sup>(٢)</sup> ، قال الاسد بن يعفر :

أهل الخورنق والسدير وبارق ﴿ وَالْبَيْتُ ذَى الْكُعْبَاتُ مِنْ سَنْدَادُ

ومن أصنام العرب في الجاهلية: «زُون، وهو صنم كان بالآبُلة، و «شمس، صنم كان لبني تميم وله بيت و تعبده بنو أد وضبة و تيم و عدى و ثور و عكل و سدنته في بني أوس و كسره هند بن أبي هالة و سفيان بن أسيد (٣) و ذكر الآب لويس شيخو تلبية هذا الصنم وهي: لبيك اللهم لبيك! ما نهارنا نجره، لامه وحره وقره، لا نتق شيئاو لا نصره، حجالوب مستقيم بره (٤). وكان والضمار، صنما في ديار سُما يم بالحجاز ذر كر في إسلام العباس بن مرداس السلمي (٥)، وكان لخو لان يقسمون له أنعامهم وكان لخو لان يقسمون له أنعامهم

<sup>(</sup>١) الشديان: الماق س ١٥٥ ـ ١٥٨.

۲) ابن هشام : السيرة ج ١ ص ٧٠٠.

<sup>(</sup>٣) ياتوت : معجم البلدان -

<sup>(</sup>٤) النصرانية وآدابها ج ١ ص ١٠٠٠

<sup>(</sup>٥) ابن هشام : نفس المصدر والجزء س٥٣ .

وحرثهم قسما بينه وبين الله وسمى كذلك محميانس(١) ، و و المدان ، هو اسم صنم ومنه عبد المدان ، و و المحرّق ، صنم كان بسلمان لبكر بن و اثل وسائر ربيعة وكانوا قد جعلوا له فى كل حى من ربيعة ولدا وسدنته أولاد الاسود العجليون(٢) .

أما والغبغب، فقد اختلف في كونه صنها أوموضعا للنحر . يقول ياقوت : الغبغب هو الموضع الذي كان ينحر فيه للات والعزى في الطائف وخزانة مايهدى إليها ، وقيل هو بيت كان لمناف وهو صنم كان مستقبل الركن الأسود وله غبغبان أسو دان من حجارة تذبح بينهما الذبائح ، وللغبغب حجر ينصب بين يدى الصنم . . . وكانوا يقسمون لحوم هداياهم فيمن حضرها وكان عندها (٣) ، وذكر صاحب الساق : أن الغبغب هو صنم ليس إلا(٤) . أما ابن سيدة فقد أطلق عليه و عبعب ، وذكره على أنه صنم كانت تعبده قضاعة (٥) .

ومن أصنام العرب فى الجاهلية صنم عرف باسم «مَـرُ حَـب، (٦). وكان « الضيزن ، صنما يعبد فى الجاهلية (٧) ، وقيل إنه كان لدوس(٨) ثمم لبنى منهب ابن دوس(٩) ذكره الآزرقى عندما تسكلم عن كسر الأصنام بعد فتح مكة (١٠).

<sup>(</sup>١) الشدياق: صاحب الساق ١٠٠٠.

<sup>(</sup>٢) ياقوت : معجم البلدان ٠

<sup>(</sup>٣) ياقوت: نفس المصدر ٠

<sup>(</sup>٤) الشدياق : نفس المصدر ص ١٥٥٠

۱۰۶ سیدة : المخصص ج۱۳ ص ۱۰۶ .

<sup>(</sup>٦) الشدياق : نفس المصدر ص ١٥٠٠

<sup>(</sup>۷) ابن سيدة : نفس الصدر ج ۱۳ س ۱۰۶ .

<sup>· (</sup>A) كانت دوس تنزله في قسم من جبل السراة ، يسمى سراة دوس .

ر؟) ابن السكلبي : الأصنام ص ٣٠ .

<sup>(</sup>١٠) الأزرقي: أخبار مكة - ١ ص٧٨ .

أما و الضيرنان، فهما صنمان كانا للمنذر الآكبر اتخذهما بباب الحيرة ليسجد لهاكل من دخل الحيرة امتحانا للطاعة(۱)، وفيهما قال صاحب كتاب الحيرة وكان لجذيمة الأبرش التنوخي صنمان يقال لهما الضيرنان وكان جذيمة قدتنبأ وتسكمن وكان يستسقى بهما ويستنصر بهما على العدو ، (۲).

ونصب عمرو بن لحى على الصفا صنمايقال له دنهيك بجاود الربح، ونصب على المروة صنمايقال له دمطعم الطير، (٢) . كما أن دالشارق، كان صنما فى الجاهلية به سمى عبد الشارق(١) . وكان و الفلس ، صنما ، لطى. فى الجاهلية وهو على هيئة جمل أسود ثم تآكل بفعل المؤثرات الجوية حتى بدا للرائى كا نه تمثال إنسان (٥) .

ومن أصنام الجاهلية و العتر ، ومعناه فى اللغة الذبيحة التى كانوا يذبحونها فى الجاهلية فى رجب ، وو عَمَوْض، وهوصنم لبكر بن وا ثل ، وو نهم ، صنم لمزينة وبه سموا عبد نهم ، ووالكُسْعة ، وثن (١) كان يعبد ، ووكثرى ،

<sup>(</sup>١) ابن سيدة : المخصص ج ١٣ ص ١٠٤ .

<sup>(</sup>٢) يوسف غنيمة : الحيرة س ٢٩ .

<sup>(</sup>٣) الفاكهي : تاريخ مكة س٦ .

<sup>(</sup>٤) ابن سيدة : نفس المصدر والجزء س ١٠٥٠

<sup>(</sup>٥) محد محود جمة : النظم السياسية والاجتماعية س ١٣١ .

 <sup>(</sup>٦) إذا كان الصنم من خشب أو قضة أو ذهب على صورة إنسان فهو صنم ، وإذا كان من حجارة فهو وثن • ياقوت: معجم البلدان .

صنم لجديس وطسم كسره نهشل بن الرئيس ولحق بالنبى صلى الله عليه وسلم فأسلم و و و الاشهل و هم حى من الحرب و و عبد العرب فى الجاهلية ومنه بنو الاشهل و هم حى من العرب و عبد العرب فى الجاهلية أصناماً منها : البجة والسجة وآذر وباجر والدّوار والدار وسفير والاقيصر وجريش والعوف و نصر وشريق وو دُع و ذو الشرى والجبهة وعائم والاسحم وياليل والبعيم ومهب (١) .

وكان للعرب بيوت تحج اليها ، مثل اللات وذى الخلصة وكعبة غطفان التى بناها ظالم بن سعد بن ربيعة ، فسار إليها زهير بن حباب الكلبي وهدمها ، فقال الرسول عليه السلام : لم يكن شى. من أمر الجاهلية وافق الإسلام إلا ماصنع زهير بن حباب . (٢)

أما بنو الحارث بن كعب ، فكانت لهم كعبة فى نجران يعظمونها ، وقد قيل إنها لم تكن كعبة عبادة ، وإنما كانت غرفة الأولئك القوم (٣) ، دعاها بعضهم دير نجران ، و تسمه العرب كعبة نجران ، وهو لبنى الحارث ابن كعب ، (٤). وعن دعاها ديراً ، ياقوت فقال : وهو باليمن الآل عبد المدان ابن كعب ، كانوا قد بنوه مر بعا مستوى الاضلاع ابن الديان من بنى الحارث بن كعب ، كانوا قد بنوه مر بعا مستوى الاضلاع والاقطار مر تفعا عن الارض ، يصعد إليه بدرجة على مثل بناء الكعبة ، فكانوا يحجونه هم وطوائف من العرب بمن تحل عليهم الاشهر الحرم

<sup>(</sup>١) الشدياق: الساق ص ١٠٦ ـ ١٠٨.

<sup>(</sup>٢) الهداني : الإكليل ج ٨ س ٨٤ .

<sup>(</sup>٣) ابن الكلبي: الأسنام ص ٤٤.

<sup>(</sup>٤) ابن فضل الله العمرى: مسالك الأبصار ج ١ ص ٣٥٨.

ولا يحج الكعبة وتحجه خثم قاطبة ،(١) . وكان لإياد كعبة أخرى بسنداد من أرض بين الكوفة والبصرة(٢) . وعدت كعبة شداد الإيادى من البيوت التي كانت العرب تحج إليها (٣) .

أما أهل الحيرة ، فقدكان لهم صنم أطلق عليه اسم وسُـبُـد ، (١) يحلفون به ويقولون به وحق سبد ، (٥) . وذهب أنستاس إلى أنه ربمـاكان مصرى الا صل ، إذ عند أبناء وادى النيل إله يعرف باسم و سو بدو ، (١) .

#### (ب) عبادة الحبواله:

وكما عبد العرب فى الجاهلية الحجارة والبيوت والأصنام ، عبدواكذلك الحيوان . قال السهيلى : خرج نفر من طى. يريدون النبي عليه السلام بالمدينة وفودا ، ومعهم زيد الخيل ووزر بنسروس النبهاني فعقلوا رواحلهم بفناء المسجد ودخلوا فجلسوا قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم حيث يسمعون صوته . فلما نظر النبي صلى الله عليه وسلم إليهم قال إلى خير لكم من العزى

<sup>(</sup>١) ياقوت: معجم البلدان ج ٤ ص ١٧٨ .

<sup>(</sup>٢) ابن الكلبُّي : الأصنام ص ٤٠٠

<sup>(</sup>٣) الهمداني: الإكليل ج ٨ ص ٨٤.

<sup>(</sup>٤) الأصفهاني : الأغاني ج ٢ ص١٠٢٠ .

<sup>(</sup>٥) يوسف غنيمة : الحيرة ص ٣٠ .

<sup>(</sup>٦) صحيفة دار السلام البغدادية : عدد تشرين التأنى ، سنة ١٩١٩ •

ولاتها ، ومن الجمل الأسود الذي تعبدون من دون الله ، ومما حازت مناع من كل ضار غير نفاع ، (١) . واختلف الباحثون في تفسير ماذهب إليه السهيلي : فقد قيل إن طيئا كانت تعبد صنها لها يقالله و فلس ، ، وأن ذلك الجمل الأسود الذي أورده السهيلي في روايته لم يكن إلا صورة لذلك الصنم و فلس ، (٢) . وقيل إن العرب عبدوا الحيوان الحي نفسه و لم ينحتوا الاصنام على صور ته (٢) .

وكانت الآرام والظبيان والغزلان بأنواعها المختلفة مقدسة عند العرب، وظلت تعبد إلى عصر متأخر فى بيوت الا صنام فى مكة و تباله وغيرهما، فقد كان العرب فى الجاهلية يعتقدون أن لتلك الحيوانات قوة خفية و أنها قادرة على البطش والانتقام، وذلك ظاهر من الاساطير التى ظلت متداولة إلى مابعد ظهور الإسلام(٤). وكان الحمام كذلك من بين الطيور التى عبد العرب أصنامها فى الجاهلية، وقد أقاموا له صنها فى الكعبة (٥)، فقدذكر ابن هشام أن رسول الله لما ترك مكة وأتم طوافه ، دعا عنمان بن طلحة، فأخذ منه مفتاح السكعبة، ففتحت له فدخلها فوجد فيها حمامة من عبدان فكسرها بيده مم طرحها (١).

ويظهر أن العربى قد عبد الحيوان الحى نفسه ، ولم ينحت الا صنام على صورة الحيوان ، لانه كان جاهلا بصناعة الرسم والنحت . وكان معظم

<sup>(</sup>١) السهيل: الروض الأنف ج ٢ ض ٣٤٢٠

<sup>(</sup>٢) محمد محود جمعة : النظم الاجتماعية والسياسية ص ١٣١٠

<sup>(</sup>٣) محمد عبد المعيد خان : الأساطير العربية ص ٨١٠

Robertson: The Religion of Semites, Note F. (1)

<sup>(</sup> a ) محمد محمود جعة : نفس المصدر ض ٤٠ ٠

<sup>(</sup>٦) ابن هشام : سيرة رسولالة ص ٨٢١ .

الأصنام ، التى وجدت على صورة الحيوان فى شبه جزيرة العرب ، مجلوبة من البلاد المجاورة ، وعددها ثلاثة :

۱ — النسر: وكان على صورة النسر، ولقد ورد ذكره فى النقوش الفتبانية والسبئية، ويظهر أن عبادته قد دخلت إلى جزيرة العرب من مصر، ويرى فلهوزن أن عبادته كانت متصلة بالكواكب وأنها كانت تشير إلى بحموعة الكواكب القريبة من المجرة (١).

٢ — يغوث : وكان على هيئة الأسد .

٣ — يعوق : وكان على هيئة الفرس .

ومنها عَـوْف ، وهو اسم طائر صياد وأحد أسماء الأسد ، ورد ذكره كإله فى الأعلام ، فقالوا : عبد عوف(٢) . ولكن هذه الأصنام الحيوانية لم تترك أثرا فى حياة العرب(٢) .

وهناك ارتباط وثيق بين أرض الحمى وبين الحيوان والطير. فمن حقوق الحمى أن لا يُسَظِم الناس فى تلك الحدود ، وأن لا يقتنص الصيادُ الحيوان ولا الطير فى هذه الارض المقدسة . وليس ببعيد أن يكون ذلك هو السبب فى أن عمرو بن لحى قد قام بتنصيب الاصنام على مواطن المياه والآبار وساحل البحر ، كا قيل إنه نصب هبل على البئر التى كانت فى جوف السكعبة وسميت و الاخسف ه (٤).

قدس العرب الحيوان وعبده ، تحصيلا للبركة ، وشكرا لاستفادته منه ،

<sup>(</sup>١) محمد محمود جمعة : النظم السياسية والاجتماعية ص ١٣٩٠.

<sup>(</sup>۲) شيخو · النصرانية وآدابها بين عرب الجاهلية ج ١ ص ١٣ ·

<sup>﴿</sup>٣) مُحَدَّ خَانَ : الأَسَاطَيْرِ العَرْبِيَّةِ قَبْلِ الإسلامُ سَ ٨١ •

<sup>(</sup>٤) محمه خان : نفس المصدر ص ٢٠٢

جريا على عادة الرعاة قديما(۱) ، أو لاعتقادهم أنها تشترك مع الإنسان في بعض الصفات الشخصية ، ومن أجل ذلك كانوا يمتنعون عن أكل لحومها(۲) . وذهب فريق من العلماء إلى أن العرب لم يقدسوا أو يعبدوا الحيوان من أى نوع كان ، لان أقدم آلهة العرب كانت آلهة أرضية متصلة بالتربة والستى والخصب والنتاج ، وهو أمر طبعى لسكان البيد والصحراء ، وصار لذلك صدى في تعظيم الاشجار والعيون والآبار (۳).

#### (ج) عبادة الأشجار:

لم يكن نصيب الأشجار من العبادة والتقديس بأقل من نصيب غيرها عاقدسه العرب وعبدوه ، وقد يكون مرجع ذلك إلى ندرة الأشجار في الجزيرة العربية ، وكان الكفار قريش شجرة عظيمة خضراء يقال لها و ذات أنواط ، ، يعلقون عليها كل سنة أسلحتهم ، ويذبحون ويعكفون بحوارها يوما ، وكان من حج منهم وضع زاده عندها ودخل بغير زاد تعظيما لها(٤). وكما قيل عن ذات أنواط ، كذلك قيل عن العزى إنها كانت ثلاث شجيرات سمرات بنخلة ، وكان أول من دعا إلى عبادتها عمرو ابن ربيعة والحرث بن كعب(ه). وجاء في بعض المصادر ، أن العربي كان يعبد الأشجار ويرى فيها روح الشر ، مثل شجرة الحماطة ، وهي أحب الشجر إلى الحمات (١).

<sup>(</sup>١) محمد خان : الأساطير العربية قبل الإسلام ص ٨٣٠

<sup>(</sup>٢) كمد جمعة : النظم الاجباعية أوالسياسية م ٢٠٤٠

<sup>(</sup>٣) محمد جمعة : نفس المصدر من ١٣٩ . أ

 <sup>(</sup>٤) الأزرق: أخبار مكة ج١ مراً ٧٧ ـ ٧٨ .

<sup>( ﴿ )</sup> القرشي : إِنَّارِيخِ مَكَةَ المُشْرِفَةُ ﴾ ورقبة ٣٢ ( إَنْجُعُلُوطَا ۗ ﴾ •

<sup>(</sup>٦) محمد خان : نفس المصدر ص ٢٥٠.

### ٢ — الديانة السيحية

كان لا بد للبسيحية أن تنتشر فى بلاد المرب انتشارا ، أقل ما يقال فيه ، إنه استطاع أن يجذب العديد من القبائل العربية إلى النصرانية ، وذلك لانها كانت تحيط بتلك البلاد من الشهال حيث يوجد الروم ، ومن الجنوب حيث يوجد الاحباش .

أخذ المبشرون يجوبون بلاد العرب للنبشير بهذا الدين ، يعزز نشاطهم ويشد أزرهم ، النفوذ السياسي للدولتين المسيحيتين المجاورتين لبلاد العرب وهما: علكه الحبشة في الجنوب والدولة الرومانية في الشمال. وذكر المؤرخون المكثير من القصص عن المبشرين الذين كانوا يدعون للمسيحية سراً ، فإذا افتضح أمرهم تركوا تلك البلاد وانتقلوا إلى غيرها حيث لايعرف أمرهم. ومن بينها ، قصة فيمون ، الذي نشر دين النصرانية في نجران حسب رواية مؤرخي العرب. الذن يذكرون أنه كان رجلا صالحا بجتهداً في العبادة مجاب الدعوة . وكان يتعمد الخفاء عنالناس ، و لكن فطنالشأنه رجل منأهلاالشام يدعى صالح الزمه، وخرجا فارين بأنفسهما حتى وطئا بلادالعرب، واختطفتهما قافلة وبيعاً في نجران، وحين كان يؤدى الصلاة في الليل، سأله سيده عن دينه، فأخبره به ، وقال له : إنما أنتم على باطل ، وهذه الشجرة لا تضر و لا تنفع(١)، ولودعوت علبها إلهي الذي أعبده لأهالكها ، وهورحده الذي لاندله . ودعا فيمون ، فأرسلالله ريحاجففت النخلة منأصلها . وأقبل أهل نجران على دين عيسى ، وأنتشرت النصرانية فيها(٢) .

وهناك شواهد ثابتة نقلها مؤرخو العرب ، ندل دلالة واضحة على أن

 <sup>(</sup>١) كان أهل بجران في ذلك الوقت يعبدون نخلة طويلة لهم .

<sup>﴿</sup>٢) باقوت : معجم البلدان .

المبشرين المسيحيين لم يحجموا عن الدعوة لدينهم فى الحجاز: فذكر ابن خلدون فى تاريخه بعثة بر ثلماوس إلى أرض الحجاز والعرب(۱)، وسبقه الطبرى إلى ذلك فقال: وكان بمن توجه من الحواريين... ابن ثلما (بر ثلماوس) إلى العرابية وهى أرض الحجاز(۲)، وكذلك ورد فى سديرة الرسول لابن هشام عن ابن اسحق: وكان بمن بعث عيسى ابن مريم عليه السلام من الحواريين والانباع الذين كابوا به دهم فى الارض ... ابن ثلما إلى الاعرابية وهى أرض الحجاز(۲)، ويقول شيخو: ومما زاد النصر انية ترقيا فى بلاد العرب عدد كبير من الكهنة والاساقفة والرهبان كابوا فى أيام الاضطهادات على عهد القياصرة الوثنين أو ملوك الرومان المتشيعين لا يحدون أمانا لحياتهم إلا بأن يهجروا بلادهم ويفروا إلى بلاد العرب حيث كان يصعب على المغتصبين أن يدركوهم ويلحقوا مم الاذى (٤). كاكان القسس والرهبان يردون أموا العرب يعظون ويبشرون (٥).

ولم تكن بلاد العرب الداخلية وبخاصة مدن الحجاز التجارية ، تجهل تعالم المسيحية وتقاليدها ، لاتصالها الدائم بقبائل الشهال التي كانت تدين بالنصرانية . كما أن الرهبان الذين انتشرت صواهعهم في فاسطين وشبه جزيرة سينا حتى قلب الصحراء كان لهم أثر كبير في تعريف العسرب بالنصرانية . أضف إلى ذلك أن الصحراء كانت ملجماً لبعض الفرق التصرانية المضطهدة من الكنيسة الرسمية ، فكان طبعيا أن تكون أقدر على النجاح في نشر تعاليمها من كنيسة الدولة الرسمية .

<sup>(</sup>١) ابن خلدون : العبر وديوان المبتدأ والحبر ج ٣ س ١٤٠ .

<sup>(</sup>۲) الطبری : تاریخ الرسل والملوك ج ۱ س ۷۳۸ .

۹۷۲ ابن هشام : السيرة ص ۹۷۲ .

<sup>(</sup>٤) لويس شيخو : النصرانية وآدابها بين عرب الجاهلية ج ١ ص ٣٦ ·

<sup>(</sup>٥) أحمد أمين بك : فجر الإسلام ص ٣١ .

### ٣ — الديانة اليهودية

بلغت اليهودية أقاصى الجزيرة العربية ، مجتازة أواسطها ، ولسكن فى نفوذ قليل وتأثير أقل. ولعل ذلك راجع إلى نظرة عرب الجزيرة فى ذلك الحين إلى الديانة اليهودية ومعتنقيها وإلى عدم وجود دولة أخذت على عاتقها نشر الديانة اليهودية فى بلاد العرب كما فعلت الدولة الرومانية الشرقية حين روجت للمسيحية بإرسالها الرهبان والمبشرين هناك .

غير أن الديانة اليهودية عند ما دخلت بلاد العرب لم تأخذ تلك الصورة التي أخذتها الديانة المسيحية في تلك البلاد ، فإن الاحبار اليهود لم يأخذوا على عاتقهم نشر الديانة اليهودية بين العرب كما فعل المبشرون المسيحيون ، بل إن الديانة اليهودية دخلت في بلاد العرب على بد جماعات من اليهود انتقلت بأسرها إلى بلاد العرب واستوطنتها وسكنت في أراضيها ، وترتب على ذلك أن العرب المجاورين لتلك الاقوام تهودوا تبعا لمجاورتهم تلك الجماعات اليهودية .

و جدت الديانة البهودية \_ أول ما وجدت \_ فى بلاد البين ، ويدعى يهود اليمن أن أجدادهم ظعنوا إلى ذلك القطر منذ عهد سليمان الحكيم ، ويذهب بعض المؤرخين إلى أن البهودية كانت منتشرة فى البين على عهد الملك ياسر أنعم ، وقيل إن انتشارها كان فى عهد قبان أسعد أبو كرب وهو خليفة ياسر أنعم () .

أما عن كيفية ظهور اليهودية فى بلاد الحجاز ، فقد أوضح ياقوت أن و سبب نزول اليهود فى المدينة ، أن موسى بن عمر أن عليه السلام بعث إلى الكنعانيين حين أظهره الله تعالى على فرعون ، فوطى الشام وأهلك منكان

<sup>(</sup>١) يوسف غنيمة : نزهة المشتاق في تاريخ يهود العراق س ٨٨ـ٩٩.

بها منهم ثم بعث بعثا آخر إلى الحجاز وأمرهم ألا تستبقوا أحداً بمن بلغ الحلم إلا من دخل في دينه، فقدموا عليهم فقاتلوهم فأظهر هم الله عليهم فقتلوهم وقتلوا ملمكهم الارقم، (١).

ويمكن القول أن جموعا كثيرة من اليهود في القرن الأول والثانى بعد الميلاد أخذت تهاجر إلى الأرجاء العربية عموما وإلى الربوع الحجازية بنوع خاص . ولا شك أنه كانت هناك أسباب أخرى دعت هذه الجموع إلى ترك أوطامها والنزوح منها إلى البلاد العربية ، وأهم هذه الاسباب :

٢ -- اضطهاد الرومان لليهود في القرن الأول قبل الميلاد ولجوءهم إلى أرض الجزيرة العربية التي كانت أحب إليهم من غيرها لانظمتها البدوية الحرة، ونظراً لوجودها في أقاليم رملية بعيدة تعوق سير القوات الرومانية المنظمة وتمنع توغلها.

جد حرباليهود والرومان سنة ٧٠م التي انهت بخراب بلاد فلسطين
 ودمار هيكل بيت المقدس وتشتت اليهود في أصقاع العالم ، قصدت جموع
 كثيرة أخرى من اليهود بلاد العرب(٢) .

و جد اليهود فى بلاد العرب ونشروا فى البلاد التى نزلوها فى جزيرة العرب تعاليم التوراه وما جاء فيها من تاريخ خلق الدنيا ومن بعث وحساب وميزان و جنة ونار .كذلككان لليهود أثركبير فى اللغة العربية فقد أدخلوا عليها كلمات كثيرة لم يكن يعرفها العرب ومصطلحات دينية لم يكن لهم جا علم مثل جهنم

<sup>(</sup>١) ياقوت : معجم البلدان .

<sup>(</sup>٢) اسرائيل ولفنسون : تازيخ اليهود في بلاد العرب س ٨ــ٨

والشيطان وإبليس (١). وكان لليهود تأثير عظيم على عرب الحجاز من حيث الآداب والدين ، فاقتبس العرب منهم أمورا كثيرة كانوا بجهلونها كالحج والذبائح والزواج والطلاق والكهانة والاحتفال بالاعياد (٢). ولما استقر اليهود ، انتشرت الحركة الزراعية في الأراضي التي كانت منذ عهد بعيد قاحلة ماحلة ، ومنهم من حفر الآبار في الأراضي العالية واشتغلوا بتربية الماشية والدجاج ونسج الاقمشة ، وكانت التجارة من أهم مرافق الحياة عند يهود الحجاز (٣).

وقد استطاع هؤلاء اليهود ، رغم ماقيل من أنهم كانوا قليلي الدعوة لهذا الدين ، أن يؤثروا على بعض العرب ويهودوهم فقد قيل إنه تهود قوم من الأوس والحزرج بعد خروجهم من اليمن لمجاورتهم يهود خيبر وقريظة والنضير (٤) . كما دانت بعض القبائل باليهوديه ومنها بنو نمير وبنو كنانة ، ولعلما سرت إليهم من مجاورة اليهود لهم في تياء ويثرب وخير (٥) . وصالح النبي صلى الله عليه وسلم أهل مَـقـــــــا على ربع عروكهم وغزولهم . . . وعلى ربع نمارهم وكانوا يهودا(١) . ومع ذلك لم تستطع اليهودية أن تتغاب على الوثنية في بلاد العرب ، لأن كثيراً من أحكامها مبنى على المشقة ولأنها إن أباحت قتال الوثنيين ـ والقتال دين العربي ـ فإنها لا تبيح الانتفاع بغنائمهم بل تحرقها ، والعربي إنما يقاتل لينتقم من عدوه في نفسه و ينتفع بماله وأهله (١) .

<sup>(</sup>١) أحمد أمين بك : فجر الإسلام س ٢٧ .

<sup>(</sup>٢) جرجي زبدان : تاريخ النمدن الإسلاي ج١ س١٠٠

<sup>(</sup>٣) والهنسرن : تاريخ اليهود في بلأد العرب ص١٠ ـــ١٩

<sup>(</sup>٤) اليعقوبي: تاريخه ج ١ س٣١٣٠٠

<sup>(</sup>٥) محمد نمان الجارم: أديان العرب في الجاهلية ص٢٠١٠

<sup>(</sup>٦) البلاذ ي : فتوحالبلدان س٠٦٠

<sup>(</sup>٧) نعان الجارم : أديان العرب س ٢٠١

### ٤ — الصابئة والمجوسية والزندفة

#### أ — الصابيّة

ينسب الصابئة دينهم إلى سيدنا نوح وإلى إبراهيم الخليل ، بالتلتى عن نوح وعن إدريس ، ومنهم عبدة الاصنام والكواكب . ويعتقدون أن الثواب والعقاب إنما يلحق الارواح ، وأن النبي هو البرى من المذمو مات ، والصابئة تمنع توريث الفاسق ويعتقدون في بعث الارواح لا الاجسام وطهارة النفس العاصية بعد ثلاثة آلاف سنة وأن الرسل لم يبعثهم الله بل هم ملهمون من المجردات ، وحرموا تعذيب الحيوان وقتله إلا ما أحل أكل لحمه ١١) . وهم ينقسمون إلى كافر ومؤمن ، ولذلك ذكرهم الله تعالى في الام الاربع الذين تنقسم كل أمه منهم إلى ناج وهالك ٢) .

وهم يعظمون الكواكب وينقسمون فى ذلك إلى ثلاث فرق : الأولى : ذهبت إلى أن الكواكب واجبة الوجود لذاتها غير محتاجة إلى مخصص، والثانية : تزى أن الكواكب آلهة ولكل منها عمل قائم به في هذا العالم يصدر عنه لايقدر عليه غيره ، وأنها أبدية الوجود أزلية الأولية تجرى أحكامها لا لغاية ، والثالثة : ترى أن لهذه الكواكب والأفلاك إلها مبدعا أعطاها قدرة وإرادة ذاتيه نافذة في هذا العالم وفوض إليها تدبيره. وهذه الطوائف كان لهاعصبيات في بلاد العرب فدانت العرب بهذا الدين واعتنقته

<sup>(</sup>١) نعمان الجارم : أديان العرب ص ١٨٥

<sup>(</sup>٢) الجارم: نفسالصدر ص ١٧٦

وبنوا الهياكل العظيمة وقدموا لها القرابين وحجوا إليها وذبحوا لها الذبائح، وأول من دان بهذا الدين من العرب قبائل الحيرية (١). و لقد كانت كنانة تعبد القمر، وحمير الشمس، وميسم الدبران، ولحم و جذام المشترى، وطي سهيلا، وقيس الشعرى العبور، وأسد عطارد وكان بعضهم أيضا يكرم زحل والجوزاء والجبار أوالثريا، يستدل عليه من بعض أقوالهم أو أعلامهم كعبد الله يا وعبد الجبار (٢).

وأخص أنواع عبادتهم للشمس كانت بالسجود لها عند شروقها وعند غروبها وعند توسطها السهاء . ولهذا نهى الذي صلى الله عليه وسلم عن صلاة النوافل في هذه الأوقات قطعا لمشابهة الكفار ظاهرا وسدا لذريعة الشرك . أما آثار عبادتهم للكواكب فمها تسميتهم أنفسهم بأسماء مضافة لها بالعبودية كعبد شمس وعبد المشترى . ومن الصابئة أخذ العرب علم النجوم واشتغلوا به كثيراً حتى أن ان قتيبة ذهب إلى تفضيلهم فيه عن العجم (٢) .

## ب – الجوسية :

تدور عقائد المجوسية على قاعدتين: إحداهما بيان سبب امتزاج النور بالظلمة، والثانية سبب خلاص النور من الظلمة . وهم يعتقدون بوجود فاعلين أزليين يصدر عن أحدهما الخير وعن الثانى الشر ، فاعتقدوا بوجود إلهين أحدهما نورومبدأ الخير كله ويسمونه أهورا مزدا، والثانى ظلام ومبدأ الشركه ويسمونه أهرمن .

ولقد تحكم سدنة هذا الدين في رقاب الناس، وتصرفوا في معتقداتهم (١). وقد دخلت المجوسية بلاد العرب، يثبت ذلك ماأورده البلاذري في و فتوح

<sup>(</sup>١) نعمان الجارم : أديان العرب ص١٨٦

<sup>(</sup>٢) لو يسرشيخو : النصرانية وآدابها جـ١ ص١١

<sup>(</sup>٣) البِدُونَى : الرحلة الحجازية ص١١١

<sup>(؛)</sup> روقائيل بابو اسحق : تاريخ نصارى العراق س١–٢

البلدان ، حيث قال : أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الجزية من مجوس هجر ومجوس أهل اليمن ، وفرض على كل من بلغ الحلم من مجوس اليمن من رجل وامرأة دينارا .

### ح - الرئدقة:

هؤلاء الونادقة هم أتباع مزدك الذي خرج في أيام قباذ بن فيروز بن يزدجرد ملك الفرس، فدعا الناس إلى الزندقة فأجابه قباذ إلىذلك، ولم يلبث قباذ أن دعا الحارث بن عمرو بن حجر آكل المرار ملك نجد إلىذلك الدين، فأجابه إلى طابه، واستعمله قباذ على الحيرة وطرد المنذر من بملكته، ويقول اليعقوبي في ذلك و وتزندق حجر بن عمر السكندي، (١). وقبل إن الزندقة في العرب كانت في قربش، أخذوها من الحيرة (٢). وخلط بعض المؤرخين بين الوندقة والمجوسية، فقد جاء في و بلوغ الارب، : أن المجوس يلقبون بالزندة والمجوسية، فقد جاء في و بلوغ الارب، : أن المجوس يلقبون بالزند، والمنسوب إليه يسمى زندى ، ثم عُسرب فقيل زنديق ثم جمع فقيل ونادقة، (٢). على أن الزنادقة مم أتباع مزدك، والمجوس تختلف كل الاختلاف عن الزنادقة، وهذا يثبت عدم صحة هذه الرواية.

ووجد كذلك بين العرب من أخذ بالمانوية ، وهؤلا. هم أصحابا مانى ابن فانك الحكيم ، الذى ظهر فى زمن سابور بن أردشير وقتله بهرام بن هرمق ابن سابور،وذلك بعد عيسى عليه السلام .وقد أخذ دينا بين المجو سية والنصر انية ، وكان يقول ببنوة موسى عليه السلام ولا يقول ببنوة موسى عليه السلام (١) .

<sup>(</sup>۱) اليعقوبي: تاريخه ج ۱ س ۲۱۴ .

<sup>(</sup>٢) مجيى الدين المطار: بلونم الأرب في مآثر المرب ص ٨٨ .

<sup>(</sup>٣) العطار : غس المصدر من ٦٩ .

<sup>(</sup>٤) ابن حزم : الملل والنحل ص ٨١ .

# تاريخ الجاهلية الاجتماعي

# سلطاد شيوخ العشائر :

كان تقسيم العرب إلى قبائل ، نتيجة من نتائج البداوة التي عمت أرجاء الجزيرة العربية ، حيث كانت بعض العادات تقوم مقام القانون(١) .

كان كل بطن من العرب يجتمع حول رئيس ، تستند سلطته أولا على حق البِكْرِية ، وكان هذا الرئيس يحمل لقب ، شبخ ، أو ، سيد ، وفى بعض الاحيان كان يتلقب ، بالامير ، ، وكان هو الذى يقود جماعته فى الحرب وهو الذى ينزلهم منازلهم ، ويرحلهم عها ، ولا ينزلون ولا يرحلون إلا بأمره . ولم يكن لرئيس العشيرة ولا لشبوخها وهم رؤاء بيوتها أى سلطان أو قوة حقيقية ، بل كان سلطانهم معنويا مستمداً من شجاعتهم وهيبتهم الشخصية ومالهم من شرف النسب و نبل الاخلاق وسعة الثروة و حكمة الرأى وكال التجربة .

ولم يعمد شيوخ العشيرة إلى فرضاً وامرهم أو إن الى العقو بات برجالها، إذ كان كل منهم ولى نفسه وسيدها ، وله الحق في أن يقتص بمن بناله بسوء (٢). وكما نت سلطة شيخ القبيلة محدودة للغاية حتى أنه لم يكن في مأمن من الثار أو في حمى من مبدأ القصاص الفطرى أو الدية (٢) . ومن العجب أن نجد شيخ القبيلة لا يجد من القوة المادية ما يستطيع به إنفاذ حكمة إذا ما احتكم إليه (٤).

Sedillot: Histoire Generale des Arabes, Vol. 1, p. 20. (1)

Nicholson: Literay History of the Arabs, p. 83 (v)

Sedillot : Op. Cit. p. 21. (r)

<sup>(</sup>٤) الأصفياني: الأغاني ج ٣ ص ١٩٠٤، ٢٦ م٢ مر ٢٦ م

وكان الشيخ لايستطيع أن يُجبرَ أحدا \_ حتى أبناءه \_ على قبول حكمه أو نصيحته ، بل كان يستعين بفتيان(١) الحي ومشيخة العشيرة .

من ذلك يتبين لنا أن سلطان شيوخ العشائر في القبائل العربية إنما كان سلطانا معنويا فقط ، لآن السلطة الحقبقية كانت لاتزال بيد العشيرة ، جملة وموزعة بين أفرادها . وبذلك يمكن القول أن مشيخة العشيرة كانت في الواقع طرازا من الحكم الديموقراطي بالمعنى القديم (٢) ، حيث كان شيخ القبيلة ينصت لرأى باقى الشيوخ قبل الفصل في الأمور الهامة (٣) .

وكان الرئيس فى الجاهلية يفصل فى الأمور التى تمس حيانها: كا لفتل ، والغزو ، والدية ، وطلب الثأر . كما يقضى فى مسائل الزواج ، والطلاق ، والنزاع على الماء والحكلاً .

 <sup>(</sup>١) براد • بفتيان الحيء أو • فتيان القبيلة » : شبانها الأبطال ، فيقولون فتيان قريش وفتيان كميم .

<sup>(</sup>٢) محمد محمود جمعة : النظم الاجتماعية والسياسية س٧٧٠ .

Sedillot: Histoire Generale des Arabes, Vol. 1. p. 21. (\*)

<sup>(1)</sup> المراع: ربع الغنيمة التي يستولى عليها الجيش .

<sup>(</sup>٥) الصفايا : جَمَّ صَفية ، وهي الأشياء التي كان يصطفيها الرئيس لنفسه منخيار مايغنم

 <sup>(</sup>٦) النشيطة : ما أصابه الجيش في طريقه قبل أن يصل إلى مقصده .

 <sup>(</sup>٧) الفضول: مافضل ، فلم بنقه ، واصطفى النبي صلى الله عليه وسلم سيف منبه بن الحجاج
 ذا الفقار يوم بدر .

 <sup>(</sup>٨) النقيمة : كان للرئيس في الجاهلية ، النقيمة ، وهي بمير ينحره قبل القسمة ، فيطممه الناس ، وقد سقط في الإسلام .

<sup>(</sup>٩) الحكم: هو أن يبارز الفارس فارسا قبل التقاء الجيش فيقتله ويأخذ سلبه ، فالحسكم فيه إلىالرئيس ·

قال الشاعر :

لك المرباع مهما والصفايا وحكمك والنشيطة والفضول

واجبات رؤساء العشائر .

وفرضت على رؤساء العشائر فى الجاهلية واجبات من أهمها: إيواء الغريب وحماية الحيى، والذود عن النساء، وإجارة المجير، وكان بحسب الرجل منهم أن يستجير بقبر أب الرجل أو قبر ابنه حتى يظفر من صاحبه بحق المجوار. قال عمير بن سكلى :

قتلنا أخانا للوفاء بجارنا وكان أبونا قد تجير مقابره(١) .

وكانت العرب فى الجاهلية وتمتدح بالنبعن الجار فيقولون: فلان منيع الجار حامى الذمار ، حتى كان فيهم من يحمى الجراد إذا نزل فى جواره ، (٢). وكان عميد العشيرة يضطر أحيانا إلى مجازاة أحد أفرادها لخصال لاتقره عليها نظم العشيرة وآدابها ، فيخلعه عن ذمته ويقطع صلته به (٢) . فكانت العشائر إذا ما خلعت رجلا من رجالها ، أشهدت على ذلك فى الأسواق و المجتمعات العامة ، و بذلك لا تحمل عنه جريرة و لا نطالب له بقصاص و لا تحميه من عدوان ، فكانت كن يحكم عليه بالإعدام .

كذلك كانت العشيرة إذا أجارت رجلا، فعلت ذلك علانية، وكانت أحيانا تعطيه براءة بذلك ، فيكانت تدفع إليه سهماكتب عليه وفلانجار فلان،

<sup>(</sup>١) المبرد : الكامل في اللغة والأدب ص٢١٠ – ٢١١ ·

<sup>(</sup>٢) ابن عبد ربه: العقد الفريد ج ١ص٥٥١ (نصر احمد أمين بك)

<sup>(</sup>٣) الدكتور على عبد الواحد وافي : الأسرة والمجتمع ص ١١ .

كما كان يفعل بنو غنم ن عوف بن الخزرج في المدينة(١) وكما كان يفعل أيضاً بنو حنيفة بالسواقط(٢) .

وقد كان للرجل أن برد الجوار إذا شاه . فقد ذكر ابن هشام أن عثمان ابن مظعون لما رأى مافيه أصحاب رسول الله من البلاء وهو يغدو ويروح فى أمان من الوليد بن المغيرة ، عز عليه ذلك ، وقال للوليد باأبا عبدشمس وفت ذمتك وقد رددت جو ارك ، قال ، فانطلق إلى المسجد ، فرد على جوارى علانية كما أجرتك علانية ، (٢).

وإذا لم يحد الحليم(؛) من يجيره من رؤساء العشائر أو عمداء الآسر ، راح يجمع حوله عصابة من شذاذ القفر الحارجين عن نطاق قبائلهم من أو لئك و الصعاليك ، و و اللصوص ، و و الذؤبان ، الذين خلعتهم قبائلهم و رسميا ، فتبرأت من جرائرهم وتخلصت من تبعة أعمالهم (ه) ، حتى يتمكن الحليع من أن يغير على الاحياء الهادئة وبلتى الرعب في أنحاء الجزيرة عا يقوم به من أعمال العنف والبطش .

وكانت واجبات رؤساء العشائر متعددة وعلى جانب عظيم من الأهمية ، فقد كان عليهم فى خدمة القبيلة ، فقد كان عليهم فى فدمة القبيلة ، وإنحافظة على وحدة القبيلة الى كثيرا ماعرضتها المصالح الشخصية لاعظم الاخطار (٦) .

<sup>(</sup>١) محمد محمود جمعة : النظم الاجتماعية والسياسية ص ١٥١ ·

<sup>(</sup>٣) السواقط : من ورد اليمامة من غير أهلها .

<sup>(</sup>٣) ابن هشام : السيرة س ٣٤٣ .

 <sup>(</sup>٤) يتصف الخليع بالجرأة والبطش

Lammens: La Berceau de l'Islam, Vol. 1. pp. 193-194. (\*)

Brockelmann . History of the Islamic Peoples, p, 15. (7)

### أفراد القبيلة :

وكان أفراد القبيلة يعملون كجماعة واحدة : يرحلون سويا ويقاتلون سويا، واذا أرتكب أحدهم جناية حملتها قبيلته، وإذا غم غنيمة فهى للقبيلة ينجرون أخاهم ظالما أو مظلوما، وهم بدعلى مَـن سواهم.

لايسألون أخاهم حين يندبهم ف النائبات على ماقال برهانا (۱) وكان البدو يحتقرون الزراعة والنجارة والصناعة والملاحة ، ولذا اكتفوا بما تنتجه ماشيتهم : يأكلون لحومها، ويشربون ألبانها، ويلبسون أصوافها. وإذا اشتد بهم الضيق أكلو الضب والعقارب والحيات .

ولم يكن البدوى بؤمن إلا بتقليد قبيلته التى كان يعتز بها ويفخر ، و تعد وطنيته بذلك وطنية قبلية لا وطنية شعبية . وهذا الشعور بار بهاطه بقبيلة يحميها وتحميه ، هو المسمى بالعصبية ، وفى ذلك يقول المستشرق بروكلهان : «البدوىكائن فردى النزعة مفرط الانانية ، ومعذلك فالجميع متساوون ضمن إطار القبيلة فى الحقوق والو اجبات التى تنبئق عن العصبية القبلية ، (٢) .

# مطانة المرأة فى إلجاهلية :

قد يكون فى ندرة الأخبار عن المرأة فى العصور السابقة للإسلام، بعض الدلالة على ماخسرته المرأة العربية من مزية الظهور فى ميدان الحياة العامة. وقد يكون تغير الآحوال الاجتماعية الناشئ عن الاتصال بالامم والممالك المجاورة سببا فى حرمان المرأة العربية النفوذ والمزايا التى تمتعت بها

<sup>(</sup>١) أحمد أمين بك : فجر الإسلام س ١١ .

Brockelmann: History of the Islamic Peoples, p.4. (Y)

أختها فى العصر القديم . ولا يعنى ذلك أنها أصبحت فى تلك الحقبة عديمة النفوذ، فقد كانت تمثل دور الزوجة الصالحة والام الطيبة ، وظهرت أشد ما تـكون قرة وأكثر ما تـكون حرية .

وكان احترام الرجال للنساء وبطولنهم من أجلهن قوياً ، وقد أنعكست صوره فى الأغانى والقصص والتاريخ . ولم يقتصر ظهورها فى الشعر عند الشعراء الغزليين ، على أنها موضوع للغزل ، يتغنون بها فى شعر عاطنى رقيق ، بل تعدى ذلك إلى جعلها حكما بين الشعراء . فقد روى الاصفها فى أن امرأ القيس بعد أن قد ل أبوه نزل على بنى طىء وتزوج واحدة من نسائهم تعرف باسم ، أم جندب ، وكان امرؤ القيس معاصرا للشاعر المشهور علقمة بن عبدة ، فتنازعا أمارة الشعر . ولم يعترف أحمدهما بصاحبه ، واقترح علقمة أن تكون أم جندب حكما بينهما ، ورضى امرؤ القيس بذلك ، فدعتهما أم جندب ليصنع كل منهما قصيدة من وزن واحد وقافية واحدة ، يصفان بها الجياد . ولما فرغا من عمل القصيدتين ، حكمت أم جندب لعلقمة على زوجها امرى و القيس ، فغضب وطلقها ، فنزوجها علقمة (١).

وكان حرص المرأة العربية على شرفها واعتدادها بكرامتها فى الجاهلية ، من الأمور التى استفاضت سها المصادر التى عنيت بحوادث ذلك العصر ذكر صاحب الأغانى أن فاطمة بنت الحرشب كانت إحدى ثلاث عرفن و بالمنجبات ، ، وكان لها سبعة أبناء ، ثلاثة يسمون و الكلة ، وهم ربيع وعمارة وأنس ، وفى ذات يوم ، أغار حمل بن الفزارى على قبيلة بنى عبس التى تنتمى إليها فاطمة ، وأسرها ، فلما ابتعد بها عن الحي وأهله ، صاحت به : أى رجل ضل حلمك ، والله ائن أخذتنى فصارت هذه الأكمة التى أمامنا بى وبك ، لا يكون بينك وبين بنى زياد صلح أبدا ، لأن الناس يقولون فى

<sup>(</sup>١) الأصفياني : الأغاني ج ٧ ص ١٣٦ ـ ١٢٨ .

هذه الحال ماشا و ا، وحسبك من شر سماعه . قال : إنى ذاهب بك حتى ترعى إلى . ولما أيقنت أنه ذاهب بها ، رمت بنفسها من البعير على رأسها ، فانت خوف أن يلحق ببنيها عار منها (١) .

وقد ظهرت فى الجاهلية طبقة من اللساء ، كان لهن شأن عظيم ، من بينهن الكاهنة والعرافة وربة البيت والمتنبئات (٢) . وفى مكة نفسها ، كان مفتاح السكمية بيد امرأة هى بنت حليل الحزاعي استودعته مدة طويلة حتى تنازلت عن ملكيته لقصى (٢) ، وفى زمن الفتح كان المفتاح فى حوزة أم عثمان بن طلحة ولفد مانعت كثيرا فى إعطائه للني صلى الله عليه وسلم (١) .

وكان النساء لا يتأخرن عن مرائقة الرجال إلى الحرب. هذا الفند الزّمانى البطل المشهور يدخل حرب بكر وتغلب وإلى جانبيمه ابنتاه وشيطانتان من شياطين الإنس ... حتى إذا احتدمت المعركة تقدمت إحداهما فخلعت ثيابها ورمتها وسط المعمعة، (٥)، فتقتدى بها أختها و تتقدم بين الصفوف، لتبث في رجال قبيلتها الشجاعة و الإقدام . وفي هذه الحرب ، قام عوف بن مالك أحد البكريين ، ورفع ابنته على جمل له وسيره ، ثم ضرب عرقوبى الجمل و نادى : لا يمر بي رجل من بكر بن و اثل فر من القتال ، إلا ضربته بسيني هذا (١) .

<sup>(</sup>١) الأسفياني: الأغاني حـ١٦ س ٢٢٠

<sup>(</sup>۲) ابن هشام : سیرة الرسول س ۱۳۲و۷۹۰

Perron : Femmes Arabes, avant et depuis L' Islamisme, p. 166.

<sup>(</sup>٣) الأزرق : أخبار مكا وماجاء فيها من الآثار س٦٢ •

<sup>(</sup>٤) سحيح مسلم ج ١٠٩، و ج٣ س٠٩٧، .

Perron: Femmes Arabes, p.50. (\*)

<sup>(</sup>٦) الأصفيائي : نفس المصدر ج ٢٠ ص١٣٦ - ١٣٧ -

وقد يتبادر إلى الذهن أن النساء في العصر الجاهلي لم يكن يحلفن بملابسهن:

لحالة البداوة التي كن يعشن فيها ولكثرة الحروب الطاحنة التي كانت تنشب

بين كل قبيلة وأخرى و تستمر أعواما طويلة ، عما يؤدى بطبيعة الحال إلى

إهمال شأن المرأة . ولكن المرأة العربية في هذا العصر ارتدت ضروباً

من الثياب مختلفة أشكالها وفنونها ، عما أخرجته مناسج الين والعراق والشام

وما اجتلبته من بلاد فارس وسواحل الهند. والآثار الشعرية واللغوية مفعمة

بذكر ماكان النساء يتخذنه من الملابس التي تزيد في حسنهن .

ولم يقتصر لبس المرأة فى الجاهلية على الملابس القطنية والصوفية ، بل لقد اتشحت بالحرير والديباج والدمقس والسندس والاستبرق والخز . قال اليشكرى .

الكاعب الحســـناء ترف ل في الدمقس وفي الحرير

ومن أزيائها مارق نسجه ودق خيطه ، وكانت تسميه والمهلهل، ووالهفاف، أما ماكشف حَـو كه فكانت تدعوه والصفيق، ووالحصيف ،(١) ، وماحيك نسجه بخيوط من الذهب كانت تسميه والمذهب ،. وفيه يقول سلمي بن ربيعة:

والبيض يرفلن كالدمى فى الربط والمذهب المصون

وقد أو لعت النساء بالحلل الشفافة والثياب المطرزة بالذهب والمزينة بأنواع النقوش . أما ما تضعه المرأة على جسدها : فالدرع وهو قيص المرأة الكبيرة ، والمجول قيص المرأة الصغيرة وهما قميصان لا أكام لها (٣) . وكان للمرأة العربية ثوب تسميه النطاق تشده إلى وسطها وترخى نصفه الاعلى على نصفه الاسفل. ومن فوقه البت يحيط بجسمها ويسترجز ، أمن وجهها ورأمها ويغلب

<sup>(</sup>١) عبد الله عفيني بك : المرأة العربية في جاهليتها ج١ س ١٣٥ – ١٣٢٠ .

Dozy: Dictiomnaire des Noms des Vetements, p. 133. (\*)

على هذا الثوب أن يكون أخضر اللون رقيقا . أما أبهج وأغلى مالبسته النساء في هذا العصر فهو الحبرة وهي برد موشى من برود البين . وقدأ كثر الشعراء من الكلام عن المرط (١) ووصفوا لنا النساء وهن يمشين فيها ، فن ذلك قول امرىء القيس في معلقته :

خرجت بها أمشى تجر وراءنا على أثرينا ذيل مرط مرحل وداءنا وقد فطنت المرأة الجاهلية إلى ماتسميه أختها المتحضرة والمريلة، تصون بها غالى ثيابها عند مزاولة عملها وكانت تسميها والميدع،.

أتده ... قدام نفسى وأتق به الموت إن الصوف للخز ميدع . على أن هناك ثوبا خاصا يسمى و الإزار ، وهو ملاءة وأسعة تغطى بها المرأة ، وقد فسر علماء اللغة كلمة و الإزار ، بأنه وكل مايستر ، (٢) . ومن الأزياء التى انتشرت عند فساء الجاهلية زى و جر الديل ، وهو إرسال ذيول الأزياء النفيسة في الاعياد والمآدب ، وأول من اخترع هذا الزى هي هاجر امرأة ابراهنم عليه السلم (٢) ، وعما يدل على شيوعه وصف عنترة العبسى وعبلة ، وقد خرجت تجر وراءها ثوبها الحريرى :

ونظل عبلة في الحزوز تجرها وأظل في حلق الحديد المبهم وقد تشبه الرجال بالنساء في هذا الزى وكانوا يفتخرون بإرسال ذيول أزرهم ويرون أنه من علامات السيادة والقوة . ولما بعث النبي ، حارب هذه البدعة في الرجال وقال ، من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة ، ،

<sup>(</sup>١) المرط: ملاءة ذات شفتين مصنوعة من الحرير .

<sup>(</sup>۲) ابن منظور : لسان العرب ج ء س۷۰ ۰

<sup>.(</sup>٣) ابن الجوزى : الأذكياء س١٠

فقال له أبو بكر ه يارسول اقه إن أحد شتى إزارى ليسترخى إلا أن أتعاهد ذلك منه ، ، فقال النبي ، لست بمن يضعه خيلاه ، (١) .

أما حرص النساء على التحلى ، فقد بدا في اتخاذهن الجواهر التفيسة ، حتى كن جميعاً حاليات إلا من نكبها الدهر في عزيز لديها . فقد تحلين : وبالإكليل ، وهو عصابة مرصعة بالجواهر تحبط به جبينها ، والقرط وهو ما علق في أعلاها ، واتخذن المعصم ما علق في أمافل الآذن ، والشنف وهو ما علق في أعلاها ، واتخذن المعصم سواراً ، والساعد جبرة ، والعضد دملجا ، ولبسن الخاتم وهو ماله فص ، والفتح وهو مالا فص له وذلك في أصابع أيديهن وأرجلهن (٢) .

واشتركت المرأة في المسائل السياسية في ذلك العصر ، فقد عارضت هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان ، النبي والدين الجديد، واشتركت في غزوة أحد التي قامت بين قريش والمسلمين ، وعمدت خلالها إلى إيذاء المدافعين عن الإسلام لا بهاوزوجها أباسفيان وابنهايزيد وأخاه معاوية لم يسلموا إلايوم فتح مكة ، وفي هذه الواقعة مشل نساء قريش بقتلي المسلمين وفاقتهن هند زوجة أبي سفيان ، إذ أنها بقرت بطن حزة ابن عبد المطلب عم الرسول عليه السلام بعد أن قسل وأخذت قطعة من كبده فلاكتها فلما لم تسغما الفظتها ، وكان ذلك بعد أن قسل وأخذت قطعة من كبده فلاكتها فلما لم تسغما الفظتها ، وكان ذلك تشفيا وانتقاما من المسلمين (٢). على أن الباحثة نابية أبوت تقول إنه : من الصعب أن يصدق الإنسان أن هند أبنت عتبة \_ وهي السيدة الشريفة في مكة \_ قد ذهبت في الانتقام المروى عنها مذهب البرابرة الغلاظ الاكباد ، وذهب ميور إلى أن مؤرخي السيرة قد بالغوافي تصوير هند بهذه الصورة ، أما الاب لاملس فذكر أن

<sup>(</sup>١) أَبُو عَبِيدَ اللَّهِ اللّ

١٢ اله كتور على ابراهيم حسن : نداء لهن في التاريخ الإسلامي نصيب س٠١٢٠

<sup>(</sup>٣) الدكتور على ابراهيم حسن : نفس المصدر ص ٥٦ .

حادثة تمثيلها بحمزة لم تكن إلا من مخترعات العباسيين ، ويعزز ذلك ماذكره ابن سعد صاحب الطبقات من أن تلك حلات قاسية على هند المسكينة (۱) . و مكذا ظفرت العربية في الجاهلية بمكانة سامية ، جديرة بها في المجتمع القبلي ، حتى أن نبكلسون ذهب إلى أن الإسلام لم يرفع منزلة المرأة وإنما رفع مستواها الآدبي في الحضارة إلى حد عظيم (۲) .

# زواج الجاهلة:

الزواج رباط اجتماعي وعقد بين طرفين يترتب عليه حقوق وواجبات تختلف باختلاف الشعوب. وعرف عندالعرب في الجاهلية : زواج المشاركة وزواج الأسر، وزواج المبادلة أو الشغار، والزواج بالميراث، وزواج المتعة، كما عرف نظام تعدد الزوجات.

ويقوم زواج المشاركة: حين يشترك عدة إخوة في الزواج بامرأة واحدة، أو حين تقترن المرأة بعدد عديد من الرجال لا تجمعهم صلة القرابة. ويدمر ف النوع الأول باسم زواج المشاركة الآخوى، والنوع الثانى بإسم زواج المشاركة غير الآخوى (٢). وقد أخذت بعض قبائل العرب في الجاهلية بزواج المشاركة حتى ظهور الإسلام، والحن لم يكن يصح أن يزيد عدد الرجال عن عشرة (١). ورعاكان هذا النوع من الزواج مقصوراً على بعض القبائل عن كانوا يمارسون وأد البتات في جزيرة العرب أو عن كانت ظم ظروف اقتصادية خاصة، وهذه العادة قد تكون دخيلة على العرب إما من إفريقية أو عن ظريق الفرس زمن حكمهم بلاد العرب (٥).

<sup>(</sup>١) نابية أبوت: ارأة والدولة في فجر الإسلام س ٢٠.

Nicholson: Literary History of the Arabs, p. 90. (7)

Smith, R: Kinship and Marriage in Arabia, p. 158. (r)

<sup>(</sup>٤) الدَّكتور على عبد الواحد والى : الأسرة والمجتمع م ٧٩ .

 <sup>(</sup>٥) عمد محود جمه : النظم الاجتماعية والسياسية عند قدماء العرب س ٢٧ .

ووجد نوع آخر من الزواج عند عرب الجاهلية هو زواج الأسر، وكان أسر النساء من العادات الشائعة إذ ذاك، وكان الرجل العربي يخشى أن تتعرض نساؤه للسبى، وقد أطلق على المرأة المأخوذة اسم والنزيعة ، أى التي انتزعت من أهلها كرها، وتعتبر ملكا خاصا لسيدها إن شاء تزوجها أو زوجها أو باعها بيع العبيد. وقد ترجع عادة زواج الاسر إلى كراهية التزوج من الأهل وذوى القربي مخافة أن ينتج ذلك نسلا ضعيف الجسم والعقل. يقول الشاعر:

تجاوزت بنت العم وهي حبيبة مخافة أن يضوى على سليلي وكان الزواج بالاسر مرغوبا لانه زواج لا مهر له ولان العرب كانوا يعتقدون أن أبناء السبايا من خيرة الفتيان ، وظل معمولا به إلى ظهور الإسلام ، ولم يكن معناه إذلال المرأة كما قد يتبادر إلى الذهن :

ما زادها فينا السباء مذلة ولاكلفتخبزاً ولاطبخت قدراً ولكنا خلطناها بخير نسائنا فجاءت بهم بيضاء وجوههم زهرا

أمازواج المبادلة ، فكان قائما على أساس أن يزوج الرجل ابنته أو أخته على أن يزوجه الآخر ابنته أو أخته ، وكان يحدث عادة إذا تعذر على الرجل أن يتزوج بام أة من قبيلته أو قبيلة خارجية لاسباب اقتصادية كارتفاع مهر ها أو نحو ذلك ، ولا يتم هذا النوع من الزواج عادة إلا بين الاسر المنساوية في الحسب واللسب(۱) . ويعرف ذلك الزواج أيضا باسم مزواج الشفاره ، بدليل ماكان يقوله الرجل للرجل في الجاهلية : شاغرني ، يقصد زوجني أختك أو ابنتك أو من تلى أمرها حتى أزوجك أختى أو من ألى أمرها ولا يكون بيئنا مهر .

<sup>(</sup>١) الدكتور على عبد الواحدوافي : الأسرة والمجتمع ص ٣٠ .

وكانت الفتاة عند عرب الجاهلية تعطى لمن يقدر ثمنا عاليا ، وعدوا من الشرف ألا تعطى المرأة إلا للكف ، حتى قال قيس بن زهير : إن لم تجدوا الآكفاء لبناتكم ، فخير أزواجهن القبور (١) . وكان المهر هو ثمن الشراء ، ولذلك عرف هذا الزواج باسم ، الزواج بالشراء ، ويدل هذا النوع على السيادة المطلقة ، إذ فيه تفقد المرأة حقها فى الطلاق وتهجر قبيلتها و تتبع زوجها إلى داره و قبيلته ، ولذا اقترح بعض المؤرخين أن يطلق عليه اسم ، زواج السيادة ، (٢) . على أن هذا الزواج القائم على المهر أو الشراء ظل شائعا فى الجاهلية إلى قبيل ظهور الإسلام فأبدل بالصداق وهو الهبة التي تعطى للرأة نفسها ، بخلاف المهر ف كان هو المال الذي يعطى لوالد المرأة أو أهلها عوضا لهم عن ذهابها إلى عشيرة زوجها .

أما والزواج بالميراث و فكان يحدث حيث كان الرجل يرث أرملة أخيه بعد موته أو يرشما أقرب الرجال إلى زوجها (٢) . وقد نجمت عادة الزواج بالميراث لتصور الزواج كعقد بين الجماعات لا بين الأفراد ، وبذلك فإن العقد متى انفصمت عروته بموت الزوج وجب على أهل المتوفى البحث لارملته عن زوج غيره من عشيرة زوجها السابق . وكان العامل الاساسى في هذا النوع من الزواج هو الاحتفاظ بالثروة داخل الاسرة والعشيرة ولضان استقرار الاسرة والمحافظة على أموال الاسلاف في داخلها (٤).

وعرف فى الجاهلية ، زواج المتعة ، وهو أن يتزوج الرجل المرأة إلى أجل مسمى ، على ألا ميراث بينهما ويعطيها ما اتفقا عليه ، فإذا انقضت

<sup>(</sup>١) محمد محرد جمة : النظم الاجماعية والسياسية س ٤٤ ·

Smith: Kinship and Marriage in Early Arabia, p. 75. (1)

<sup>(</sup>٣) القرطبي : الجامع لأحكام القرآن ج • ص ٩٤ -

۱۵) کد کود جمة : نفس الممدر ص ۲۰ ـ ۲۲ .

المدة فليس له عليها سبيل . وقد فسخ الإسلام هذا النوع من الزواج(١).

ونشأ فى الجاهلية ، نظام , تعدد الزوجات ، ، وساعد على زيادة النسل وحل مشكلة العقم الذى قد ينشأ فى حالة الزواج الفردى . وقد يرجع وجود هذا النظام إلى كثرة الحروب التى استعر لظاها بين القبائل العربية إذ ذاك وذهبت بالعدد الكبير من الرجال ، عا أخل بالتوازن بين عدد الذكور والإناث فى القبيلة الواحدة وجعل السكثرة العددية فى جانب الإناث . وعلى الرغم من أن وجود هذا النظام لم يكن دليلا على انحطاط المرأة ، فكثيرا ماكانت الزوجة فى ذلك العصر تشترط على زوجها أن لا يقترن بغيرها . ولما جاء الإسلام تقبل هذه الحياة الزوجية ولكنه جعلها متكافئة مع مبادئه ووضع لها بعض القيود التي تجعلها صعبة للغاية (٢).

### وأد البنات فى الجاهلية :

عادة وأد البنات عند العرب فى الجاهلية ، من أشد وأشنع عاداتهم الاجتماعية المستهجنة . وهى أن يعمد الرجل إلى وليدته وقد بدأت تستقبل الوجود ، فيقذفها فى حفرة من الارض ويهيل التراب على جسمها مم يدعها فى غمرة الموت بين طيات الارض .

ولم تكن عادة وأد البنات متبعة عند جميع العرب في الجاهلية ، بلكانت مقصورة على بعض قبائل من ربيعة وكندة وظيء وثميم . وكان الزوج يحفر بجوار الموضع الذي اختير لولادة الآم حفرة عميقة ، فإذا ظهر أن المولود أنى ، قذف بها حية بعد ولادتها وهيل عليها التراب . وكان بعضهم يلجأ إلى

<sup>(</sup>١) الفرطني : الجاسم لأحكام القرآن ج • من ١٣٧ .

<sup>(</sup>٢) محمد محود جمة : النظم السياسية والاجتماعية ص ٧٤ .

وأد بناته فى أمكنة خاصة بعيدة عن المنازل ، وأشهر مكان كان يجرى فيه الوأد هو جبل أبى دلامة . ولقد تنبه دعاة الإصلاح إلى بشاعة هذا العمل ، فنهض كثير من ساداتهم إلى محاربته والتخفيف من آثاره ، بما بذلوا من مال جم وسعى حميد ، وكان من هؤلاء صعصعة جد الفرزدق ، فقد كان بشترى البنات ويفديهن من القتل (١) وكذلك زيد بن عمر بن نفيل (٢).

واختلف الباحثون في العوامل التي حملت هذه العشائر على اتباع هذا النظام وانقسموا إلى فريقين : فريق يعلله بالفقر ، وآخر يتلس أسبابه فيها جبل عليه العربي من شدة حرصه على صيابة عرضه . فقد قيل إن عادة وأد البنات أحياء في الجاهلية ، ترجع إلى المجاعات الكثيرة التي كثيرا ماتصيب بلاد العرب نظرا لقلة سقوط الامتار وإلى محافظة موهومة على الشرف ، إذ كانوا يخشون أن يجلن لهم العار إذا سبين في حرب (٣) . كما أن حياة الشظف التي كانت تعانيها الدهما. من العرب بسبب جدب أرضهم وضآلة دخلهم ، هي السبب الذي اضطرت من أجله هذه القبائل إلى وأد البنات .

على أنه من الثابت أن نظام الوأد لم يكن معمولا به فى الطبقات الفقيرة وحدها ، بل كان عاما عند الفقراء والأغنياء فى العشائر التى أخذت به وحدًّث التاريخ عن بعض من وأدوا بناتهم فى العصر الجاهلى ، وذكر من بينهم عددا من علية القوم ومنهم عمر بن الخطاب نفسه . هذا إلى أن فى قصر الوأد فى العشائر السالفة الذكر على البنات دون البنين ، دليلا على أن الدافع إليه شى، آخر غير الفقر . إذ لو كان الفقر هو الدافع إليه للحق جميع الأولاد بدون تمييز بين الذكور والإناث . ولم يرد مطلقا ذكر للفقر فى أى آية من

<sup>(</sup>١) الأبشيهي : المستطرف في كل فن مستغلرف ج ٢ ص ٩٦ .

 <sup>(</sup>٣) عبد الله مفيني بك : المرأة العربية في جاهليتها ص ٠٠ .

Nicholson: Literary History of the Arabs, p. 90. (7)

الآيات الكريمة التي نزلت في وأد البنات. أما الآيات التي ورد فيها قتل الآولاد مقروبة بخشية الإملاق والتي يزعم أصحاب هذا المذهب أنها نؤيد وجهة نظرهم، فهي لا تتحدث عن النظام الذي نحن بصدده، بل تتحدث عن نظام آخر كان متبعا عند بعض عشائر العرب وهو قتل الأولاد على الإطلاق بدون تمييز بين ذكورهم وإنائهم تحت تأثير الفقر وعدم القدرة على تربيتهم (۱).

وقبل إن نظام الوأد يرجع إلى المحافظة على الشرف بصيابة الأعراض واتقاء ما يحتمل أن يصيب الفتاة من مكروه . ويروى أنصار هذا المذهب قصة يدعون أن حوادثها كانت السبب الأول في توجيه العشائر العربية هذا الانجاه . فهم يرون أن عظما من عظاء العرب يدعىقيس بن عاصم قد سبيت ابنته في غارة شنتها عشيرة معادية على عشيرته ، ثم عقد بين العشير تين صلح كان من شروطه أن ترد السبايا في مقابل فدية مالية . غيرأنابنة قيس آثرت البقاء عند من وقعت في يده ولم تقبل الرجوع إلى أبيها وعشيرتها ، فألى أبوها على نفسه ليئدن كل بنت تولد له ، وسمارت عشيرته على سنته . واقتدى بها بعض العشائر الآخرى . على أن هذه القصة تبدو عليها علامات الاختلاق وأماراتالأساطير : فإن قيسا هذا قد شهد الإسلام ومات حوالى السنة العاشرة بعد الهجرة ، فلا يعقل أن يكون هو الذي قد سن نظام الوأد عقب حادث وقع لبنت كبيرة له . فإنه يترتب على ذلك أن نظام الوأد لم يظهر إلا قبيل الإسلام ببضع سنين مع أنه سابق لبعثة الرسول بعهــد طويل وكان على وشك الانقراض قبيل الاسلام ، كذلك لم ترد إشارة ما

 <sup>(</sup>١) الدكتور على عبد الواحد وافى : وأد البنات عند العرب فى الجاهلية ... عوامله الصحيحة ...
 وموقف الإسلام منه • بحث مستخرج من نجلة الرسالة ، العدد • • ٤ ، ٣ مارس ١٩٤١ ..

لسبب من هذا القبيل فى أى آية من الآيات الخاصة بالوأد ، ولوكان هذا السبب هو الباعث الحقيق عليه لعنى القرآن بإظهاره وتقبيمه(١).

## أنواع النسلبة عند العرب :

شغل العرب فى الجاهلية أو قات فراغهم ببعض ضروب النسلية: كالصيد وسباق الخيل ، ولعب الكرة ، والآل والجماح ، والمدحاة والآرجوحة ، والحذروف ووضاح، وولعوا بلعب الميسر وكان لهم فيه باعطويل . وهذه الالعاب عرفها العرب ، فى جاهليتهم ، وظل بعضها يمارس فى جزيرة العرب حتى بعد ظهور الإسلام .

### ١ ــ الصيد وسباق الحيل

كاف العرب بالصيد، وأضحى من أنواع تسليتهم المفضلة، فقد كانت الطبيعة البشرية مهيأة له تماما . ولا مراء أن الصيد كان يرمى قبل كل شيء إلى : تعويد العرب الفروسية ، وإدمانهم للرمى بالنشاب، والضرب بالسيف والدبوس ، واعتياد القتل والسفك ، وتقليل المبالاة بإراقة الدماء وغضب النفوس (٢) .

أما السباق، فقد كان من الا مور التي ألفها العرب في جاهليتهم، وكانت إحدى حلبانه داعياً لحرب ضروس بين عبس وذبيان هي حرب داحس والغبراء. ويقول ابن عبد ربه إن العرب كانت تراهن في السباق على شيء معلوم و فكان الرجل يراهن صاحبه في المسابقة ، هـذا رهنا وهدذا رهنا ، فأجما سبق فرسه أخذ رهنه ورهن صاحبه ، ثم يقول و هذا القار المنهى

<sup>(</sup>١) الدَّكتور على عبدالواحد وافى : وأد البنات عند العرب في الجاهلية ــ نفس البحث ـ

<sup>(</sup>٢) ابن طباطبا : الفخرى في الآداب السلطانية ص٤٥ .

عنه ، فإن كان الرهن من أحدهما بشيء مسمى على أنه إن سبق لم يكن له شيء وإن سبقه صاحبه أخذ الرهن فهذا حلال لآن الرهن إنمها هو من أحدهما دون الآخر ، وكذلك إن جعل كل واحد منهما رهنا وأدخل بينهما محللا وهو فرس ثالث يكون مع الآولين ويسمى أيضا الدخيل ولا يجعل لصاحب الثالث شيء ، ثم يرسلون الآفر اس الثلاثة فإن سبق أحد الآولين أخذ رهنه ورهن صاحبه فكان طيبا ، وإن سبق الدخيل أخذ الرهنين جميعا ، وإن سبق هو لم يكن عليه شيء . . . ولا يكون الدخيل إلا رائعا جوادا لا يأمنان أن يسبقهما وإلا فهذا قار لانهما كأنهما لم يدخلا بينهما محللا ، (1) .

### ٢ \_ لعب المكرة:

كان لعب الكرة ، من أنواع النسلية عند العرب فى الجاهلية . وكانوا بتدافعون البكرة بالصوالجة ، والقلة والمقلى وهماعودان يلعب بهما الصبيان . فير مى الصي بالقلة فى الهواء ، ثم يضربها بمقلى فى يده وهى خشبة طولها ذراع ، فتستمر القلة فى حركتها، وإذا وقعت كان طرفاها مجافيين للأرض ، فيضرب أحد طرفيها فتسسستدير وترتفع ، ثم يعترضها بالمقلى فيضربها فى الهواء فتستمر ماضية (٢) .

روى الفاكهى أن عمر بن الحنطاب قدم مكة ، فرأى الـكرك تُـلعب به،
فقال : لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرك ، ما أقرر تك . لعب
قديم كان أهل مكة يلعبون به ولم يؤل كذلك حتى كانت سنة عشر ومايتين ،
وأنأهل مكة كانوايلعبون به فى كل عيد ، وكان لكل حارة من حارات مكة
كرك يعرف به يجتمعون له ويلعبون به ، ويذهب الناس فينظرون فى تلك

<sup>(</sup>١) ابن عبد ربه : العد الفريد خ ٢ ص ٢٠٧ ( تصر أحد أمين بك)

<sup>(</sup>۲) ابن سيدة : المخصص ج ۱۴ هن ۱۷و۱۹

المواضع . ثم قال الفاكهى : قدم رجل من أهل مكية ، فقال له على " : كيف تركت قريش يلعبون بالكرة بين الصفا والمروة .

٣ \_ الآل والجُمماح :

قإل امرؤ القيس:

لِمَنْ زُخْلُوقَة ۚ زُلُ بِهَا الْعَيْنَانِ تَنْهَلُ لِيَادِي الْآخِرَ الآثُلُ أَلَا خُلُوا أَلَا خُلُوا

وقال المفضل في قول امرى القيس ؛ ألا حُسلُوا ، أن هدذا معني لعبة الصبيان ، يحتمعون ، فيأخذون خشبة ، ويضعونها على قو ز من رمل ، ثم يجلس على أحد طرفيها جماعة وعلى الآخر جماعة ، فأى الجماعتين كانت أرزن ارتفعت الآخرى فينادون أصحاب الطرف الآخر : ألاحلوا ، أى خففوا من عددكم حتى فساويكم في التعديل . وهسده هي التي تسميها العرب : الدُّودَاة والزَّدُلُوقة (١) .

والجُسُمَّاح تمرة تجعل رأس خشبة يلعب بها الصبيان ، وقيل إنها سهم صغير بلا نصل مدور الرأس يتعلم به الصبيان الرمى ، وقد يرمى به الطائر فيلقيه ولا يقتله حتى يأخذه راميه .

٤ – المد حاة والارجوحة:

الدَّحْو هو رمى اللاعب بالحجر والجوز ونحوهما ، والمدَّحاة خشبة يدحى بها الصبى فتمر على وجه الارض لا تأنَّى على شيء إلا اجتحفتة . وفى حديثأبى رافع : كنتألاعب الحسن والحسين رضوان الله عليهما بالمدَّاحي

<sup>(</sup>۱) الدكتور احمد عيسى بك : ألعاب الصبيان عند العرب ص ۸۱ . بحث مستخرج من ۶۸۱ . بحث مستخرج من عجلة بحم فؤاد الأول اللغة العربية ، الجزء الرابع ، ۱۹۳۷

أما الأرجوحة فهى خشبة تؤخذ فيوضع وسطها على تل ، ثم يجلس غلام على أحد طرفيها وغلام آخر على الطرف الثانى ، فترجح الحشبة بهما ، ويتحركان ، فيميل أحدهما بصاحبه الآخر . ويقال للحبل الذي يرتج به : الرجاحة والنشّواعة والنشّواطة والطواحة (١).

## ه ــ الخذروف ووَصَاح:

الخذروف هو شيء يدوره الصبي بخيط في يده ، فيسمع له ذوى ، وقيل إنه عود أو قصبة مشقوقة ألمفرض في وسطه ثم يشد بخيط ، فإذا أمر ، دار وسمع له حفيف ، وهو من ألعاب الصبيان ، المعروفة باسم النعار .

ووضاح هى لعبة صبيان الأعراب ، يعمدون إلى عظم أبيض فيرمو نه فى ظلمة الليل ثم يتفرقون فى طلبه ، فمن وجده منهم ، فله الغلبة . وفى حديث المبعث أنالنبى عليه السلام كان يلعب وهو صغير مع الغلمان بعظم وضاح(٢).

ولقد عرف صببان العرب عدة ألعاب أخرى ، مثل : الجعدرى(٢) ، وَ الجعدرى(٢) ، وَ المخدرُ اق(٥) ، وَ اللَّهُ نَبُو ثة(١)، وغير هامنَ الْأَلْعاب(٧).

<sup>(</sup>١) أحمد عيسي بك : ألعاب الصيبان عند العرب ص ٨١٠ .

<sup>(</sup>٢) أحد عيسي بك : نقس المصدر

 <sup>(</sup>٣) تعرف هذه اللعبة عند صبيان العامة الآن في مصر باسم «مقمد السلطان» •

<sup>(</sup>٤) هي لعبة معروفة الآن عند العامة ، حيث يضع الصبي رأسه على الأرض ثم يتقاب على الظهر .

<sup>(</sup>٠) مندیل أونحَوه یلوی ، فیضرب به أو یانت فیفزع به -

<sup>(</sup>٦)كان الصبيان يحقرون حفيرا ويدفنون فيه شيئا ، فمّن استخرجه فقد غلب .

<sup>(</sup>٧) أحمد عيسي بك : نفس المصدر ٠

### ٦ – لعب الميسر:

كان الميسر من ألعاب العرب المفضلة التي مارسوها طوال جاهليهم، حتى حذقوا لعبه، وكان لهم فيه باع طويل. وهي تلك اللعبة المستهجنة التي نهى الإسلام عنها بعد أن سطع نوره فوق الجزيرة العربية. قال الفيروز ابادى: الميسر اللعب بالقداح ... أو هو الجحر ور التي كانوا يتقامرون عليها أوالنرد أو كل قمار (۱). وقد يقال للقداح الأزلام، واحدها زم ورَكم، وهي سهام كانوا يقتسمون بها في الجاهلية. يقول الجوهري: الازلام كانت لقريش في الجاهلية، مكتوب عليها أمر ومهى وافعل ولا تفعل، وقد زم للت (۱) ووضعت في المحبة، يقوم بهاسدنة البيت، فإذا أراد رجل سفراً أو درواجاء ووضعت في السادن وقال: أخرج لي زلما، فيخرج وينظر إليه، فإذا خرج قد حالام مضى على ما عزم عليه، وإن خرج قدح النهى قعد عما أراده، (۲).

وعما هو جدير بالذكر ، أن العرب فى الشتاء ، عند شدة البرد وتعذر القوت على أهل الضُّر والمسكنة ، كانوا يتقامرون بالقداح على الإبل ثم يحملون لحومها للفقراء منهم وذوى الحاجة . وفى ذلك يقول الاعشى :

المطعمو الضيف إذا مًا شقوا والجاعلو القوت علىالياسر(١).

<sup>(</sup>١) البقاعي: لعب العرب بالمبسر في الجاهلية الأولى س٢٩ -- ٣٠.

<sup>(</sup>٢) زلمت : سويت.

<sup>(</sup>٣) الزبيدى : نشوة الارتباح في بيان حقيقة اليسر والقداح س ٤٤٠.

<sup>(</sup>٤) الياسر : هو الذي بلي قسمة جزور لليسر ، وجمه أيسار ·

# تاريخ الجاهلية الاقتصادى

### العارة فى مِزيرة العرب :

تقع جزيرة العرب في موقع متوسط بين أعظم الدول وأقدم الحضارات:
فني شمالها الشرقي تقع فارس ، وفي شمالها الغربي بلاد الروم ، وفي جنوبها
الغربي بلاد الحبشة . فلموقع بلاد العرب المتوسط بين هذه الامم الفضل في
إتساع تجارتها ، كما كان من ناحية أخرى السبب في تطلع الفاتحين لغزوها
والاستيلاء عليها . وكانت بلاد العرب ضرورية للفاتحين الذين يرغبون في
امتلاك شواطيء الفرات ، وعلى ذلك طمع فيها قديما ملوك الفرس وبابل
ونينوى ومصر .

وقد مارس سكان الجزيرة العربية التجارة ، يساعدهم على ذلك : موقع بلادهم بين أمم اشتهرت بالتجارة منذ زمن بعيد ، وكثرة الطرق التجارية التي تخترق جزيرتهم من الجنوب إلى الشهال ومن الشرق إلى الغرب(١). وكان العرب واسطة بين سكان أوربا القدماء وأهل الشرق الأقصى . ولم تقتصر تجارة العرب على منتجات بلادهم ، بلكانت تشمل السلع التي كانوا يجلبونها من إفريقية والهند ، وكانت النفائس كالعاج والعطور والأفاوية والحجارة السكريمة والتبر والأرقاء هي أهم ما يتاجر به العرب(٢).

وكانت حركة التجارة فى المحيط الهندى بين سواحل الجزيرة الشرقية والهند منظمة منذ زمن بعيد ، وتحمل السفن التوابل والمنتجات الموسمية والحيوانات النادرة من الهند إلى ساحل عمان (٣).

Sediflot: Histoire Générale des Arabes, Vol. 1. p. 26. (1)

Gustave, Le Bon: La Civilisation des Arabes, p.68. (Y)

Nicholson: Literary History of the Arabs, p. 24. (r)

واستعان العرب بالفيذية بين زمنا طويلا لبيدع سلعهم، فكان الفينيقيون يخزنون سلع العرب في مدنهم الكبيرة كمدينة صور ، ثم يبعثون بها إلى الحارج لبيعها . وتنافس العرب والبابليون في الانجار مع الهند : فكان البابليون يصلون إلى الهند بطريق البر أو بطريق البحر ، أما العرب فكان اتصالهم الوحيد بهذا القطر الغني عن طريق البحر فقط. ولدينا من النصوص التاريخية مايثبت أن العرب قد خرجوا بتجارتهم عن نطاق الجزيرة العربية وتعاملوا مع غيرهم من الامم . جا في كتاب الاوائل أن عمر بن الخطاب قال : خرجت في جماعة من قريش إلى العراق في تجارة ، فلما دنونا من الارياف خرج قوم فقطموا علينا الطريق (۱) .

بذلك لم تقتصر تجارة العرب على جزيرتهم فقط، وإنما تعدتها إلى غيرها من البلاد، فإن منتجات الجزيرة متعددة، وهي ضئيلة في الشهال، ولمكن في المناطق الخصبة منها، المكثير من الاشجار والمزروعات كالمشمش والتين والعنب والقمح والدخن والفول والبن والالبان (٢). وكانت المواصلات التجارية في جزيرة العرب عديدة، إلا أن أهمها طريقان: أحدهما يبدأ من حضرموت ويتجه إلى عمان حيث كانت تنقل بعنائع الين والهند إلى العراق ثم يتجه الطريق غربا إلى البادية الواقعة في شمال جزيرة العرب وينتهي به المطاف في سوريا العليا، وثانيهما يبدأ من حضرموت ويسير مخترقا الجزيرة العربية من الجنوب إلى الشمال حتى ينتهي عند غزة المطلة على البحر الابيض.

وكانت مكة مدينة تجارية من الطراز الأول ، وذلك على الرغم من وقوعها فى واد غير ذى زرع ومن تعرضها للفح السموم، لأن مكانها من

<sup>(</sup>۱) العسكري : الأوائل ( مخطوط ) ص ۱۸ ــ ۱۹ .

Le Bon, Gustave: La Civilisation des Arabes, p. 6. (v)

الحرم كان يجلب إليها عدداً من شذاذ القفر الحارجين عن نطاق قبائلهم ومن بينهم الخلعاء والفتاك والصعاليك فينفقون أمو الهم التي لم ببذلوا الجهد في تحصيلها في حوانيت مكه المكتظة بالبضائع. وأنشأ القرشيون قوة عسكرية من بدو تهامة للمحافظة على جمهوريتهم التجارية.

وشغلت دول العرب القديمة ، مثل تدمر ومعين وسباً ، المراكز الممتازة في تجارة الشرق ، حتى ذكرتهم التوراه ووصفت ثروتهم وتجارتهم . وحمل أهل تدمر إلى مصر وجنوب أوربا منذالقدم صادرات بلاد العرب والعراق والهند ، وأطنبت المصادر التاريخية في موقع تدمر العظيم على البحر الاحر واعتبرتها مركزاً تجاريا هاما(۱). وكانت مملكة معين من القوة والغنى ما يفوق علمكة سبأ التي اشتهر أمرها في التاريخ . أما سباً ، فلم يكن غناها وتجارتها على شك ، وذكرت التوراه أن علمكة سبأ وقدمت إلى سليمان مائة وعشرين قنطاراً ذهباً وأطيابا كثيرة وحجارة كريمة ، ، كما كانت قوافلها العديدة التي ذهبت المسليمان تحمل هدايا ملكة سبأ إلى عاهل أور شليم العظيم (۲). ولقد حل أهل حمير محل السبئيين واستولوا على مفاتيح النجارة في الجزيرة العربية ، واستخدموا عرب الحجاز في نقل تجارتهم إلى أن تخلص أهل الحجاز منهم وصاروا هم نقلة التجارة في الجزيرة قبل البعثة .

أما القوافل التي تحمل تجارة العرب، فقد كان طريقها مقرراً: فني هذه المراحل الفسيحة من الصحراء الرملية بما كان رجال القوافل يجتازون، حبت الطبيعة المسافر بضعة أماكن مبعثرة في جدب البادية يتخذها مو ثلا لواحته، وهناك في ظلال أشجار النخيل وإلى جانب المياه العذبة التي تجرى من حولها،

J. Hell: The Arab Civilisation, p. 4. (1)

J. Hell: Op. Cit. (\*)

يستطيع التاجر ودابة حمله أن ينهلا من طيبها ما أحوجهما إليه العنت الذى لقياه(١). وكانت القوافل التي تذهب من بلاد العرب إلى الشام، تنزل في أسواق معروفة ، عينتها لهم الحكومة الرومانية لتحصل منهم الضرائب المفروضة على الصادرات(٢).

وقد مارس البهود تجارة القوافل بنشاط ، حتى أصبحت يثرب تنافس مكة ثراء ، فقد كانت التجارة بنوع خاص من أهم مرافق الحياة عند يهود الحجاز ، حتى صار لبعضهم فيها شهرة عظيمة وصيت بعيد ، كا بى رافع الحيبرى الذى أرسل بضاعته بواسطة القوافل إلى الشام واستورد منها الأقشة المختلفة (٣) .

وكانت مفانيح التجارة في أيدى اليمنيين، وعلى أيديم كانت تنقل غلات حضرموت وظفار ومنتجات الهند إلى شمال الجزيرة العربية، حيث كانت تنقل إلى بلاد أوربا الجنوبية. وظل اليمنيون قابضين على ناصية التجارة حتى القرن السادس الميلادى، عندما قام الرومانيون بمنافستهم في البحر الآحر، وأدت هذه المنافسة التجارية إلى سقوط سبا على ما يقول بعض المؤرخين. على أن أهل الحجاز قد قاموا بعد السبنيين بنقل تجارة الجزيرة إلى غيرها من الممالك(١)، ونشأت في مكة نفسها سوق خاصة لبيع العبيد الذين كانوا يجلبون من الحبشة والين وآسيا الصغرى، وظلت السوق قائمة في مكة إلى عهد قريب، فقد شاهده إلدن رتر، أحد الرحالة الأوربيين الذين زاروا جزيرة العرب، وبذلك صار المكيون سومدينتهم مكة الواقعة على الخط التجارى

<sup>(</sup>١) الدَّكتور محمد حسين هيكلَّاشا : حياة محمد س ٣٣ ·

<sup>(</sup>٣) أحمد أمين بك : فجر الإسلام س ١٦ .

<sup>(</sup>٣) ولفنسون : تاريخ اليهود في بلاد المرب م ١٨ :

Hell: The Arab Civilisation, p. 11. (4)

E. Rutter: Holy Cities of Arabia, p. 134.

الكبير الممتد من جنوب الجزيرة إلى شمالها ــ هم وَحدهم المسيطرون على شئون التجارة .

واستفادت قريش من اشتغالها با لتجارة فوائد معنوية وأدبية : فإن كثرة أسفار القرشيين إلى الشام والحبشة ومصر وغيرها ومخالطتهم لأقوام مختلفين مثل الفرس والروم من ذوى المدنيات القديمة ، قد ساعدتهم على معرفة أحوال هذه الامم الاجتماعية والادبية ، (١) كما وقفوا على العلاقات بين فارس والروم وبين اليمن والحبشة ، وألموا بالحساب التجارى وكل ما يتعلق بالمكايبل والمقاييس(٢).

وما يدل على توسع العرب في المسائل الاقتصادية ، كثرة الالفاظ الدالة على المال ، فإن منها بضعة وعشرين اسما لكل منها معنى من المعانى الاقتصادية التي ترجع إلى الاستثبار وغيره . فالتلاد المال الموروث ، والركاز المال المدفون ، والتالد المال القديم (٢). ويقول صاحب أسواق العرب : د لنا أن نستأنس بشيء له خطره في الدلالة على ما شغلت التجارة من حياة العرب وأفكارهم واهتمامهم ، وذلك هو اللغة والاشعار والامثال ، فإنها تكشف لنا إلى حد بعيد عماكان عليه القوم من عادات وأحوال . وأول ما نلاحظ في هذا الباب ، غنى اللغة بالالفاظ التي تتعلق بالاسفار وما إليها من حط وترحال ونزول على الماء ووصف لدواب السفر وضروب سيرها . ولسنا مبالغين إذا قلنا أن أكثر القصائد في الجاهلية و الإسلام يفتتحها صاحبها بذكر رحلته وما لاقي فيها هو وراحلته من التعب والشقاء والصيق والعطش رحلته وما لاقي فيها هو وراحلته من التعب والشقاء والصفقة الرابحة والجوع ، عدا ماهناك من ألفاظ كثيرة تتعلق بالبيع والشراء والصفقة الرابحة

<sup>(</sup>١)الدكتور حسن ابراهيم حسن بك : تاريخ الإسلام السياسي س ٧٨ -

<sup>(</sup>٣) الدكتور حسن ابراهيم حسنبك : غسالمصدر س ٨٠ .

۳۱ جرجی زیدان : تاریخ آداب اللغة العربیة ج ۱ س۳۱ .

والحاسرة. ولماكانت الحلافة، لم يجد العرب لفظا يدلون به على بذل الطاعة للخليفة غير المبايعة، فاشتقوا لهـذه الحال المستجدة كلمة من كلمات التجارة التي كانت الشغل الشاغل لهم ،(١).

ومن ذلك نرى مدى اهتهام العرب فى الجاهلية بالتجارة ، ومبلغ حبهم لجمع المال واستثماره بشتى الوسائل. يقولانه تعالى (وإذا رأوا تجارة أو لهو أ انفضوا إليها وتركوك قائما ).

## معاملات العرب التجارية :

تعامل العرب في الجاهلية بالنقود الكسروية والرومية من الدرام (٢) والدنانير (٢)، وبتي هذا حالهم إلى عهد الخليفة عمر بن الخطاب الذي ضرب الدرهم وجعل وزنه من الفضة أربعة عشر قيراطا (١) ثم ضرب دراهم أخرى جعل وزن الواحد منها إثنى عشر قيراطا وكان يضربها على صورة الدراهم الكسروية ويزيد في بعضها عبارات إسلامية مثل عبارة التوحيد أو عبارة الحدلة .

ووجد فى الجاهلية دراهم مختلفة : طبرية ، وخوارزمية ، وبغلية . فالطبرية منسوبة إلى ملك يقال له رأس البخل .

<sup>(</sup>١) سعيد الأفغاني: أسواق العرب س ٢٧ - ٢٨ ٠

 <sup>(</sup>٢) الدرهم : أخوذ من لفظ Drachme اليوناني وكان ممروفاني الجاهلية مقدرا بالدوا نيق.

 <sup>(</sup>۳) الدینار: لفظ لاتنی مأخوذ من کلمة Deni أی عضرة ، والأصل فیه الدلالة على قطعة من الفضة تساویعشرة آسات ، والآس درهم س دراهم الروم ، جرجی زیدان : تاریخ التمدن الإسلای ج ا س ۹۷ .

<sup>(</sup>٤) القيراط: تعربب اللفظ الميوناني Keration (أنستاس السكرملي: النقود العربية سي ٢٨ حاشية ١) وهو نصف الدانق اليليا المطران: مقالة في المسكليبل والأوزان س ٣ ( مخطوط بدار السكتب المصرية رقم ٣٤١ رياضيات بالمسكتبة التيمورية ) .

وكانت زنة الدرهم الطبرى ممانية دوانيق(١)و قيل أربعة ، وزنة الحوارزمى أربعة دوانيق وقيل ثمانية. وكان الدرهم الطبرى والدرهم البغلى ، هو غالب ما يتعامل به من أنواع الدراهم في صدر الإسلام (٢).

وكان العرب في الجاهلية يتعاملون بالمثاقيل(٢) ، ويتبايدون بأوزان كان أول ماعمل منها هوصنج المثاقيل(٤) ، فجعل المثقال ستين حبة ووزن كل حبة منها مائة حبة من حبوب الخردل البرى المعتدل(٩) الذي يعد ضبط الأوزان به أحسن من ضبطها بحب الشعير لقلة التفاوت فيه (٦) . أما أوزن الدراهم فإنها رتبت على أن كل سبعة مثاقيل عشرة دراهم ، وكل درهم ستون حبة ، وبذلك أصبحت كل حبة من حبوب الدراهم سبعين حبة من حبوب الحردل (٧) وأما المسكيال ، فقد كان الما لوف منه في عصر الذي عليه السلام : المد والصاع والعرق والفرق والمد زنته رطلوثلث بالبغدادي (٨)، والصاع أربعة أمداد فيكون خسة أرطال وثلث بالبغدادي ، والمدرق ستون مدا ـ

 <sup>(</sup>١) الدانق ، من الفارسية : دانة ، أى حبة . ويقول ابن الرفعة أن الدانق من حبات الشعير الموصوف تمان .حبات وخما حبة (الإيضاح والنبيان في معرفة المكيال والميزان ص ٨) .

 <sup>(</sup>۲) ابن الرفعة : الإيضاح والتبيان في معرفة المسكيال واليزان س ٨ (عنطوط بدار السكتب المصرية رقم ٣١٧ رياضيات بالمسكتبة التيمورية) .

 <sup>(</sup>٣) المثقال : هو درهم ودانق ونصف وهو أربعة وعشرون قيراطا وهو خس وتمانون
 حبة ، الشيرزى : نهاية الرتبة في طلب الحسبة س ١٦ . وهو أقدم وحدة للوزن عند العرب
 ويقال Solidius عند الرومان ، ولم يختلف المثقال في جاهلية أو إسلام .

<sup>(1)</sup> القريزي: شذور العتود في ذكر النقود س ٣ .

<sup>(</sup>٥) إيليا المعاران : مقالة في المسكاييل والأوزان س ٢

<sup>(</sup>٦) ابن الرفعة : الإيضاح والتبيان ص ٧ ــ ٨ ٠

 <sup>(</sup>٧) ابليا المطران : مقالة في المسكاييل والأوزان من ٣ .

 <sup>(</sup>٨) اختلفت النقلة في الرطل البغدادي : فقيل إنه مائة وتمانية وهشرون درهما ، وقيل
 مائة وتمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم ، وقيل مائة وثلاثون درهما .

خسة عشر صاعا ، والفكر ق ستة عشر رطلا بغداديا . وأما الأردب فلم يعرفه العرب فى جاهليتهم وإنما هو من مكاييل مصر ، يستدل على ذلك بما أخرجه مسلم عن أبى هريرة رضى الله عنه ، قال الرسول : منعت العراق درهمها وقفيزها ، ومنعت الشام مديها ودينارها ، ومنعت مصر أردبها ودينارها ، وعدتم من حيث بدأتم ، (١) .

وألف العرب فى جاهليتهم أنظمة متعددة من نظم البيع والشراء، وظلت بعض هذه الانظمة إلى قبيل الإسلام . ولما جاء الرسول عليه السلام نهى عن بعضها لانه رأى فيها غبنا للبائع أو المبتاع ، ولم تكن هذه النظم تتخذ فى جميع الاسواق بل منها ما تمتاز به سوق دون سوق وجماعة دون جماعة .

#### الاسواق :

لم يتفق مؤرخو العرب على عدد الاسواق وتحديد أزمنتها . وقد كان لما حدث في هدده الاسواق من وقائع وأحداث ، أثر ملحوظ في التاريخ العام للجزيرة العربية ، واهتم هؤلاء المؤرخون بالاسواق العامة ولم يأبهوا بالاسواق الصئيلة التي كانت تقام في القرى ، بل إن عدم الإفاضة في بحث أمر الاسواق شمل بعض الاسواق العامة الكبرى ، فلم يذكروا عنها إلا شذرات مبعثرة .

وقد قسم صاحب ، كتاب الاسواق ، هـذه الاسواق التي كانت تقام في الجاهلية إلى ثلاثة أقسام ؛ أسواق خاضمة لنفوذ أجنبي تدار بنظم

<sup>(</sup>١) ابن الرفعة : الإيضاح والتبيان في معرفة المسكيال والميزان ص ٩ ــ ١٤ .

خاصة وتتضاءل فيها الصبغة العربية ، وأسواق أنشأها العرب أنفسهم بحكم الحماجة فصارت مع الزمن تمثلهم أصدق تمثيل فى عاداتهم فى البيع والشراء والدين والزواج والحقوق ، وأسواق ذات صبغة مختلطة لموقعها الجغراف وهى الواقعة على البحر(١).

أما أسواق القسم الأول فتمثلها سوق هجر والبحرين وعمان . وتمثل أسواق القسم الثانى سوق عكاظ الذي يعتبر مرآة العرب في الجاهلية حيث لاأثرفيه للنفوذ الاجنبي الذي سيطر على غيره من الاسواق، وتقع عكاظ في الجنوب الشرق من مكه على بعد عشرة أميال من الطائف . وتمثل أسواق القسم الثالث : عدن وصحار ودبي . ومن أشهر الاسواق العربية الاخرى : سوق دومة الجندل (٢)، وسوق المشقر (٣)، وسوق حباشة (١).

<sup>(</sup>١) سعيد الأفغاني: أسواق العرب ص ١٨١ - ١٨٢٠

<sup>· (</sup>٢) تقع دومة الجندل في موقع متوسط بين الشام والخليج الفارسي والمدينة على منتصف الطريق الواصل بين العقبة والبصرة تقريبا .

<sup>(</sup>٣) المشقر : حصن بالبحرين لعبد القيس ، وهو قريب من حجّر .

<sup>(</sup>٤) حباشة : سوق كانت العرب في تهامة .

# الباسبايتات

الدولة العربية

من ظهور الإسلام إلى سقوط الأمويين

البعثة النبوية -- الخلفاء الراشدود. -- الدولة الأموية

# الدولة العربية

# من ظهور الإسلام إلى سقوط الأمويين

### البعثة النبوية -- المخلفاء الراشدود -- الدولة الائموية

# أولا ــ البعثة النبوية

#### نشأة الرسول :

اختار عبدالمطلب لابنه عبداقه ــ وكان فى الرابعة والعشرين من عمره ــ فتاة من أسرة عريقة فى الجاهلية، هى آمنة بنت وهب بن عبدمناف بن زهرة سيد بنى زهرة وبعد أن أقام عبدالله معزوجه فى ديار أهلها ثلاثة أيام، انتقل بها إلى منازل بنى عبد المطلب، وأقام معها أياما قليلة، ثم خرج فى تجارة إلى الشام وتركها حاملا، ولكنه لم يعد من تلك الرحلة، حيث مات فى يثرب ودفن، وتقدمت بآمنة أشهر الحل، حتى كان مولده عليه السلام فى صبيحة يوم الاثنين الموافق ٢٠ إبريل سنة ١٧٥م، وهى السنة التى بطلق عليها وعام الفيل، وعهدت أمه إلى حليمة السنعدية بإرضاعه، فرحات به إلى البادية حيث تقم مع بنى سعد، وبعد أن بتى عندها خس سنوات ركدته إلى أمه، وبذلك نشأ محد فى جو بدوى، وكان لذلك أثره فى تعلمه لغة أهل البدو الفصيحة (١٠).

<sup>(</sup>١) الدكتور حسن ابراهيم حسن بك : تاريخ الإسلام السياسي ج ١ س ٧٣ ·

ومحد عليه السلام من قبيلة قريش ، القبيلة العربية العربيقة التي ترأسها قصى ، من أبوين فقيرين في مالها ، غنيين في جاههما وحسبهما . وقد مات أبوه قبل أن يولد ، فكفلته أمه . ولما بلغ السادسة من عمره خرجت به لنزور أخواله في يشرب فكشت هناك شهراً ، ثم عزمت على العودة إلى مكة وبينها هي في الطريق توفيت . فكفله جده عبد المطلب ، ولم يمض على ذلك سنتان حتى توفي جده ، وكفله عمه أبو طالب ومحد في التاسعة ، وصار منذ ذلك الوقت يحنو عليه ويعنى به ويخرجه معه في أسفاره ، وكان يحد فيسه من النجابة والذكاء والبر وطيب النفس ماجعله يزداد به تعلقا . بذلك نشأ محمد يتيها فقيرا ، وفي ذلك يقول تعالى ( ألم يحدك يتيها فآوى ، بذلك نشأ محمد يتيها فقيرا ، وفي ذلك يقول تعالى ( ألم يحدك يتيها فآوى ، ووجدك ضالا فهدى ، ووجدك عائلا فأغنى)(١).

وكان رسول الله يرعى الغنم وهو طفل، ثم اشتغل بالتجارة وسافر إلى الشام، وعندما بلغ الخامسة والعشرين من عمره، جمعته بالسيدة خديجة بنت خويلد المصالح الاقتصادية، إذ وجدت فيه الشخص الامين على مالها وبصاعتها، فأرسلته مع خادمها ميسرة ليتاجر لها بالشام، فجنى ربحاكشيرا مما جعل السيدة خديجة تعجب بهذا الشاب الامين، وزاد إعجابها به أن ميسرة قص عليها من أخباره قصصا حببتها فيسه، فرأته شابا يختلف عن غديره من الشباب، فهو إلى جانب طيب سمعته وقوة شخصيته، يمتاز بجال الحلقة وجمال النفس ووقار الشيوخ، حتى تمنت أن تتزوجه، ولكن كيف السبيل إليه، وهو الذي لم يفكر في التزوج منها، يمنعه فارق كبير في السن فقد كان في الخامسة والعشرين وهي في الاربعين، وفارق أكبر في المركز الاجتماعي فقد كان فقد كان فقد كان فقيدا يتيما وهي ابنة خويلد من كبار أشراف مكة وأغنياتهم، فقيرا يتيما وهي ابنة خويلد من كبار أشراف مكة وأغنياتهم،

<sup>(</sup>١) سورةالضحي ، آية رقم ٦ ــ ١١ .

وحارت السيدة خديجة في أمرها: تمنعها التقاليد والحياء من مكاشفة محمد بالآمر، فأرسلت إليه صديقتها تفيسة كي تعرف دخيلة نفسه، فسألته عن السبب الذي يمنعه من الزواج، فاعتدر بقلة ماله، فقالت: فإن كفيت ودعيت إلى المال والجمال والسكفاءة، ألا تجيب ؟ فسا لها! مَن ؟، فقالت: خديجة، وقبل محمد وتم الزواج (١). ودفع صداقه عمه أبو طالب، فقالت: خديجة، أوضح فها فضائل محمد و نبله رغم قلة ماله، قال: الحمد لله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم وزرع إسماعيل، وجعل لنا بيتا محجوجا و بلدا حراما، وجعلنا الحكام على النساس. ثم إن محمد بن عبد الله ابن أخي من لا يوازن به فتي من قريش، إلا رجح عليه برا وفضلا وكرما وعقلا وبجدا ونبلا، وله في خديجة بنت خويلد رغبة ولها فيه مثل ذلك، وما أحببتم من الصداق فعلي".

عاش محمد عيشة المتعبدين، يتردد على غار حراء على مقربة من مكة ، يتعبد فيه شهرا من السنة و يصلى لإله لا يعرفه العرب . وهكذا كانت حياته مشالا للأمانة والإخلاص ، حق لقب بالامين ، ووصفه ربه بانه على خلق عظم .

#### البعثة :

كان عليه الصلاة و السلام لا يعتقد فى دين أهله. و إنما كان يتردد على غار حراء يتعبد فيه و يصلى، وشجعته السيدة خديجة على ذلك وكانت ترسل إليه الطعام فى الجبل، وفى يوم الاثنين ١٧ رمضان وكان قد بلغ الاربعين من عمره،

 <sup>(</sup>١) الدكتور على ابراهيم حسن: نساء لهن في التاريخ الإسلامي نصيب من ٧١ = ٧٠.

رّل عليه الوحى ، إذ رأى جبريل الذى ظهر أمامه، وقال له : إقر أ، قال: ما أنا بقارى ، بقارى ، فضمه حتى بلغ منه الجهد ثم أرسله وقال له : إقر أ، فقال: ما أنا بقارى . فضمه مرة ثانية وثالثة وقال له : (إقر أ باسم ربك الذى خلق ، خلق الإنسان من علق ، إقر أ وربك الآكرم ، الذى علم بالقلم ، علم الإنسان ما لم يعلم) (١). فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده إلى منزله، وقال لزوجه : زملو في زملو في (لفو في) ، فزملوه حتى ذهب عنه الروع وقص على السيدة خديجة ماحدث فقالت له : والله ما يخزيك الله أبداً ، إنك لتصل الرحم ، وتكسب المعدوم ، وتقرى الضيف ، وتمين على نوائب الدهر ، ثم انطلقت به إلى ابن عمها ورقة بن نوفل ، وهوشيخ أعمى، قد درس النصر انية ، فقال له : هذا الناموس الذى أنزله الله على موسى ، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك هذا الناموس الذى أنزله الله على موسى ، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك قال : أو يخرجي هم ؟ قال : لم يأت رجل بمثل ما أوتيت به إلا عودى ، قال يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا . فاطمأن الرسول .

وبعد فترة عاد محمد إلى الغار، فنزل عليه جبريل مبشرا أنه رسول الله ، فرجع الرسول إلى داره وقال لزوجه : درونى، فنرلت عليه الآية (يا أيها المدثر قم فأنذر ، وربك فكبر، وثيابك فطهر ، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر ) (٢). ثم نزل قوله تعالى : (وأنذر عشير تك الآقر بين، واخفض جناحك لمن انبعك من المؤمنين ) (٢).

عند تذصعد الرسول إلى جبل الصفا، و نادى أهله وعشيرته وقال: أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادى تريد أن تغير عليكم أكنتم تصدقونى ؟ قالوا: نعم ماجر بنا عليك كذبا قط، قال: إنى نذير لكم، بين يدى عذاب شديد.

<sup>(</sup>١) سورة العلق، آية رقم ١ ... ه ٠

<sup>(</sup>۲) سورة المدثر، آية رقم ١ ـ ٨ .

<sup>(</sup>٣) سورة ٢٦، آية رقم ٢١٤ ـ ٢١٦ .

فقال أبو لهب: تبالك! ألهذا جمعتنا؛ فقال عليه السلام: ما أعلم إنسانا في العرب جاء قومه با فضل مما جنتكم به ، فقد جنتكم بخير الدنيا والآخرة ، وقد أمرني ربي أن أدعوكم إليه، فأ يكم بؤازر ني على هذا الأمريكون أخى ووصبي و خليفتى فيه ؟ فلم يجبه أحد ، فقال على بن أبي طالب ؛ أنا يارسول الله عدتك ، أنا حرب على من حاربت . فقال أبو لهب تبالك ولمن اتبعت (۱) . فا نزل الله قوله تعلى من حاربت . فقال أبو لهب تبالك ولمن اتبعت (۱) . فا نزل الله قوله تعلى ( تبت يدا أبي لهب و تب ، ما أغنى عنه ماله و ما كسب ، سيصلى ناراً ذات لهب ، وأمرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد ) (۲) . ثم خطب الرسول قائلا : إن الرائد لا يكذب أهله والله لو كذبت الناس جيما ما كذبتكم ، ولو غر رت الناس جيما ماغر رتكم ، والله الذي لا إله إلا هو ، إني رسول الله إليكم خاصة وإلى الناس كافة . (٣)

أخذ الرسول عليه السلام يلشر الدعوة الإسلامية لأقرب الناس إليه: كزوجته خديجة الى كانت أول من آمن به من النساء ، وعلى بن أبى طااب ابن عم الرسول ، ومولاه زيد بن حارثة ، وأبى بكر الصديق ، وعثمان بن عفان ، والزبير بن العوام ، وسعد بن أبى وقاص، وعبد الرحمن بن عوف ، وطلحة ابن عبيد الله ، وأبى عبيدة بن الجراح ، كما أسلم الأرقم بن أبى الارقم الذى انخذت داره مركز البث الدعوة الإسلامية . واستمر الرسول فى نشر الإسلام سرا بين العرب جميعا(١)، وظل على تلك الحال حوالى الثلاث سنوات حتى نزل قوله عز وجل : (فاصدع بما تؤمر به وأعرض عن المشركين ، إنا كفيناك المستهر ثبين )(٥). فجهر رسول الله بالدعوة الإسلام ، وصدع إنا كفيناك المستهر ثبين )(٥).

<sup>(</sup>۱) الطبري ج ۱ س ۲۱۷ .

<sup>(</sup>٢) سورة المسدرقم ١١ آية ١ ... ه

<sup>(</sup>۳) الطبري ج ۲ س ۲۱۷ .

<sup>(</sup>٤) الدكتور حسن ابراهيم حسن بك · ناريخ الإسلام السياسي ج ١ ص ٧٠ .

<sup>(</sup>٠) سورة ١٥ ، آية رقم ٠٩٤

لامر ربه . وكان عليه أن يوجه الناس نحو عبادة إله واحد لاشريك له وهذا هو أساس الإسلام، وأن يعتقد العرب كذلك فى نبوة محمد عليه السلام وأنه مرسل من قبل الله ، وأن هناك بعثا وعقاما وثواما ، كاكان على الرسول أن يصلح من شأن المجتمع العربي الفاسد .

كان العرب قبل الإسلام يعبدون الأصنام فى السكعبة وهى عبارة عن أحبجار لاتضر ولا تنفع ، لاتروى ظمآ نا ولا تشبع جائعا ، ولا تغنى فقيراً ، ولا نسقى زرعاً ، ولسكنها مع ذلك كانت قبلة العرب وأساس الحياة عند قريش زعيمة العرب ، إذ كانت القرابين تقدم لهذه الأصنام التى دان لهدا العرب ، وفى هذا مصلحة اقتصادية ومنفعة أدبية لقريش ، فقد كانت قريش هى التى تحمى الدار ، فالقضاء على هذا الدين إنما هو قضاء على هذه المنافع وهذه الزعامة .

لذلك كانت مهمة الرسول فى نشر الدين الجديد مهمة شاقة ، فقد ندد بالوثنية وبالمعتقدات التى لا تؤمن بوحدانية الحالق ، أى أنه فلل من قيمة الاصنام ، ولم يكتف بهذا بل أظهر فساد نظمهم الاجتماعية . ولذا نظرت قريش إلى محمد نظرتها إلى رجل خارج على نظمها وعاداتها ، جاء يهدم أسس حياتها الاجتماعية والاقتصادية معا . ولهذا رأت أن تقاومه مقاومة عنيفة حتى تحافظ على كيانها، فأخذت تهزأبه وبا صحابه، وادعت أنه شاعر ساحر، ودعوته إنما هى محض خداع فى سبيل وصوله إلى أغراضه وهى أن يكون ملكا على العرب ، بدأت قريش با أن بعثت إليه عتبة بنربيعة ، وكان سيد آفى قومه ، فذهب بدأت قريش با مسجد وقال له ، يا ابن أخى : إنك منا حيث قد علمت ، من خيار نا حسبا ونسبا ، إنك قداتيت قومك با مرعظيم ، فرقت به جماعتهم من خيارنا حسبا ونسبا ، إنك قداتيت قومك با مرعظيم ، فرقت به جماعتهم من خيارنا حسبا ونسبا ، إنك قداتيت قومك با مرعظيم ، فرقت به جماعتهم

وسفهت بهأحلامهم ، وعبت بهآلهتهم ودينهم وكفشرت به من مضي منآبائهم . فاسمع منى أعرض عليك أمورا ننظر فيها لعلك تقبل منها بعضها، فقال عليه السلّام: قل يا أبا الوليدأسمع . فقال : ياابنأخي وإنكنت ِتريد بماجئت به من هذا الأمر مالا جمعنا لك منأموالنا حتى تـكون أكثرنا مالاً ، وإنكنت تريد شرفاسودناك عِلمينا حتى لانقطع أمرا درنك ، وإن كنت تريد ملكا ملكناك علينا، وإنكان هذا الذي يأتيك رؤيامنالجن لانستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطب، و بذلنافيه أمو الناحتي نبر ثك منه . فقال عليه السلام : لقد فرغت يا أبا الوليد، قال: نعم ، قال: فاسمع منى . بسم الله الرحمن الرحيم : ﴿ المر ، كتاب فصلت آياته قرآ نا عربيا لقوم يعقلون ، بشيراً ونذبراً ، فأعرض أ كَثَرهم فهم لا يسمعون) (١). وأنصت عتبة يستمع إلىأحسن الحديث حتى رجع إلى قريش قائلا: إنى سمعت قولاً ما سمعت مثله قط : واللات ما هو بالشعر ولاهو بالسحر ولابالكهانة ، يامعشر قريش ،أطيعوني واجعلوها لي، وخلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه ، فقال النضر بن الحارث : بمــاذا جاءنا محمد ، واللات ما محمد بأحسن حديثا مني ،(٢) . فأنزل الله قوله تعالى : (ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ، ويتخذها هزواً ، أولئك لهم عذاب مهين ، وإذا نتلي عليه آياننا ولي مستكبرا كأن لم يسمعهاكأن فى أذنيه وقــُـرا ، فبشره بعذاب أليم )(٣).

هكذا كانت مرحلة المقاومة الأولى والكن الله كان ينزل آياته فيدمغ بها قول الذين كفروا ، والذين هم فىضلالهم يعمهون . فأخذت قريش فى إيذاء الرسول وأصحابه ، فكان أبوجهل إذا سمع بإسلام رجل من ذوى الشرف

<sup>(</sup>۱) سورة فصلت .

<sup>(</sup>۲) سیرة ابن هشام ج ۱ س ۲۱۸ ۰

۳) سورة لقان

أنبه ، وقال له و تركت دن أبيك وهو خير منك ، لنسفهن حلمك ولنقيلن رأيك ، ولنضمن شرفك ، (١) . ويقول ان الآثير : وإن مشركي قريش كانوا يخرجون عمار بن ياسر وأباه وأمه إلى الآبطح إذا حميت الرمضاه ويعذبونهم بحرها ، فيمر الرسول فيقول : صبرا آل ياسر ، فإن موعدكم الجنة ، (٢) . وهناك من الامتسلة ما لا يدخل تحت حصر عن تعدديب قريش للسلمين وإهانتهم وإسامتهم حتى إنهم عذبوا النساء ، ، لم يقتصروا على تعذيب الرجال ، ولم يكتف الكفار بذلك بل حاولوا أيص الاستمانة باليهود في التقليل والحط من شأن محد والرسالة ولكن الله رد كدهم إلى نحورهم .

### الهجرة إلى الحبشة :

كان من أثر شدة إيذا. قريش للمسلمين أن أمرهم الوسول بالهجرة إلى الحبشة . ولم يأمرهم بالهجرة إلى أية ناحية من شبه الجزيرة العربية ، لأن القبائل العربية سوف تجامل قريشا زعيمة العرب ، وكانت بعض البلاد العربية مثل يثرب ونجران موطنا للديانات الآخرى كالمسيحية واليهودية (٢). كما أن هؤلاء المهاجرين كانوا يخرجون وحدانا متخفين حتى لا تشعر بهم قريش ، وقد اختار الرسول الحبشة أيضا لما اشتهر به النجاشي من الكرم والعدل ، فهاجر عدد من المسلمين للحبشة في رجب من السنة الحامسة للنبوة . وكان عددهم في أول الآمر أحد عشر رجلا وأربع نسوة ، ثم از دادوا حتى بلغوا ثمانين رجلا غير النساء والأطفال ، وكان من بينهم عثمان بن عفان بلغوا ثمانين رجلا غير النساء والأطفال ، وكان من بينهم عثمان بن عفان

<sup>(</sup>۱) این هشام ج ۱ س ۲۹۰ ـ ۲۹۱ .

<sup>(</sup>۲) ابن الأثير ج ۲ س ۳۰ ۰

<sup>(</sup>٣) الدكتور حسن ابراهيم حسن بك : تاريخ الإسلام السياسي ج ١ ص ٧٦ .

وزوجته رقية(١) ، فأكرمهم النجاشي وأمنهم .

كانت هجرة هؤلاء المسلمين إلى الحبشة خطوة سياسية موفقة من الرصول، فقد ذاع بين العرب أن جماعة منهم قد فكر وا إلى الحبشة ، بدين جديد تلقوه عن محمد ، فكان هذا بمثابة دعوة إلى الإسلام ، بما حدا بقريش أن ترسل عمرو بن العاص وعبد الله أبى ربيعة يحملان الهدايا إلى النجاشي وبطارقته ، وقالاله : وأيها الملك ، إنه قد ضوى إلى بلدك منا غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم ، ولم يدخلوا في دينك ، وجاءوا بدين ابتدعوه لا نعرفه نحن ولا أنت . وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم لتردهم إليهم ، فهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم ، وعاتبوهم فيه ، .

بعث النجاشي في طلب هؤلاء المسلمين وسألهم : ما هددا الدين الذي فارقتم فيه قومكم ، ولم تدخلوا به في ديني ولا في دين أحد من هذه الملل؟ فرد جعفر بن أبي طالب قائلا : أيها الملك ، كنا قوما أهل جاهلية ، نعبد الأصنام ، ونأكل الميتة ، ونقطع الارحام ، ونسىء الجوار ، ويأكل القوى منا الضعيف ، حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه ، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ، ونخلع ماكنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والاوثان ، وأمرنا أن نعبد الله ولا نشرك به

<sup>(</sup>۱) أنجب النبي من السيدة خديجة كل أولاده إلا ابراهيم ، وهم : رقية وأم كانوم وفاطمة وزبنب والقاسم وعبد الله • وتزوجت رقية وأم كانوم بادى • الأمر من عتبة وعتيبة ابني عمه أبي لهب ، ولم تبق هانان الزوجتان مع زوجيها بعد الاسلام ، فتزوجها عبمان ، الواحدة بعد الأخرى وحين هاجر عبمان ، م الرسول إلى المدينه واشترك في الغزوات ، تخلف عن واقعة بدر ، إذ أبقاه الرسول في المدينة لتمريض رقية زوجته ، ولسكن روحها فاضت والمسلمون في المحركة ، م زوجه ابنته أم كانوم • ابن حجر الإصابة في تمييز الصحابة ج ٤ س ٢٣٣ .

شيئا ، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام ، فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به من الله فعبدنا الله وحده لا نشرك به شيئاً وحر منا ما حرم علينا وأحللنا ما أحل لنها ، فعدا علينا قومنا فعذبو نا وفننو نا عن ديننا ليردو نا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله ، وأن نستحل ما كنا نستحل من الحبائث ، فلما قهرو نا وظلمو نا وضيقوا علينا وحاوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلادك واخترناك على من سواك ورغبنا في جوارك ورجو نا ألا نظلم عندك . فقال النجاشي : هل معك مما جاء به عن الله شيء تقرؤه على ؟ قال جعفر : نعم ، وتلا من سورة مريم إلى قوله تعالى : ( فأشارت إليه ، قالوا كيف نعم ، وتلا من سورة مريم إلى قوله تعالى : ( فأشارت إليه ، قالوا كيف نعم ، وتلا من ماركا أينما كنت ، وأوصائي بالصلاة والزكاة ما دمت حيما ، نيسًا وجعلني مباركا أينما كنت ، وأوصائي بالصلاة والزكاة ما دمت حيما ، وبرا بوالدتي ولم يجعلي جبارا شقيا ، والسلام على يوم ولدت ويوم أموت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ) .

دهش البطارقة وقالوا: هذه كلمات تصدر من النبع الذى صدرت منه كلمات سيدنا يسوع المسبح، وقال النجاشى: إن هذا والذى جاء بهموسى ليخرج من مشكاة واحدة، انطلقا، والله لا أسلمهم إليكما (١). وقد عاد هؤلاء المهاجرون إلى المدينة بعد هجرة الرسول.

# مفاطعة قريسه بنى هاشم :

لما عجزت قريش عن النبل من محمد ، ذهب بعضهم إلى عمه أبى طالب قائلين له إنهم لن يصبروا على هذه الحال . وخيَّـروه بين أن يمنعه عما يقول

<sup>(</sup>۱) ابن هشام ج ۱ س ۳۰۱ ــ ۳۰۰

أو ينازلوه وإياه ، فعظم على أبى طالب فراق قومه وعداوتهم ، ولم يطب نفسا بخذلان ابن أخيه ، ولسكنه قال له : « يا ابن أخيى ، إن قومك جاءونى وقالوا لى كذاوكذا ، فابق على وعلى نفسك ولا تحملى من الأمر ما لاأطبق ، فظن الرسول أن عمه خاذله ومسلمه وأنه ضعف عن نصرته فقال : والله ياعم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يسارى ، على أن أترك هذا الآمر حتى يظهره الله أو أهلك دونه ، ما تركته ، (۱).

أخذ الاسلام في الانتشار رغم مقاومة قريش ، وقد أعز الله الإسلام بعمر بن الخطاب الذي أخذ في الصلاة جهراً عند الكعبة ، وصلى المسلون معه ، ولم يكتف بهذا بل أخذ بناضل قريشاً ، فاتفقت قريش على أن يقاطعوا بني هاشم وبني المطلب مقاطعة تامة فلا يصاهروهم ولا يتاجرون معهم ، ولا يناصروهم وعلقوا صحيفة المقاطعة بالكعبة فاضطر بنو هاشم وبنو المطلب إلى النزوح إلى شعب أبي طالب بشرق مكة ، وكانت قريش تظن أن هذه المقاطعة الاقتصادية الاجتماعية السياسية ستضطر بني هاشم والمطلب إلى تسليم الرسول إلى الكفار ، ولم يقفوا عند حد المقاطعة بل ازدادوا في إيذاء المسلمين بشتى الوسائل ، وظل هذا الحصار حوالى الثلاث سنوات وبذا المسلمين بشتى الوسائل ، وظل هذا الحصار حوالى الثلاث سنوات و المسلمين بشتى الوسائل ، وظل هذا الحصار حوالى الثلاث سنوات و المسلمين بشتى الوسائل ، وظل هذا الحصار حوالى الثلاث سنوات و المسلمين بشتى الوسائل ، وظل هذا الحصار حوالى الثلاث سنوات و المسلمين بشتى الوسائل ، وظل هذا الحصار حوالى الثلاث سنوات و المسلمين بشتى الوسائل ، وظل هذا الحصار حوالى الثلاث سنوات و المسلمين بشتى الوسائل ، وظل هذا الحصار حوالى الثلاث سنوات و المسلمين بشتى الوسائل ، وظل هذا الحصار حوالى الثلاث سنوات و المسلمين بشتى الوسائل ، وظل هذا الحصار حوالى الثلاث سنوات و المسلمين بشتى الوسائل ، وظل هذا الحصار حوالى الثلاث سنوات و المسلمين بشتى الوسائل ، وظل هذا الحصار حوالى الثلاث سنوات و المسلمين بشتى الوسائل ، وظل هذا الحصار حوالى الثلاث سنوات و المسلمين بشتى الوسائل ، و المكان و ا

لكن الرسول لم يزد مع ذلك إلا اعتصاماً وتمسكا بدين الله ، وازداد أصحابه وأتباعه تعلقاً بدين الإسلام ، بل إن هذه المقاطعة ساعدت على نشر الدعوة بين باقى أجزاء شبه الجزيرة العربية ، وظل الرسول والمسلمون من خلفه يعانون آلام المقاطعة والجوع ، ولم يكن يتاح لهم الاختلاط بغيرهم من الناس إلا فى الاشهر الحرم حين يقد العرب إلى مكة لزيارة البيت الحرام ،

<sup>(</sup>۱) ابن هشام ج ۱ س ۲٤۷ ۰

حيث كان الرسول بنتهز فرصة الحج ويدعو القبائل إلى الإسلام ، إلا أن طول مدة الحصار وما لاقاه المسلمون من ضيق وألم جعل أبناء عمومتهم وأصهارهم فى قريش يشعرون بفداحة ما ارتكبوا من إثم ضد إخوانهم ، فدفعت هذه العاطعة بعض شباب قريش إلى إمداد الرسول وأتباعه بالمؤن والطعام سر" ، وكان فى مقدمة هؤلاء زهير بن أميـــة الذى طاف بالبيت سبع مرات ونادى فى الناس : يا أهل مكة ، أنا كل الطعام ونلبس الثياب وبنو هاشم هَلَا مكل ببتاعون ولا يبتاع منهم . والله لا أقعد حتى تشق هذه الصحيفة القاطعة الظالمة ، فوافقته الاغلبية الساحقة من قريش ، وكان على رأس المعارضين أبو جهل ، وهكذا نقضت هذه الصحيفة ، وعاد الرسول وصحبه إلى مكة مرة أخرى (١٠) . ولكن العلاقات ظلت عدائية بين المسلمين وقريش ،

وفى وسط هذه الظروف القاسبة على المسلمين وعلى الرسول ، و بينها هو يناضل قريشا وقريش تناضله وتؤذى صحبه ، إذ يأتيه خبر وفاة عمه أبى طالب(٢) ، ولم تلبث أن لحقت به السيدة خديجة زوج الرسول ، لحزن عليهما الرسول أشد الحزن(٣) . وانتهزت قريش هذه المناسبة واشتدت في

<sup>(</sup>۱) ابن هشام ج ۱ س ۳۳۲ ــ ۳۳۲۰

<sup>(</sup>۲) أبو الفداء ج ۱ س ۱۳۰

<sup>(</sup>٣) توفيت السيدة خديجة في السنة العاشرة من نزول الوحي ، قبل الهجرة بثلاث سنين ، بعد وفاة أبي طالب بأيام ، وعمرها خس وستون سنة . وكان تأثر الرسول لوفاتها بالفاحق لقد خيف عليه . ولا غرو فقد ظلت معه أربعا وعشرين سنة وبضعة أشهر ، لم يتزوج خلالها عليها . وكانتأول سيدة آمنت برسالة زوجها العظيم ، ووالته يتشجيعها ، فقد كان عليه السلام يخرج يبصر قومه بالإسسلام فلا ينال منهم غير التكذيب والإهانة ، قيرجم إلى بيته حزينا يألسا ، فتربل خديجة حزنه وتدعوه إلى استمرار تحمل الأذى في سبيل دعوته ، ابن سعد : الطبقات الكبير ج ١ ص ٤١ .

إيذاء الرسول وأصحابه ، ولـكن الرسول ومن حوله المسلمين المؤمنين فابلوا الشدة بالتمسك بالدين وأهدابه .

خرج الرسول بعد ذلك إلى الطائف مستجيراً بثقيف حتى يبلغ رسالة ربه، ولكن ثقيفا جاملت قريشا، فلم تستمع لدعواه بل لم تقبل أن تجيره بعد أن فقد عه . ولم تدكتف بذلك بل أخذ سفها، ثقيف يسبئونه ، حتى اشتد به الكرب والعنيق ، ولم يجد ملاذاً إلا أن يشكو لله قائلا : واللهم إليك أشكو ضعف قوتى ، وقلة حيلتى ، وهموانى على الناس ، يا أرحم الراحمين ، أنت رب المستضعفين وأنت ربى . إلى من تمكلنى ؟ إلى بعيد يتجمعنى أو إلى عدو ملكته أمرى . إن لم يكن بك على غضب فلا أبالى ، ولمكن عافيتك أوسع لى ، أعوذ بنوروجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بى غضبك أو تحل على سخطك . عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بى غضبك أو تحل على سخطك .

أراد الرسول عليه السلام أن يعود إلى مكة ، ولـكنه لم يتمكن من دخولها إلا بعد أن أجاره المطعم بن عدى أحد أشراف قريش . ولم يلبث الرسول قليلا بعد ذلك حتى أسرى به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الاقصى وصعد به من الصخرة المقدسة إلى سدرة المنتهى وفرضت الصلوات الحنس على المسلمين في تلك الليلة المباركة . ولم تصدق قريش حديث الإسراء ، بل إن بعض المسلمين لم تتسع عقوطم لتصديق مثل هذه المعجزات فارتدوا عن الإسلام . ولكن هذه الازمات لم تزد الرسول إلا تمسكا بدينالة ومن حوله الراسخون في الإسلام وعلى رأسهم أبو بكر وعمر وحمزة الذين كانوا منعة لمرسول وحصنا للإسلام ضد الكفار .

#### بيعثا العقبة :

استمر الرسول ينتهز فرصة مواسم الحج ويعرض نفسه على القبائل، فمنهم من كان يصدق دعواه ومنهم من كذبه ، ولم تطل هذه الحال كثيراً ، إذ أنه عند ماجاءت وفود الأوس والخزرج من يثرب لتجج إلى بيت الله الحرام في السنة الحادية عشرة من البعثة واستمعوا إلى دعوته ، آمنوا به وصدقوا، وقال بعضهم إن هذا هو الذي قد وعدنا به اليهود(۱) ، وفي الموسم المتالي للحج التي الرسول عند العقبة ببعض منهم فدعاهم للإسلام واستمعوا إلى آيات من القرآن الكريم ، فلقيت دعوته لديهم قبولا ورجعوا إلى يثرب حيث أخذوا يبثون الدعوة للإسلام بين قومهم ، وفي العام التالي وفد إلى مكه إثنا عشر رجلا من الأولى ، وبعث معهم الرسول عليه السلام مصعب ابن عمير بن بيعة العقبه الأولى ، وبعث معهم الرسول عليه السلام مصعب ابن عمير بن ابن هاشم ليقرئهم القرآر . ، فاختار إحدى الدور في يثرب واتخدها مركزاً للإسلام .

وفى موسم الحج التالى ، جاء من يثرب ثلاثة وسبعون رجلا وأمر أتان من الأوس والحزرج و اجتمعوا بالرسول عند العقبة و بايعوه و تعهدوا له بالدفاع عنه وطلبو امنه الهجرة إلى بلدهم ، ويقول ابن اسحاق إن أبا الهيثم بن التيهان قال يارسول الله ، إن بينناو بين الرجال حبالا و إنا قاطعوها (يعنى اليهود) فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك و تدعنا؟ فتبسم الرسول وقال : بل الدم الدم والهدم الهدم ، أنا منكم وأنتم منى ، أحارب من حاربكم وأسالم من سالمتم (٢) وهذه هى ما تسمى بالبيعة الكبرى أو بيعة العقبة الثانية ،

<sup>(</sup>۱) این هشام ج ۲ س ۳۰ ـ ۳۲ · الطبری ج۲ س ۲۳٤ .

۲۲۹ – ۲۳۸ می ۲۱ – ۲۱۹ ۱ الطبری ج ۲ می ۲۳۸ – ۲۲۹ ۰

وإذا نظرنا إلى هذا الحلف تجد أنه يوضح لنا أن الرسول كان يربد بلداً آمناً ، بأوى إليه حتى ينشر رسالة ربه ، أما أهل بثرب فقد وجدوا فى هذه البيعة حلفا سياسيا يقوى شأنهم ضد اليهود .

والمكن لماذا كان أهل يثرب أكثر تصديقا للرسول من غيرهم ، ولماذا اختار الرسول هذه البلدة مأوى وملجأ ؟ نجد أن أهل يثرب كانوا يعلمون من الهود أن هناك نبيا سيبعث ، كاأنه لم يكن هناك مصلحة اقتصادية لآهل يثرب في تمسكهم بالوثنية كقريش وكان للنزاع بين أهل يثرب من الاوس والحزرج وبين الهود أكبر الاثر في محالفتهم للرسول ، إذ وجدوا في ذلك فرصة لطرد البهود من المدينة وإجلائهم عن أراضيهم التي تعتبر أخصب بفاع المدينة ، كما أن تزعم الرسول المدينة سيزيل مابين العرب من الاوس والخزرج من نفور وتنازع على السلطة والنفو في أمامن ناحية الرسول فقدكان بينه وبين أهل يثرب صلة نسب وقرابة ، فهنالك بنو النجار أخوال جدة عبد المطلب ، وهناك قبر أبيه الذي كانت تحج إليه السيدة آمنة بنت وهب ، وفي منتصف الطريق بين مكة والمدينة يوجد قبر أمه التي توفيت أثناء عودتها من زيارة قبر زوجها عبد الله . لهذه الاسباب مجتمعة التقت مصالح الرسول بمصالح أهل يثرب فتحالفا وتعاقدا على الإسلام وعلى النفاني في نشره و نصر ته .

### الهجرة :

عندما علمت قريش بأمر هذه البيعة ، ذهب سفر اؤها إلى المدينة ، حيث قابلوا المشركين من أهل يثرب ، وفأقسموا لهم بأن شيئا من هذا لم يحدث ، ولم يشترك المسلمون في هذه المناقشات ، فانتابت قريشا الفزع والخوف وبالغت في إيذاء المسلمين .

أمر الرسول أتباعه بالهجرة إلى المدينـة فبدأوا يهاجرون إليها سراً ،

وحدانا وزرافات حتى لم يبق بمكة إلا الرسول وأبو بكر وعلى بن أبى طااب وبعض أقر باء الذي ، وأخذ الرسول يتأهب للهجرة ، وعند ما علمت قريش ذلك ، اجتمعت فى دارالندوة وتشاورت فيا تفعل فاتفقوا على قتل الرسول ، وأمروا فتيانا من بطون قريش أن يضر بوه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه بين القبائل ويرضى بنو هاشم بدينه (١) ، فنزل قوله تعالى : (وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين )(٢). فخرج الرسول من داره لبلا يصاحبه أبو بكر ونام على في فراشه ، وجعل الذي عليه السلام يتلو آيات من القرآن ويضع التراب على رؤوسهم ، فغضيت أبصارهم فلم يروا الرسول ، وسار الرسول وصديقه للى غار بجبل ثور بالقرب من مكة .

ذهلت قريش من ذلك وراعها ماحدث ، فأخذت تقتنى أثر الرسول وجعلت مكافأة مائة ناقة لمن يدلهم عليه أو يا تى به (٣) . ووصلت قريش إلى الفار الذى به الرسول وصاحبه ، ولكنهم وجدوا بمامة راقدة على بيضها ووجدوا العشكبوت قد نسج نسيجه على باب الغار ، وقد أشارالله تعالى إلى ذلك بقوله تعالى : ( إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثانى ائنين (١) إذ هما فى الغار ، إذ يقول اصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلة الذين كفروا السفلى وكلة الله هى العلما والله عزيز حكم ) (٥) .

<sup>(</sup>١) ان هشام ج ٢ س ٥٥ - ٢ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال .

<sup>(</sup>٣) ابن هشام ج ٣ ص ٨٢ .

<sup>(</sup>٤) كان أبو بكر الصديق هو رفيق الرسول عليه السلام في الغار -

<sup>(</sup>٥) سورة التوبة ، آية ٤٠ .

أوضى الرسول ثلاث ايال فى الغار، نم تركه إلى قباء ، فوصلها ظهر الإثنين الربيع الأول بعد مسيرة ثمانية أيام ، وهي إحدى ضواحى المدينة ، فا مس بها الرسول مسجداً وأقام بها ثلاثة أيام ، حيث لحقه على بن أبى طالب ليلا بعد أن أدى عن الرسول ما كان للناس عنده من و دائع . ثم يم الرسول شطر المدينة يحوطه مئات المسلمين ، حتى أتى بنى سالم فصلى أول جمعة فى الإسلام وخطب المسلمين ، و دخل المدينة راكبا ناقته فى ١٦ ربيع الأول الموافق ٢٠ سبتمبر سنة ٢٦٢م، و حاول الأنصار أن يستضيفو ا الرسول عندهم، ولكنه أمر أن تترك الناقة تسير حتى بركت أمام دار أبى أيوب الأنصارى ، فنزل به الرسول وبنى مسجد المدينة فى هذا المكان كما أقام مسكنه بجواره ، ثم أرسل إلى مكة وأحضر أهل بيته .

هكذا وصل رسول الله إلى المدينة المنورة ، مهاجرا من مكة . وتعتبر المجرة أول حادث تاريخي عظيم في الإسلام : فقد كانت محورا لتغيير بجرى الحوادث ، وبداية لذلك النصر العظيم الذي ناله الإسلام على الوثنية وغيرها من الديانات التي دان بها العرب ، وجعل عمر بن الخطاب هذه الحادثة بداية للتاريخ الهجري . وعدت خطوة سياسية عظيمة من الرسول ، فقد نفذ برنامجه السياسي الذي وضعه وفشلت قريش في منعه من الهجرة ، فحسرت بذلك خسر انا كبيرا ، إذ أن الرسول أصبح في وسط أنصاره ومن آمنوابه ، بلأصبح في وسط قوم عاهدوه على الدفاع والنصر حتى سحوا الانصار .

بذلك انتهى هذا الدور من حياة الرسول، وترك المكفار فى مكة ليتخذ من المدينة عاصمة للإسلام . وكان هذا الدور الأول بمثابة نصال من أجل المبدأ والعقيدة ، بل إنه كان تصحية من الرسول والمسلمين من حوله ، فقد ضحوا بأموالهم وأولادهم وأنفسهم فى سبيل نصرة العقيدة التي آمنوا بها والدين الذي اعتنقوه ، وجاهدوا باذلين النفس والنفيس ، حتى كتب لهم النصر ، وكان نصراً عزيزاً .

#### الرسول فى المديئة :

عند ما وصل الرسول عليه الصلاة والسلام إلى المدينة المنورة، جمع شملها، وألتف القرآن بن أهلها وأصبحت معقل الإسلام وملجأ للسلمين جميعاً، هاجر إليها المسلمون فراراً من ظلم قريش واضطهادها، وأصبح بالمدينة عدد كبير من المهاجرين والانصار وبحانبهم اليهود من بنى قريظة وبنى النضير وبنى قينقاع. فرأى الرسول أن يصلح من شأن المدينة وأن يتخذ الحيطة من اليهود حتى يعيش المسلمون في أمان، فيقبل على الإسلام من ظل حتى الآن يخاف بطش قريش، فلم يكن الرسول يفكر في أن بشرى ولا أن يصبح ملكا على المدينة كما كان يظن الكفار، ولكنه وضع سياسته منذ البداية ورسمها على أن يبلغ رسالة ربه و بنشر الإسلام بين العرب والناس أجمعين، و ماكان هذا يتأتى إلا إذا شعر المسلمون بالامن والطمأنينة حتى بجاهدوا في سبيل الله .

شعر أهل المدينة من العرب – الأوس والحزرج – بالطمأنيئة بعد هجرة الرسول إليهم، وزال ما فى نفوسهم من بغضاء وعداوة، وأصبحوا بفضل الله إخوانا أما اليهود فقد كانوا - كما هم اليوم - أهل نفاق وخداع، فأراد الرسول أن يا من شرهم فعقد حلفا بين المهاجرين والانصار و بين اليهود جاه فيه : وبسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب من محمد بين المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب ومن تبعيم فلحق بهم وجاهد معهم، إنهم أمة واحدة من دون الناس وإن المؤمنين بعضهم موالى بعض دون الناس وإنه من تبعنا من يهود فإن له النصر والاسوة غير مظلومين ولا متناصر عليهم ... ولليهود دينهم وللمسلمين دينهم ... والايهود دينهم وللمسلمين دينهم ... والايهود

<sup>(</sup>۱) ابن هشام ج ۲ مس ۹۶ ــ ۹۸ .

بذلك أمن الرسول المسلمين وأوجد التعاون والتضامن بينهم ، وجعل لمكل شخص أن يقرر الدين الذي يختاره ، وهو حر في تفكيره ورأيه . وتعتبر هذه الوثيقة بداية عصر جديد في التاريخ الإسلامي : فإن المسلمين قد اطمأ نوا إلى دينهم ، وأما اليهود فقد عاهدوا الرسول ووقعوا على صحائف مشابهة لهذه الصحيفة ، فا صبحت المدينة حراماً لاهلها يدا فعون عنها ويحافظون عليها ، و بذلك أصبح اليهود متساوين مع المسلمين في الحقوق والواجبات .

ومن أهم ما قام به الرسول في المدينة المنورة: المؤاخاة بين المسلمين من المهاجرين والأنصار، فقد آخى الرسول بينهم وأسكن كل مهاجر مع أحد من الأنصار حتى يبنى المهاجرون منازلهم، وكان عليه السلام يحث المسلمين على المحبة والإخوة، فقال في أحد خطبه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً، واتقره حتى تقاته، وتحابوا بروح الله بينكم، ولم تكن أقواله فحسب تدل على المؤاخاة، بل كانت أعماله عليه الصلاة والسلام مثلا أعلى الإخاء والمساواة، كان ديموقر اطيا حقا لم يفرق بين كبير وصغير، فوضع أساس النسامح بين الناس لا فرق بين مسلم وسواه، فن دخل في عهده فهو آمن، ونادى في أقباعه من آذى ذمياً فليس منا، بل بالغ في القسامح والمساواة حتى جعل للذميين ما للمسلمين وعليهم ما عليهم. هذه كانت سياسة الرسول في المدينة، وهي الأساس الذي سار عليه الحلفاء الراشدون من بعده.

وفى وسط هذا الجوالمنسامح الكريم ، ظهر فريق المنافقين يتزعمه عبدالله ابن أبي ، وهؤلاء لم يغيروا دينهم الأول وإنما أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر وأخذوا يناقضون المسلمين ويخذلونهم حتى طلب ابن عبدالله بنأ بَسَى أن يقتل والده بنفسه ، ولكن الرسول قال له : د بل نترفق به ونحسن صحبته ما بتى معنا . ،

بني الرسول مسجده بالمدينة ، ولم يكن الغرض منه مجرد مكان لإقامة

الصدلاة بل جعله مركزاً لبث الدعوة ونشر الإسلام، ومكاناً يجتمع فيه المسلمون للتشاور فى أمرهم، وكان عليه السلام يستقبل فيه السفراء من قبائل العرب، وأصبح هدذا المسجد مركز المدينة وقلبها النابض الذى يجتمع فيه المسلمون من كافة البقاع، فهدت الوحدة الدينية بذلك إلى الوحدة السياسية، وأصبح المسلمون بنعمة الله إخوانا وقوة متماسكة. وقد سادت المدينة روح الديموقراطية الصحيحة وتلاشت الفوارق القبلية بين الناس.

وفى هذا الوقت ، تزوج الرسول من السيدة عائشة بنت أبى بكر ولما تبلغ العاشرة إكراما لابى بكر صديقه الحميم ، الذى صحبه فى هجر ته من مكة إلى يثرب اتقاء لاذى قريش يوم اشتد به الكرب .

# الغزوات والسرايا<sup>(۱)</sup> :

عند ما انتهى الرسول عليه السلام من تنظيم شئون المسلمين ، وتوثيق الروابط بينهم ، اتجه إلى الناحية الحنارجية لتنظيم علاقات المسلمين مع بقية أجزاء بلاد العرب . وقد كان عليه السلام فى بداية أمره يعتمد على الحجة والبرهان والإقناع فى نشر الدعوة الإسلامية ، وقد اعتنق الإسلام عدد كبير من العرب خلال هذه السنوات رغم ما كانت تبديه قريش من مقاومة واضطهاد للمسلمين وكان الله يحث رسوله على الصبر والثبات ويقول له : (واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم )(٢).

وعندما استمرت قريش في إيذائها للمسلمين ، أمرالله رسوله بالنضال في

 <sup>(</sup>١) الغزوة مي التي خرج فيها الرسسول مع المقاتلين ، أما السرية فهي مالم يخرج فيها الرسول . حاشمية رقم ٥ للدكتور حسن ايراهيم حسن بك : تاريخ الإسلام السياسي
 ٩٠ ص ٩٠٠٠٠

 <sup>(</sup>۲) سورة الأحقاف .

سبيل نشر الدين الإسلامى وأذن للمسلمين بالقتال والجهاد فى سبيل الله دفاعا عن أنفسهم ضد إيذاء الكفار (أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير ، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربئا الله ) (۱) ، (وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لايحب المعتدين ، واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ) (۲) ، (وأعدوا لهم ما استمطنم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم ، وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم ) (۲) وأمر الله رسوله بكسر شوكة الكفر حتى لايخشى من يريد الإسلام على نفسه وأن يطمئن إلى سلامته ، فأمر با أن يقاتل جميع المشركين : (وقائلوا المشركين كافة كا يقاتلونكم كافة ) (٤) .

هكذا أمر الله المسلمين بالجهاد، فبدأ الرسول فى تنفيذ أمر ربه، وحاول استطلاع قوة قريش . فأرسل عدة سرايا منها سرية عبد الله بن جحش فى رجب سنة ، ه الذى نزل عند نخلة (بين مكة والطائف) ومعه ثمانية رهط من المهاجرين ، وكتب له الرسول كتاباً أمره ألا يفضه إلا بعد مسيرة يومين ، وعند ما فتح عبد الله بن جحش المكتاب وجد فيه : وإذا نظرت في كتابي هذا ، فسر حتى تنزل نخلة بين مكة والطائف فترصدبها قريشا ، وتعلم لنا من أخبارهم (٥٠). وعند ما مرت قافلة لقريش بهؤ لا المسلمين ، اعترضوها وأسروا منها عثمان بن عبد الله والحكم بن كيسان وقد وا بهما وبالعير على الرسول بالمدينة ، فقال لهم الرسول عليه السلام : وما أمر تكم بقتال في الشهر الرسول بالمدينة ، فقال لهم الرسول عليه السلام : وما أمر تكم بقتال في الشهر

<sup>(</sup>١) سورة الحج .

<sup>(</sup>٧) سورة البقرة .

<sup>(</sup>٣) سورة الأنفال .

<sup>(</sup>٤) -ورة التوبة .

<sup>(</sup>۰) الطبري چ۲ س۲۲۲ .

الحرام، . فا سقط في أيديهم وظنوا أنهم خالفوا تعاليم الإسلام . وانتهز الكفار هذه الفرصة واتهموا المسلمين بالقتال في الشهر الحرام مع حرمة هذا الممل ، ولكن الله تعالى أنزل قوله : (يسا لونك عن الشهر الحرام قتال فيه ، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به ، والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل )(١) ، فكانت هذه الآية إيذانا بفتال المشركين في أي وقت والجهاد في سبيل الله ومقاتلة الكفار حيثها وجدوا .

ولا شك أن حكمة تشريع الفتال للسلمين كانت لها أغراض عديدة: فالـكفار يتربصون الفرص بالمسلمين، ويحاولون جهدهم أن يقضوا على محمد وأتباعه، أى أن المسلمين كانوا معرضين لخطر كبير، فكان عليهم أن يتخذوا الحيطة ويستعدوا للدفاع عن أنفسهم ضد الـكفار، وكان لا بدلهم أن يلتقوا مع قريش في موقعة فاصلة حتى ينتهى ما بينهم. وفوق ذلك كله كان على محمد أن يبلغ رسالة ربه بالحجة أولا مم الفضاء على الكفار إن لم يقتنعوا بالحجة والبرهان (٢).

### غزوۃ بدر سنۃ ۲ ھ :

فى رمضان سنة ٧ ه ندب الرسول نفراً من المسلمين لاعتراض قافلة قريش وهى قادمة من الشام، فاستنجد أبو سفيان رئيس القافلة بقريش ثم غير الطريق الذى اعتاد أن يسلمكه، وسار بجانب ساحل البحر وتسلل إلى مكة دون أن يفقد من تجارته شيئا. وعندما علمت قريش بذلك خرج عدد

<sup>(</sup>١) سورة البقرة .

 <sup>(</sup>۲) الدكتور حسن ابراهيم حسن بك والدكتور على ابراهيم حسن : النظم الإسلامية س ۲۲۶ ــ ۲۲۰ .

كبير منهم يتراوح بين تسعائة وألف ، وكان بينهم العباس بن عبد المطلب عم الرسول وأبو جهل ، وخرج رسول الله فى ثلثمائة وأربعة عشر رجلا وأمامهم فى مسيرهم رايتان سوداوان . وعند ما وجد المسلمون أن عدد قريش يزيد عنهم كثيراً حاول بعضهم التراجع ، فنزل قوله تعالى : (وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لهم وتود ون أن غير ذات الشوكة تسكون لهم ويريد الله أن يُحدِق الحق بكلاته ويقطع دابر الهكافرين ) (أ) . أما قريش فكادت تنقسم إلى فريقين ؛ فريق يريد الرجوع ما دامت التجارة قد نجت ، وفريق \_ يقوده أبو جهل \_ يريد الحرب ، ونزل هذا الفريق الآخير عند بدر خلف كثيب من الرمال ، كا بادر المسلمون إلى ماء بدر فنزلوا عنده .

بدأت الموقعة على شكل مبارزة فردية ، ثم التق الفريقان في صبيحة يوم الجمعة ١٧ رمضان ، وكان الرسول يحث المؤمنين على الجهاد ويحرضهم على القتال في مديل الله ، وكان لوجود الرسول عليه السلام بين صفوف المقاتلين أعظم الآثر في تقوية روحهم المعنوية وشحذ عز أثمهم ، فحملوا على الكفار حملة صادقة وأمدهم الله بجنود من عنده ، ونزلت الآية الكريمة : (إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أنى عدكم بألف من الملائدكة مردفين) (٢) . وانجلت هذه الممركة عن قتل سبعين من الكفار واستشهاد أربعة عشر مسلما (٢) ، كا نزلت في تلك المعركة الآية السكريمة : (ولقد نصركم الله ببدروأنتم أذلة ، كا نزلت في تلك المعركة الآية السكريمة : (ولقد نصركم الله ببدروأنتم أذلة ، فاتقوا الله لعلم تشكرون) (٤).

كانت هذه المعركة أولى معارك الجهاد في سبيل نشر الإسلام ، وكانت

<sup>(</sup>١) سورة الأنغال .

<sup>(</sup>٢) سورة الأتقال .

<sup>(</sup>٣) ابن هشام چ ۲ س ۱۹۲ ـ ۲۳۰ ، الطبری چ ۲ س ۲۳۷ ـ ۲۹۲ ۰

<sup>(</sup>٤) سورة الأتفال .

ضربة قاصمة لمكانة قريش، فقد رأى الكفار مبلغ استمساك المؤمنين بدينهم في سبيل الجهاد ، ومقدار تفانيهم في الذود عن الإسلام وأطلق المسلمون على هذه الغزوة غزوة الفرقان لأن الله قد فرق فيها بين الحق والباطل . ولقد تأثرت قريش بهذه الهزيمة ، فقد قتل فيها كبارها وكسرت شوكتها بل ضاعت هيبتها بين العرب . ولذلك صممت على الاخذ بثأرها ، فرصدت أموال القافلة للانتقام من محمد وأتباعه .

وفى هذه الغزوة نزلت عدة آيات قرآ نية توضح للرسول كيفية معاملة الاسرى وكيفية اقتسام الغنائم . فقد اختلف المسلمون ، كل يحاول أن يستولى على ما جمعه من الاسلاب ، فنزلت الآية الكريمة موضحة ذلك : (واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسة ، وللرسول ، ولذى القربي ، واليت امى ، والمساكين ، وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله ، وما أزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التتى الجمعان . والله على كل شيء قدير )(۱) .

ولقد ازدادت قوة المسلمين فى المدينة بعد انتصارهم فى هـذه الغزوة ، وأحس غير المسلمين فى المدينة من الكفار واليهود بقوة الإسلام ، وابتدأوا يأتمرون بالرسول وبالمسلمين وقام شعراؤهم ينددون بالمسلمين ويكيدون لهم ، وكان الرسول على علم بكل هذه الاعمال فأخذ يحتاط من الكفار واليهود حتى تمـكن فى نهاية الأمر من القضاء على المشركين جميعاً .

# غزوهٔ أحد (سنة ۴۴):

لم تهدأ قريش ولم تستقر بعد هزيمتهـا فى بدر ، ووطدت العزم على الانتقام من الرسول والمسلمين ، وجمع أبو سفيان حوالى ثلاثة آلاف من

<sup>(</sup>١) سورة الأنقال .

الكفار والمشركين والاحابيش وسار متجها إلى المدينة ، وخرجت معهم نساؤهم . ولما علم الرسول عليه الصلاة والسلام بمسير قريش استشار أصحابه : فأشار بعضهم بالاعتصام بالمدينة وكان هذا من رأى الرسول ، وقال بعضهم بالحروج لملاقاة قريش ، وانضم الصحابة إلى الرأى الأول لما كان للمدينة المنورة من مناعة وحصانة ، وعندما استشار الرسول عبدالله بن أبى بن سلول رأى البقاء في المدينة ، ولكن الرسول عليه السلام قرر الحروج من المدينة وملاقاة قريش بعيداً عنها . وسار الرسول وقت السحر من ليلة السبت في منتصف شعبان سنة ٣ ه في ألف من المسلمين ، وبعد أن تقدم المسلمون مرحلة كبيرة من الطريق ، رجع عبدالله بن أبى بثلث أب تقدم المسلمون مرحلة كبيرة من الطريق ، رجع عبدالله بن أبى بثلث فزل قوله تعالى : ( وإذ غدوت من أهلك تبوى المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم ، إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا ، والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون )(۱) .

وعندما وصل الرسول عليه السلام إلى جبل أحمد نصب معسكره على سطح الجبل المواجه للمدينة ، وكانت قريش فى أسفل الجبل ، وهنا تظهر عبقرية الرسول الحربية ، فقد حصن مواقع جيشه ، واحتمى بالجبل ووضع الرماة فى أعلاه ليحمو اظهر الجيش ، وأوصى عليه السلام الرماة ألايتخلوا عن مواقعهم سواه انتصر المسلون أو انهز موا . وبدأت المعركة على عادة العرب بالمبارزة ، وتزعم المشركين أبو سفيان بن حرب ، كما كان على رأس فرسانهم خالد بن الوليد ، ثم دارت رحى الحرب . فانتصر المسلمون بادى و ذى بده ، إلا أنهم عندما رأوا تقبقر الكفار لم يتذكر الرماة نصيحة الرسول بالبقاء فى أماكنهم فتخلوا عنها وأسرعوا يجمعون الاسلاب والغنائم، وانتهن بالبقاء فى أماكنهم فتخلوا عنها وأسرعوا يجمعون الاسلاب والغنائم، وانتهن

<sup>(</sup>۱) سورة آل عمران .

خالد بن الوليد هذه الفرصة واستولى على موقع الرماة وأثخن ظهورالمسلمين منخلفهم ، فاختلط الأمر على المسلمين واضطربت أحوالهم واختل نظامهم ، تُمصاح ابن قميئة المشرك قائلا : ألاإن محمداً قد قتل ، فتخاذلالمسلمون ودب اليأس في قلوبهم ، ولكن المؤمنين وعلى رأسهم أنس بن النضر صاح يقول: ماذا تصنعون بالحياة من بعده ؟ فوتوا على مامات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ، والتف الصحابة حولالرسول يصدون عنه سهام المشركين ، وكان على رأسهم طلحه بن عبيدالله الذى تلتى حو الىالاربعين سهما والذى قال فيه رسول الله : من سره أن ينظر إلى رجل يمشى على الأرض قد قضى نحبه فلينظر إلى طلحة(١) . وهكذا استبسل كثير من المسلمين في الدفاع عن الرسول ، وشجرأس الرسول وكسرت رباعيته . وانخدع الـكفار بموته عليه السلام ووقفت المعركة واستشهد من المسلمين حوالى السبعين رجلا ، وقد مثلت نسباء الكفار بحثث المسلمين ، حتى أن هنداً بنت عتبة زوجة أبى سفيان بقرت بطن حمزة عم الرسول وأخذت كبده فلاكتها حتى إذا عجزت عن أكلما لفظتها (٢) .

و بعدذلك عادالرسول إلى المدينة ، وكان هذا أول هزيمة منى بها المسلمون ، إلا أنها كانت درساً قاسياً علمهم كيف يحافظون على مو اففهم ولا ينصر فون إلى الأسلاب ، كما أن هـذه الغزوة كشفت عن المنافقين الذين ظهر السرور على وجوههم مثلهم مثل المشركين واليهود .

<sup>(</sup>١) الطبرى: الرياض النضرة في مناقب العشرة - ٣ من ٥٥٥ .

### غزوهٔ الامزاب ( الخندق ) سنة ٥ ه :

فكرت قريش بعد انتصارها فى أحد فى القضاء على محمد قضاء نهائيا ، حتى تتخلص من المسلمين وتستعيد هينها ، وانتهزت القبائل الآخرى هدده الفرصة ، فأخذت تعتدى على المسلمين حيثها وجدوا بجاملة لقريش وانتقاما لدينها الوثنى ، أما الرسول فإنه عندما وجد من اليهود نقضهم للمعاهدة بدأ فى طردهم من المدينة (۱) ، فلجأوا إلى خيبر حيث أخذوا يحرضون الكفار من قريش وغيرهم ضد الرسول ، واتفقت القبائل العربية واليهود من بنى النضير على المسير للقضاء على محمد . وعندما علم الرسول بمسيرهم استشار أصحابه فها يفعل ، فأشاروا عليه بحفر خندق حول المدينة يحميها من قريش ، وكان الرسول يعمل فى حفر الخندق بنفسه ، وكان هدذا الخندق فى شمال المدينة المنورة لأن باقى جهاتها كان محصنا بالنخيل والمنازل . وعندما أقبلت قريش والآعراب وكان عددهم يربو على العشرة آلاف ، وقف المسلمون فى ثلاثة المشركين (۲) .

وفى أثناء ذلك نقض بنو قريظة عهدهم معالرسول واشتد كرب المسلمين، وظهر كثير من المنافقين الذى كان إسلامهم ضعيفاً، واستمر حصار الكفار للمدينة شهراً كان الرسول فيه يوجى المسلمين بالصبر ويخفف من آلامهم، وحاول الرسول أن يفاوض غطفان ليصرفهم عن قريش فيضعف بذلك من قوة الكفار . وفى خلال ذلك جاء نعيم بن مسعود إلى الرسول مسلما . وعرض على الرسول أزيؤ دى أية خدمة الإسلام، فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام : خذل عنا فإن الحرب خدعة ، فذهب نعيم إلى بنى قريظة ولم يكونوا

<sup>(</sup>١) سيأتي تفصيل الــكلام على النزاع بين المسلمين واليهود فيما بعد ٠

<sup>(</sup>٢) تاريخ اليعقوني ج ٢ س - ٥ ــ ٩ ه .

قد علموا بإسلامه وأخبرهم أن قريشاً سوف تتركهم نحت رحمة الرسول وعليهم أن يأخذوا رهائن منهم ، ثم جاء إلى الكفار وأخبرهم أن بنى قريظة ندموا على نقضهم عهدهم مع الرسول وأنهم سيطلبون منهم الرهائن لإعطائها إلى الرسول ، وعندما طلبت قريش من بنى قريظة أن تنى بوعدها قال اليهود إنهم لا يحاربون يوم السبت وطلبوا من قريش إعطاءهم رهائن ، فتأ كدت قريش من صدق كلام نعيم وثبت لها خيانة بنى قريظة ، ثم هبت ربح صرصر عاتية اقتلعت أو تاد خيام الكفار ، فقرر الكفار الرحيل ، وبذلك نجت منهم المدينة (۱) .

مكذا ظهرت عبقرية الرسول العسكرية مرة أخرى ، فلم يكن العرب يعرفون حفر الخنادق قبل ذلك العهد ، حتى إن قريشاً عندما رأت الخندق قالت : • والله إن هذه المكيدة ما كانت العرب تكيدها ، (٢) ، كما أن مقدرة الرسول السياسية ظهرت فى مفاوضة غطفان ووعدهم بثلث غلة المدينة إن هم تخلوا عن قريش ، ثم رجع الرسول عن المفاوضة فظنت غطفان أن مركز الرسول قد تحسن ، كما أن ما قام به نعيم بن مسعود كان له أكبر الآثر فى تخليص المسلمين من مأزقهم الحرج . أضف إلى ذلك ما أبداه الرسول من صبر وماضربه من مثل عليا فى المحافظة على الروح المعنوية بين المسلمين ، ثم انتقم الرسول أشد الانتقام من بنى قريظة . وخرج بعد ذلك لقتال بنى المصطلق الذين كانوا يضمرون له العداء فهزمهم ، ثم تزوج من جويرية بنت المصطلق الذين كانوا يضمرون له العداء فهزمهم ، ثم تزوج من جويرية بنت المحافظة عنى المصطلق ، وأعتق المسلمون أقرباءها من قيام نزاع جديد بين المسلمين وبنى المصطلق ، وأعتق المسلمون أقرباءها من وسول الله (٣) .

<sup>(</sup>١) الدكتور حسن ابراهيم حسن يك : تاربخ الإسلام السياءي ج ١ س ٩٨ ٠

<sup>(</sup>۲) این هشام ج۳ س ۷۸

۳) ابن سعد ج ۲ س ۲۰ . الطبری چ ۳ س ۲۳ \_ ۲۳ .

وفى أثناء عودة الرسول إلى المدينة حدث مايسمى بحادثة الإفك. ذلك أن السيدة عائشة تركت هو دجها باحثة عن عقدها الذى فقدته ، ولمساعادت كانت القافلة قد رحلت دون أن يشعر الركب بتخلفها، وظلت عائشة وحيدة فى ذلك الطريق القفر حتى وجدها صفو ان بن المعطل وأوصلها إلى منزلها (١) . إلا أن حاسدات عائشة وأعداء النبي اختلقوا الإشاعات غير البريئة حول ذلك الحادث العارض فتأذى النبي ، وتجافى زوجته عائشة ، إلى أن أوحى له الله ببرامتها (١) ، ونزلت الآية الكريمة (إن الذين جادوا بالإفك عصبة منكم ، لاتحسبوه شراً لسكم بل هو خير لكم ، لكل امرىء منهم ما اكتسب من الإمم والذى تولى كيره منهم له عذاب عظيم )(١) ، ثم نزلت آية أخرى من الإمم والذى تولى كيره منهم له عذاب عظيم )(١) ، ثم نزلت آية أخرى قاجلدوهم ثمانين جلدة ، ولاتقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون )(١).

# صلح الحديبية ( سنة ٦ ه ) :

فى السنة السادسة للهجرة خرج الرسول للعمرة() فى ألف وأربعائة من المسلمين، ولكن قريشا وقفت فى الطريق، فندب الرسول عليه السلام، عثمان بن عفان لمفاوضة قريش واستطلاع أخبارهم، فحجزته عندها، وشاع بين المسلمين أنه قتل فتأهبوا لقتال قريش وبايعوا رسول الله بيعة الرضوان

<sup>(</sup>١) الدكتور على إبراهيم حسن : نساء تلمن في الناريخ الإسلامي نصيب ص ٣٢\_٣٣٠٠

<sup>(</sup>۲) ابن هشام ج ۳ س ۳٤۲–۳٤۳۰

<sup>(</sup>٣) سورة النور ٠

<sup>(</sup>٤) سورة النور.

 <sup>(</sup>٥) العمرة : زيارة بيتالة الحرام في غير موسمالهج : الدكتور حسن ابراهبم حسن بك : تاريخ الإسلام السياسي جـ١ ص١٠٤ .

وقال عليه السلام ولا نبرح حتى نناجز القوم ، ونزل قوله تعالى (لقد رضى الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم مافى قلوبهم فأنزل السكينة علمهم وأثابهم فتحا قريبا)(۱) . وبينها المسلون على استعداد للقتال، علموا أن عثمان لم يقتل ، وجاء عثمان إلى المسلمين وأبلغ الرسول أن قريشا تطلب رجوعه هذا العام ، ثم أوفدت قريش سهبل بن عمرو لمفاوضة الرسول ، وتم بين الرسول وسهيل الاتفاق الآنى ، وهو المعروف بصلح الحديبية : —

١ — أن تضع الحرب أوزارها بين الفريقين لمدة عشر سنوات .

٢ ـــ أن يرد الرسول من يأتيه من قريش مسلماً بدون إذن وايه .

٣ ـــ لا تلتزم قريش برد من يأتى إليها من عند محمد .

٣ – من أحب الدخول في عقد قريش وعهدها فله ذلك ، ومن أراد أن
 يدخل في عهد محمد من غير قريش دخل فيه .

ه ــ أن يرجع الرسول هذا العام من غير عمرة ، على أن يأتى فى العام التالى فيدخل مكة مع أصحابه بعد أن تخرج منها قريش ويقيم فيها ثلاثة أيام وليس معهم من السلاح إلا السيوف .

وعند مافرغ الرسول من عقد صلح الحديبية ، رأى المسلمون أن فيه تساهلا كبير آمن ناحية الرسول وتشدد آمن ناحية قريش، فقام عمر بن الخطاب وقال للرسول عليه السلام : ألست رسول الله ؟ قال : بلى ، قال : أو لسنا بالمسلمين ؟ قال : بلى ، قال : فعلام نعطى الدنية في ديننا ؟ قال : أنا عبد الله ورسوله ، لن أخالف أمره ولن يضيعني (٢) . مم قال الرسول الأصحابه : قو ا فانحروا مم احلقوا فلم يقم منهم

<sup>(</sup>١) سورة الفتح

<sup>(</sup>۲) الطبری ج ۲ص ۷۹

أحد حتى قال ذلك ثلاث مرات ، فلما لم يقم منهم أحد قام الرسول فدخل على أم سلمة (١) وذكر لها ما لتى من الناس وماكان من مخالفتهم لامره ، فقالت له : يانبى الله أتحب ذلك ؟ أخرج ثم لا تكلم أحداً منهم كلمة حتى تنحر بدنتك وتدعو حالقك فيحلقك ، فقام الرسول ولم يكلم أحدا منهم كلمة حتى نحر بدنته ودعا حالقه فحلقه ، فلما رأى المسلمون ذلك قاموا فنحروا وجعل بعضهم يحلق بعضا (٢). وهكذا ضربت أم سلمة مثلا أعلى في أصالة الرأى وبعدالنظر ، وتفادت فتنة كاد الشيطان يفلح فى تغذيتها ، لو لا حكمة أم سلمة وتمسكها بدينها وبعد نظر ها (٣).

ولقد كان الرسول سياسياً بعيد النظر في عقده هذا الصلح: إذ أنه أمن جانب قريش لمدة عشر سنوات ، أخذ في أثنائها ينشر الدعوة الإسلامية في بقية أجزاء شبه الجزيرة العربية . وكان عليه السلام عبقريا في قبوله بعض شروط الصلح ليقينه بأنه إذا ذهب مسلم إلى قريش ليرتد عن دينه فإن الإسلام غني عنه ، ولانه لم يكن يهتم بدخول أفر اد من قبيلة قريش في الإسلام لان الدين عقيدة خافية في النفس لاتستطيع القوة منعها ولان الرسول اتجه نحو نشر الإسلام بين القبائل الاخرى تاركا قريش جانبا بعدما أشعرها بقوة نشر الإسلام بين القبائل الاخرى تاركا قريش جانبا بعدما أشعرها بقوة

<sup>(</sup>۱) تعد أم سلمة من أشرف نسباء العرب نسبا وأكرمهن أصلا. زوجة رجل من السلمين المجاهدين يدعى أبا سلمة ، وكان لها منه أبناء عدة . وشهد هذا الرجل غزوة أحد وجرح فيها ثم برىء من جرحه فأرسله النبي عليه السلام لمحاربة بني أسد فهزمهم وعاد قلرسول منتصرا ، ومالبث أن عاوده جرحه القديم ومازال به جتي قضى عليه وحضره رسول الله عليه السلام وهو على فراش الموت ، وظل إلى جانبه يدعو له بالحير حتى فاضت روحه ، ومرث بعد هذا أربعة أشهر خطب بعدها رسول الله أم سلمة لنفسه ، فاعتدرت بكثرة العبال وبتخطيها سن الشباب ، ولكن الرسول مازال بها حتى تزوج منها ، وادتد العمر بأم سلمة حتى عهد يزيد بن معاوية في الدولة الأمرية ، فشهدت الكثير من حوادث المسلمين وحضرت بعض وقائمهم ،

<sup>(</sup>۲) الطبری ج ۲ ص ۸۰ ۰

٣١) الدكتور على ابراهيم حسن : نساء لهن في التاريخ الإسلاى نصيب من ٣٨٠.

المسلمين ومقدرتهم العسكرية، وعندما بدأ الرسول فى سيره راجعا إلى المنظم المنورة نزلت سورة الفتح: (إنا فتحنا لك فتحا مبينا، ليغفرلك الله ماتقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا). بذلك اعتبر صلح الحديبية نصراً جديداً وفتحاً مبينافى الإسلام ودل على مقدرة الرسول السياسية، إذ أن هذه أول مرة تعترف فيها قريش بالرسول، كما أنها بسماحها للرسول بزيارة مكة فى العام التالى إنماكان اعترافا منها بكيان المسلمين باعتباره أوة ذات خطر بعد أن كانو ايعذبون ويشردون.

#### بين الرسول والبهود :

عند هجرة محمد عليه السلام إلى المدينة ، عقد مع اليهود محالفة تنص على أن يتفق اليهود مع المؤمنين ماداموا محاربين ، وأن يهود بنى عوف أمة مع المؤمنين ، لليهود دينهم وللمسلمين دينهم ، مواليهم وأنفسهم إلا من ظلم وأنمم ، وأنه لا يخرج منهم أحدا إلا يإذن محمد صلى الله عليه وسلم . . . وأنه لا يخرج منهم أحدا إلا يإذن محمد صلى الله عليه وسلم . . . وأن من فتك فبنفسه فتك وأهل بينه (۱). بذلك شرط الرسول عليه السلام علماعة اليهود المساواة مع المسلمين من حيث المصلحة العامة ما دامو المحافظين على العهود والمواثيق ، كافتح الطريق لمن يرغب منهم فى اعتناق دين الإسلام ، وكفل لهم التمتع بحميع الحقوق التى يتمتع بها كافة المسلمين . وكان بالمدينة من اليهود بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة ، كل منهم يعيش فى بقعة من أمن اليهود بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة ، كل منهم يعيش فى بقعة من أخصب بقاع المدينة . ورغم ما عاملهم به الرسول من رفق واين ، فإنهم دأبوا على نقض العهد : لانهم كابوا ينظرون إلى دعوة الرسول بعين الشك دأبوا على نقض العهد : لانهم كابوا ينظرون إلى دعوة الرسول بعين الشك والريبة ، بل إمهم كانوا يصرحون بالشك فى رسالة النبى لابه من سلالة والريبة ، بل إمهم كانوا يصرحون بالشك فى رسالة النبى لابه من سلالة والريبة ، بل إمهم كانوا يصرحون بالشك فى رسالة النبي لابه من سلالة

<sup>(</sup>۱) ابن هشام ج ۲ س ۹۴\_۹۸

- بية والنبوة لا تظهر إلا فيهم ، كما أن الأديان الساوية نزلت فى بلاد الشام وليس فى بلاد العرب. وصاروا يهاجمون دعوة الرسول ، ويقللون من أهميتها ويتشككون فى قيمتها حتى قال الله تعالى : ( بتسما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده )(١) .

ولم يكتف اليهود بمهاجمة دعوة الرسول عليه السلام ، بل إنهم أخذوا يذكرون العرب بثأرهم القديم ، وبما كان بينهم من نزاع وقتال ، وبما كان بين الآوس والخزرج من تشاحن وبغضاء ، وحينها وقعت موقعــة بدر ، أنضم بنو قينقاع إلى الكفار من قريش ونقضوا عهدهم مع الرسول مؤملين في نصرة الكفار ، ولكن عندما نصر الله الإسلام وأعز المسلمين وهزمت قريش في بدر رجع الرسول عليه السلام إلى المديثنة ، واليهود ما زالوا يذكرون قتلي الكفار ويعرضون بالمسلمين . ولم يكن لقبيلة بني قينقاع من حصون أو معاقل تحتمي بها بلكانت لهم بساتين وأشجار ، وكانكلما عاتبهم الرسول قالوا له : و لا يغرنك يا محمد أنك لقيت قوماً لا علم لهم بالحرب فأصبت منهم فرصة ، إنا والله لئن حاربناك لتعلمن أنا نحن الناس . . ولما لم يجد الرسول بدا من إجلا. هذه القبيلة عن المدينة ، حاصرهم قرابة نصف الشهر حتى رضخوا لأمره ، وعند ما شفع فيهم عبد الله بن أبى ، قَــَبل ورحلوا عنها تاركين وراءهم سلاحهم وأموالهم ، وانجهوا إلى أذرعات بالشام . وهَكذا خلت المدينة من اليهود لأن بني النضير وبني قريظة كانوا بظاهر المدينة ، فتمت بذلك الوحدة السياسية المدينة .

<sup>)</sup> سورة البقرة ٠

أما بنو النضير فقد ساءت العلاقة بينهم وبين المسلمين عقب غزوة أحد، إذ أنالرسولكان قد أوفدأر بعين رجلامن الانصار ويسمون بالقرّاء لنشر الإسلام في نجد ، وأمر عليهم المنذر بن عمرو فنزلوا عند بثر معونة في أثناء سيرهم ، وكان هذا البئر لبني عامر ، وأرسل المنذر حَـرام بن ملـُحان إلى عامر بن الطُّهُ عَيل بكتاب رسول الله فقتله عامر ، ثم استعان ببني سليم لمقاتلة القراء فلم ينج منهم إلا عمرو بن أمية(١) ، وفي أثنا. رجوع عمرو إلى المدينة قابله فى الطِريق رجلان من بنى عامر ، كان الرسول قــد أعطاهما جواراً وأماناً ، ولكن عمرو بن أميه قتلهما انتقاماً لمقتل المسلمين . ولما علم الرسول بذلك قال لعمرو : . بتس ما صنعت ، قتلت رجلين كان لهما في أمان وجوار ، . وأرسل عامر بن الطُّـفيل يطلب دية هذين الرجلين ، فذهب الرسول ومعه كبار الصحابة إلى بني النضير يستعين بهم في دفع دية هذين الرجلين ، لأن بني النضيركانو ا حلفاء بني عامر ، فقابلوه بترحاب وبشر ، وبينها الرسول جالساً تحت جدار أحد المنازل ، إذ خلا اليهو د بعضهم إلى بعض وقالوا: ألا من رجل يعلو على هذا البيت فيلقي عليه حجرا فيريحنا منه ؟ فقال عمرو بن جَحَّاش : أنا لذلك ، ثم صعدليلتي بالحجر علىالرسول ، فأعلم الله رسوله بما يأتمر له اليهود ، فقام من فوره ورجع إلى المدينة تاركا أصحابه ولم يخبر أحداً منهم ، وعند ما استبطأ الصحابة عودة الرسول ، قاموا ولحقوا به بالمسجد في المدينـة ، فأخبرهم بما رابه من أمر اليهود ، وبعث الرسول إلى اليهود محمد بن مسلمة فقال له : إذهب إلى يهود بني النضير وقل لهم : إن رسول الله أرسلني إليكم أن أخرجوا من بلادي . لقد نقضتم العهد الذي جعلت لـكم بمـا هممتم به من الغدر بي . لقد أجلتكم عشرا ،

<sup>(</sup>۱) ابن هشام ج ۳ س ٤٤ ــ ٤٠ ، الطبرى ج ٣ س ٣٣ ـ ٣٦ .

فن رأى بعد ذلك ضربت عنقه نقد أليهود يجهزون لرحيلهم . ولكن رأس النفاق عبد الله بن أبي أرسل للهود يقول لهم : لا تخرجوا من دياركم وأموالمكم وأقيموا في حصونكم ، فإن معى ألفين من قومى وغيرهم من العرب يدخلون معكم حصونكم ويمو تون عن آخرهم قبل أن يصلوا إليكم . وتشاورت بنو النضير في قول ابن أبي ، فأرسل حي بن أخطب زعيمهم إلى الرسول يقول له : إنا لن نخرج من ديارنا وأموالنا ، فاصنع ما بدالك . ومرت الآيام العشرة دون أن تخرج بنو النضير من المدينة ، فحاصرهم الرسول وحاربهم عشرين ليلة وأمر بتحريق نخيلهم حتى تفل عزيمهم عن القتال استمساكا بأموالهم ، وفي ذلك نزلت الآية الكريمة : ( ما قطعتم من لبنة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزى الفاسقين )(١) .

لما يئس اليهود من القتال طلبوا العفو من الرسول وجلوا عن المدينة ، وقسم الرسول أمو الهم على المسلمين (٢). ونزلت الآية الكريمة فى ذكر المنافقين وجلاء بنى النضير: ( ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب، لئن أخرجتم لنخرجَسَن معبكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا ، ولئن قو تلتم لننصر نتكم والله يشهد إنهم لكاذبون ، لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قو تلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليُو لن الأدبار ثم لا يُنصرون ، لانتم أشد رَهْبة فى قلوبهم من الله ، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون ) (٢). وهكذا استراحت المدينة المنورة من بنى النضير ، كما استراحت من قبل بجلاء بنى قينقاع ، ولم يبق بالمدينة إلا بنو قريظة .

وعندما وقعت غزوة الاحزاب ، رأى الرسول أن بني قريظة نقضوا

<sup>(</sup>١) سورة الحشر .

۲) ابن هشام ج ۳ س ۵۱ .

<sup>(</sup>٣) سورة الحثير .

عهده و نكثوا بالأيمان ، فعزم على طردهم . فلم تـكد الأحزاب تجلو عن المدينة حتى أمر الرسول عليه السلام مؤذبا أن يؤذن : من كان سميعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا ببني قريظة . فتلاحق المسلمون و خرج على بن أبي طالب بالراية ، وحاصرهم الرسول خمسة وعشرين يوما ، حتى خضعوا لأمره ، ونزلوا على حكمه ، وسأل بنو قريظة حلفاءهم الأوس أن يتشفموا لهم لدى الرسول ، فقال الأوس للرسول : يا رسول الله : إنهم كانوا موالينا ، فقال الرسول: ألا ترضون يا معشر الأوس أن يحكم فيهم رجل منـكم ؟ بلي ، قال : فذاك إلى سعد بن معاذ ، فلما جاء سعد قالوا له : يا أبا عمرو إن رسول الله قد و لاك أمر مو اليك لتحكم فيهم . فِأَخَذَ سَعَدَ عَهِدَ الله ومَيثَافَهُ على الفريقين إن الحـكم فيهم لما حكم ، فأجابوه وأجابه الرسول: أن نعم ، قال سعد : فإنى أحـكم بأن تقتل الرجال وتقسم الأموال وتسبى الذرارى والنساء فقال له رسول الله : لقد حكمت فيهم بحكم الله ، مم حفرت الخنادق ، وضرب المسلمون أعناق اليهود جميعا وكانو انحو امن سبعائة ، ولم تقتل من نساتهم إلا امرأة واحدة تسمى بُـنانة زوجة الحـكم القرظي لقتلُهـا خلاد بن سويد برحى طرحتها عليه، فمات فقتلها الرسول(١)، وقسمت أموال اليهود بين المسلمين .

### غزوة خيبر (سنة ٧ ه) :

ولم يأمن الرسول شر اليهود بعد خروجهم من المدينة ، ذلك أن اليهود اجتمعوا فى خير بعد خروجهم من المدينة ، وانضمت إليهم قبائل بنو قينقاع والنضير وقرروا أن يغيروا على المدينة لمداهمة المسلمين . وكان يتزعم اليهود،

<sup>(</sup>۱) ابن هشام ج ۳ س ۱۹۰ . الطبری ج ۳ س ۰۹ .

يهود خيبروفدك و نيما، ووادى القرى . وعندما علم الرسول عليه السلام بذلك ، رأى أن يهاجم اليهود في عقر دارهم ، واستعد لغزؤهم فى السنة السابعة من الهجرة . وأمر أصحابه أن يستعدوا لغزو اليهود لإجلائهم عن شبه الجزيرة العربية جعا، ، وأمر ألا يخرج معهم إلاكل راغب فى الجهاد ، وسار بجيش المسلمين حتى وصل خيبر ليلا(۱) ، وكان اليهود فى هذه الفترة يقيمون داخل حصونهم ومعاقلهم . وعندما أصبح الصباح ، وبدأ اليهود يتأهبون لعملهم ، فاجأهم المسلمون ، واضطرب اليهود فولى فريق منهم هاربا(۲) . ثم دارت معركة حامية الوطيس بين اليهو د والمسلمين ، يدفع المسلمين للقتال حب الجهاد فى سبيل الله والقضاء على معقل اليهود الآخير ، ويدفع اليهود إلى بعد دفاع العيش والبقاء . ولم يكن اليهود يتركون حصنا من حصونهم إلا بعد دفاع مستميت ، وكان منهم مَر حب اليهودي الذي أخذ ينشد :

قد علمت خيبر أنى مرحب شاكى السلاح بَطَلُ مُجَرَّبُ أَطعن أحياناً وحينا أضرب إذا الليوث أقبلت تحرب إن حاى لحى لا يُغرَبُ يحجمُ عن صولتى المُجَرِّبُ

فانبرى له محمد بن مسلمة وقتله ، وظلت المعركة سجالاً بين الفريقين حين النصر المسلمون فى الهاية واستولوا على أرض خيبر، وبذلك قضى رسول الله على شر اليهود فى بلاد العرب وسمح لبعضهم بالبقاء فى خيبر ، إذ أنهم سألوا رسول الله أن يبقيهم فى أرضهم لزراعتها لانهم أعلم بها وأعمر لها ، فقبل الرسول وسمح لهم باستغلالها على أن يكون للسلمين نصف غلتها .

<sup>(</sup>۱) الترمذي س ۱۹۸.

<sup>(</sup>۲) ابن هشام ج ۳ س ۱۷۱

هكذا تخلص الرسول من اليهود . و تظهر هنا حكمة الرسول السياسية وبعد نظره الاقتصادى ، فإن بعض أراضى اليهود قد فتحت عنوة وبعضها قد فتح صلحا ، فأما النوع الأول فقد أصبح ملكا للسلين ، أما النوع الثانى فقد رضى الرسول ببقائه فى أيدى أصحابه إذ فيه مصلحته ومصلحة المسلين لأن المسلمين لم يكن بينهم عدد كاف الزراعة والحرب ، فبقاء هذه الأرض فى أيدى اليهود يو فر كثيراً من المسلمين لأعمال الحرب والجهاد . وقد ظل اليهود في هذه الأرض حتى جاء الحليفة عمر بن الخطاب فأجلاهم عن أراضيهم ، قائلا إن الرسول عليه السلام قال : لا يجتمع فى جزيرة العرب دينان وأعطى اليهود عوضا عن هذه الأراضى أرضاً فى بلاد الشام ، وكان الرسول عليه السلام يرسل المندوبين لجمع المحصول من هذه المستعمرات ، وبذلك تمكن عليه الصلاة والسلام من تعميم الإسلام فى شبه الجزيرة العربية كلها ولم يبق بها الصلاة والسلام من تعميم الإسلام فى شبه الجزيرة العربية كلها ولم يبق بها إلا مكة والطائف .

### رسل محمدعليه السلام إلى الملوك:

انتهز الرسول فرصة الهدنة مع قريش وأخذ في إرسال الرســـل والخطابات إلى الملوك والأمراء يدعوهم إلى الإسلام ، والاهتداء بنوره ، والابتعاد عن الوثنية وغيرها من الديانات . فأرسل دحية بن خليفة الكلي برسالة إلى هرقل فتقبلها هرقل قبو لا حسناً ، وجاءه في هذه الاثناء رسول من الحارث الغساني يخبره أن رسولا جاء من قبل محمد عليه السلام يدعوه إلى الإسلام ، وأراد الحارث أن يذهب لمحاربة الذي ، ولكن هرقل منعه من ذلك .

وأرسل الرسول عليه السلام عبدالله بنحذافة السهمى إلى كسرى ، ولكن كسرى ثار عندما سمع برسالة محمد ، ذلك لأنه كان يحكم الفرس بذلك الحق الملكى

المقدس ، وشعر أن هذا الدين سيهدم كيانه ويزازل مكانته بين الشعب ، فأرسل إلى باذان عامله على النمين يقول له : « إبعث إلى هدذا الرجل الذى بالحجاز رجلين من عندك جلدين فليأتياني به ، فبعث باذان برجلين من عنده ، وعندما قابلوا الرسول أخبرهم نبأ مقتل كسرى على يند ابنه شيروية . فلم يصدق الرجلان الحبر وهددا الرسول ، ولما عادا إلى باذان علما بالنبأ ، فقال باذان : إن هذا الرجل لرسول ، فأسلم وأسلم من كان معه من الفرس ببلاد الين (١) .

وأرسل الرسول عليه السلام عمرو بن أمية الضمرى إلى النجاشى، وقد كانت العلاقات بينهما طيبة ، مند أن هاجر المسلمون الآوائل إلى الحبشة فرد ردا طيبا . كما أنه أرسل ـ بناء على طلب الرسول ـ المسلمين الذين كانوا بالحبشة وجهزهم بسفينتين على رأسهما جعفر بن أبى طالب ، وقد فرح الرسول برجوعهم فرحا شديداً ، حتى قال إنه لايدرى بأى هوأشدا غتباطا . بالنصر على خيبر أم بلقيا جعفر .

وأرسل عليه السلام كذلك إلى المقوقس عظيم القبط في مصر ، فرد المقوقس رداً جميلا إذ أرسل إلى الرسول يخبره أنه يعتقد أن نبيا سيظهر ولكنه يعتقد أنه سيظهر في بلاد الشام ، وبعث إلى النبي بهدية طيبة منها جاريتان وبغلة بيضاء وحمار ومقدار من المال وبعض خيرات مصر ، فتزوج الرسول من مارية التي ولدت له ابراهيم (٣) ، وقد قبل إن المقوقس خشى أن يسلم خوفا من أن يسلبه هرقل مركزه وسلطانه .

<sup>(</sup>۱) الطبری ج ۳ س ۹۰

<sup>(</sup>٣) لم يأت عفوا زواج محمد عليه السلام ، بمن نزوج يهن من فضليات النساء ، بل كان الهافع له هوجم القبائل العربية تحت لواء الإسلام وتقريب زعمائها إلى الرسول. وكان زواجه من السيدة مارية القبطيةالمصرية ، تأليفا لقلوب القبط وحفزا لهم على اعتناق الإسلام . ولجأ

هكذا أخذ الرسول ينشر الإسلام فىبقية أجزاء شبه الجزيرة وخارجها ، وكان رد معظم الملوك والآمراء طيبا ، حتى بلغ الحال ببعض المؤرخين إلى القول بإسلام النجاشي والمقوقس .

#### عمرة الفضاء :

مر العام بعد صلح الحديبية ، فأمر الرسول المسلمين أن يستعدوا للذهاب إلى مكة ليزورا البيت الحرام ، وقد لبي ندا الرسول جمع غفير من المسلمين وخاصة المهاجرون الذين كانوا يتمنون هذا اليوم منذ أمد بعيد فقد ظلواسنوات سبعاً بعيدين عن مكة ، وأما الانصار فقد كانوا يودون زيار قالمسجد الحرام كما كانت لهم تجارة مع قريش ومكة . وبلغ عدد المسلمين قرابة الالفين ، ولم يحملوا معهم إلا سيوفهم ، وقد احتاط الرسول خوفا من غدر الكفار فجهز مائة فارس جعل على رأمهم محمد بن مسلمة .

سار هذا الجمع الـكبير من المدينة متجها إلى مكة لقضاء العمرة ، وعندما علمت قريش بمقدم الرسول وصحبه تنفيذا لصلح الحديبية ، خرجت من مكة وضربت خيامها على التلال المجاورة ، واتجه المسلمون إلى مكة ، يحف كبار الصحابة بناقة الرسول . وعندما رأى المسلمون البيت الحرام نادوا جميعاً : لربينك لربينك لربينك . وكان لهذه المظاهرة الـكبرى أثر كبير في نفوس كثير من المشركين ، فلم يلبثوا أن جاءوا رسول الله مسلمين . وقد طاف الرسول والمسلمون بالـكعبة ، وعندما أتمواطوافهم انتقلوا إلى الصفا مم نحروا الهدى ،

الرسول إلى نشر الدیانة الإسلامیة خارج الجزیرة العربیة ، وبعث الرسل لذلك إلى المقوقس، الذی استقبل رسول محد إلیه بالبشر والترحاب ، ولكنه لم یجبه إلى ما طلبه الرسول من العمل على نشر الدین الإسلامی ، وأرسل له عدة هدایا من بینها السیدة ماریة ، التي كانت من نصیب الرسول ، ووهب شقیقتها سیری « الجاریة الثانیة ، لشاءره المجیدحسان بن ثابت -

وقام بلال مؤذن الإسلام وأذن للظهر فى الدوم التالى من فوق الـكمبة ، وأقام الرسول بمكة ثلاثة أيام زار فيها المهاجرون دورهم ، وتزوج الرسول بآخر زوجاته السيدة ميمونة وهى شقيقة زوج العباس . وقد أسلم بعد هذا الحادث مباشرة خالد بن الوليد سيف الله المسلول وعمرو بن العاص وعثمان ابن طلحة وكثير غيرهم ، بمن بهرت أنظارهم قوة الإسلام والمسلمين .

### غزوة مؤنة ( سنة ۸ ه ) :

رجع الرسول إلى المدينة المنورة بعد ذلك ، وأخذ فى إرسال بعض القوات الصغيرة لنشر الإسلام، ثم وجه ثلاثة آلاف من المسلمين إلى مؤتة وأمر عليهم زيد بن حارثة وقال وإن أصيب زيد ، فجعفر بن أبي طالب على الناس، وإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة على الناس،

سار الجيش ومعه خالد بن الوليد متطوعاً . ولما علم الروم بمقدم الجيش أخذوا يعدون له ويجهزون حتى استعدوا بجيش كبير ، بلغ عدده حوالى مائتى ألف ، والتتى الفريقان عند مؤتة ، وحمل زيد راية الرسول وحارب حرب الأبطال حتى استشهد ، فحمل الراية بعده جعفر وظل بحارب حتى قطعت يمينه مم حارب بشماله فقطعت فاحتضن الراية بعضده حتى قتل ، فأخذ الراية ابن رواحة واستبسل فى القتال حتى استشهد بدوره ، فأخذ الراية من بعده \_ باختيار المسلمين \_ خالدبن الوليد وكان قائداً ماهر آمحنكا فتمكن بمهارته من الانسحاب بالمسلمين بسلام حتى رجع إلى المدينة .

## غزوة الفتح ( فتح مكة سنة ٨ ه ) :

ظل الرسول يأمل أن يفتح الله عليه ويتم نعمته بفتح مكه، ولكن صلح الحديبية كان يمنع الرسول من مهاجمتها ، وظلت الحال كذلك حتى كانت السنة الثامنة للهجرة إذ نقضت قريش هذا الصلح بإغاثتها قبيلة كنانة حليفتها

ضد خزاعة حليفة الرسول في حرب وقعت بينهما . وحين سمع الرسول باستنجاد خزاعة ، سار إلى مكة في السنة الثامنة للهجرة ، على رأس نحو من عشرة آلاف من المسلمين ما بين فارس وراجل ، وما أن سمع كبراء قريش بمقدم هذا الجيش الكبير حتى جاءوا ها تمين على وجوههم متجهين إلى الرسول : فكان منهم العباس بن عبد المطلب الذي كان سفيراً لقريش عند الرسول ، وأبو سفيان زعيم قريش الاكبر الذي شفع فيه بعض الصحابة حتى قبل الرسول إسلامه بل وأكرمه النبي بقوله « من دخل دار أبي شفيان فهو آمن " ومن دخل المسنجد الحرام فهو آمن » .

هكذا دخل الرسول مكة فى سهولة ويسر ، واتجه إلى المسجد الحرام حيث طاف به سبع مرات ثم أمر بإزالة التماثيل والصور وهويقول : (وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا )(٢) . واجتمعت قريش بين يديه ، فقال لهم : يامعشر قريش ! ماذا تظنون إنى فاعل بكم ؟ قالوا : خيراً ، أخ كريم وابن أخ كريم . قال : فاذهبوا فا نتم الطلقاء .

بهذا عفا الرسول عنهم جميعاً ، ودخل مكة بعدثماني سنوات من خروجه طريداً حدثول المنتصر الفاتح ، فهدم أصنامها وأزال مابها من آثار الكفر والوثنية ، وكان ذلك تنفيذاً لكلات ربه : (يا أيها الذين آمنو المما المشركون نجس ، فلايقر بوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا ، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء ، إن الله عليم حكيم )(٢).

ولقدكان لهذا الفتح أكرالاًثر في انتشار الإسلام: فإن استيلاء الرسول على الكعبة بعدانجاه القبلة نحوها، جذب كثيراً من القبائل العربية للإسلام،

 <sup>(</sup>۱) تنضح من ذاك قيمة أبى سفيان في المجتمع العربى ، حتى سوى الرسول بين بيت أبى سفيان وبيت الله ، وهو شرف عظم .

<sup>(</sup>٣) سورة الإسراء .

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة.

كما أخضع الرسول ما تبقى من البدو من مسيحيى نجران وعمان وغيرهما ، ولم يأت عام ١٠ ه حتى كانت البلاد العربية كلما تدين بالإسلام ، ودالت بذلك دولة الكفر ·

### غزوة منين ( سنة ۸ ه ) :

لم يكد الرسول يقضي خمسة عشر يوما في مكة ، حتى علم باستعداد ثقيف وهوازن لمحاربته وعلى رأسهم مالك بن غوف ، ذلك الرجل الذي حشد ماله و نساءه وأطفاله خلف الجند حتى بمنعهم من الفر ار و نزل عند حنين . وخرج رسول الله على رأس إثني عشر ألفا من المسلمين من مهاجرين وأنصَار . وماكاد ينبعث ضوء الفجر ويلوح حتى فاجأ الـكمفار المسلمين ، فاختل نظامهم واضطربت حالتهم وصارت كيوم أُحُد،، ويشير الله تعالى إلى هذا بقوله: (لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ، ويومَ حنين إذ أعجبتكم كَثُرْتُكُمْ فَلَمْ تَغَنَّ عَنْكُمْ شَيْئًا ۚ ، وضاقت عليكم الأرض بمــا رحبت ثم وليتم ِ مدبرین . شمأنزلالله سکینته علیرسوله و علیالمؤمنین وأنزل جنودا لمتروها ، وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الـكافرين )(١) . واحتدم الوطيس وصار الرسول بنادى : أين أيها الناس؟ هلموا إلى ! أنا رسول الله محمد بن عبدالله . وساءت الحال فنادى العباس بصوت جهورى و تسارع المسلمون نحو الرسول، وعند ما وضح ضوء النهار وخرج الكفار من مكامنهم استبسل المسلمون فى القتال ، حتى قال الرسول : الآن حمى الوطيس ، وتقهقر الـكفار وانتصر المسلمون ، وفر مالك بن عوف بيعض الكفار إلى الطائف ، وتفرق شمل الآخرين ، فتبع المسلمون من فر ، وذهب الرسول إلى الطائف فحاصرها ،

<sup>(</sup>١) سورة التوبة ·

وتراشق الفريقان بالنبال ، واستعمل الرسول المنجنيق(١) لأول مرة في. الحرب، كما استخدم الدبابات والضبور ، وهددوا الرسول بقطع العساتين والأشجار ، ثم حل شهر ذى القعدة فرجع الرسول عنها وفك الحصار حتى تنتهى الأشهر الحرم ، ولكن ثقيفا وجدت نفسها محاصرة بالمسلمين من كل الجهات ، فلقد انتشر الإسلام وعم جميع أرجاء شبه الجزيرة ، فجاءت ونودهم ووفود هوازن إلى الرسول مسلمين ، وأعطى الرسيول إلى هوازن ماأخذه منها من النساء والولد(٢) . وفرق الأموال على قريش حتى ظن الانصــَار أن الرسول قد تركهم ورجع إلى أهله ، و لـكن الني بحكمته رأى أن قريشا حديثة عهد بالإسلام وإن إعطاءهم مثل هـذه الغنائم يشعرُهم بأن في الدين. الجديد سعادة في الدنيا والآخرة . أما الانصار فقد قال لهم الرسول : أفلا ترضون يامعشر الانصكار أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعوا برسول الله إلى رجالكم ؟ فوالذي نفس محمد بيده، لولا الهجرة لكنت امرءا من من الأنصَّار ، ولو سلك الناس شعبا وسلَّكت الأنصَّار شعبا لسلُّكت شعب الانصار ! اللهم ارحم الانصَـار وأبناء الانصار وأبناء أبناءالانصار ، فقال الأنصار : رضينا برسول الله قسما وحظا (٣) .

### غزوه تبوك (سنه ۹ ه):

وفي السنة التاسعة للهجرة ، اجتمعت على جدود فلسطين قبائل عديدة من الروم لقتال المسلمين ، فخرج إليهم الرسول بجيشه حتى ترك تبوك على حدود الشام وأقام بها ، فصالحه أهلها ، شمجاءته وفود القبائل مسلمة ، وأرسل خالد

<sup>(</sup>١) راجع في تفسير : المنجنيق ، والدبابة ، والضرور ، باب به نظم الحكم ، .

<sup>(</sup>۲) ابن همقام ج ۳ س ۳۰۳ .

<sup>(</sup>٣) الطبري ج ٣ص١٣٩٠

ابنالوليد إلى دومة الجندل ففتحها وعادالرسول بعد ذلك إلى المدينة ، وتعتبر هذه الغزوة آخر الغزوات النبوية .

وفى سنة ٩ ه وفدت إلى المدينة وفودكثيرة من أنحاء الجزيرة ، فسمى هذا العام بعام الوفود(١) ، ونزلت الآية الكريمة : ( إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون فى دين الله أفواجا ، فسبح بحمد الله واستغفره إنه كان توابا ) (٢) .

### مجة الوداع ووفاة الرسول :

وفى السنة العاشرة من الهجرة ، خرج الرسول فى حوالى مائة ألف من المسلمين إلى المسجد الحرام ، وعند جبل عرفات ألق على المسلمين خطبته الحالدة النى تعتبر دستور الإسلام ، فقد بين فيها رسول الله أصول الدين الإسلامي وشرعه ونادى بالمساواة التامة بين الناس بقوله : أيها الناس! إسمعوا قولى ، فإنى لاأدرى لعلى لاألقاكم بعد على هذا ، بهذا الموقف أبداً ، إن دمامكم وأموالكم حرام عليكم إلى أن تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا ، وكرمة شهركم هذا ...أيها الناس! إن ربكم واحد وإن أباكم واحد ، كلكم لآدم وآدم من تراب ، إن أكرمكم عند الله أتقاكم ، لافضل لعربي على أعجمي وآدم من تراب ، إن أكرمكم عند الله أتقاكم ، لافضل لعربي على أعجمي الإبالتقوى ، ، وقد تهم القرآن بنزول الآية السكريمة في ذلك الوقت : (اليوم أكملت لكم دينكم ، وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لسكم الإسلام دينا )(٣) .

ولم يمض على حجة الوداع ثلاثة أشهر حتى مرض الرسول عليه الصلاة والسلام بالحي ، وعندما علم الانصار باشتداد مرض النبي أحاطوا بالمسجد ،

۲۰۰ س ۴۰۹ می

<sup>(</sup>۲) سورة النمبر

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة .

خرج الرسول وجلس على المنبر وقال بعد أن حمد الله وأنى عليه عليه: أيها الناس! بلغنى أنكم تخافون موت نبيكم . هل خلد نبي قبلى بمن بعث الله فأخلد فيكم ؟ ألا إنى لاحق بربى وأنكم لاحقون بى . فأوصيكم بالمهاجرين الأولين خيراً وأوصى المهاجرين فيهابينهم ، فإن الله تعالى يقول (والعصر إن الإنسان لني خسر ، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر) وإن الامورتجرى بإذن الله ، ولا يحملنكم استبطاء أمر على استعجاله ، فإن الله عز وجل لا يعجل بعجلة أحد ، ومن غالب الله غلبه ، ومن خادع الله خدعه ، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الارض وتقطعوا أرحامكم . . . وأوصيكم بالانصار خيراً ، فإنهم الذين تبو ، وا الدار والإيمان من قبلكم ، ألم يشاطروكم على أنفسهم وبهم الخصاصة ؟ . . . إلى أن قال : ألا وإنى فركا لكم وأنتم لاحقون بى . ألا فإن موعدكم الحوض ، ألا فن أحب أن يرده على غدا فليكف كف لسانه إلا فما ينبغى .

ثم ازدادت الحمى على رسول الله ، حتى انتقل إلى جوار ربه فى يوم الإثنين ١٣ ربيع الأول سنة ١١ ه ( ٨ يونيه سنة ٦٣٢ م) ، وهو فى الثالثة والستين من عمره(١) .

حزن المسلمون لوفاة الرسول حزنا عميقا، ولم يصدق بعضهم وفاته، حتى إن عمر بن الخطاب ذهل من هول الحتير فنسى آيات ربه وقال: « إن رجلا من المنافقين زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفى ، وإنه والله ما مات ، ولسكنه ذهب كما ذهب موسى ، والله ليرجعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فيقطع أيدى رجال زعموا أنه مات ، • إلا أن أبا بكر دخل

<sup>(</sup>۱) ابن سعد ج۸ ص ۱۲۱ .

على الرسول وكشف عنه وقال : بأبي أنت وأمى إ طبت حيا وطبت ميتا إ وانقطع لموتك مالم ينقطع لموت أحد من الآنبياء من النبوة . . . ولو لا أن موتك كان اختياراً منك لجدنا لموتك بالنفوس ، ولولا أنك نهيت عن البكاء لا نفدنا عليك ماء الشجون ... اللهم فأ بلغه عنا السلام! أذكرنا يامحمد عند ربك ولنكن من بالك ، فلولا ما خلفت من السكينة لم نقم ما خلفت من الوحشة ، اللهم أبلغ نبيك عنا واحفظه فينا ، . ثم خرج للناس وقال : أشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله، أشهد أن الكتاب كما نزل وأن الدين كما شرع وأن الحديث كما حدث وأن القول كما قال ، وأن الله هو الحق المبين . ثم قال : أيها الناس من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات ، ومن كان يعبدالله فإنالله حي لا يمو ت ، وأن الله قد تقدم إليكم في أمره ، فلا تدعوه جزعا وإن الله قد اختار لنبيه ماعنده على ما عندكم وقبضه إلى ثوابه وخلف فيكم كتابه وسنة نبيه ، فمن أخذ بهما عرف ومن فرق بينهما أنكر (١) . واجتمع الناس لدفن الرسول ، وقالأبو بكر : سمعت رسولالله صلىالله عليه وسلم يقول : مادفن ني إلامكانه الذي توفي فيه ، فحفر له فيه (٢) ,

<sup>(</sup>۱) ابن هشام چ ۳ من ٤٦٧ ، الطبري چ ۳ من ١٩٨٠١٩٠ .

<sup>(</sup>۲) ابن هشام ج۳ س ۲۷ .

# ثانيا \_ الخلفاء الراشدون ١١ – ٤٠ هـ = ٦٣٢ – ٦٦١ م

## مبدأ ونهاية حسكم الخلفاء الراشدين :

| السنوات الميلادية | الخلفاء الراشدون | السنوات الهجرية |
|-------------------|------------------|-----------------|
| 777               | أبو بكر الصديق   | 11              |
| 377               | عمر بن الخطاب    | ١٣              |
| 337               | عثمان بن عفسان   | 77              |
| 771 — 700         | على بن أبى طالب  | £ - To          |

### أزم: الحسكم بعد وفاة الرسول :

كان لشخصية الرسول أثركبير فى نفوس العرب حتى أنهم لم يصدقوا موته عندما هلموا به ، فلما تحققوا من ذلك ، شك فريق منهم فى أمر هذا الدين الذى أتى به ، وارتدكثير منهم عن الإسلام لا نه لم يكن قد تمكن من قلومهم بعد ، فأخذ كبار الصحابة يفكرون فى أمر المسلمين ليو اجهوا الموقف الجديد ورأوا أنه لابد للمسلمين من رئيس يتولى شئومهم ويتدبر أمورهم .

وقد اختلفت آراء المسلمين فيمن يتزعمهم وظهرت بينهم روح التعصب القبلى ، وأخيراً استقر الرأى على أن يكون للرسول خليفة ، يأمر بالعدل وينهى عن المسكر ويؤم الناس فى الصلاة . ولسكن الصحابة اختلفوا فى كيفية اختياره : لانه لم يؤثر عن الرسول نص صريح يشير فيه إلى مسألة الحكم من بعده ، كما أن القرآن لم يشر إلى نظام الحسكم بعد وفاته .

وكان من أثر ذلك أن ظهر الانقسام بين صفوف المسلمين ، واشتدت وطائة هذه الآزمة السياسية ، وتسابقت القبائل والبطون ليكون لها الآمر دون غيرهاوتكشف مافى الصدور ، وتجلت النفس العربية والطبيعة القبلية ، فكان الآوس والخزرج يخشى كل منهما صاحبه ويخافون المهاجرين ، حتى إذا كثرت المناقشات تصدى لحلها بعض زعاء المسلمين من أمثال : أبى بكر وعمر بن الخطاب وأبى عبيدة بن الجراح(۱) .

# ۱ — أبو بكر الصديق ۱۱ — ۱۳ • = ۱۳۲ — ۱۳۶ م

#### بيعة السقيفة:

ذهب الانصار إلى سقيفة بنى ساعدة ليختاروا من بينهم خليفة للسلمين ، وقد خطهم سعد بن عبادة زعيم الخزرج فقال و و و و من العرب ، وأوضح لهم سابقة فى الدين وفضيلة فى الإسلام ليست لقبيلة من العرب ، وأوضح لهم أنهم أحق بالخلافة من غيرهم، واتفقت كلمتهم على اختياره . غير أن كبار الصحابة أمثال أبى بكر وعمر و أبى عبيدة عندما علموا باجتماع الانصار ، أسرعوا اليهم واشتركوا معهم فى المناقشة واقنعوهم بضرورة اختيار الخليفة من قريش بحجة أن العرب لا يدينون إلا للقرشيين . وقد حاول الانصار أن يقتسموا السلطة بان يكون من المهاجرين أمير ومن الانصار أمير ، ولمكن وفض طلبهم ولم يلق قبو لا .

عرض أبو بكر على الحاضرين أن يختاروا واحداً من إثنين هما : عمر بن الخطاب وأبوعبيدة ، ولمكن عمر بن الخطاب خشى أن يترك الناس فيختلفو ا

<sup>(</sup>١) الدكتور حسن ابراهيم بك والدكتور على ابراهيم : النظم الإسلامية من ٣٣ ·

ويضيع الآثر الذى أحدثه كلام أبى بكر، فقام إلى أبى بكر وبايعه بالحلافة (۱)، وقال له: و ألم يأمر النبى بأن نصلى أنت يا أبا بكر بالمسلمين، فا نت خليفة، ونحن نبايعك فنبايع خير من أحب رسول منا جميعاً ، وقد قال عمر بن الخطاب إنه أشفق من أن يختلف المسلمون فقال لا بى بكر: أبسط يدك أبايعك، فبسط أبو بكر يده، فبايعه عمر ومن بعده المهاجرون والانصار، وقد أضاف عمر إلى قوله : «وإنا والله ما وجدنا أمراً هو أقوى من مبايعة أبى بكر، خشينا إن فارقنا القوم ولم تدكن بيعة، فإما أن نبايعهم على ما لا نرطى أو نخالفهم فيكون فساد، (۲).

وبعد أنبايع عمراً با بكر ، تبعه الحاضرون في اجتماع السقيفة ، وقد ساعد على إتمام هذه البيعة خوف الأوس من أن تسكون الحلافة في الحزرج أعدائهم القدماء ، وهذه البيعة تسمى البيعة الخاصة ، وفي اليوم التالي أخذ أبو بكر (٣) البيعة في المسجد وتسمى البيعة العامة ، وبذلك أصبح خليفة المسلمين .

كان أبو بكر يسمى فى الجاهلية عبد السكعبة (٤) لآن السكعبة كانت رمز العبادة فى الجاهلية ، وسماه الرسول عبدالله ، وسمى بالصديق لآنه أول من صدق برسالة الرسول من الرجال . وهو من كبار رجال العرب فى الجاهلية ، وكان يفصل فى بعض القضايا ، وأنفق معظم ثروته فى نشر الإسلام ، وقد أسلم على يده كثير من العرب أشهرهم : عثمان بن عفان والزبير بن العوام

<sup>(</sup>١) ابن هشام ج ٤ س ٣٣٠ ـ ٣٣٩

۲) الطبری ج ۳ س ۲۰۰ .

 <sup>(</sup>٣) هوعبد الله بن عمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة التيمى . ابن حجر : الإسابة في تمييز الصحابة ج ٤ ص ١٠١ .

<sup>(</sup>٤) دخلان : السيرة الحلبية ص ١٩٠٠ .

وعبدالرحمن بن عوف وسعد بن أبى وقاص وطلحة بن عبيدالله ، وكان أبو بكر رفيق الرسول وساعده الآيمن فتحمل كثيرا من العنت و تعرض لـكثير من الاخطار ، وكان رفيقه فى الغار يوم هاجر من مكة إلى يثرب ، وكان الرسول يثق فيه و يستشيره فى خواص الامور حتى أنه قال فى آخر خطبة له . . . . الى لا أعلم أحداً كان أفضل عندى فى الصحبة يداً منه ، (١) .

ورغم ذلك فقد تخلف على بن أبى طالب عن مبايعة أبى بكر ، لاعتقاده بأحقيته عنه فى الحلافة : فهو أول من اعتنق الإسلام من الصبيان ، وهو ابن عم الرسول ، وزوج ابنته فاطمة التى ولدت له الحسن والحسين ، كما أنه يمتاز بشجاعته وفروسيته . وتأخرت بيعة على لابى بكر حتى قيل إنها حدثت بعد أربعين يوما من اختياره خليفة ، وقيل إنها وقعت بعد ثلاثة أشهر ، وفى رأى آخر أنها تمت بعد ستة شهور . وناصر عليا فى موقفه العباس وطلحة والزبير .

وبعد أن أخذ أبو بكر البيعة فى المسجد ، خطب الحاضرين خطبته المشهورة فقال: وأيها الناس إلى قد وليت عليكم ولست بخيركم ، فإن أحسنت فأعينونى ، وإن صدفت فقو مونى . الصدق أمانة والكذب خيانة ، والضعيف فيكم قوى عندى حتى آخذ الحق له ، والقوى فيكم ضعيف عندى حتى آخذ الحق منه إن شاء الله ، لا يدع قوم الجهاد فى سبيل الله إلا قوم ضربهم الله بالذل ، ولا تشيع الفاحشة فى قوم قط إلا عمهم الله بالبلاء ، أطيعونى ما أطعت الله ورسوله ، فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لى عليكم ، قوموا إلى صلائكم يرحمكم الله .

<sup>(</sup>۱) الطبري ج ۴ س ۱۹۲

### حركة المرتزين :

لم يصدق الناس خبر موت الرسول، وتسرب الثلك إلى نفوسهم، واستبعدوا أن يكون الشخص الذى أحدث هذا الانقلاب العظيم فى التاريخ بشراً يجوز عليه الموت، وحدث الهرج والمرج بين الناس لما تحققوا خبر موت الرسول، ووجد أغلب العرب الفرصة سانحة للخروج على سلطان قريش، فامتنعوا عن دفع الزكاة وعرف هؤلاء باسم المرتدين، ولم يبق مخلصاً للإسلام ومطيعاً لابى بكر إلا سكان المدينة ومكة والطائف. وينقسم المرتدون إلى قسمين: قلة تريد العودة إلى رذائل الجاهلية، وكثرة لا تعترف بالزكاة مع اعترافها بسائر تعاليم الإسلام.

وقد هزت حركة المرتدين الدولة الإسلامية ، حتى لقد أشار عمر بن الخطاب على أبى بكر بعدم محاربتهم ما دامو ايدينون بوحدانية الله عملا بقول النبي عليه السلام . أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولو الا إله إلا الله ، فن قالها فقد عصم منى ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله .

ولـكنأبا بكر وقف موقفاً حازما وعزم على محاربة المرتدين ، حتى يثوبوا إلى رشدهم و تعود بلاد العرب يداً واحدة كما كانت زمن الرسول ، وقال ، والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة ، فإن الزكاة حتى المال ، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها ، . وكان أبو بكر على حتى في موقفه هذا ، إذ لو تساهل في الزكاة لفتح باباً للتهرب من تأدية فرائض الإسلام الآخرى

وقد أرسل أبوبكر إلى كل جماعة من المرتدين كتاباً يبين فيه أن وفاة النبي عليه السلام أمر طبيعي يتفق مع قول الله تعالى وإنك ميت وإنهم مبتون، ومع قوله أيضاً دوما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مانت أوقتل انقلبتم

على أعقابكم ،، ودعاهم أبو بكر إلى الاعتصام بحبل الله . وبعد أن بعث الكتب للمرتدين سيتسر الجيوش لقنالهم ، وأمر أبو بكر كل قائد بالسير إلى ناحية من بلاد العرب ، ومن أشهر هؤلاه : خالد بن الوليد ، وشرحبيل بن حسنة ، وعكرمة بنأ بي جهل ، وعمر و بن العاص ، وسعيد بن العاص، والعلاء ابن الحضرى . ولم تمض سنة واحدة حتى كانت الجزيرة العربية تدين بالطاعة والولاء للإسلام ولا بي بكر خليفة رسول الله .

### المتنبئوں :

وقد أدت رغبة بعض القبائل في تزعم المسلمين والتخلص من نفوذ قريش، إلى إدعاء بعض أفرادها النبوة . فظهر في أيام الرسول عليه السلام : مسيلمة الكذاب من بني حليفة ، واستطاع أن يضم قبيلته إلى جانبه ، وقد تزوج مسيلمة من سجاح التميمية وبذلك ضم بني تميم إليه . وأرسل مسيلمة إلى الرسول كتاما يدَّعي فيه النبوة ومشاركته في الرسالة ويساومه على اقتسام الرياسة . وقد رد عليه النبي بكتاب يقول فيه د من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب، سلام على من اتبع الحدى. أما بعد فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة لِلمتقين ، ، و توفى الرسول دون أن يخضع مسيلمة . فلما تولى أبو بكر الخلافة أرسل إليه عكرمة بن أبي جهل ، ولـكن عكرمة هزم لتعجله وعدم أماته . فسير أبو بكر خالداً بن الوليد على رأس جيش كثيف، والتتي جيش خالد بن الوليد بحيش مسيلمة ، فاشتد القتال واستهات أنصار مسيلمة حتى كادت الهزيمة تحيق بجيش المسلمين ، و لـكمن المسلمين صدقو ا في الجهاد وصبروا في الحرب ، وقد دعا خالد مسيلة للمبارزة حتى يقتله ، ولكن مسيلمة لم يستطع صبرا أمامخاله فاضطر إلىالفرار ، غير أن المسلمين هجموا عليه وعلىأصحابه، فهزموه وقتلوا منهم عدداً كبيراً ، كما قيــل إن

وحشياً (١) قتل مسيلمة شر قتلة ، وقضى بذلك على تلك الحركة الخطيرة .

ومن المتنبئين أيضاً الأسود العذى ، وقد ظهر فى بلاد اليمن وكسب كثيراً من الأنصار ، وغزا بلاد نجران ودانت له كما دانت له مذجح وألق الرعب فى قلوب ولاة المسلمين على اليمن حتى كتبوا بذلك للرسول ، ولكن ولاة المسلمين ائتمروا به وتوصلوا إلى قتله غيلة فى صبيحة الليلة التى مات فيها الرسول(٢). وبذلك لم يكن الاسود العنسى ، بمن قضى عليهم أبو بكر من المتنبئين، على أن بعض المؤرخين يذكر أن الاسود قتل فى عهد أبى بكر عند مداية حروب الردة ،

ومن المتنبئين كذلك طليحة بن خويلد ، أحدكهنة بنى أسد ، ظهر أمره بعد النبى وانضمت إليه غطفان ومن حولها ، فبعث إليهم أبو بكر عديا ، ثم خالد بن الوليد ، واشتد القتال حتى فر طليحة إلى الشام (٣) و نزل بقبيلة كلب مقيما بين أفرادها حتى أسلمت فأسلم أيضاً ، ولما ولى عمر بن الخطاب الخلافة بعد أبنى بكر بايعه طليحة ، ثم رجع إلى قومه فأقام بينهم حتى عاد إلى العراق وأبلى مع المسلمين بلاء حسناً .

على أن فريقا من أتباع المتنبئين لم يكونوا يعتقدون فى صدق هؤلا.
المتنبئين ، بل إن منهم من دفعه إلى ذلك العصبية القبلية وكراهية الحضوع لقريش . وقد روى أن أحد بنى حنيفة من أتباع مسيلة قال وأشهد بأن مسيلة كذاب ، ولكن كذاب ربيعة ، خير من صادق مضر ، وروى أيضا أن عينة بن حصن قام خطيباً فى غطفان بعد وفاة الرسول وقال : ما أعرف حدود غطفان منذ انقطع ما بيننا وبين بنى أسد ، وإننى لمجدد ما أعرف حدود غطفان منذ انقطع ما بيننا وبين بنى أسد ، وإننى لمجدد

<sup>(</sup>١) وحشى هذا هو قاتل حزة عم النبي في غزوة أحد .

۲۱۹ – ۲۱۹ – ۲۱۹ – ۲۱۹ .

<sup>(</sup>۳) الطبرى ج ۳ ص ۲۳ ـ ۲۳۲ .

الحلف الذي كان بيننا في القديم ومتابع طليحة (بن خويلد)، والله لآن نتبع نبياً من الحليفين أحب إلينا من أن نتبع نبياً من قريش، وقد مات محمد وبقى طليحة. وقد انتهت حركة المتنبئين كا انتهت حركة المرتدين بالفشل، وحافظ بذلك أبو بكر على الإسلام في فترة تعد من أدق الفترات،

### حركة الفتح والتوسع :

سير أبوبكر إلى أطراف الشام ، الجيش الذي كان النبي قد جهزه قبدل وفاته تحت قيادة أسامة بن ريد . وكان عمر بن الحظاب يعارض في إرسال هذا الجيش لاضطراب أحوال بلاد العرب وصغر سن أسامة ، فقال أبوبكر و تكلتك أمك وعدمتك يا ابن الحظاب ، استعمله رسول الله و تأمرني أن أعزله ، (۱) ثم أوصى أبو بكر أسامة فقال : « لا تخونوا ولا تغدروا ولا تفدروا ولا تعقوا ولا تقلوا ولا تقلوا طفلا ولا شيخاً كبيراً ولا امرأة ولا تعقروا نخلا ولا تحرقوه ولا تقطعوا شجرة مثمرة ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعيراً ... و تلقون أقواماً قد فحصوا أوساط رءوسهم (۲) و تركوا حولها مثل العصائب ، فاخفقوهم بالسيف خفقا ، اندفعوا باسم الله (۲) .

وأنفذ أبو بكر\_ عقب بيعته مباشرة \_ الجيش الذىكان قدأعده النبي بقيادة زيد بن حارثة ، للثأر لما نزل بالمسلمين في مؤتة ولإرهاب الروم ومنعهم من التفكير في قتال المسلمين . ونزل أسامة بعسكره في منطقة البلقاء بعد عشرين يوما حيث تقع مؤتة ، وقضى على كل من وقف في وجهه من أعداء

<sup>(</sup>١) ابن الأثير : الـكامل في التاريخ ج ٢ ص ١٣٩٠

 <sup>(</sup>۲) يقصد بذلك رجال الدين الذين أفضت العادة فى العصور الوسطى بفحس رؤوسهم ، أى
 يملقها من الوسط تمييزاً لهم عن العلمانيين وهم المدنيين .

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير: غس المصدر والجزء والصفحة.

الإسلام وأحرق المدن التي قاومت المسلمين ، وبذلك انتقم أسامة لأبيه وللمسلمين . ولما سمع هرقل أنباء هذه الغزوة أرسل جيشاً قوياً عسكر في البلقاء ، ولـكن المسلمين وعلى رأسهم أبو بكر لم يكونوا قد فكروا في ذلك الوقت في فتح الشام . ولما كان أبو بكر يريد أن يشغل العرب بأمور تصرفهم عن الفتنة و لا سيما بعد أن قضى على حركة المرتدين ، تداول مع المسلمين في الامر ، واستقر الرأى على أن تستمر حركة الفتح ، وأمرأ بوبكر بتولية المثنى بن حارثة الشيباني قائدا ، واتبع ذلك بتولية خالد بن الوليد القادة العامة .

فى ذلك الوقت كان العلاء بن الحضر مى يقائل المرتدين ، فانضم إليه المثنى بن حارثة ، وسار بقوانه شمالا حتى استولى على القطيف وتركها ، واستمر فى سيره حتى وصل إلى مصب دجلة والفرات ، وقد قضى فى أثناء ذلك على الفرس وعمالهم عن عاونوا المرتدين فى البحرين . وأمعن السير بحيشه فى دلتا الفرات ، فلقيه هرمز أحد قواد الفرس ، وحدثت بينهما عدة وقائع سمع بها أبو بكر ، فسأل عن المثنى وعرف ما عمله فى البحرين أثناء حروب الردة ، وأصدر أمره إلى خالد بن الوليد كى يخف إليه ويعينه على هرمز ، ثم يسير لفتح الحيرة عاصمة العرب اللخميين .

ذهب خالد بن الوليد إلى دلتا الفرات ولم تبكن له خطة مرسومة ، ولكنه انتصروتقدم نحوالشمال ، وبعث إلى الخليفة بالغنائم . على أن هذه الانتصارات لم تدم طويلا ، إذ أن يزدجرد الثالث آخر ملوك آل ساسان أعد جيشاً كثيفاً من الفرس بقيادة القائد رستم ، فتقهقرت أمامه جيوش المسلمين إلى أطراف الصحراء بقيادة خالد بن الوليد والمثنى بن حارثة ، ولكنها تمكنت من إخضاع القبائل العربية التي كانت تقيم جنوب نهر الفرات ، واستولت على الحيرة والانبار . وظل الحال على ذلك إلى أواخر أيام أبي بكر ، فوجه على الحيرة والانبار . وظل الحال على ذلك إلى أواخر أيام أبي بكر ، فوجه

خالد بن الوليد لمساعدة المسلمين في قتال الروم في الشام وفلسطين .

أما في الشام فقدكان للمسلمين أثناء حرب الردة عدة جيوش على حدود هذا الإقليم بقيادة خالد بن سعيد بن العاص ، لحماية تلك الحدود . وعندما علم هرقل بأمر هذه الجيوش أعد العدة لطردها ، وعلم خالد بن سعيد بذلك ، فأرْسل إلى أبى بكر يستأذنه في منازلة الروم ومن انضم إليهم من قبائل العرب بالشام، واستشار أبو بكر كبار الصحابة، ودعى الناس لغزو الشـــام فلبوا الدعرة في حملسة وحمية ، تدفعهم قوة الإيمان وعدم المبالاة بالموت . وسرعان ما أنفذت الجيوش نحو الشهال عقب تجمعهم بالمدينة ، وعقد اللواء لأربعة من الأمراء هم : شرحبيل بن حسنة ووجهته وادى الأردن ، وعمرو بن العاص ووجهته فلسطين ، وأبو عبيدة بن الجراح ووجهته حمص ، ويزيد ابنأ بي سفيان ووجهته دمشق. وأمرأ بو بكر هؤلاء القواد أن يتعارفوا بعضهم مع بعض ، وأن يكونوا مدداً للجيوش الآخرى إذا دعت الحاجة (١). سار خالد بن سعيد بن العاص نحو الشام وهزم الجيوش التي جمعها الروم، وبعد ذلك توالى قدوم الجيوش الإسلامية إلى الشام، وانضم الوليد ابن عقبة وعكرمة بن أبى جهل وذو الكلاع الحيرى أحد أمراء اليمن إلى خالد بن سعيد بن العاص ، حتى تجمعت لديه قوة كبيرة وخيل إليه أنه يستطيع أن يقضي على الروم كما فضي خالد بن الوليد على الفرس ، ولسكنه لم يكنَّ قائداً محنكاً ، فإن ماهان قائد جيش الروم استدرجه إلى مكان قريب من وادى الصفر إلى الشرق من بحيرة طبرية ، حتى أحاط به وقطع عليه خط الرجمة وأضطره إلى الفرار هو والوليد بن عقبة ، تاركا وراءه جيش المسلمين يقو ده عكرمة وذوا الـكلاع متقهقراً . وبذلك فشلت حركة المسلمين الاولى فى الشام ورجعت جيوشهم إلى الحدود .

<sup>(</sup>١) ابن الأثير ج ٢ ص ١٩٥

على أن هذه الهزيمة لم تخمد حماس أبى بكر ، فسير هذه الجيوش واستطاعت أن تصل إلى حيث يقيم جيش عكرمة بدون عناه ، بعد أن قضت على المقاومة التي أبداها حلفاء الروم من عرب الشام . وكان عددهذه الجيوش والجيش الذي يقوده عمرو بن العاص ، حوالى ثلاثين ألفاً ، اتخذ كل منها في بادى و الأمر وجهة خاصة . ولكن قواد المسلمين عندما رأوا أن هرقل قد سير لمحار بتهم عدة جيوش كثيفة ، تبادلوا الرأى ، وأشار عليهم عرو ابن العاص بحمع قواتهم ، وأرسل إليهم أبو بكر كتاباً يقول فيه واجتمعوا عسكراً واحداً وألقوا زحف المشركين بزحفكم فأنتم أعوان الله ، والتهناص من نصره وخاذل من كفره ، ، وعمل المسلمون بهدنه المشورة واجتمعت قواتهم كلها على شاطى والبرموك الآيسر . ولما رأى الروم ذلك جمعوا قواتهم على الشاطى والورم البرموك الآيسر . ولما رأى الروم ذلك جمعوا قواتهم على الشاطى واقوصة (۱) ، فعبر المسلمون نهر الآردن إلى شاطئه الآين ووقفوا أمام جيوش الروم وكان يقودها تيودريك (۲) .

ووقف الجيشان وجها لوجه ، دون أن يتغلب أحدهما على الآخر نحو شهرين ، مما أقلق الحليفة . فأرسل إلى خالد بنالوليد فى العراق : أن سر حتى تأتى جموع المسلمين باليرموك ، فإنهم قد شجوا وأشجوا فليهناك أباسليمان النية والحظوة ، أتمم يتمم الله لك ولا يدخلنك عجب فتخسر وتخذل ، وإياك أن تدل بعمل ، فإن الله له المن وهو ولى الجزاه(٣) . تولى خالد بنالوليد القيادة مكان أبى عبيدة وسار على وأس جيش كبير يشكون من عشرة آلاف جندى ، أدرك به المسلمين فى اليرموك وقاتل الروم ، وصادف مجيئه أن

<sup>(</sup>١) على مسيرة ثلاثين أوأربعين ميلا من مصب اليرموك بالأردن ٠

<sup>(</sup>٢) هو أخو هرقل وكانت العرب تسميه تذارق -

<sup>(</sup>٣) الدكتور حسن ابراهيم حسن بك : تاريخ الإسلام السياسي ج ١٠٤ .

هرقل كان قد عزز جيشه بتعيين ماهان(۱) ، الذي هزم خالد بن سميد من قبل ، قائداً .

و لما قدم خالد بن الوليد بحيشه إلى الشام وجد المسلمين يقاتلون متساندين ، فرتب الجيش وجعل أبا عبيدة بن الجراح في القلب ، وعمرو بن العاص على الميمنة ، ويزيد بن أبي سفيان على الميسرة . ثم دارت رحى الفتال ، واشتركت النساء مع الرجال ، لصد هجات العدو ، الذي اضطرهم إلى التقهقر عدة مرات (٢). وبعد أن لحقت الروم الهزيمة ، جاء يوم الواقوصة ، وهو اليوم الذي كتب فيه النصر للعرب حيث قتل من جند الروم مائة وعشرون ألفاً (٢) .

وفى أثناء قتال العرب فى اليرموك، أتاهم نعى أبى بكر سنة ١٣ ه وتولية عمر بن الحطاب الحلافة فعزل خالد عن القيادة وولى مكانه أبا عبيدة .

## ۲ — عمر بن الخطاب ۱۳ — ۲۳ ه == ۱۳۶ — ۱۶۶ م

ينتهى نسب عمر بن الخطاب إلى كعب بن ابى ، ويشترك نسبه مع الرسول فى الجد السابع . ولد بمكة قبل حرب الفجار الاعظم بأربع سنين . وكان فى الجاهلية سفيراً (١) لقريش إذا وقعت حرب بين قريش وبين غيرها من القبائل. أسلم وسنه ست وعشرون سنة بعد أربعين شخصاً ، وكان لا يخنى إسلامه ،

<sup>(</sup>١) يعرف أيضاً بإنم ماهان وهو قائد أرمني عرف فيه هرقل الشجاعة والإقدام .

<sup>(</sup>۲) الواقدي : فتوحالشام ج ۱ ص ۱۹۰ .

۳۰ الطبرى چ ٤ س ۳۰ .

<sup>(</sup>٤) السفير في اللغة: الرسول والمصلح بين القوم ، وفي حديث على أنه قال لعثمان « لمن الناس قد استسفروني بينك وبينهم » أي جعلوني سفيراً ، والسفارة معروفة في الجاهلية وهي من المناصب التي كانت في يد قريش وبطونها .

وهو الوحيد من المهاجرين الذي هاجر دون أن يتخنى ، وصار من أشد المناصرين للرسول والإسلام حتى صحبه في معظم غزواته ، ولقبه الرسول عليه السلام والفاروق ، لأن الله فرق به بين الحق والباطل ، وعنه قال النبي : ولو كان بعدى نبي لكان عمر ، (١) . وكان عمر من مؤيدى أبي بكر عند بيعته ، وعاونه في خلافته فقد ساعده في حروب الردة وفي جمع القرآن وفي الفصل في القضايا ، وكان عمر منه بمثابة الوزير .

### بيعة عمر:

ترك يوم السقيفة أثراً واضحاً فى ذهن أبى بكر ، فلما اشتد عليه المرض خاف إن هو ترك أمر الخلافة كما تركه رسول الله انقسم المسلمون بعضهم على بعض واقتتلوا وأصبحوا أشد خطراً على أنفسهم من أهل الردة ، فاستقر رأيه على أن يعهد بالخلافة من بعده لمن يعتقد فيه الكفاية وحسن السياسة (۲) . نظر أبو بكر فى أصحابه ليتخير من بينهم : رجلا حازماً فى غير عنف ليناً فى غير ضعف ، فوجد أن من توفرت فيه هذه الصفة من الصحابة أحد رجلين : عمر بن الخطاب ، وعلى بن أبى طالب . ووقع اختياره على عمر بن الخطاب ، ومع ذلك لم يشأ أن ينفرد بالرأى ويفرض إرادته دون مشورة أحد من أصحابه . فسأل عدداً من الصحابة منهم عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان عن رأيهم فى عمر بن الخطاب قببل عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان عن رأيهم فى عمر بن الخطاب قببل أن يعهد إليه بالخلافة ، وتأكد أنهم جميعاً راضون عنه ، وبعد أن استقر رأيه على استخلاف عمر ، أطل على المسلمين من المسجد من حجرة بجواره ،

<sup>(</sup>١) ابن الجوزى : سيرة عمرين الحطاب ص ١٠ ــ ٢٤ .

 <sup>(</sup>۲) الدكتور حسن ابراهيم حسن بك والدكتور على ابراهيم حسن : النظم الإسلامية ص ۳۳ ـ ۳٤ .

وخاطبهم قائلا: وأترضون بمن استخلف عليكم ؟ فإنى والله ما ألوت من جهد الرأى ولا وليت ذا قرابة ، وإنى قد وليت عربن الخطاب فاسمعوا وأطبعوا ، . فأجابه أأناس سمعنا وأطعنا . وعند ذلك رفع يديه إلى السها وقال : واللهم إنى لم أرد بذلك إلا صلاحهم ، وخفت عليهم الفتنة فعملت فهم ما أنت به أعلم ، فوليت عليهم خيرهم وأقواهم عليهم وأحرصهم على ما أرشدهم ، وقد أملى أبو بكر على عثمان بن عفان كتاب بيعته لعمر ابن الخطاب وهو يقول فيه : وبسم الله الرحمن الرحم ! هذا ما عهد به أبو بكر خليفة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، عند آخر عهده بالدنيا وأول عهده بالآخرة ، في الحال التي يؤمن فيها الدكافر ويتتى الفاجر ، إنى استعملت عليكم عمر بن الخطاب ، فإن بر وعدل فذلك على به ورأيي فيه ، وإن جار وبداً فلاعلم لى بالغيب ، والخير أردت ولكل أمرى ما اكتسب وسعلم الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون )(۱) ، .

وقد بدت سياسة عمر القائمة على الحزم والشدة فى أول خطبة خطبها إذ قال: « إنما مثل العربى مثل جمل أنف أتبع قائده ، فلينظر قائده حيث يقوده وأما أنا فورب الكعبة لأحملتهم على الطريق ، (٢) ، وهنا نلحظ أمرين خطرين أولهما : أن أبا بكر علق خلافة عمر على رضاه الناس ، وثانيهما : أنه لم ينتخب أحداً من أبنائه أو أقر بائه بل انتخب شخصاً أجمع الناس على احترامه لما امتاز به من الصفات الطيبة .

<sup>(</sup>١) سورة الشعراء ٢٦ آية ٢٢٧ .

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير ج ٣ س ٢٠٨ .

## الفتوح الاسلامية \ — فتح فارس :

كان أبو بكر قد وجه جيشاً إلى أطراف العراق بقيادة خالد بن الوليد ومعه المثنى بن حارثة ، وانتصر على الفرس بعد عدة وقائع واستولى على الحيرة والآنبار وأبرم صلحاً مع أهلها تعهدوا له فيه بأداء الجزية ، ولما سمع أهل القرى القريبة من الحديرة بهذا الصلح سارعوا إلى مصالحة خالد . ولكن يزدجر د الثالث آخر ملوك آل ساسان أعد جيشاً كبيراً بقيادة رستم ، فارتد العرب إلى أطراف الصحراء ، ثم أمر أبو بكر القائد خالد أن يلحق بحيوش المسلمين لقتال الروم في الشام وفلسطين .

ولما ولى عمر الخلافة أرسل نجدة إلى العراق تحت قيادة أبى عبيدة ابن الجراح الثقنى، فاشتبك مع الفرس فى عدة مواقع انتهت بانهزام العرب فى واقعة الجسر. وعند ما علم عمر بذلك عهد إلى سعد بن أبى وقاص أحد كبار القود بإتمام فتح فارس ، فوصل سعد إلى القادسية ، والتتى بحيش الفرس الذى بلغ ثلاثين ألف مقاتل بقيادة رستم ، فى حين لم يزد جند العرب عن ثمانية آلاف ، عا دعا الفرس إلى الاستهتار بهم ، وكان الفرس تضحكون من نبكل العرب ويشبهونها بالمغازل. وأرسل سعد رسوله المغيرة ابن شعبة إلى رستم يدعوه إلى الدخول فى الإسلام أو دفع الجزية ، فقال رستم: وقد علمت أنه لم يحملكم على ما أنتم فيه إلاضيق المعايش وشدة الجهد ، ونحن نعطيكم ما تشبعون به ونصرفكم بيعض ما تحبونه ، وقال المغيرة : وإن الله بعث إلينا نبيه صلى الله عليه وسلم فسعدنا بإجابته واتباعه ، وأمرنا بجهاد من بعث إلينا نبيه صلى الله عليه وسلم فسعدنا بإجابته واتباعه ، وأمرنا بجهاد من

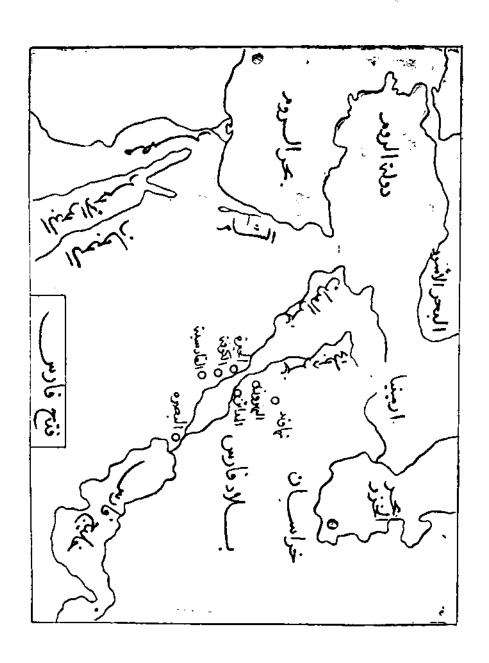

خالف ديننا ، حتى يعطوا الجزية عن يدوهم صاغرون ، ونحن ندعوك إلى عبادة الله وحده والإيمان بنبيه ، فإن فعلت وإلا فالسيف بيننا وبينكم ، ، فقال له رستم : • والشمس والقمر لا يرتفع الضحى غدا حتى نقتلكم أجمعين ، فقال المغيرة : • لاحول ولا قوة إلا لله وانصرف عنه ،(١).

حدثت واقعة القادسية سنة ١٥ ه وانتهت بهزيمة الفرس وقتل دستم هو وعدد كبير من جنوده واستولى العرب على غنائم كثيرة . ثم تبعهم سعد إلى و جلولاه ، سنة ١٦ ه وأوقع بهم ، وأسر إحدى بنات كسرى ، وقتل عدداً كبيراً من الفرس ، واتخذ سعد الكوفة مقراً للمسلمين وأسس بها المسجد الجامع(٢) وتابع سعد انتصاراته على الفرس ، فاستولى على المدائن حاضرة بلادهم بعد حصار شهرين ، وغنم العرب غنما ثم كثيرة من بينها بساط كسرى ، وفر يزدجرد ملك الفرس ، ولم يستطع أن يلاقى العرب إلا بعد أربع سنوات قضاها فى الاستعداد لملاقاتهم ، وبلغ عدد جيشه أكثر من ستين ألف مقاتل . وتقابل العرب والفرس فى موقعة نهاوند سنة ٢١ ه ، وكتب النصر للعرب ، وتعرف هذه الموقعة بفتح الفتوح بالرتب عليها من القضاء على حكم الاكاسرة . أما يزدجرد الثالث فقد فر إلى الحدود الشرقية وقتل فى خراسان سنة ٣١ ه فى خلافة عثمان بن عفان .

وهكذا دانت فارس جميعها للعرب وتحولت إلى ولاية عربية ، وبنى المسلمون الكوفة والبصرة ، واتخذوا الكوفة مقراً لحكومتهم بدل المدائن ، واعتنق الفرس الإسلام واختلطوا بالعرب ، وأصبحوا عنصراً إسلامياً مهماً وأظهر المسلمون معهم تسامحا ، وفرضوا على من لم يقبل الإسلام منهم جزية ، وفيا عدا ذلك لم يتدخل العرب في شئون الفرس الدينية .

<sup>(</sup>۱) البلاذي : فتوح البلدان س ۲٦٠ .

۲) الطبری ج ٤ مَن ۱۳۲ ــ ۱٤٠ ـ

ولا شك أن العرب قد جنوا ثمار هذه الإنتصارات الى أحرزوها على الفرس: فضموا إلى بلادهم بلداً جديداً، وأثروا وأصبحوا في رغد من العيش بعد أن امتلكوا كنوز الفرس، وقد بهرت تلك النفائس والاموال العرب الذين اعتادوا التقشف والبساطة . أما الفرس فقد رحبوا بالعرب: الذين خلصوهم من استبداد آل ساسان ، واعتنق عدد كبير منهم الإسلام ، ودفع غير المسلمين جزية الروس نظير إعفائهم من الخدمة العسكرية . أما الخراج فقد فرض على الارض ، إذ تركها المسلمون في أيدى أصحابها يزرعونها مقابل تلك الضريبة حتى يتفرغ المسلمون للجهاد جنوداً لهم مرتبات ثابتة من بيت المال . على أن زواج الحسين بن على من ابنة يزدجر د آخر ملوك فارس ، كان من العوامل الرئيسية في انتشار الإسلام في بلاد الفرس ، فقد وأوا في أبناء الحسين ورثة ملوكم الاقدمين ، وهذا أدى إلى تعلق الفرس بعلى بن أبي طالب وذيوع المذهب التسبعي في بلادهم . (١)

## ۲ — فتح الشّام وفلسطين :

كانت جيوش المسلمين تحت إمرة خالد بن الوليد(٢) قد انتصرت انتصار آ باهراً على الروم فى موقعة اليرموك ، وبدأت تتجه لحصار دمشق ، وقد توفى أبو بكر فى هـذا الحين وخلفه عمر بن الخطاب فأمر بأن تستمر

<sup>(</sup>۱) أرنولد: الدعوة إلى الإسلام ، ترجمة الدكتورحسن ابراهيم حسن بك ص ۱۸۱-۱۸۲۰ (۲) أصبح خالد فيما بعد تحت إمرة أبى عبيدة إذكان عمر بن الحطاب قد عزله وولى أبا عبيدة قيادة الجيش وحدث ذلك عندما كان العرب يقاتلون فى البرموك واستحى أبو عبيدة أن يقرأ على خالد كتاب العزل حتى فتحت دمشق ، وجرى الصلح على يدى خالد وكتب السكتب باسمه ، انظر الدكتور حسن ابراهيم حسن بك : تاريخ الإسلام السياسى ج ١ ص ١٧٥ .

الجيوش الإسلامية فىالفتال واستطاعت أن تفتح دمشق وكان ذلك فى أواخر سينة ١٣ هـ ، وبعد فتحها انتصرت الجيوش الإسلامية على الروم فى مكان يسمى فحل (١) ، وبعد قتال شديد انهزم الروم وطاردهم المسلمون ووخزوهم بالرماح حتى أصيبوا جميعاً وكانوا ثمانين ألفا(٢) .

بعد ذلك استولى قسم من الجيش الإسلامى بقيادة أبى عبيدة وخالد أن الوليد على حمص وحماة وقنسرين واللاذقية وحلب، فى حين ذهب جزء آخر من الجيش بقيادة شرحببل وعمرو بن العاص إلى بيسان وطبرية وأرغموا أهلها على الصلح بعد حصار دام عدة أيام، وتم بذلك صلح الاردن، وكتب عمرو بن العاص إلى عمر ينبئه بالفتح (٢).

انتصر عمرو بن العاص على الأرطبون والى فلسطين الرومانى ، عند أجنادين سنة ١٥ هـ، وانتصر عليه بعد قتال شديد لا يقل أهمية عن القتال الذى دار عنداليرموك ، واضطره أن يلجأ هو ومن بتى من الثمانين ألفا الذين كانوا يحاربون معه فى أجنادين إلى بيت المقدس ، وكان من نتائجها المباشرة أن خضعت لسلطان العرب : عسقلان و نابلس ويافاو الرملة وغزة وبيروت . وقصد عمرو بن العاص بعد ذلك بيت المقدس ، وحاصرها أربعة أشهر لم ينقطع فيها القتال ، وأخيراً رضيت المدينة المقدسة بالتسليم على أن يتم ذلك بحضور عمر بن الخطاب نفسه ، ورضى بهذا عمرو ورحل إلى الجابية ، وتم فتح بحضور عمر بن الخطاب نفسه ، ورضى بهذا عمرو ورحل إلى الجابية ، وتم فتح بيت المقدس سنة ١٦ هـ ، وسلمت قيسارية للجيش الإسلامى بقيادة عمرو بن العاص بعد أن غادرها قسطنطين بن هرقل خفية ، وقد ملئت نفسه خوفاً لأنه العاص بعد أن غادرها قسطنطين بن هرقل خفية ، وقد ملئت نفسه خوفاً لأنه

<sup>(</sup>١) فحل: بكسرأوله وسكون ثانيه وآخرهلام ، هوموضع بالشام ، ياقوت: معجمالبلدان •

<sup>(</sup>٢) ياقوت : نفس المصدر .

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير ج ٢ س ٢٠١ ـ ٢١١ .



علم أن أباه قد هرب من أنطاكية وأن عمرو بن العاص قد اخترق أسوار قيسارية ، فانسل من قصره هو وأسرته ، وفي الصباح علم الأهلون بهرب أميرهم فسلموا لعمرو (١) .

بذلك قضى على نفوذ الروم فى الشام ، ويكفى لتقدير عظم جهود المسلمين أنهم فقدوا فى حروب الشام مايزيد على خمسة وعشرين ألف مقاتل .

## ۳ – فنح مصر :

ناقش عمرو بن العاص الخليفة عمر بن الخطاب عند قدومه إلى الجابية في موضوع فتح مصر (٢)، فتردد عمر لإشفاقه على المسلمين من أن يصيبهم الفشل: فقد كانت الجنود الإسلامية في ذلك الوقت متفرقه في الشام والجزبرة وفارس لقتال الروم والفرس ولم يكن في استطاعة عمر أن يجمع لفتح هذه البلاد جيشاً كبيراً ، كما أن عمروكان يخشى من التوسع في الفتح لا سيها وأن أقدام المسلمين لم تثبت بعد في البلاد التي فتحوها .

أخذ عمرو يهو أن على عمر فتح مصر ، ويذكرله : أنه دخلها فى الجاهلية وعرف طيب تربتها وخصوبة أرضها ومقدار نروتها وخيرها ، وأوضح له أن الاستيلاء عليها يثبت فتوح العرب فى الشام وفلسطين ، ويؤمنها من ناحية الجنوب وأن موقع مصر الجغرافى يساعد العرب على الاستيلاء على المغرب والاندلس ، فضلا عن تحقيق أهم غرض للفتوح الإسلامية وهو نشر الديانة الإسلامية فى بقعة جديدة .

لم يزل عمرو بعمرحتى رضى وأذن لهبأربعة آلافمقاتل، وقال لعمرو:

<sup>(1)</sup> الدكتور حسن إبراهيم حسن بك : تاريخ الإسلام السياسي ج ١ ص ١٧٩ .

<sup>(</sup>۲) أنظر ــ الدكتور على ابراهيم حسن : مصر في العصور الوسطى س ۲۰ ــ ۳۳ ــ ۳۳ حيث تجد تقصيلا للفتيح العربي لمصر .

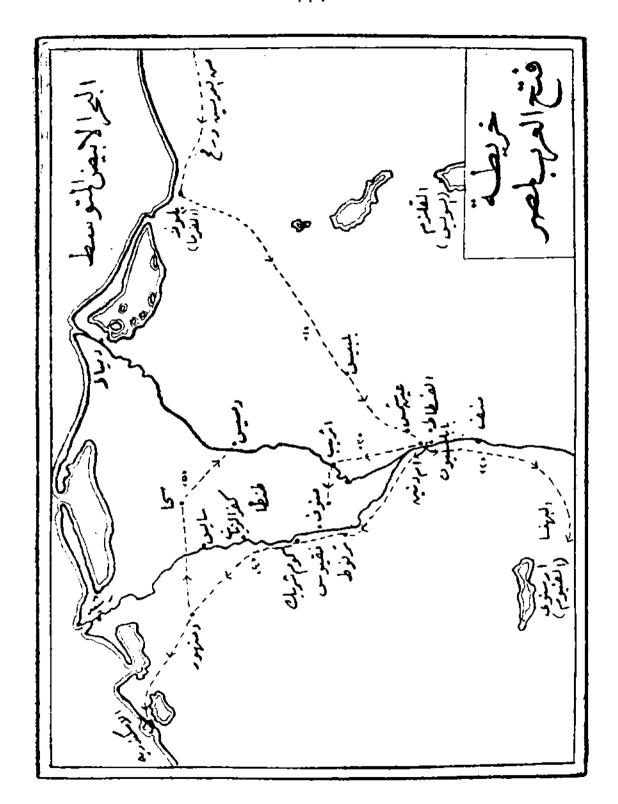

إنى مرسل إليك كتاباً فإن أدركك وأمر تك فيه بالانصراف عن مصر قبل أن تدخلها أو شيء من أرضها فانصرف ، وإن دخلتها قبل أن يأتيك كتابي فامض واستعن بالله واستنصره (١) . وسواء وصل كتاب عمر لعمرو أم لم يصل ، فإنه سار في طريقه إلى مصر وحارب الروم وهزمهم في العريش وبلبيس ، وأم دنين ، وعين شمس ، واقتحم حصن بابليون مقر القيادة الرومانية ، وفتح الاسكندرية عاصمة الديار المصرية إذ ذاك ، وواصل فتوحاته حتى تم الاستيلاء على مصر وأصبحت ولاية عربية إسلامية . وقد رحب القبط بالعرب لتخليصهم من عنف الرومان فلم يساعدوا الروم ضد العرب بل أمدوا العرب بالعلوفة والمؤن وغير ذلك .

# العوامل التي سهلت انتصار العرب علي الروم والفرسي :

امتاز العرب على أعدائهم من الفرس والروم بالصبر على مشاق القتال والاكتفاء بالقليل من الزاد ، وامتازوا بالحماسة الدينية التي بهما النبي عليه الصلاة والسلام في نفوسهم ، وبالحرص على الحروج من دائرة بلادهم إلى بلاد أخرى كثيرة الموارد وفيرة الحيرات . وقد أفسدت المدنية الإمبراطورية الرومانية الشرقية إذ انغمس أهلها في وسائل الترف والنعيم ، وتصدعت أركانها إذ لم يكن بين شعوبها رابطة أو تآلف لاختلافهم في الديانة والقومية و الجنسية عما جعل اتحادها لصدالفتح العربي عسيراً ، كما رحبت الشعوب الخاضعة لهما بالعرب لتخلصهم من اضطهادات الرومان الدينية وضرائبهم الفادحة . كذلك بالعرب يجيدون بعض الفنون الحربية التي لا يجيدها خصومهم كفن كان العرب يجيدون بعض المغيوش العربية تشكون من الخيالة ، أما الرومان الرماية . وكانت معظم الجيوش العربية تشكون من الخيالة ، أما الرومان فكانت جيوشهم تشكون من المقيلة التي تعوق فكانت جيوشهم تشكون من المشاة وكانوا يستعملون العُدد الثقيلة التي تعوق

<sup>(</sup>١) ابن عبد الحكم : فتوح مصر وأخبارها س ٥٣ .

حركات الجيش ، على حين كانت معدد الحرب عنىد العرب بسيطة، فكانو ا يستخدمون الرمح الذى نسمع عنه كثيرا فى تشبيهات العرب وأشعارهم ، والسيف الذى يعتبر من أشرف أسلحتهم .

ترك العرب الحرية الدينية للقبط وخيتروهم بين الإسلام فيكون لهم حقوق المسلمين وعليهم واجبانهم ، أو البقاء على ديهم فتفرض عليهم جزية قدرها ديناران للقادرين واستثنى مهم النساء والشيوخ والاطفال ، وتعهد عرو بحماية كنائسهم ، واستقبل بطريقهم عند عودته إلى الاسكندرية بالترحيب ، وأصبح اليعاقبة والملكانيون سواء أمام العرب ، وتركت الارض لهم ، فضلا عن الإصلاحات التي تمت ممازاد في ثروة القبط وحستن أحوالهم ، فشعروا بالطمأنينة تحت حكم العرب (۱).

### منشأت عمر :

البصرة ، واتخذها مقرا لحكومة العرب فى فارس بدلا من المدائن عاصمتهم البصرة ، واتخذها مقرا لحكومة العرب فى فارس بدلا من المدائن عاصمتهم القديمة . وكانت البصرة من أول أمرها أشبه بالقرية منها إلى المدينة ، ولذلك فضلها العرب عن المدائن الأنهم لم يألفوا سكنى المدن الكبيرة كما أن عمر أراد ألا يكون بينها و بينه بحر إذا أراد أن يمد العرب فى فارس بالجنود (٢). وقد أصبحت البصرة بعد فترة قصيرة من أهم المراكز التجارية فى العالم وخاصة فى تجارة الشرق فى العصور الوسطى بين الهند والصين .

٣ ــ تأسس السكوفة : كذلك أسس العرب مدينة السكوفة سنة ١٧ ﻫ

<sup>(</sup>١) الدكتور على ابراهيم حسن : مصر في العصور الوسطى ص ٣١ ــ ٣٢

<sup>(</sup>۲) الفخري ص ۷۸ .

عند ماضاقوا بالبصرة لـكثرة مياهها ومستنقعاتها ، واتخذها على بن أبي طالب فيما بعد حاضرة للخلافة بدلا من المدينة المنورة .

وقد أنشأ العرب مساكنهم فى البصرة والدكوفة من الغاب والحيام ، ثم بنوها باللبن لما لم تقو على مقاومة النار ، ثم بالحجارة لما زادت ثروتهم ، وقد بنى فى كل منهما مسجدا ثم إختطت الطرق والدروب واتخذت القبائل لها خططا ومقابر ، وروعى فى بنائهما أن تسكونا من الرحب والسبة بحيث لايشعر العرب بتغيير بيئتهم السابقة ذات الهواء النتي والفضاء الواسع ، وأصبحت المدينتان بعد فترة وجيزة من أهم مراكز العلم والسياسة والاقتصاد فى العالم الإسلامى .

٣ - تأسيس الفسطاط(١): شرع عمرو بعد فتح الإسكندرية - وكان قد نزل بجنده بجوار حصن بابليون - فى تأسيس مدينة الفسطاط سنة ٢٠ ه التي لم تلبث بعد إنشائها أن اتسع نطاقها، وأصبحت حاضرة البلاد المصرية. وقد راعى عمرو فى اختياره موضع الفسطاط: أن يجعلها في مأمن من هجمات العدو ويسهل وصول المؤن و الأفوات إليها لماكان حولها من المزارع إذ كان النيل يحوطها غربا وجبل المقطم شرقا، أضف إلى ذلك وقوعها على رأس الدلتا عا يسهل معه الإشراف على الوجهين البحرى و القبلى. و اتخذ عمرو الفسطاط مقرآ للحكم ثم جاءت القبائل العربية فتنافست على المواضع، فعين لهم عمرو أربعة من رؤساء جنده، جعلوا لكل قبيلة خطة، وهي أشبه بالحارات الآن. وظلت الفسطاط تندرج في العمر ان حتى وصلت إلى درجة كبيرة من الرقى. ويرجح في تسميتها و الفسطاط، رأى المؤرخين الذن ينسبون تلك التسمية لفسطاط عمرو (خيمته) الذي باضت فيه المحامة وقد خلفة عندما ذهب لفتال الروم

<sup>(</sup>١) الدكتور على ابراهيم حسن : مصر في العصور الوسطى س ٣٩٣ ـ ٤٠١

فى الاسكندرية . وفى تلك العاصمة أنشى. و جامع عمور ، الذى بنا، عمرو ابن العاص فى خلافة عمر سنة ٢٦ هـ ، وهو أقدم جوامع مصر الإسلامية حـتى أطلق عليـه المسجد العتيق و تاج الجـوامع والمسجد الجـامع . كا أمر عمرو بحفر خليج أميرالمؤمنين لتصل الاقوات عن طريقه بالمراكب للحجاز ، وقد تم تجديده فى سنة واحدة سنة ٢٣ ه فضلا عن مقاييس النيل وما تنطلبه الزراعة من حفر الترع وشق القنوات .

# مصرع عمر :

قتل عرعلى بدأبي لؤلؤة وفيروز ، غلام المغيرة بن شعبة ، وقد قيل إن عرب الخطاب خرج يوماً يطوف بالسوق ، فلقيه أبو لؤلؤة فقال : ياأمير المؤمنين أعنى على المغيرة بن شعبة فإن على خراجا كثيراً ، قال : كم خراجك ؟ قال : درهمان في كل يوم اقال : وماصناعتك ؟ قال : نجار ، نقاش ، حداد ، قال : فاأرى خراجك بكثير على ما قصنع من الأعمال ، فقد بلغنى أنك تقول : لو أردت أن أعمل رحا تطحن بالريح فعلت ! قال : نعم ! قال : فاعل لى رحى ، فقال أبو لؤلؤة موريا : وإن عشت لأعملن لك رحا يتحدث بها من في المشرق والمغرب ، ثم انصرف عنه ، فقال عمر : لقد توعدني العبد .

وفى صباح اليوم الثالث ذهب عمر مبكراً كعادته وأمَّ الناس فى الصلاة وإدا بأبى لؤلؤة يشدق صفوت المصلين وفى يده خنجر ويطعن عمر ست طعنات ، كانت إحداهما هى القائلة ، وحاول فيروز الهرب فلم يفلح ، ويقال : إنه قتل نفسمه . ومكث عمر ثلاثة أيام بعد إصابته محتفظاً بقواه العقلية ، وضع خلالها نظاما ليعين بمقتضاه الخليفة من بعده ، ولماحانت منيته

استأذن السيدة عائشة فى أن يدفن بجوار الرسول، وتم له ماأراد، وعندما أحس الموت دعا ابنه عبد الله وقال له: إذهب إلى عائشة أم المؤمنين قل لها إن عمر بن الحطاب يقرأ عليك السلام، ولاتقل أمير المؤمنين فإنى لست للمؤمنين أميرا، ويستأذنك فى أن يدفن مع صاحبه، فذهب عبد عبد الله فقال ذلك لعائشة وعاد إلى أبيه بإذنها، فقال لابنه: أحملونى على سرير فإذا وصلتم إلى بيت عائشة، فلا تدخلوا حتى تستأذنوا، وقد حمل سرير عمر، حتى إذا بلغوا بيت عائشة قالوا: إن عمر بن الحطاب يستأذن عائشة أم المؤمنين، ولم يدخلوا السرير حتى أذنت عائشة، وهنالك دفن عمر أم المؤمنين، ولم يدخلوا السرير حتى أذنت عائشة، وهنالك دفن عمر ومات عمر وهو فى الثالثه والستين من عمره، وهى السن التي توفى فيها النبى وأبو بكر

### شخصبة عمر :

كانت شدة عمر فى خلافته من أظهر ما امتاز به ، فقد كان إذا أمر بشى او نهى عنه بدأ بتنفيذ ذلك فى أهله أولا (١) . كما كان شديداً على ولاته ، فحكان يخشى أن يرهبو الناس فيذلوا نفوسهم ويعلموهم الجبن ، لذلك فتح صدره لاى شكوى من عاله ، وأعلن هذه الخطة لعامة المسلمين فى خطبه ، وكان يسأل الرعية إذا وفدت عليه فى مناسبات الحج أوغيرها عن حال أمر اثهم ويتفقد بنفسه أحوال الناس ويطوف فى الاسدواق وهو يقرأ القرآن .

<sup>(</sup>۱) ذكر ابن الجـوزى أن عبـد الرحن بن عمر قد سكر فى مصر فى خـلادة عمرو بن العـاس وكان عمر قد كتب لعمرو : إياك أن يقدم أحـد من أهلى فتحبوه بأمر لا تصنعه لفيره فافعل بك ما أنت أهله ، فجلده عمرو ، ولما قدم عبد الرحمن على عمر جلده وعاقبه أيضاً . سيرة عمر بن الحطاب ص٢٠٧ .

اشتهر عمر بالشجاعة والجرأة ، لهذا رأينا المسلمين بعد أن كانوا يعبدون الله مستخفين في دار ابن الارقم قد خرجوا من مكمنهم ، وأعلنوا إسلامهم ودعوا الناس إليه معلنين ظاهرين ، ذلك لان عمر بارز خصوم الإسلام من قريش ، ودافع عنه بصدره وسلاحه ، وقال للسلمين : لا يعبد الله سرا بعد اليوم . ولما أذن الله بالهجرة لرسول الله هاجروا مستخفين إلا عمر بن الخطاب ، فإنه لما هم بالهجرة تقلد سيفه و تنكب قوسه وطاف بالكعبة قائلا : من أراد أن تشكله أمه أو ييتم ولده أو يرمل زوجته فليتبعني وراء الوادي .

وبدلنا على حرص عمر على مال المسلمين أنه حبس أبا سفيان ابن جرب وهو من سادات قريش وزعائها، حتى ردت زوجته هند قرضاً أخذته من بيت مال المسلمين. وكان عمر يدهن إبل الصدقة بالقار (١) وكانت علوكة لبيت المال عا يجمع من الزكاة وغيرها ويتصدق بألبانها على فقراء المسلمين.

وابو بكر الصديق زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم (٢). واشتهر وأبو بكر الصديق زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم (٢). واشتهر برغبته في معرفة أحوال الناس ليتعرف ما يمكن أن يكون قد أصابهم من شر أو نالهم من مكروه ، فكان بعد الصلاة يخرج في الليل يتجسس أخبار أأناس ويسمع أحاديثهم مستخفيا ليتمكن بذلك من إصلاح حالهم

<sup>(</sup>۱) الطبري ج ٥ س٣٣.

۲) النووی وتهذیب الأسماء واللغات ج ۲ س ۱۹۰ .

وتلقب عمر بلقب أمـير المؤمنين ، إذ ثقل عليه لقب ، خليفة رسول الله، ، ومعنى لقب أبير المؤمنين أن المؤمنين قد استحالوا إلى قوة ، وأن عمر صار أميراً ورئيسا لهذه القوة ، كما كان عمر أول من انخذ يوم هجرة الرسول مبدأ للتاريخ الاسلامى .

وكان عمر بسيطاً في معيشته ، إذ كان في زيه ومظهره رجلا عادياً وحدث أن الهرمزان كان قد أسر وجيء به إلى المدينة ، وسيق وحوله حاشيته في أجته وثيابه الحريرية ، إلى عمر في المسجد حيثكان نائماً ، فأخذا لهرمزان العجب عندما علم أن ذلك الرجل هو الخليفة . وقيل إن قيصرا أرسل رسو لا لعمر ، فلما دخل الرسول المدينة ، سأل أهلها : أين ملككم ؟ فقالوا مالنا ملك بل لنا أمير قد خرج إلى ظاهر المدينة ، فجد الرسول في طلبه ، فرآه نائماً في الشمس على الارض فوق الرمل الحار ، وقد وضع در ته كالوسادة والعرق يتصبب من جبينه حتى بل الارض ، فكان ذلك موضع دهشته .

وقد أجمع المؤرخون من العرب والأفرنج على أن عمر كان من أعظم وجال السياسة ، فإن الدولة الإسلامية جاءت ثمرة جهدود رجال ثلاثة : محمد عليه السلام وهو موجد الديانة الإسلامية ومؤسس الدولة العربية ، وأبى بكر الذى حافظ على ذلك الدين ونلك الدولة من الاخطار ، وعمر الذى أقام الدولة على أسس متينة وشيد صرحها عالياً .

# ۳ – عثمان بن عفسان ۲۳ – ۳۵ ه = ۱۶۶ – ۲۵۳ م

انتخابر:

طعن أبو اثولؤه ، عمر بن الحطاب طعنانه القاتلة بخنجره المسموم ، فأصبحت حياة عمر فى خطر محقق وبدأ الناس يشكلمون فى أمر الحلافة ، وطابوا إليه أن يعهد لاحد بها ، فتردد فى الامر ، ويظهر أنه لم يكن يفكر فى الشخص الذى يخلفه ولم يأخذ للا مر عدته وإنما فوجى ، به . ولذلك طلب مهلة يفكر فها ، وعرض عليه بعضهم أن يعهد بالخلافة إلى ابنه عبد الله فرفض وأظهر أنه لم يكترث بالامر . ويستدل على ذلك من قوله: وانظر فإن استخلف فقد استخلف من هو خير منى ، وأن أزك فقد ترك من هو خير منى ولن يضبع الله دبته .

خشى المسلمون سوء العاقبة إن فارق عمر الحياة دون أن يعهد لأحد ، فحاءوا مرة أخرى مكررين الرجاء ، فاختار عمر ستة من أكابر أصحاب رسول الله وهم : على بن أبى طالب ، وعثمان بن عفان ، وعبد الرحمن ابن عوف ، وسعد بن أبى وقاص ، والزبير بنالعوام ، وطلحة بن عبيدالله . ودعاهم إلىه إلا طلحة فقد كان غائباً (۱) ، ثم خاطبهم قائلا : إنى نظرت فوجدتكم رؤساء الناس وقادتهم ولا يكون هذا الامر إلا فيكم ، وقد قبض رسول الله وهو عنكم راض ، إنى لاأخاف الناس عليه أن استقمتم ،

<sup>(</sup>۱) الدكتور حسن ابراهيم حسن بك والدكتور على ابراهيم حسن : النظم الإسلامية ص ۲۹ ــ ۲۰ .

ولكنى أخاف عليدكم اختلافكم فيما بينكم فيختلف الناس ، فالهضوا إلى حجرة عائشة فنشاوروا واختـاروا رجلا منـكم. فاجتمعوا قريباً منه، ولم يلبث أن ارتفعَتأصوانهم ، فقال لهم : ألا أعرضوا عن هذا أجمعين ، فإذا مت فتشاوروا ثلاثة أيام وليصلُّ بالنــاس صهيب، ولا يأتين اليوم الرابع إلا وعليــكم أمير منــكم، ويحضر عبدالله بن عمر مشيراً ولاشي. له من الأمر ، وطلحة شريككم في الآمر فإن قدم في الآيام الثلاثة ﴿ وَاحْضِرُوهُ أمركم . وقال للمقداد بن الأسود : إذا وضعتمونى فىحفرتى ، فاجمع هؤلا. الرهط في بيت ، حتى يختاروا رجلا منهم. وأدخل عليا وعثمان والزبير وسعداً وعبد الرحمن بن عوف وطلحة إذا قدم ، وأحضر عبد الله بن عمر ولا شيء له من الآمر ، وقم على رؤوسهم فإن اجتمع خمسة ورضوا رجلا وأبي واحد فاشدخ رأسه بالسيف، وإن اتفق أربعة فرضوا رجلا منهم وأبي إثنان فاضرب رأسيهما ، فإن رضى ثلاثة رجلا منهم وثلاثة رجلا منهم فحكموا عبد الله بن عمر فأى الفريقين حكمله فليختاروا رجلا منهم ، فإن لم يرضوا بحكم غبدالله بن عمر فكونوا مع الذين فيهم عبد الرحمن بن عوف واقتلوا الباقين إن رغبوا عما اجتمع عليه الناس(١) .

وبعد أن دفن عمر اجتمعوا تنفيذاً لوصيته ، وكان طلحة غائباً ، ولكن طال بهم النقاش والجدل واشتد التنافس ، حتى أصبح يخشى أن تمضى الأيام الشلائة دون أن ينتخب الحليفة . إلا أن عبد الرحمن بن عوف أخذ يحادث كلا منهم على انفراد ، ليستطلع آرامهم ويقف على حقيقة ما فى ضمارهم ، ويمهد السبل للاختيار النهائى . وقضى عبد الرحمن كل وقته مستطلعاً آرام المسلمين من الصحابة وأشراف

<sup>(</sup>۱) الطبری ج ٥ س ٣٤ ــ ٣٠٠

الناس ومفكريهم ، ولما انهى من طوافه ومحادثاته دعا الكثير من أهل الفضل إلى المسجد حتى ازدحم بهم ، وبعد أن صلوا الصبح بدأ الجدل والدكلام . فقام عبد الرحمن وقال : أيها الناس إن الناس قد أحبوا أن يلحق أهل الامصار بأمصارهم ، وقد علموا أميرهم . فلما اشتد الجدال والنقاش قال سعد بن أبى وقاص لعبد الرحمن : أفرغ قبدل أن يفتتن الناس ، وأخيرا دعا عبد الرحمن عليا وقال له : عليك عهد الله وميثاقه لتعملن بكتاب الله وسنة رسوله وسيرة الخليفتين من بعده ، قال على : أرجو أن أفعل وأعمل بمبلغ على وطاقتى ، ثم أبلغ عبد الرحمن عثمان ما قاله العلى ، فقال عثمان : نعم ، فبايعه على .

وهكذا أعلن عبد الرحمن مبايعته لعبيان ، فأقبل عليه الناس جميعا يبايعونه ، و ذلك نال عثمان الخلافة ، فقال على لعبد الرحمن : لقد حبوته حبو دهر ، ليس هذا أول يوم تظاهرتم فيه علينا ، فصبر جميل والله المستعان ، والله ما وليت عشمان إلا ليرد الأمر إليك ، والله كل يوم مو في شأن (١) .

وبعد أن بويع عثمان خطب فى الناس خطبته المشهورة التى تتعلق بالدين قال فيها: إنكم فى دار قلعه (٢) وفى بقية أعمار، فبادروا آجاله كم بخير ما تقدرون عليه، فإن أتيتم صبحتم أو مسيتم. إلا وأن الدنيا طويت على الغرور، فلا تغر نكم الحياة الدنيا ولا يغر نـكم بالله الغرور... إرموا بالدنيا حيث رمى الله بها، واطلبوا الآخرة فإن الله قد ضرب لها مثلاً والذي هو خير \_ فقال عز وجل: (واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كا

<sup>(</sup>۱) ابن الأثير ج ٣ س ٣٠ ــ ٣١ .

<sup>(</sup>۲) لیست بمستوطن .

أنزلناه من السماء، فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح، وكان الله على كل شيء مقتدرا، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا)(١).

# اتساع الدول العربية زمِن عثمال :

كان ميدان الفتوح الإسلامية في زمن عثمان في الشرق والشمال والغرب من الجزيرة العربية . في الشرق خرجت فارس بعد مقتل عمر على السيادة الإسلامية وهم الفرس باسترجاع مملكهم بقيادة يزدجرد بن شهريار آخر الملوك الساسانيين ، فعهد عثمان إلى عبد الله بن عامر عامله على البصرة القمع هذه الثورة ، فقضى عبد الله على الفتنة في فارس ثم تابع سيره إلى خواسان وفتحها بعد أن ترك لجنده أمر إعادة سلطان الدولة في كرمان وسجستان ، وفي أثناء هذه الحروب طورد يزدجرد وتوفى وقيل إنه قتل سنة ٢١ ه على يد بعض الفرس المسيحيين ، وبموته انتهت سلسلة ملوك الدولة الساسانية في فارس .

وفى عهد عثمان بن عفان فتح سعيد بن العاص بلاد طبرستان ، وقبل إن جيش المسلمين كان يضم الحسن والحسين ابنى على (٢). وكذلك طلب ملك جرجان الصلح من سعيد بن العاص و تعهد بأن يدفع له ما تتى ألف درهم كل عام (٣). وعبر الآحنف بن قيس نهر جيحون فصالحه أهالى بلاد ما وراء النهر ، ثم تو غل فى طخارستان وفتحها مدينة بعد أخرى حتى أرغم أهلها على مصالحته أنها .

<sup>(</sup>۱) الطبري ح ص ٤٣ .

<sup>(</sup>۲) البلاذري : فتوح البلدان س ٣٤٢ .

<sup>(</sup>٣) الدكتور حسن ابراهيم حسن بك : تاريخ الإسلام السياسي ج ١ ص ١٩٨ .

<sup>(</sup>٤) البلاذري: نفس الصدر س ٤١٥ .

وكانت الشام في عهد عثمان مقسمة بين الأمراء المسلمين ، وكان معاوية يحكم جزءاً كبيراً منها وعرف بحسن السياسة والتدبير ، وتمكن من جمع الشام كلها تحت حكمه وأصبح أشبه بملك مستقل ، فقد مكث أميراً عليها مدة طويلة بلغت العشرين عاماً ، وصار له في قلوب أهل الشام مكانة سامية كان طا أكبر الاثر في تعضيدهم له عند ما عزله على ورفض معاوية أن يطبع ذلك الامر .

وفى مصر عزل عثمان بن عفان واليها عمرو بن العاص وولى عليها أخاه من الرضاعة عبد الله بن سعد بن أبى السرح ، وكانت مصر إذ ذاك مهددة من الدولة البيزنطية، ومعذلك فقد غزا ابن أبى السرح الإقليم المسمى إفريقية (١) لتأمين حدود مصر الغربية (٢).

كانت الدولة العربية حتى وفاة عمر دولة برية وليست بحرية : فكانت جيوشها تحارب برا ، ولم نسمع إلى ذلك الوقت بواقعة بحرية أو بإنشاء أسطول ، ولكن في عهد عثمان ابتدأت الدولة الإسلمية في تكوين قوة بحرية كبيرة . ويقال إن معاوية استأذن عمر في إنشاء أسطول يغزو به الروم في البحر ، وذلك لان معاوية وجد أن أساطيل الروم لا تبرح تهدد شواطيء الشام ، إلا أن عمر امتنع عن ذلك لخوفه على المسلمين من ركوب البحر ، ولكن الضرورة كانت ماسة لإنشاء أسطول ، إذ أصبح العرب أمام البيز نطيين وجها لوجه ، فلما جاءت خلافة عثمان عرض عليه معاوية الفكرة من جديد ، فأذن له عثمان على شرط ألا بجير مسلما على ركوب البحر ، فجد معاوية في إنشاء أسطول جعل رجاله من العرب اليمنيين ، وأمر على الأسطول الإسلامي عبد الله بن قيس الحارثي فكان أول أمر ا البحر ،

<sup>(</sup>١) تونس الحالية .

<sup>(</sup>٢) الدكتۇر على ابراھىم حسن : مصر فى العصور الوسطى س ٤٣ ــ ٤٠ .

وقد حارب معاوية بهذا الأسطول البيزنطيين حتى وصل إلى عمورية فى آسيا الصغرى كما استولى على جزيرتى قبرصورودس وفتح كثيراً من الحصون، وسار إلى أرمينية الصغرى حتى وصل إلىقاليقلا(١) فصالحه أهلها ثم استمر فى فتوحه حتى بلغ تفليس.

وفى سنة عمر حدث بين العرب فى مصر بقيادة عبد الله بن أبى السرح وبين قسطنطين ملك الروم موقعة بحرية هامة فى البحر الابيض المتوسط، تعرف بموقعه ذات الصوارى بالقرب من مدينة الاسكندرية حين حاول الروم استرجاع مصر، وكان النصر فيها للعرب، وسميت بذلك الاسم لكثرة عدد السفن التى اشتركت فى المعركة، ومنذ ذلك الوقت بدأ الاسطول العربى يقوم بدور هام فى التاريخ الإسلامى.

وكان عمرو بن العاص قد غزا بلاد النوبة ، فلما جاء ابن أبي السرح إلى مصر و تولى أمرها وجه نظره خوالجنوب، فغزا بلاد النوبة من جديد وواصل سيره حتى بلغ دنقلة و لكنه لم يتمكن من فتحها ، رغم ما بذله من جهو دفى القتال، وكان ذلك سنة ٣١ هـ، فاضطر إلى مهادنة أهلها وعقد الصلح معهم ٢١). وكان هذا الصلح أشبه بمعاهدة اقتصادية بين مصر و بلاد النوبة : فقد نصت على أن ترسل بلاد النوبة الرقبق إلى مصر ، على أن تصدر مصر إليها الحبوب و العدس (٣) .

### مفتل عثمان والاحداث التي أدتإليه:

إذا قارنا بين حال المسلمين فى زمن النسى وأبى بكر وعمر وحالهم فى زمن عثمان ، نجد هناك فرقا شاسعاً : فنى الزمن الأول كان المسلمون

 <sup>(</sup>۱) هى البلاد التى فوق زاوية خليج إسكندرونة وهى نعرف بإسم كيليكيا وتعرف عند
 المرب بإسم قاليقلا

<sup>(</sup>٢) الكندى: كتاب الولاة ص ١٢\_١٢.

Stanley Lane - Poole: History of Egypt in Middle Ages, (7) pp. 20-21.

فقراء لم يفتنهم المال والعقار وامتلاك العبيد ، أما فى زمن عثمان فقد نشأ من ندفق الأموال على بلاد العرب بعد استقرار النفوذ العربى فى الأقاليم المفتوحة أن تغيرت حالة العرب الاجتماعية تغيراً ملحوظاً . كذلك تغيرت شخصية الخليفة فهناك فرق كبير بين شخصية الذي وأبي بكر وعمر وبين شخصية عثمان : فالذي عليه السلام كانت له مكانة خاصة ممتازة كاكان زعياسياسياً قديراً على تصريف أمور الدولة وحكم أصحابه من بعده حكما حازما ، وعرف أبو بكر وعر بالعدل المقرون بالشدة ، ولكن عثمان من سوء حظه أنه حكم الدولة العربية بعد أن تغيرت أحوالها واتسعت أملاكها وكثرت أموالها وزادت مطامع رجالها وشهوانهم ، ولذلك لم يكن موفقا في حكمه توفيق الذي وخلفائه الأوائل من بعده . ويمكن إرجاع الفتنة التي أودت بعثمان ، إلى الاسباب الآتية : -

#### ١ ـ سياسة عثمان في تولية الولاة :

رَكَ عَبَانَ وَلَاةً عَمَرَ بِنَ الْحَطَابِ سَنَةً وَاحِدَةً فَى مَرَا كَوْهُم ، ثَمَ عَرْلِهُمُ اللهِ الوَاحِد بعد الآخر ، وعين بدلهم ولاة من بنى أمِية كانوا حديثى السن وسيرتهم غير محودة .

عزل عثمان، سعد بن أبى وقاص من و لا ية الكوفة ، و ولى مكانه الو ليد بن عقبة أخاه من أمه ، وكان ذا ماض سى و إذ كان النبي عليه السلام قد و لاه على صدقة بنى المصطلق و أرسله ليجمعها فكذب على الرسول وقال إنهم امتنعوا عن دفعها ، وكذبه القرآن الكريم حيث يقول : ( يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على مافعاتم نادمين) (١٠) . وسماه الرسول : الفاسق ، وعتدما عزله عثمان عين مكانه أمويا آخر هو سعيد بن

<sup>(</sup>۱) سورة الحجرات ٠

العاص ابن خاله ، وينسب إليه أنه قال : إن السو اد بستان قريش ، أى أنه كان يرى إيثار قريش بالأموال والأملاك دون سائر الناس . وعزل عثمان أباموسى الأشعرى عن البصرة وعين بدلا منه عبد الله بن عامر ، وهو فتى فى الخامسة والعشرين من عمره و ابن خال عثمان أيضاً . كذلك عزل عثمان عمره بن العاص عن مصر وعين مكانه أخاه فى الرضاعة عبد الله بن سعد بن أبي السرح مع أنه كان قد او تد عن الإسلام وكان النبي عند فتح مكة قد أهدر دمه ولم يعف عنه إلا بعد أن أتى به عثمان مسلما .

لذلك نقم المسلمون على عثمان لأنه عزل ولاة عمر من الأمصار، وولاها ذوى قرباه ومن كانواعلى صلة به رغم أنهم يكو نوا من ذوى السيرة الحسنة .

#### ٢ - سياسة عنمان المالية :

خالف عثمان أبا بكر وعمر اللذين كانا يعيشان عيشة زهد وتقشف ، وبسيران على سياسة ترمى إلى المحافظة على أموال المسلمين وإنفاقها بحرص، فقد مد يده إلى بيت المال ليأخذ من أموال الدولة لنفسه ولاهمل بيته ويعطيها أقاربه وكبلو الفرشيين، وسمح لهم بالتملك خارج الحجاز كاسمح لكبار الصحابة بالخروج إلى الاقاليم وامتلاك الضياع فيها(۱)، بينما منع عمر بن الخطاب أعلام قريش من الخروج إلى البلدان إلا بإذن ، وبذلك أوجد عثمان طبقة أصحاب الثروات الضخمة ، وخرج هؤلا، السادة من المهاجرين والانصار إلى تلك الاقاليم النائية عن الحجاز وأنشأوا فيها أرستقراطية دينية تمتاز بالسبق إلى الإسلام وصحية الرسول(۲). كذلك آوى عثمان الحكم بن أبى العاص أبا مروان بن الحكم وأعطاه

<sup>(</sup>۱) الطبری ج ہ س ۱۳۶

<sup>. (</sup>٧) الدكتور حسن ابراهيم حسنبك : تاريخ الإسلام السياسي ج ١ ص ٢٧٤ .

مائة ألف درهم ولم يأوه أبو بكر وعمر ، ولما فتحت إفريقية أخذ عثمان. الخمس ووهبه كله لمروان بن الحبكم . وطلب إليه عبد الله بن خالد بن أسيد صلة فاعطاه أربعائة ألف درهم .

ولم يكتف عثمان بذلك بل إنه سمح لولاته الذين عينهم في الولايات أن ينهجوا نهجه ، فدوا أيديهم إلى أموال المسلمين بحجة التقرب إلى الناس بالأموال والعطايا ، فأثار هذا كله الحقد عليه وقوى المعارضة ضد حكمه .

#### ٣ – تُصرفات عثمان في الامور الدينية :

استحدث عثمان بن عفان في الدين عدة أمور، لم توجد من قبل في عهدالرسول عليه السلام ولا في عهداً بي بكر وعمر ، فقد جعل من القرآن نسخة و احدة رسمية هي النسخة التي جمعت في عهد أبي بكر و أغضب بعمله هذا جماعة من المسلمين على رأسهم عبد الله بن مسعود الذي رأى في إحراق النسخ الآخرى من من القرآن ومن ضمنها نسخته خروجاً على الدين . وكان عثمان أول من قديم الخطبة في العيد على الصلاة و أثم الصلاة في منى مخالفا في ذلك الني وأبا بكر وعمر الذين قصروها ، كل أخذ عثمان الزكاة على الخيل ، وخالف بذلك الرسول عليه السلام وأبا بكر وعمر .

وصرف عثمان بنعفان من موارد الصدقة فى الحروب وغيرها من المرافق، مع أن لأموال الصدقة مصارف معينة بينها الله سبحانه وتعالى فى قوله: (إنما الصدقات للفقراء، والمساكين، والعاملين عليها، والمؤلفة قلوبهم، وفى الرقاب، والمفارمين، وفى سبيل الله، وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم). وبلغ من كره المسلمين لعثمان واعتراضهم على تصرفانه، أنهم لم بقدروا عليم الكالإسلاحات التي قام بها، ومن بينها توسيع مسجد الرسول عليه السلام.

# ع ــ حركه ابن سبا (۱) صد عثمان :

صادفت دعوة عبدالله بن سبأ ضد عثمان مرعى خصيبا فى البصرة ، ولكن عبد الله بن عامر والى عثمان عليها تمسكن من طرده منها ، فرحل ابن سبأ من الكوفة ، وهناك ظهر استياء الناس من عثمان وواليه ، وطئر د ابن سبأ من الكوفة أيضا ، فسار إلى بلاد الشام وحر ض على عثمان أبا ذر الغفارى وكان من المعارضين لسياسة الحليفة . وأخيراً رحل ابن سبأ إلى مصر وأخذ ينشر دعوته ، واتصل بالثائرين في كل من البصرة والكوفة ، وكان يتبادل مع أهلها الكنب والرسائل والرسل ، وقد سهل على ابن سبأ تنفيذ سياسته في مصر اشتداد سخط أهلها على عثمان بن عفان وعلى واليه عبد الله بن سعد بن أبى السرح ، كاساعد انضام محمد بن أبى حذيفة ومحمد بن أبى بكر عفان إلى الروال .

### ه - اعتراض الصحابة على سياسة عثمان:

غضب كثير من الصحابة على عثمان ، لاشتطاطه فى جباية الأمو الواغداقها على أقاربه وإسراف ولاته فى سفك الدماء . وكان أبو ذرالغفارى من أشد الصحابة سخطا عليه ، فأخذ يحض الاغنباء على الرحمة بالفقراء ، ودعا الى عدم كنز الاموال ، وإلى صرف الفائض من أموال الاغنياء على الفقراء متمثلا بقوله تعالى (والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله ، فبشرهم بعذاب أليم ، يوم يحمى عليها فى نار جهنم فتكوى بها

 <sup>(</sup>١) هويهودى من أهل صنعاء ، أمه حبشية ، واعتنق الإسلام في عهد عثمان ، وأخذ يتنقل في الملاد الإسلامية : فبدأ بالحجاز ثم البصرة فالـكوفة فالشام ومصر

<sup>(</sup>٢) الدكتور على ابراهيم حسن : مصر في العصور الوسطى س ٣٦ ــ ٣٧ .

جباههم وجنوبهم وظهورهم ، هذا ما كنزتم لانفسكم ، فذوقوا ما كنتم تكنزون ) (۱) .

وقد غضب عثمان على أبى ذرالغفارى فأرسله إلى معاوية بالشام، ولـكن معاوية خاف على ولايته من دعوة أبى ذر ، وخاصة أن ابن سبأ حينما وفد إلى الشام حرض أبا ذر على معاوية ، فسيره معاوية إلى المدينة لما وجد فيه معارضا لسياسته ، فلما دخلها أبا ذر وجد المجتمعات تعقد بها للتآمر على عثمان ، فنادى فى المجتمعين : بشر أهل المدينة بغارة شعواء وحرب مذكار (٢) ، وأخيراً نفاه عثمان إلى الربدة (٢) حيث مات سنة ٣٩ هـ (٤).

وكان عبد الرحمن بن عوف، وهو بمن بايعوا عثمان بالخلافة، من بين الغاضبين على عثمان، وأخذ في بادىء الأمر ينصحه فلمارضاق ذرعاً بسياسته قاطعه وابتعد عنه . ولم يرض على بن أبى طالب عن عثمان واعترض علناً على سياسته و تصرفانه وأكثر من نصحه بدون جدوى ، حتى ساءت العلاقات بينهما، وتدخل العباس بن عبد المطلب للتوفيق بين الرجلين ولسكنه لم ينجح في مسعاه . وغضب كذلك عمار بن ياسر على عثمان وناله منه أذى كثير بسبب معارضته له ، وهدد بالنفي فذهب إلى مصر وانضم هناك إلى المعارضين . وكان من بين الذبن غضبوا أيضاً على عثمان بسبب تصرفانه عبد الله بن مسعود ، وطلحة بن عبيد الله الذى قيل إنه كان من بين الذبن عاصروا عثمان في داره .

كان هؤلاء المعارضون من كبار الصحابة الذين لم تتجاوز معارضتهم

<sup>(</sup>١) سورة التوبة ١ : ٢٤

<sup>(</sup>٢) الدكتور حسن ابراهيم حسن بك . تاريخ الإسلام السياسي ج ١ س ٧٧٠ .

<sup>(</sup>٣) الربدة : قرية صغيرة على مقربة من المدينة ·

<sup>(</sup>٤) المسعودي : مروج الذهب ج ١ ص ٤٣٨ .

حد النصح . ولا شك أن موقفهم من عثمان ، كان يسبب ما رأوه من تنكبه الطريق السوى الذي سلم الرسول وأبو بكر وعمر .

#### الحالة في الأمصار :

#### ر \_ في المدينة:

لم تبكن المسلحة العامة وحدها هي التي دعت إلى الثورة على عثمان : فقد رأى على بن أبي طالب نفسه أحق بالخلافة من أبي بكر وعمر ، وكذلك راعى طلحة والزبير مصالحهما . على أن كبار الصحابة جميعا كانوا خلال معالجتهم للحالة في الأمصار يعتبرون أنفسهم حماة للمصلحة العامة ، يمثلون النظم والتقاليد التي سار عليها النبي وأبو بكر وعمر . وأنتجت معارضة هؤلا، ظهور روح الثورة في المدينة ، وهي بلدة كانت في حاجة ماسة إلى العون المادى والمدد العسكرى ، ولذلك عد أهل المدينة إلى الاتصال بالمسلمين في الأمصار، وخاصة البصرة والكوفة والفسطاط ، في اعدا بلاد الشام التي لم تشر على عثمان بفضل سياسة معاوية .

#### ٢ ــ في الكوفة والبصرة :

ابتدأت الفتنة في الكوفة في سنة ٢٤ ه ، وكان والى الكوفة سعد بن أبي وقاص قد عزله عنمان ، وولى مكانه الوليد ، ثم عزله وولى سعيد بن أبي العاص الذي اشتدت في عهده الحالة في الكوفة حتى اضطر إلى الحروج إلى المدينة ليطلع الخليفة على حقيقة الحال فانتهز أهل الكوفة فرصة غيابه ومنعوه بن دخولها عند عودته إليها . وهنا يتضح ضعف عنهان ، فقد رضى بعزل سعيد وولى مكانه أبا موسى الاشعرى ، وهو رجل ضعيف لم يستطع كبح الثوار . وكانت الحالة في البصرة مثلها في الكوفة ، غير أن الثورة في الكوفة كانت أشد منها في البصرة لكثرة عدد الجند بها .

#### ٣ \_ في الفسطاط:

أما فىالفسطاط ، فإن عثمان لما تولى الحلافة ، عزل عمرو بن العاص عن

ولاية مصروولى مكانه عبدالله بن معدن أبى السرح، فخسر بذلك صداقة عمر و وهو رجل من أدهى رجال عصره ، فقد خرج من مصر بعد عزله وسار إلى المدينة ناقاً على عثمان ، فلما اشتدت الحال في المدينة ذهب إلى فلسطين ، ولكن حنقه على عثمان كان في ازدياد .

وفى مصركان على رأس الثوار المصريين رجلان من كبار المحرضين على عثمان هما : محمد بن أبى بكر ومحمد بن أبى حذيفة ، فقد حقد ابن أبى حذيفة على عثمان لانه كان يأمل أن يوليه بعض أمور المسلمين ، ولسكنه رفض (۱)، وظهر مسلكه العدائي لعثمان عند ما شجر الخلاف بينه و بين ابن أبى السرح في واقعة ذات الصوارى سنة ٣٤ ه ، وابتدأت الثورة في مصر على الخليفة في أثناء الغزوة التي انتهت بتلك الواقعة ، فقد خرج المصريون ومعهم محمد بن أبى بكر ومحمد بن أبى حذيفة وانضم إليهما فريق من على رأيهما ويظهر أنهما سخطا على عيد الله بن أبى السرح لانه استأثر بالاموال والحزائن وعاونه الخليفة على ذلك . ولما وضعت الحرب أوزارها رجع ابن أبى حذيفة وابن أبى بكر إلى الفسطاط ، حيث انضما إلى ابن سبأ (٢) ، وهكذا نجم ابن سبأ في مصر في تأليب الناس على عثمان ، وانضم إليه كثير من ذوى النفوذ والسلطان ، وبذا كانت معارضة الاقاليم لحكم الخليفة أقوى من معارضة المدينة .

# الدور العملي في الفتنة :

أوجس عثمان خيفة من المعارضة التي قامت ضده في الآقاليم . ولذلك انتهز فرصة موسم الحج سنة ٣٤ ه ووجود ولاته المقربين إليه وهم معاوية وابن أبي السرح وعبد الله بن عامر وسعيد بن العاص ، واستشارهم في

<sup>(</sup>۱) الطبری ج ہ س ۱۳۵۰

<sup>(</sup>٢) انظرهامش ١٥ من كتاب الدكتور حسن ابر اهيم حسن بك: تاريخ الإسلام السياسي ١٩٣٠،

السياسة الواجب اتباعها إزاء أهل الأمصار على أن المعارضين لم يعطوا فرصة لولاة عثمان لتنفيذ السياسة المرسومة: فأهل الكوفة حالوا دون رجوع سعيد بن العاص إلى ولايته واضطروا عثمان أن يولى بدلا منه أبا موسى الاشعرى ، كما أن ابن أبي حذيفة في مصر كانب الثوار في البصرة والكوفة واتفقوا على الذهاب إلى المدينة .

خرج وفد مصر وكان يتألف من ستمائة شخص قاصداً المدينة ، وكذلك سارت وفود من السكوفة والبصرة ، ووصلت هذه الوفود إلى مكان قريب من المدينة واتصلت بعثمان ، ودارت بينه وبين هذه الوفود محادثات . وكان على بنأ بى طالب هوالسفير بين الثوار وبين عثمان ، وظهر ضعف عثمان من إجابته مطالب الثوار بعزل الولاة وإرجاع الأموال ، ولسكنه صمم على البقاء على عرش الخلاقة عندما طلب إليه الثوار أن يعتزلها .

ظن الناس أن الثورة قد انتهت بإجابة مطالب الثوار وهموا بالرجوع، ولكن فى اليوم التالى هجم الثوار على المدينة واستعملوا أساليب العنف أثناء الهجوم، ويرجع سبب ذلك إلى أن المصريين أثناء رجوعهم رأوا رجلا على جمل البريد، ولما شكوا فى أمره فنشوه، فوجدوا معه كتابا بختم عنمان يام فيه واليه ابن أبى السرح بقتل كبار الثوار من المصريين، وعندئذ عاد الوفد إلى المدينة ورجعت الوفود الآخرى وبدأوا يحاصرون دار عنمان وقد ادعى عنمان أنه لم يكتب هذا الكتاب ولم يوقع عليه، ولكن هذا الاعتذار لم يجد نفعاً، وفى يوم الجعمة التالى لدخول الثوار المدينة خطب عنمان الناس ونصحهم بالهدوء والسكينة، ومنذ ذلك الوقت منع عنمان من الخروج من داره ومن الاتصال بالناس.

بدأ منذ ذلك الحين حصار دار عثمان ، فقد حاصرها الثوار أربعين يوما وهددوه بالقتل ، فقال ، والله لئن قتلتمونى لا تتحابون من بعدى أبداً ، ولا تقاتلون بعدى عدواً جميعاً أبداً ، وحاول أن يقنع الثوار بما قدمه من خدمات للإسلام والمسلمين ، ولكن الحماس كان قد أخذ من الثوار كل مأخذ ، فلم يعبأوا بقوله ، فاستنجد عثمان بعلى ابن أبي طالب الذي حاول جاهدا أن يهدى من حماس الثوار ، وأن يبعدهم عن دار عثمان ولكنه أخفق فيما أراده . ثم استنجد بمعاوية بن أبي سفيان فكتب إليه كتاباً قال فيه : ، بسم الله الرحمن الرحم — أما بعد ، فإن أهل المدينة قد كفروا ، وأخلفوا الطاعة ، ونكثوا البيعة ، فابعث إلى من قبلك من مقاتلة أهل الشام على كل صعب وذلول ، .

وأرسل الثوار يستدعون أهل مصرخشية أن تحضرقوات من الأمصار لتنقذ الحليفة. ثم قسلق المنزل محمد بن أنى بكر الذى كان المصريون يودون أن يكون والياً عليهم ومعه رجلان ، ودخلوا على عثمان وهو جالس مع زوجته ، وطرحه ابن أنى بكر أرضاً وأخذ يشد لحيته ، فذكره بأبيه ، فتركه محمد وخرج ، فانتهز عثمان فرصة خروجه وأسرع يطلب ماء الوضوء فتوضأ وأحضر المصحف ومسك به ، حتى يجعل منه وقاية تقيه وحرزا يحميه.

ولما صح عزم الثوار على الهجوم على الخليفة وجدوا أن أبناء الصحابة وفى مقدمتهم الحسن والحسين يقفون بباب الدار لحماية الخليفة، فأحرق المصريون الباب والسقيفة، فسقطت السقيفة. ودخل الثوار على عثمان، فطعنه رجل من أهل الكوفة بسهم ذى نصل عريض، وجاء آخر فضربه برجله ثم تتابع ستة رجال حتى دخل رجل من أهل مصر، فنتف من لحية عثمان خصلة، وضربه بقضيب من حديد على صدغه الأيسر، وأرادت زوجته

نائلة أن تحول بينه وبين الثوار ولكنها عجزت ، إذ دخل رجلمن أهل.صر وضريه بالسيف ، فتلقت نائلة الضربة بيدها فقطعت أصابعها ، ولم تزل تدافع عن زوجها ، وتضرب أروع الامثلة في الوفا. والإخلاص، حتى دخل كنانة ابن بشر التجيبي ، فوضع طرف سيفه في بطن عبان فبقره(١)، وحاولت نائلة أن تمسك بالسيف فقطع أصابعها ، وأسلم عُمان أنفاسه الأخيرة ، فأخذت نائلة تصيح ، فخرج الثوارهاربين واندفع الصحابة إلى عثمان حيث وجدوه صربعاً، فبكى كثير منهم ، وجاء على بن أبي طالب فصفع ولديه لعدم حمانتهما لعبان . كان مقتل عبَّان يوم الجمعة ١٨ ذي الحجة سنة ٢٥ م. وقد رثته ابنته عائشة فقالت : , رحمة الله عليك يا أبتاه . . . احتسبت نفسك ، وصبرت لامر ربك حتى لحقت به ، وهؤ لاء الآن قد ظهرمنهم تراوضالباطل وكوامن الاحقاد،(١) . أما زوجته نائلة(٦) فقالت . . . . رزئت جليلا وتذوقت تكلا من عثمان بن عفان ثالث الأركان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ... فليعلمن الذين سعوا في أمره ، ودبوا في قتله ، ومنعو نا من دفنه(١)، اللهم إن بئس للظالمين بذلاً ، وإنهم شر مكانا وأضعف جنداً . . . هيهات والله مامثله بموجود ، ولا مثل فعله بمعدود ، .

وكان مقتل عُمَان بداية الفتن والانقسامات في الإسلام حتى يومنا هــذا

<sup>(</sup>١) محمود الغزاوى : مقتل عُمَانُ بن عفانُ ص ٨٣

<sup>(</sup>٢) أشهر مشاهير الإسلام ج ٤ ص ٨٢٣ .

<sup>(</sup>٣) صارت نائلة مثالا لوفاء الزوجة لزوجها ، ولو أدى ذلك إلى بذل دمائها رخيصة فى سبيل الدفاع عنه والمحافظة على حياته ، فقد دافعت عن زوجها دفاع الأبطال ، وقت أن حافت هما المصائب من كل جانب ، مما خلد إسمها فى التاريخ رمزاً لابطولة وعنوانا اللاخلاس . على ابراهيم حسن : نساء لهن فى التاريخ الإسلامى نصيب س ٦٢ .

<sup>(</sup>٤) تقصد هذه السيدة من قولها « ومنعونا من دفنه » : أن الثوار لم يكتفوا بقنله والتمثيل بجئته ورميها بالأحجار والنعش محمول على الأعناق ، بل أنهم لم يسمحوا جنازته ولا بدفنه مم بقية الصحابة والحلفاء ، فدفنت جئته عقبرة مجاورة لمقابر اليهود .

وانتهت من ذلك التاريخ الحلافة الحقة القائمة علىالفكرة الديمقراطية وابتدأ ماسُستى بالملك واعتبر عهد على بن أبى طالب الذىخلف عثمان فترة انتقال بين العهدين .

### شخصية عثماله :

كان عثمان عند ما اعتلى عرش الحلافة قد تقدم فى السن تقدما كبيراً ، فقد قبل إنه كان فى ذلك الحين فى السبعين من عمره . وشفع له فى الوصول إلى الحلافة ماضيه المجيد فى سبيل الدعوة الإسلامية ، إذ كان أحد العشرة المبشرين بالجنة وأحد الستة الذين توفى رسول الله وهو عنهم راض (١) .

كان عثمان غنياً أنفق معظم أمواله فى سبيل نشر الدعوة الدينية (٢) ، شديد الإيمان بصدق رسالة النبي عليه الصلاة والسلام وقد تزوج ببنتين من بناته ، كما كان طيب القلب خالص العقيدة سخياً ، وذاع عنه آلجود والكرم والبذل القريب والبعيد حتى قلده عماله وكثير من أهل عصره في طريقته واقتدوا بفعله (٢).

ومعذلك لازمه سوء الحظ فى خلافته فإنه لم يؤثر عنه مواقف تدل على شجاعته فى الحروب ولذا كانت خدمته للإسلام بماله لا بسيفه ، كما أنه تجرد من قوة الإرادة و بعد النظر والدها. السياسي وهي عما اتصف به أبو بكر وعمر ·

<sup>(</sup>١) ابن حجر: الإسابة في عييز الصحابة ج٤ ص ٢٢٣ - ٢٢٤ ،

 <sup>(</sup>۲) السعودى - مروج الذهب ج ١ ص٤٣٣٠ .

<sup>(</sup>٣) السعودي : نفس الممدر والجزء والصفحه .

# ٤ \_ على بن أبى طالب ٣٥- ٣٠ هـ = ١٦٥ - ٦٦١ م

ولد على قبل البعثة بعشر سنين ، وهو ابن أبى طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف . وكان لعلى المقام الأول بين صحابة الرسول : إذ آمن برسالته وهو صبى لم ببلغ الثالثة عشرة ، وعد فى طليعة الذين دافعوا عن الرسول و ناصروه فقد بات فى موضع الرسول فى الليلة التي ها جر فيها النبى عليه السلام من مكة إلى يشرب (١) ولم يهاجر على إلا بعد أن أدى الودا ثع التي كانت عند الرسول لأهلها ، وزوجه الرسول من ابنته فاطمة فى السنة الثانية للهجرة فأعقب منها الحسن و الحسين (٧) .

كان على يرىأنه أحق المسلمين بالخلافة بعد وفاة الني عليه الصلاة والسلام: فهو ابن عم النبى و زوج أبنته فاطمة ، وكان أبوبكر يستشيره فى مهام الامور ، كاكان عمر لا يعمل إلا بمشورته لما يعهده فيه من الفقه و الذكاء والدين ، وبعد مقتل عمر دخل على الشورى وكان يظن أن الخلافة ستؤول إليه فلما آلت إلى عثمان بايعه على ولازمه ، وكان عثمان فى صدر خلافته يستشيره فى كثير من الامور ، ولكن محاباة عثمان ذوى قرباه غيرت رأى على فيه فظن الناس أن العلاقة قد توترت بينهما (٣) .

#### انتخابه:

بعد موت عثبان ، مال بعض النوار إلى نولية على ولـكن بيعته لم تـكن عن إجاع من المسلمين ، فقد كان أكثر الصحابة متفرقين في الأمصار ، ولم

<sup>(</sup>١) ابن أبي الحديد : شرح منهج البلاغة ج ٣ ص ٢٥٦ – ٢٥٨ ·

<sup>(</sup>۲) الطبري ج ۴ ش ۱٤۴٠

<sup>(</sup>٣) ابن أبي الحديد : نفس المصدر والجزء ح ٣ ص ١٩٢٠

يكن بالمدينة سوى عدد قليل على رأسه طلحة والزبير ،كاتردد فى بيعته بعض الصحابة كسعد بن أبى وقاص وعبد الله بن عمر ، وتخلف على بيعته بعض الانصار كحسان بن ثابت ومسلمة بن مخلد وبنى أمية وقد لحق بعضهم بالشام ولحق البعض الآخر بمكة (١).

ولماقتل عثمان بنعفان، أقبل الناسعلي على بن أبي طالب ليبا بعوه، فقال: ليس ذلك حكم، إنما ذلك لأهل بدر، أين طلحة والزبير وسعد؟ قأقبلوا فبايعوا، ثم بايعه المهاجرون والانصار ومن بعدهم سائر الناس. وكان ذلك في يوم الجمعة لثلاث عشرة خلت من ذى الحجة سنة ٢٥ ه. وكان طلحة أول من بايعه (٢)، وكانت المبايعة له في المسجد لأن عليا الشقرط ذلك.

وبذلك تكون خلافة على انتخابية كخلافة أبى بكر وعر ولكنها لم تكن إجاعية ، لذلك بدأ الانقسام من عهد خلافة على ، إذ قبل إنه تلتى البيعة عمن اشتهروا بإثارة الفتن وإراقة الدماء ، وحط خصومه من بيعته فقد قالوا إن بيعته غير صحيحة لآن من ولوه كانوا عن يجب على على أن يقتص منهم بدل أن يقبل الخلافة عن طريقهم .

وكان على يعتبر نفسه الخليفة الحق ، ولذا حاول إصلاح المفاسد التي وقعت في زمن سلفه عثمان ، وبدأ بعزل عمال الامصار من أقر باء عثمان وهذه الحطوة كانت غيرموفقة ، فإن بيعته لم تسكن عامة ، وسار في تنفيذ خطته رغم نصيحة المخلصين من أتباعه بالعدول عما اعتزمه من أمر هؤلا ، الولاة ، وكان من أثر ذلك ، تلك الفتن التي أثارها في وجهه (طلحة والزبير من حبة ، ومعاوية ابن أبي سفيان من جهة أخرى .

<sup>(</sup>١) الدكتور حسن ابراهيم حسن بك : تاريخ الإسلام السياسي ج ١ ص٢٠٠٠

<sup>(</sup>۲) ابن عبد ربه: العقد الفريد ج ۴ ص ۹۳

# بين على ولملحة والربير:

وجد في عهد على فتنة داخلية ، بدأت بعزل عمال الامصار من أقرباء عثمان : فقد أحفظ هذا العمل قلوب أو لئكالو لاة الذين أثروا في عهد عثمان، كما أن طلحة بن عبيد الله و الزبير بن العو ام بعد أن بايعاعليا نقضا بيعته و ذهبا إلى مكة واتفقاً مع السيدة عائشة على الخروج على على (١) ، ولما ذهبت إليها انضم إليها بنوأمية وطلحة والزبير (٢) كما وصل إلى مكة وقتئذ ولاة الامصار الذين عزلهم على . وبعد قليل وجدوا أن مكة لا تصلح لآن تكون مقرآ لحركتهم ، فخرجوا إلى البصرة بعد أن عملطلحة والزبير علىاستمالة زعمائها وهمالمنذر بن ربيعة سيدربيعة والأحنف بن قيس سيد مضر وكعب بنسور سيد البمن وحاولا أن يستميلا عبد اقله بن عمر ولكنهما فشلاولم يجدا منهإلا النمسك ببيعته لعلى ، وكان عبد الله بن عمر يرى فى انزوا. عائشة المحافظة على كرامتها والإشفاق على المسلمين من أن تتفرق كلمتهم ، وقال عبد الله اطلحة والزبير: وأعلمها أنبيت عائشة خيرلهامن هو دجها، وإنما المدينة خير المكمامن البصرة ، والذل خير لكما منالسيف ، و لن يقاتل عليا إلامن كان خير منه ، وأما الشورى فقد والله كانت، فقدم وأخرتها ولن يردها الا أولئك الذين حكموا فيها ، فا كفياني أنفسكما (٣) . على أن طلحة والزبير لم يستمعا للنصح ولم يكن لتصيحة أم سلمة زوج الرسول أى أثر فى نفس عائشة (١) .

<sup>(</sup>١) ربما كان مسلك السيدة عائشة من على راحماً إلى كراهيما عليا منذ موقفه في حادث الإفك

 <sup>(</sup>٢) يقال إن سبب خروج طلحة والزبير على على أن طلحة كان يريد الولاية على اليمن ،
 وكان الزبير يربد الولاية على العراق ولكن على لح بواقعهما .

<sup>(</sup>٣) ابن قتيبة : إلامامة والسياسة ج ١ س ٩٩ ــ ١٠٠ و ١٠٣

<sup>(</sup>٤) أنظراالـكنب التي دارت بين عائشة وأم سلمة ، في العقد الفريد ج ٣ ص٩٦-٩٧٠.

خرجت عائشة (۱) وطلحة والزبير إلى البصرة في ستائه رجل ، وعمد على إلى الإقناع بالحجة والبرهان وكاد ينجح في سياسته ، ولكن السبئية وهم أنصار عبد الله بن سبأ وكانوا في جيش على ، خشوا حدوث الاتفاق بين الفريقين المتنازعين وانسلوا ليلا من جيش على وهاجموا جيش عائشة فى البصرة. ولم يكن على برغب في تطور الحوادث ، ولكن قامت حرب طاحنة بين على وبين أعدائه برئاسة عائشة في مكان يقال له الخريبة في منتصف بعدى الآخرى سنة ٢٦ هـ ، وقيل إن عدد القتلى من الفريقين في يوم الجل كان عشرة آلاف (۲). و دامت هذه الواقعة سعة أيام، و فيها انتصر بادى مالأمر جيش السيدة عائشة وطلحة والزبير ، ولكن عليا لم يلبث أن اخذ الراية من الأعداء فقتل طلحة وابنه محمد وأسر مروان بن الحكم والسيدة عائشة ، وأما الزبير فقد انسحب قبل مد ، المعركة تنفيذا للوعد الذي وعده لعلى ولكن عمر بن الجرموز وهو يمني قتله وأخذ ولسه وأقي بها لعلى .

وسميت تلك الواقعة واقعة الجل، لأن عائشة كانت تركب جملاً وتحرض الجند على القتال وهى فى هو دجها المصفح بالحديد، ولم ينته القتال إلا عندما عقر الجمل بالسيف، ورغم ذلك أحسن على معاملة السيدة عائشة وسيرها إلى المدينة معززة مكرمة، ويقال إنه ودعها بنفسه وجهزها عما تحتاج إليه فى سفرها (٢)، وبذلك لم يعامل السيدة عائشة بماعاملته. وعقب انتهاء تلك الواقعة

<sup>(</sup>۱) يجب أن نشير هنا إلى أن السيدة عائشة عارضت عبّان بن عفان في حياته ، فقد وقفت حين كان عبّان يخطب في المسجد \_ ممكن بيديها جلباب الرسول ، وقالت : « يا معشر المسلمين ? هذا جلباب الرسول لم يبل ، وقد أبلي عبّان سنته » . على أن ذلك لم يمنعها من أن تعترم الانتقام ممن تسببوا في قتله وتهاونوا في المحافظة على حياته ، ولما ذكرها بعض الناس بخصومتها القديمة للخليفة المقتول ، ردت قائلة : « إنهم استتابوه ، ثم قتلوه » .

<sup>(</sup>۲) ابن عبد ربه : العقد الفريد ج ٣ ص ١٠٣ ــ : ١٠٠ .

<sup>(</sup>٢) ابن قتيبة : الإمامة والسياسة ج ١ س ١٢٥ .

ومقتل طلحة والزبير ورحيل السيدة عائشة(١) إلىالمدينة ، استقرتالامور وسارت الاحوال في مجراها الطبيعي .

#### بين على ومعاوبة :

كان معاوية واليا على الشام منذ عهد عمر بن الخطاب فاتسع نفوذه وسلطانه في عهد عثمان بن عفان ، ولما قتل عثمان وبويع على أرسل إلىَ معاوية الرسل والكتب يطلب إليه مبايعته ولكنه رفض ، وبعث إلى على ابن أبى طالب كتاباً يقول فيه : من معاوية إلى على ، أما بعد فإنه ليس بيني وبين قيس عتاب . . . غير طعن الـكلي وضرب الرقاب . وبعد أن انتصر على في موقعة الجمل أرسل أيضا إلى معاوية يدعوه إلى بيعته ، ولكن معاوية رد عليه بكتاب عنوانه : من معاوية إلى على ، وداخله : بسم الله الرحمن الرحيم ، لاغير ، ولم يكتب معاوية بالامتناع عن بيعة على ، بل يقال إنه أخذِ البيعة لنفسه من أهل الشــام بعد أن أقنعهم بضرورة محاربته لأنه تخاذل في الدفاع عن عُمَان ، ويقال إن على بن أبى طالب كتب إلى معاوية فى كتاب بعثه مع جرير بن عبد الله البجلي يقول فيه : وقد كثرالكلام في قتلة عثمان ، فأدخل في الطاعة ثم حاكم القوم ، فإني أحملك وإياهم على كتابالله . فلماذهب رسول على إلى معاوية ماطله واستنظره ، وكتب إلى عمرو بنالعاص: أما بعد فإنه كان من أمر على وطلحة والزبيرما قد بلفك ، فقد قدم على جريربن عبدالله في بيعة على ، وحبست نفسي عليك حتى تأتيني ، فأقدم على بركة الله تعالى(٢). سار على ومعه أتباء، من المهاجرين والأنصار وأغلبهم من أِهل الكوفة إلى صفين على شاطى. الفرات الغربي في تسعين ألفاً لخس بقين من

 <sup>(</sup>١) عقب واقعة الجل ، عدلت السيدة عائشة عن الحياة العامة إلى الحياة الحاصة ، وكان ذلك بمثابة نهاية حياتها السياسية ، وتوفيت عام ٥٧ هـ ودفنت ليلا فى البقيع ، وصلى عليها أبوهر برة ٠
 (٢) اليعقوبى ج ١ ص ٢١٠٠٠

🎉 ال سنة ٣٦هـ(١) ، وكان جيش معاوية من أهل الشام ويربو عدده على فَإِنْينِ أَلْفَ قَدْ سَبَقَهُ إِلَى هَنَاكُ حَيْثُ سَهُولَةً الْأَرْضُ وَقَرْبِ الفَرَاتِ ، بَيْنَمَا 捷 على وجيشه في البر عطاشا لأنه حيل بينهم وبين الما. (٢) ، ولكن ﴿ وَ عَلَى أَجَلُوا جَنَّدُ مَعَاوِيةً عَنَ المَّاءُ بِالقَّوَةُ ثُمَّ سَمَّحُوا لَهُمُ بِالشَّرِبِ مَنْهُ 🞉 ذلك. . و بعد يومين من نزول على هذا الموضع دعا معاوية مرة أخرى 🆺 توحيد الـكلمة ، واستمرت المراسلات بينهما مدة واتفقا أخيراً على الموادعة إلىآخر المحرم سنة ﴿٣﴾ ، ثم دارت رحى الحرب بينهما منجديد . وانقضى المحرم وبدأ صفر فمل كلاهما هذه الحال ، وبدأت واقعة صفين وفيها بدأ القتال بين ميمنة على وميسرة معاوية ، فانتصرت ميسرة معاوية في أول الامر . و لـكن عليا استأنف القتال وهاجم معاوية وقائده عمرو بن العاص ، فلما أحس معاوية الهزيمة طلب إلى عمرو بن العاص أن يخلصه من هذا المأزق ، ففكر في حيلة رفع المصاحف على أسنة الرماح وتعليقها في أعناق الخبل طالبين تحكم القرآن وقد أخذ أصحاب على وبخاصة القراء ( الفقها. ) بهذا الرأى ، ولم يستمعوا له عند ما حاول.أن يبين لهم أنها حيلة وخديعة ، واضطروه إلى قبول التحكيم . وعلى أثر هذه الخدعة انقسم جيش على ، و انتهى آلامر بخروج بعض المتحاربين في صف على من القتال أحتجاجا على وقف الحرب. وقد عرف هؤلا. باسم ، الخوارج، . وعلى رأس الذين رأوا ضرورة قبـول على مبـدأ التحكيم ،﴿ لِالشَّمْثُ بِن قَيْسٍ } وكان والياً على أذربيجان منذ أيام عثمان ، ولمــا ولى على الحلافة بايعه وكان على رأس أهل الـكوفه وهم غالبية أنصار على . (لذلك أضطر على النزول على رأى الأشعث كارها (, مع أنه لم يكن مخلصاً للخليفة لمطالبته إياه بالأمو ال التي جمعها من ولايته .

۱۱) المعودى : مروج الذهب ج ۲ ص۱۰–۱۷.

<sup>(</sup>٢) ابن قتيبة : الإمامة والسياسة ج ١ ص١٧٢.

التحسكيم :

ارتضى الفريقان التحكيم واتفقا على أن يختار كل منهما مندوبا عنه في النزاع، للحكم طبقا الكتابالله ، فاختار معاوية وأهل الشام عمرو بن العاص و اختار أهل العراق أبا موسى الاشعرى وكان على لا يريد اختياره فقال قد عصيتموني أول الأمر فلا تعصوني الآن ، وبين لهم تخوفه من أبلي موسى ولكنهم لم يطيعوا عليا وأصروا على انتخاب أبي موسى فأذعن على على كره منه (۱).

انعقدت محكمة التحكيم في و دومة الجندلي، الواقعة على الطريق بين دمشق والمدينة وظل الفريقان يجتمعان ويتفاوضان في الأمر حتى اتفقا على خلع على ومعاوية وترك الأمر شورى، يختار المسلمون من يريدون على نحو ماحدث في اختيار أبي بكر وعمر وعثمان ولكنهما لم يتفقا على من يخلف عليا.

قدم أبو موسى الاشعرى للكلام من قبيل الاحترام لسنه ، حتى يبدأ أبو موسى بخلع صاحبه تم يعمل عمرو ما يريد . نهض أبو موسى وخطب مضمنا خطابه هذا الاتفاق ، وفيه يقول : أيها الناس ! إناقد نظر نا فىأمر هذه الأمة فلم رأصلح لامرها ولم شعثها من أن نخلع على ومعاوية ، فتستقبل هذه الامة هذا الامر فيولوا منهم مرأحبو اعليهم وإنى قد خلعت علياو معاوية . ثم أقبل عمرو بن العاص فأكد ما قاله أبو موسى خاصا بعزل على ثم أيد صاحبه معاوية و ثبت سلطانه ، فقام مقامه وحمد الله وأثنى عليه وقال : أين هذا قد قال ما سممتم و خلع صاحبه وأنا أخلع صاحبه كا خلعه ، وأثبت صاحبى معاوية فإنه ولى عثمان ، والمطالب بدمه وأحق الناس ممقامه (٢) وأخيراً معاوية فإنه ولى عثمان ، والمطالب بدمه وأحق الناس ممقامه (٢)

<sup>(</sup>١) ابن قتيبة : الإمامة والسياسة ج ١ ص٢٨٧ .

<sup>(</sup>۲) الطبری ۱۰ س ۳۹ ۰

تنابذا وركب أبوموسى راحلته ولحق بمكة ثم انصرف أهل الشام إلى معاوية وسلموا عليه بالخلافة(١) .

وزاد موقف على حراجة أنه كان ملزما أمام الصحابة بالخضوع لهذا الحكم، إلاأن عليا رفض قبول التحكيم على هذا النحو واعتزال الحلافة، وقامت على أثر ذلك اضطرابات وفتن شملت معظم أرجاء الدولة العربية. وبذلك لم يحل التحكيم النزاع بين على ومعاوية لأن الحكمين اختلفا، و"في الوقت الذي استفاد فيه معاوية من فكرة التحكيم ومن الصورة التي تم عليها، فإنه قد أضر بعلى ضرراً بليغاً، لأنه فرق أتباعه شيعاً وكان سببا في ظهور الحوارج، مما أضعف من قوة على وكسر من شوكته، فلم يستطع حين أراد السير لقتال معاوية أن يجد الانصار الذين يستطيع الاعتماد عليهم.

# الخوارج فى عهد على :

رجع على إلى العراق بعد واقعة صفين انتظارا لقرار الحكين، وكان الخوارج يقاطعونه عند ما يخطب على منبر الكوفة ويقولون: وجزعنا من البلة، ورصينا بالقضية وقبلت الدنية ولاحكم إلا لله ، وهكذا نرى أن الذين كانوا مع على في صفين متوادين خرجوا عليه ، وعرفوا لذلك بإسم الخوارج، وكان عددهم إثنى عشر ألفا، استطاع على أن يقنع منهم ثمانية آلاف ويقى أربعة آلاف على عدائم له وذهبوا إلى بلدة النهروان ، واضطر على أن يذهب لقتالهم . وقد دارت في النهروان معركة شديدة كان على رأس الخوارج فيها عبدالله بن وهب وللاأن عليا هزمهم هزيمة منكرة وأبادهم، وبعد أن انهى من قتالهم عاد إلى الكوفة حيث دعا الناس إلى قتال معاوية، ولكنهم تقاعدوا عن نصرته .

<sup>(</sup>١) الدكتور حسن إبراهيم حسن بك : تاريخ الإسلامالسياسي ج ١ ص ٢٨٨ .

#### مفنل على :

أصبح موقف على بذلك في غاية الحرج، وستم الناس الحالة التي كان عليها المسلمون وذلك الوقت وخصوصاً الحوارج، فاتفق ثلاثة منهم على أن يقتل كل واحد منهم أحد زعماء هذه الفتنة وهم: على ومعاوية وعمرو، غيران من من توليا قتل معاوية وعمرو لم يصيباهما، وتمكن عبد الرحمن بن ملجم من طعن على عدة طعنات عيتة وهو خارج من صلاة الصبح في مسجد الكوفة وذلك في ١٥ رمضان سنة ٤٠ ه وتوفى بعد ذلك بيو مين (١٧ رمضان)، وبوفاة على ينتهى عصر الخلفاء الراشدين، وهو العصر التي تستند فيه الحلافة إلى الدين وتقوم على فكرة الشورى، ويبتدى عصر خلافة جديد يحول الخلافة إلى ملك ورائى استبدادى، وهكذا كان عصر على هو الفارق بين العصرين.

# شخصية على :

ذهبت طوائف الناس فى تحليل شخصية على مذاهب شتى: فريق ببغضه وبلعنه وبنسب إليه كل نقيصة وهم طائف قرارج التى لم تنس لعلى خروجه من ساحة القتال وهو على وشك الانتصار في صفين، وفريق بذهب إلى تمجيده ويرفعه إلى مرتبة الآلهة وهم طائفة الشيعة التى تجعل الخلافة من بعد النبي عليه السلام حقاً شرعيا لعلى بن أبى طالب وذريته، وفريق محايد يصف عليا بالصفات التى رآها فيه دون المبالغة فى مدحه أو الإسراف فى يصف عليا بالصفات التى رآها فيه دون المبالغة فى مدحه أو الإسراف فى فوق ما يستحق .

كان على ذا شخصية عظيمة هي أشبه ما تـكون بشخصية عمر بن الخطاب

فقد كان يتحرى العدل ومصلحة المسلمين، حريصاً على أموالهم، وأبلى بلاء حسناً وأخلص في نصرة الإسلام: فقد كان على أول من أسلم من الصبيان، متفقها في الدين يرجع إليه في كثير من مسائل الدين وتفسير القرآن ورواية الحديث، وكان يقول: «سلوني سلوني عن كتاب الله تعالى فوالله ما من آية إلا وأنا أعلم أنزلت بليل أو نهار في سهل أم في حبل، وكان فصيحاً ضرب بفصاحته المثل، كما كان شاعراً حتى قيل: كان أبو بكر يقول الشعر وكان عثمان يقول الشعر وكان على أشعر الثلاثة (١).

#### الحسن بن على :

بعد مقتل على ، خلفه ابنه الحسن ، وظل فى الخلافة مدة لاتزيد على ستة أشهر حتى أن كثيراً من المؤرخين لا يعده من الخلفاء، وذلك الضعف الذى ظهر به أمام العالم الإسلامى .

بويع الحسن بالخلافة بعد مقتل أبيه بيومين ، وشرع فى الزحف إلى الشام لقتال معاوية ، ولكنه سرعان ما عدل عن ذلك : لعدم إخلاص أهل الكوفة ، ولأن رسل معاوية بشروا الدعاية ضد الحسن فى الكوفة ، فرأى أن يفاوض معاوية فى أمر التخلى له عن الحلافة . واشترط الحسن على معاوية ألا يسب أباه على المنابر وألا يطالب بالأمو ال التى استولى عليها من السكوفة ، وقبل معاوية تلك الشروط ، وانتهت بذلك حياة الحسن السياسية ، واجتمع وقبل معاوية تناك الشروط ، وانتهت بذلك حياة الحسن السياسية ، واجتمع مأى المسلمين على اختيار معاوية بن أبى منفيان خليفة سنة ٤٤ هـ ولذلك سمى وأحد ، هو معاوية .

<sup>(</sup>١) السيوطي: تاريخ الحلفاء ص ١٣٢.

# ثالثًا \_ الخلافة الأموية

# 13 - 771 \* = 177 - 007

# الخلفاء الأمويود :

| السنوات الميلادية |   |   | الخلفا.             |   | السنوات الهجرية |      |
|-------------------|---|---|---------------------|---|-----------------|------|
| 771               | • | • | معاوبة بن أبي سفيان |   | •               | ٤١   |
| ٦٨٠               |   | - | يزيد،الأول          |   | •               | ٦٠   |
| ٦٨٢               | • | • | معاوية الثانى .     |   |                 | 78   |
| ٦٨٣               | • | • | مروان بن الحبكم     | • |                 | ٦٤   |
| ٦٨٥               | • |   | عبد الملك بن مروان  |   |                 | ٦٥   |
| ٧٠٥               | • | • | الوليد بن عبد الملك |   | •               | 77   |
| ۷۱۰               | • |   | ناليا <b>س</b>      |   | •               | 43   |
| ۷۱۷               | • |   | عمر. بن عبد العزيز  |   | •               | 49   |
| ٧٢٠               | • |   | يزيد الثاني         |   |                 | 1-1  |
| 748               | • |   | هشام                | • |                 | 1.0  |
| ٧٤٣               | - | - | الوليد الثاني       |   | •               | 170  |
| ٧٤٤               |   |   | يزيد الثالث .       | • |                 | 177  |
| ٧٤٤               | • |   | إبراهيم             |   |                 | 171  |
| Y0+-Y{{           | • |   | مروان الثاني .      |   | 177             | -177 |

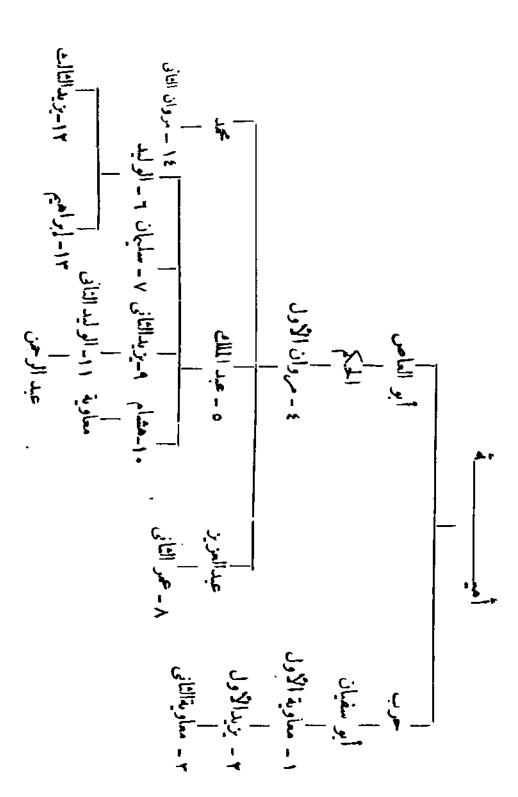

# ١ ـ معاوية بن أبى سفيان ٤٠ ـ ٦٠ ٩ = ٦٠٠ ـ ٦٨٠ م

يرجع نسب معاوية بن أبى سفيان بن حرب مؤسس الدولة الأموية إلى أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصى ، وأمه هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف ، ولد فى مكة قبل البعثة بخمس سنوات ، وأسلم يوم فتح مكة هو وأبوه وأخوه يزيد وأمه هند وله من العمر ثلاث وعشرون سنة (١).

### انقال الخيرفة إلى معاوبة :

كان معاوية أطول الحكام المسلمين عهداً ، فقد قضى في ولاية الشام بحو خس وعشرين سنة تمكن أثناءها بسياسته ودهائه من أن يجتذب قلوب أهل الشام ويجعلهم طوع أمره ، وظل الشاميون مخلصين للأمويين حتى أواخر عهد بنى أمية .

لم يستقم الأمر لمعاوية على أثر مقتل على بن أبى طالب مباشرة ، فقد ظل العراق يقاومه عدة شهور ، وبايع الحسن بن على ، ولكن الحسن خاف غدر أهل العراق ، كما أنه أحس بضعه أمام جيوش معاوية ، فأظهر استعداده للغرول عن الحلافة لمعاوية حقناً لدماء المسلمين ، بعد أن تبينله أنه قد أصبح لا قبل له بمقاومة معاوية وجنده ، على أن يكون الأمر بعد معاوية شورى بين المسلمين يولون عليهم من أحبوا ، وبذلك أصبح معاوية صاحب السلطان المطلق في الولايات الإسلامية كافة مروقيسل إن الحسن اشترط

<sup>(</sup>١) الدكتور حسن ابراهيم حسن بك : تاريخ الإسلام السياسي ج ١ ص ٢١٣ـــ٢١٢ .

على معاوية أن تكون الحلافة بعده للحسن . وفي اليوم الخامس والعشرين من ربيع الثاني سنة ٤١ هـ دخل معاوية الكوفة حيث أخذت له البيعة بحضور الحسن والحسين ، وأصبح معاوية خليفة للمسلمين . وقد حرص معاوية منذ ولى الحلافة على مزج القبائل العربية التى وفدت إلى الشام بأهل تلك البلاد ، وبذلك استطاع أن يكون آمناً في ملك ، كاوجه اهتمامه إلى تقريب الرجال الاكفاء إليه و تقليدهم المناصب الكبرى في الدولة العربية .

# أشهر الولاة فى خلافة معاوية :

اشتهر عمال معاوية بالدها. وكان ذلك من أبرز صفاته، فلا غرو فى أن يختار ولانه من المتصفين بذلك . ومن الدهاة الذين استعان بهم معاوية فى الحدكم، عمرو بن العاص، الذى ولاه مصر وقد مربنا ذكره فى الحكلام على فتح العرب لتلك البلاد . ومن سيرة عمرو نتبين أنه من الرجال الذين أثروا فى الحوادث تأثيرا عظيا، ويبدو ذلك من : سياسته فى التحكيم التى أودت بخلافة على ، ويكفيه فخرا بلاؤه فى الفتوح الإسلامية الكبرى وإصلاحاته الحائلة فى مصر .

ويسترعى النظركذلك في عهد معاوية ، شخصية المغيرة بن شعبة والى معاوية على الكوفة سنة ٤١ هـ وكان من الطائف من قبيلة ثقيف وله ماض حافل بالاعمال الجليلة في خدمة الإسلام: فقد اشترك في فتوح فارس ، وولاه عمر بن الخطاب على البصرة ، وفي ٢١ ه ولاه عمر على الكوفة ، وفي الفتنة التي قامت في خلافة عثمان بن عفان اعتزل الفريقين .

وفى عهد معاوية ظهر زياد بن أبيه . وكان واليا على فارس من قبل على ابن أبي طالب ، فذا قتل على اعتصم زياد بولايته ، فبعث معاوية إليه المغيرة

ليستميله إلى جانبه ، وقد استطاع المفيرة أن يثنيه عن رأيه ، وأرسل إليه معاوية كتاب الأمان . فسار إليه وسلمه ما بنى عنده من أموال فارس ، واستلحقه معاوية بن أبي سفيان فاعترف بأخوته كا اعترف أبوه من قبل ببنوته وشهد بذلك نفر من الناس ، وإن كان البعض يذكر صحة هذا النسب ومنهم عائشة أم المؤمنين . لهذا يقال له : زياد بن سمية نسبة إلى أمه سمية ، وزياد بن أبيه لجملهم إسم أبيه ، وبعضهم يلحقه بأبي سفيان . ومن الغريب أن يلحقه معاوية بأبيه مع ما في هذا الأمر من العار والحزى ، وإنما كان ذلك سياسة من معاوية . وقد امتاز زياد منذ نشأته بنشاطه وحزمه ، فأظهر كفاية في العمل الذي أسند إليه في الفتوح العربية كحاسب للغنائم عاجعل عمر بن الخطاب يثني عليه ويتوقع له مستقبلا زاهرا ، وولاه معاوية البصرة عمر بن الخطاب يثني عليه ويتوقع له مستقبلا زاهرا ، وولاه معاوية البصرة سنة ٥٤ ه حيث خطب فيها خطبته البتراء المشهورة(١) . ولما توفي المغيرة ابن شعبة ضم معاوية ولاية الكوفة إلى زياد .

# تولية العهد ليربد:

أعجب معاوية بما شاهده من نظام وراثة الملك عند القياصرة الرومان ، فضكر فى نقل هذا النظام إلى الدولة العربية بعد أن رأى أن العامل الاساسي الذي أدى إلى تفرق كلمة المسلمين إنما هو المنافسة على الحكم. فكر معاوية فى ذلك ، ومالبث أن هداه تفكيره إلى أن تلافى المنازعات على الحلافة لا يتم إلا بتولية ابنه يزيد ولاية العهد من بعده .

كانت هذه الخطوة التي خطاها معاوية طبيعية ، فقد تبين له ما نجم من الويلات والفتن والشرور من نظام الحلافة المتبع عند وفاة كل خليفة ، فرأى أن يعهد بالامر في حياته لابنه ولا يترك الامر لجماعة من المسلمين ،

<sup>(</sup>١) سميت بالبتراء لأنه لم يبدأها بالبسملة أو الدعاء .

حتى لا يتفرقوا ولا ينقسموا ، ولكن كان يحسن ألا يختار ابنه ، كما فعل أبو بكر الذى عدل عن أولاده إلى عمر ، أو يحذو حذو عمر حين رشح للخلافة ستة من كبار الصحابة ليختار منهم المسلمون من أحبوا ولم يكن من بينهم ابنه .

واستعمل معاوية في أخذ البيعة لابنه يزيد كل أنواع الحيل والدهاء ، فكان , يعطى المقارب ، ويداوى المباعد ويلطف به ، حتى استوثق له أكثر الناس، وبايعوا ابنه يزيد . فلما تمت بيعة أهل الشام والعراق ، ذم إلى المدينة لأخذ البعة له ، فقاله الحسين بن على وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر ، وتكلم معهم في شأن البيعة ، فَقَالَ لَهُ أَنِ الزَّبَيْرَ : نخيرك بين ثلاث خصال ، قال : إعرضهن ، قال : تصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كما صنع أبو بكر أو كما صنع عمر . قال معاوية : مَا صَنْعُوا ؟ قَالَ : قَبْضَ رَسُولَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمُ وَلَمْ يَسْتَخَلَّفَ أَحَداً فارتضى الناس أبا بكر ، قال ؛ ليس فيكم مثل أبي بكر وأخاف الاختلاف، قالوا: صدقت . فاصنع كما صنع أبو بكر فإنه عبد إلى رجل من قاصية قري<u>ش ليس من بني أمية فاستخلفه . وإن شئت</u> فاصنع كما صنع عمر ، جعل الأمر شورى فى ستة نفر ليس فيهم أحد من ولده ولا من بني أبيه . قال مُعَاوِيةً : هُلُ عَنْدُكُ غَيْرُ هَذَا ، قَالَ : لا ، فَقَالَ مُعَاوِيَّةً : فَأَقْسَمُ بِاللَّهُ ، لأن ردعل أحدكم كلية من مقامي هذا لا ترجع إليه كلية غيرها حتى يسبقها السيف إلى رأسه ، فلا يبقين رجل إلا على نفسه . ثم دعا صاحب حرسه محضرتهم ، فقال : أقم على رأس كل رجل من هؤ لا. رجلين ، مع كل وأحد سيف. <u>فإن ذهب رحل منهم يرد على كلمة تصديق أو تـكذيب، فليضر</u> باه بسيفهما ، ثم خرج وخرجوا حتى رقى المنبر .

هكذا بايع الناس يزيد بن معاوية . وكان يصح أن يرتاح المسلمون لهذا

الاختيار لو لم يكن ولى العهد من المتصفين بشرب الخر والتهافت على اللهو والصيد ، وغير ذلك من الصفات التي كان الخلفاء الراشدون بمنأى عنها ، وسار معاوية فى تنفيذ هذه السياسة بمنتهى الحيطة والمهارة ، فضم ابنه يزيد إلى الحملة المجرية التي أنفذها لفتح القسطنطينية فى الوقت الذى رشحه فيه لولاية العهد ليرفع من شأنه أمام المسلمين .

وكان المغيرة بن شعبة والى الكوفة متحمساً لأخذ ولاية العهــد ليزيد، وذلك حين خاف أن يعزله معاوية ، فأراد بهذه الوسيلة التقرب للخليفة . وللوصول إلى ذلك ، ذهب المغيرة إلى الشام وقابل يزيد بن معاوية وأوضح له أنه من أفضل أبناء كبراء قريش وذوى السن فيهم وأنه من أحسنهم رأيا وأعلمهم بالسينة وأخبرهم بالسياسة ، وأنه ليس هناك ما يمنع أمير المؤمنين من أن يعقد له بالبيعة(١) . فقال له يزيد : وأو ترى ذلك يتم ؟ قال : نعم ! ، وأعلم يزيد إياه جذه الفكرة فأحضر معاوية المغيرة وسأله عن هذا الأمر ، فقال له يا أمير المؤمنين ا قد وأيت ما كان من سفك الدماء والاختلاف بعد عثمان ، وفي يزيد منك خلف فاعقد له ، فإن حدث بك حادث كان كهفا للناس ، وخلفا منك ، ولا تسفك دما. ولا تَكُونَ فَتَنَةً . قال معاوية : ومن لى بهذا ؟ قَالَ المُغيرة : أَكْفَيْكُ أَهْل الكوفة و يكفيك زياد أهل البصرة ، وليس بعد هذين المصرين أحديخالفك (٢). وقد استطاع المغيرة ن شعبة أن ينجح في نشر هذه الفكرة ، ووجد من عيل إليها بين أهل الكوفة الذين أنفذوا إلى معاوية وقدا يؤيد بيعة يزيد . أما زياد بن أبيـه فنصح الخليفة أن يتريث ويأمر يزيد بالإقلاع عن

<sup>(</sup>١) الدكتور حسن ابراهيم حسن بك : تاريخ الإسلام السياسي ج ١ ص ٢١٥ .

<sup>(</sup>۲) ابنالأثیر ج ۳ س ۲۱۶ .

لهو الشباب ، ولما مات زياد أرسل معاوية إلى مروان بن الحكم عامله على المدينة يقول: وإلى قد كبرت سنى ودق عظمى ، وخشيت الاختلاف على الأمة من بعدى ، وقد رأيت أن الحير لهم من يقوم بعدى ، وكرهت أن أقطع أمراً دون مشورة من عندك فأعرض ذلك عليهم ، وأعلنى بالذى يردون به عليك ، .

أراد معاوية بذلك أن يأخذ البيعة ليزيد من أهل الحجاز خاصة ، لما لذلك من أهمية خاصة ، ولكنه نسى أن فكرة الشورى في اختيار الخليفة لا تزال قائمة في أذهان الناس ، وأن أهل الحجاز لم يألفوا نظام الأكاسرة والقياصرة ، وفضلا عن ذلك فقد كان ببلاد الحجاز كبار الصحابة وزعماء العرب ومن أبرزه : الحسين بن على وعبد الله بن الزبير وعبد الله إن عمر وعبد الله بن العباس وعبد الرحمن بن أبي بكر وكلهم ذوو مكانة عظيمة . فلما قرأ مروان بن الحركم ـ عامل معاوية على المدينة ـ على الناس في المسجد أن معاوية سيأخذ البيعة لا بنسبه يزيد هاجوا و ماجوا ، فقد المسجد أن معاوية سيأخذ البيعة لا بنسبه يزيد هاجوا و ماجوا ، فقد المسجد أن معاوية مي بكر ، ما الحيار أردتم لامة محد ، ولكنكم تريدون أن عبد الرحمن بن أبي بكر ، ما الحيار أردتم لامة محد ، ولكنكم تريدون أن تجعلوها هرقلية ، كله مات هرقل ، وقام الحسين بن على فأنكر ذلك ، وفعل مثله عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير ، فكتب مروان ذلك ، وفعل مثله عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير ، فكتب مروان إلى معاوية بذلك .

قدم معاوية المدينة ، وحاول أن يقنع كبار الصحابة فيها ، خاطبهم فى شأن البيعة لابنه ، ولكنهم أبوا جميعاً ، فلما رأى منهم إصراراً وعناداً ، أرسل فى طلبهم جميعاً ، ومنهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير والحسين ابن على وعبد الرحمن بن أبى بكر ، وقد عهد هؤلاء إلى ابن الزبير فى أن يتكلم بلساتهم . فلما دخلوا على معاوية رحب بهم وقال : قد علمتم نظرى لدكم ، وتعطني عليكم وصلتى أرحامكم ، ويزيد أخوكم وابن عمكم ، وإنما أردت

أن أقدمه باسم الخلافة ، و تكونوا أنتم تأمرون و تنهون ، فسكتوا ، فقال : أجيبونى ، ثم أشار إلى ابنالز بير أن يتكلم ، فتكلم بمالا يرضى معاوية ، وأقره الآخرون على قوله ، فقال معاوية ، وإنى أتقدم البيكم وقد أعذر من أنذر ، إنى قائم فقائل مقالة ، فإباكم أن تعترضوا على حتى أتمها ، فإن صدقت فعلى صدقى ، وإن كذبت فعلى كذبى ، وأقسم بالله لئن رد على رجل منكم كلمة في مقامى هذا لا ترجع إليه كلمته حتى يضرب رأسه ، فلا ينظر امرؤ منكم إلا إلى نفسه ولا يبقى إلا عليها ، .

وأمر أن يقوم على رأس كل رجل منهم رجلان بسيفهما ، فإن تكلم يرد بها عليه قوله قتلاه ، وخرج وأخرجهم معه واجتمع الناس ، حتى رقى المنبر فخطهم قائلا : و قالوا إن حسيناً وابن أبى بكر وابن عمر وابن الزبير لم يبايعوا ليزيد ، وهؤلا الرهط سادة المسلمين وخيارهم ، لانبرم أمراً دونهم ، ولانقض أمرا إلا عن مشورتهم ، وإنى دعوتهم فوجدتهم سامعين مطبعين ، فبايعوا وسلموا وأطاعوا ، . ودعا الناس إلى البيعة فبايعوا ، ثم قربت رواحله فركب ومضى ، فقال الناس للحسين وأصحابه : قلتم لانبابع ، قلما دعيتم وأرضيتم ، بايعتم ، قالوا : لم نفعل ، قالوا : و بلى ، قد فعلتم وبايعتم ، أفلا أنكرتم ؟ قالوا خفنا القتل وكادكم بنا وكادنا بكم ! ، ١)

لم يأبه معاوية لهذه المعارضة التي قامت في بلاد الحجاز ، فكتب لعاله أن يمهدوا لبيعة يزيد في الأمصار ، وأن يرسلوا إليه الوفود في دمشق لإعلان رضاهم عن تلك البيعة ، وقد تكلم في هذه الوفود الضحاك بن قيس الفهرى ودعا لبيعة يزيد ، وتحققت بذلك سياسة معاوية ، فأعلن البيعة لابنه بعد أن خطبهم الضحاك وغيره ، في تعظيم الإسلام وحرمة الخلافة وفضل يزيد وعلمه بالسياسة وما يترتب على بيعته من جمع كلمة المسلمين . وعلى هذا النحو تمت بيعة يزيد .

<sup>(</sup>۱) ابن الأثير ج ٣ ص ٢١٧ ــ ٢١٨ .

# الفنوح فی عهر معاوبۃ :

يمتازعهد معاوية لا بالتطور السياسي فحسب ، بل إن همة المسلمين اتجهت أيضاً إلى الفتح ، فقد اتسعت الدولة الإسلامية في عهد معاوية شرقاً وغرباً ، فقي الشرق قام ولاته على خراسان بفتح ، هارات ، و دخوارزم ، كا استولوا على بعض بلاد الهند والسند ، بل وعبروا نهر جيحون وهاجموا بخارى (۱) وسمر قند . وفي الغرب سار عقبة بن نافع من برقة واستولى على إفريقية (۲) من الرومان ، وأسلم على يديه كثير من البرب ، وقد عمل العرب على إدخالهم في جيوشهم ، وبذلك تسنى لهم أن يجذبوهم إلى الإسلام ، وبني عقبة على أثر انتصاره مدينة ، القيروان ، وأقام بها المسجد الجامع ، ولم يكنف عقبة بذلك بل سار سنة ٥٥ ه حتى وصل إلى الحيط الاطلسي ، ولم ترهبه هجات الرومان على جيوشه عند تقدمه . ولم يلبث عقبة أن عزل وولى مكانه ، أبو المهاجر ، مولى مسلمة بن مخلد الذي ولاه معاوية مصر وإفريقية . وبلغ أسطول الشام في عهد معاوية . ١٧٠ سفينة فتح بها عدة وإفريقية . وبلغ أسطول الشام في عهد معاوية .

اتجه معاوية ناحية الشمال ، حيث الدولة الرومانية الشرقية ، التي كانت تغير على البلاد الإسلامية المجاورة لها . ولذلك رتب معاوية أمر غزوها برا وحرا : عن طريق الاسطول في البحر ، كما رتب ما عرف باسم الشواني والصوائف. وفي سنة ٤٧ ه سار فضالة الانصاري على رأس جيش كبير مم أمده بقوة على رأسما يزيد بن معاوية ، وحاصر الجيش القسطنطينية نفسها سنة ٤٨ ه وهو الحصار الاول في خلافة معاوية ، وقد بذل القائدان العربيان

<sup>(</sup>١) دِخْلَالْمُسْلُمُونَ بِمُخَارِي بِقَيَادِهُ سَعَيْدِينَ عَبَّالَالَذِي خَلْفَ عَبْدِاقَةً بِنَ زَيَادَعَلَى وَلَا يَقْخُرَاسَانَ.

<sup>(</sup>۲) أى تونس الحالية .

فضالة وبزيد جهودا جبارة ضدالمدينة العظيمة ، ولكنها فشلت بسبب مناعة حصون المدينة ودفاع قسطنطين الرابع ، ولم يكن هذا الحصار للقسطنطينية هو الوحيد الذي حدث أيام معاوية ، بل إن الاسطول الاسلامي حاصر المدينة سبع سنوات ، ما بين سنتي عن ، ، ، هو قاست القسطنطينية كثيراً من جراه هذا الحصار ، ولكنها نجت من شره في النهاية بفضل والنار اليونانية ، ، التي كانت تشتعل حتى على سطح الماه ، وأخيرا عادت قوات المسلمين البحرية من والبوسفور ، بعد أن فشلت في فتح القسطنطينية .

موقف معاوية إزاء الخوارج كوالشيعة :

المراق وفارس، مركز آلنساط الخوارج وهم أعداء الفريقين. وكانت بلاد المشرق: العراق وفارس، مركز آلنساط الخوارج الذين كانوايشورون كلما مكنتهم الفرصة. وقد قويت شوكتهم منذ قيام الدولة الأموية، فواجه معاوية النأبي سفيان معارضة قوية منهم، وعملوا على مناوأة سلطته في كل من الكوفة والبصرة، كما كانوا يرون أن غيرهم من المسلمين كفار، وأن دما هم وأمو الهم حلال، ولذلك كان لابد من أن يتبع معاوية معهم طريق الشدة والقمع ليأمن شره، وبحول دون ما يلقو نه من بدور التفرقة التي كادت تودى بالأمة الإسلامية.

ولما استبب الامر لمعاوية سنة ٤٦ هـ، عول الخوارج على قتاله ، وكان على رأسهم فروة بن نوفل الاشجمى ، الذى اعتزل عليا فى خمسهائة من الحوارج فى وشهرزور ،(١) ، فأرسل معاوية إليهم جيشين من أهل الشام ،

<sup>(</sup>١) شهرزور إقليم واسع فى بلاد الجبل بن أردبيل وهمذان وأهلها من الأكراد يمتازون باليأس والشدة . ياقوت : معجم البلدان -

ولكنه هزم على يد الخوارج ، مما دعاه إلى أن يخاطب أهل الكوفة قائلا : « لا أمان له كم والله عندى حتى تهكفوا بواثفكم(١) ، . فخرج أهل الكوفة لقتال الحوارج فقالوا لهم: « ويله كمما تبغون ؟ أليس معاوية عدونا وعدوكم؟ دعونا نقاتله فإن أصبناه كنا قد كفيناكم ، وإن أصابنا كنتم قد كفيتمونا. . فأبي أهل الكوفة إلا القتال حتى يغلبوهم .

وقام من بعدهم جماعة بزعامة وحيان بن ظبيان ، ودخلوا الكوفة في عهد واليها المغيرة بن شعبة بعد أن خطبهم حيان خطبة حماسية ، واتفقوا على الحنوارج في غرة شعبان سنة ٤٣ هـ ولما علم المغيرة بأمرهم قبض على جماعة منهم ومن بينهم حيان وأودعهم السجن ، وضيق على الباقين الحناق حتى غادروا الكوفة ، ثم سير ضدهم جيشاً من الشيعة يربو على ثلاثة آلاف من كبارهم فقضى عليهم قضاء تاماً . وقيد ضعفت شوكة الحوارج بفضل ما أبداه زياد بن أبيه من الشدة والقسوة في معاملتهم ، ولم تقم لهم قائمة مدة ولايته على العراق .

ولماولى عبيدالله بن زياد بن أبيه البصرة ، تحركو اسنة ٥٥ ه ، إذ ظنوه هينا ، ولكن مقاومة الشيعة لم تكلف معاوية عناء كبيرا كالخوارج ، وقد خمدت روح التشيع فى نفوس بعل الكوفة وانصووا تحت لواء معاوية الذى أصبح صاحب السلطان المطاق على إثر نزول الحسن بن على له عن الحلافة ومغادر ته الكوفة . وغضبت الشيعة فى الدكوفة عندما رأت المغيرة بن شعبة يلعن علياً كلما قام خطيبا ، وقاطعه وعيمهم و محجر بن عدى إلى مرة عندما سمعه يسب عليا ويمدح عنمان وقالله المعالمة المناه والله المناه والله المناه المناه

<sup>(</sup>١) البوائق : جمع باثقة ، وهيالأمر المهلك .

إن من تذمون و تعيرون لأحق بالفضل ، وإن من تزكون و تطرون أولى بالذم، (١). فقال له المغيرة : ويحك باحجر ! إتقالسلطان وغضبه وسطوته ، فإن غضب السلطان أحيانا بما عليه أمثالك . وازداد غضب حجر وأصحابه لاستمر ار زياد بن أبيه \_ عند ما ولى الكوفة بعد المغيرة \_ فى لعن على ، وعقدوا الاجتماعات لسب معاوية ، وأدى هذا إلى أن اتبع زياد بن أبيه سياسة الحزم والشدة إزاء الشيعة ، وأرسل أخير أصاحب شرطته فقبض على حجر وأرسله هو وأصحابه إلى معاوية ، فقتله هو ومن ثبت على ولائه لعلى ابن أبي طالب ، وأمامن تبرأ من على فقد عفا عنه ، وذلك في سنة ٥١ هـ(٢). وصار التشيع من ذلك الحين أمراً نظرياً ، ولا غرو فقد كان ينقص بعضهم الحاس والإخلاص للبدأ الذي كانوا يعتنقونه .

وتو في معاوية في رجب سنة ٦٠ ﻫ، وقبره في دمشق.

۷ \_ يزيد بن معاوية ۲۰—۲۲ هـ = ۲۸۰ — ۲۸۳ م

# ثوليت الخلافة :

اعتلى يزيد عرش الحلافة فى دمشق بعد وفاة أبيه معاوية، وامتنع عن يعته : الحسين بن على ، وعبد الله بن الزبير ، وعبد الله بن عمر . أما عبد الله بن الزبير فقد فر إلى مكة هو والحسين ، وأخذ عبد الله يعمل على بث الدعوة لنفسه ولكنه وجد فى الحسين منافسا قوياً فلم بجرة على

۱٤٢) الطيري ج ٦ س ١٤٢.

<sup>(</sup>۲) الطبری ج ٦ س ١٩٠٠.

مناوأته وذلك لأن ابن الزبر يعلم أن الحسين أحق بالخلافة منه على اعتبار أنه بعد وفاة أخيه الحسن أصبح رجل الشيعة ، وهو فوق ذلك ابن على ابن أبى طالب ، وحفيد النبي صلى الله عليه وسلم . ولذلك عمل ابن الزبير على إخراج الحسين من الحجاز حتى يصفو له الأمر هناك .

ولماطلب عامل المدينة من الحسين بن على أن يبايع يزيدا بالحلافة ، قال له : و أما البيعه فإن مثلى لا يعطى بيعته سراً ولا أراك تجتزى و بها منى سراً دون أن تظهرها على ردوس الناس علانية . . . فإذا خرجت إلى الناس فدعوتهم إلى البيعة دعوتنا مع الناس فكان أمراً و احداً ، . فقال له الوليد ، وكان يؤثر العافية : فانصرف على اسم الله . وعلى أثر هذه المقابلة توجه الحسين إلى مكة وكانت الشيعة بالكوفة فاجتمعوا وأرسلو إليه كتابا جاه فيه : أما بعد ، فالحمد الله الذى اعتدى على هذه أما بعد ، فالحمد الله الذى قصم ظهر عدوة الجبار العنيد الذى اعتدى على هذه الأمة ، فانتزعها حقوقها واغتصبها أمورها وغلبها على فيثها ، وتأمر عليها على غير رضى منها ، ثم قتل خيارها و استبق أشرارها ، فبعدا له كما بعدت ثمو د إنه ليس علينا إمام ، فأقدم علينا العلى الله إن يجمعنا بك على الهدى ، (١) . ثم أتبعوا هذا الكتاب بكتب أخرى ذكروا فيها أسماء الشيعيين الذين حضروا الإجتماع ، وقد قيل إن الحسين تسلم نحو امن مائة وخمسين حكتاباً من مختلف الاجتماع ، وقد قيل إن الحسين تسلم نحو امن مائة وخمسين حكتاباً من مختلف الجاعات ، وكان ذلك في شهر ذى الحجه سنة ، ه (٢) .

## بين يزيد والحسبن بن على :

كان الحسين رجلاطيب القلب، اغتربدعوة الشيعة فأرسل ابن عه مسلم ابن عقبل الى السكوفة ليبلغه حقيقة الآمر، وخرج اليها مسلم والتق بالشيعة وانخدع بما شاهد، وأرسل إلى الحسين يستحثه على القدوم إلى الكوفة،

<sup>(</sup>١) ابن قتيبة : الإمامة والسياسة ج ١ س ٣-٤٠

<sup>(</sup>٢) الدكتور حسن لمبراهيم حسنبك : الفاطميون في مصر ص ٣٣ .

والتف الشيعة حول مسلم . على أن والى الكوفة وقتئذ ، النعان بن بشر الانصارى ، لم يعمد إلى تتبع مسلم وأصحابه ، ولكن بعض أنصار الامويين كتبوا إلى يزيد بمسلك النعان فعزله .

ولى يزيد مكان النعان ، عبيداقة من زياد أميرالبصرة وجعله أميراً على البلدين ، وعهد إليه في قمع الشيعة ، فأحذهم عبيد الله بالشدة ، وذهب أولا إلى البصرة وخطب فيها ، ثم انتقل إلى البكو فة حيث قبض على كبار الشيعة وخاصة مسلم بن عقبل وأنصاره ، وهكذا قضى ابن زياد على بو ادر الفتنة . ولم يدرك الحسين هذا الموقف من أول الآمر ، إذ أنه لما استبطأ أخبار مسلم عزم على الحروج ، فنصح له عبد الرحن بن الحارث وعبد الله بن عباس بالتريث ، ولكنه لم يستمع إليهما .

خرج الحسين وسار إلى الكوفة على رأس فتة قلبلة لم يتجاوز عددها عمانين رجلا، وقد قابله الفرزدق في طريقه فسأله الحسين عن أهل الكوفة فقال: له وخلفت قلوب الناس معك، وسيوفهم مع بني أهية عليك، (١) ولماعلم ابن زياد بخروج الحسين وأصحابه من الحجاز، أمر بمراقبة الطرق المؤدية من الحجاز إلى الكوفة، وعهد إلى قوة من ألف فارس لتأتى بالحسين وأصحابه، فلما اقترب الحسين من الكوفة مُنع من دخولها في غير عنف، وقالله ان يزيد التميمي قائد القوة: إرجع فإلى لمادعاك خلف خيرا أرجوه، ومن ثم داخل الحسين الشك وطلب الرجوع إلى الحجاز أو الذهاب إلى الخليفة في بغداد. غير أن القائد عمر بن سعد بن أبى وقاص، الذي خلف الن يزيد في القيادة منعه من ذلك، كما أن إخوة مسلم بن عقيل صموا على أن يأخذوا بثأر أخيهم أو بقتلوادونه، فنزل الحسين عند رأيهم وسار حتى لفيته خيل ابن زياد فعدل إلى كر بلاء حيث نشب القتال في العاشر من المحرم سنة ١٦٨ إذ أن

۱) المسعودى : مروج الذهب ج ۲ من ۲۰

عبيد الله بن زياد أرسل رجلا أشد بأساً من الحر بن يزيد النميمي وهو عمر ابن سعد بن أبي وقاص لتأديب الحسين، ومعه أوامر مشددة بأن يؤتى له بالحسين ومن معه أسرى ، فلما رأى الحسين ضاّلة قوته وعجزه عن القتال بها طلب الإذن له بالذهاب إلى الحليفة يزيد أو الرجوع إلى الحبجاز فرفض طلبه . وأخير آدار القتال، وقاتل الحسين وأصحابه قتالا عنيفاً ، وانتهى الأمر بأن قتل وجميع من كانوا معه ولم يبق إلا النساء والاطفال ووقع النهب والسي في عسكره وذراريه ، مم حملت النساء ورأسه إلى يزيد بن معاوية بدمشق فرد نساءه إلى المدينة . وقد أدت حادثة كر بلاء إلى از دباد إنتشار مدهب النسع وخاصة بين الفرس ، أماقبل ذلك فقد كاد التشبع أن يكون مدهب التسع وخاصة بين الفرس ، أماقبل ذلك فقد كاد التشبع أن يكون قاصراً على العرب .

قاصراً على العرب .
على أن الحسين قد خرج فى شكل عصيان للخلافة وثورة على الدولة الحاكمة دون أن يستعد بقوات كافية لمواجهة الطوارى. والاحداث ودون أن يعمل حابا لماسيفعله الخليفة فى سبيل احتفاظه بكيانه وتوطيد ملكه . إذ جرد أكبر عدد من قواته للضرب على أيدى الثوار . وتألم الناس لمقتل الحسين حفيد النبي عليه السلام وابن على ، وخاصة بعد أن اتضح أن عبد الله بن زياد والى الكوفة والخليفة يزبد بن معاوية لم يعاملا أهل البيت بالإجلال والإكرام الواجبين لمقامهم .

ولقد ألقت مذبحة كربلاء الفرع والهلع فى جميع البلاد الإسلامية ، كا أشعلت فى نفوس الفرس ذلك الحماس الوطنى الذي ساعد بنى العباس على إسقاط دولة الأمويين(۱) . وكما قبل إن الحسين \_ بصرف النظر عن مكانته ومنزلته فى قلوب المسلمين \_ كان خارجا على الدولة ، فإنه اعتبر شهيدا فى الوقت الذي عد فيه يزيد سفاكا للدماء (۲) . وتوحدت صفوف الشيعة

Sayed Ameer Ali: A Short History of the Saracens, p. 87. (1)

Nicholson: Literary History of the Arabs, p. 197. (v)

عقب تلك الموقعة وصموا على الآخد بثأر الحسين ، وخاصة الفرس الذين كانوا يرون أن هذا الوقت فرصة تسنح لهم للتخلص من سلطان العرب وسيطرتهم والاستقلال بدولتهم .

# بين يزير وعبر اللّه بن الزبير :

لم يحرق عبد الله بن الزبير على الجهر بطعمه فى الخلافة والحسين على قيد الحياة لأنه يعلم أن الحسين أحق ما منه ، فلما قتل الحسين أظهر ابن الزبير حقيقة عا يرعى إليه ولكنه فى الوقت نفسه أثار السخط على قتلة الحسين وشاد بذكره .

وفى ذلك الحين، اجتمع أصحاب ابن الزبير حوله وأوضحوا له أنه أحق رجل بالحلافة بعد الحسين وبدءوا فى أخذ البيعة له سراً. ولما بلغ يزيد أن ان الزبير أخذ البيعة لنفسه أقسم لينتقمن منه كما انتقم من الحسين ولكنه آثر أن يبعث رسولا يعرض عليه الصلح كى تصفو العلاقة بينهما فرفض ابن الزبير ، ولسكن يزيد مع ذلك عالج الآمر بالآناة والصبر ولم يتمجل الحوادث حتى اتضح له أن الآمور فى المدينة تسير من سى. إلى أسوأ وفى أشد الحالات فتنة واضطراباً بتحريض ابن الزبير وتحرجت الآحوال حين ثار أهل المدينة وخلعوا يزيدا وطردوا عامله وضيقوا على من كان بها من بنى أمية حتى استغاثوا بيزيد ، وكان أهل المدينة قد ولوا على أنفسهم من بنى أمية حتى استغاثوا بيزيد ، وكان أهل المدينة قد ولوا على أنفسهم وعد الله بن حنظلة الغسيل ، وجذا كان هناك ثلاثة يدعون الخلافة :

ولم يحد يزيد بدأ من أن يبدأ العمل الجدى فأمر الجيش بالسير إلى المدينة بقيادة مسلم بن عقبة المرى وكان من جبابرة العرب طاعناً فى السن مريضاً ، وما كاد الجيش الأموى يصل إلى وادى الحرة الواقع شمال المدينة

المنورة حتى خرج إليه أهلها ، وهناك جرت معركة هاثلة هي واقعة الحرة ، وأسفرت عن هزيمة أهل المدينة وقتل عدد كبير منهم ، وقتل في هذه الموقعة ألف وسبعمائة من قريش والانصار والمهاجرين ووجوه الناس وكان من بينهم ثمانون رجلا من أصحاب النبي عليه السلام كاقتل عشرة آلاف من سائر الناس من الموالي والعرب سوى المساء والصبيان ، على أن بني هاشم لم يشتركوا في معركة الحرة ولزموا بيوتهم ولذلك لم يقتل منهم إلا ثلاثة فقط . وبعد هذه الهزعة استماح جيش مسلم بن عقبة المدينة ثلاثة أيام وأسرف هو وجنده في السلب والنهب والاعتداء ولذلك لقبوه والمسرف ، (١) .

ويظهر أن العداوة بين الانصار وبين قريش هي التي أدت في النهاية إلى حدوث تلك الموقعة ، وقيل مراس وللتقتيد . على أن موقعة الحرة في الواقع ، هي نتيجة للتنافس بين فريق يريد الوصول إلى الحكم ، وفريق يدافع عما صار إليه من السلطان : فالحسين والزبير يطلبون الحلافة ، ويزيد يتمسك بعرشه ، وفي سبيل ذلك ، استباح كل منهما حرمة الحلافة . وخربت المدينة بعد تلك الموقعة وفقدت رونقها ، على أنها ظلت مركزاً من المراكز العلمية الأولى في الإسلام ومقراً لكبار المفسرين والمحدثين من أهلها .

او بعد واقعة الحرة أمريزيد قائده مسلم بن عقبة المرى بالمسير إلى مكة حيث يقيم عبد الله بن الزبير ، إلاأن مسلماً أدركه الموت أثناء الطريق فتولى قيادة جيوش يزيد من بعده الحصين بن نمير السكونى ، وكان يزيد قد أوصى بتوليته إذامات مسلم ، فسار بالجيش إلى مكة وحاصرها فى أوائل سنة ٦٤ هـ إوهذه أول مرة تحاصر فيها مكة فى التاريخ الإسلامى ، وكان ابن الزبير قد آوى إليها

<sup>(</sup>۱) المعودي : مروج الذهب ج ۲ ص ۹۲ م

واعتصم بها على اعتبار أنها حرم مقدس لا يحل فيه القتال، وكان كثير من أهل المدينة قد انضوى تحت لواء عبد الله بن الزبير للدفاع عن مكة كما انضم إليه بعض الخوارج، ونصب على جبل أبى قبيس المواجه للسكعبة المجانيق. أما أصحاب ابن الزبير فتحصنوا فى بيت الله الحرام، ودار القتال فأصابت المجانيق السكعبة وهدمتها وأحرقتها حتى تواردت أحجار المجانيق على البيت عما أدى إلى هدم الكعبة فى الثالث من ربيع الأول سنة ٢٤ هـ (١).

وبينها كان القتال دائراً بين الفريقين جاءهم خبر وفاة يزيد، فأرسل الحصين إلى ابن الزبير يقول: وإن الذي وجهنا إلى محار بتك قد هلك، فهل لك في الموادعة وتفتح لنا الأبواب فنطوف بالبيت ويختلط الناس بعضهم ببعض، فأجابه ابن الزبير إلى طلبه وتوقفت الحرب بين الفريقين، ثم دعا الحصين عبد الله بن الزبير إلى الذهاب معه إلى الشام ليأخذ له البيعة من الحسين عبد الله بن الزبير لأنه أراد أن يعيد إلى بلاد الحجاز مجدها ويجعلها مركز الخلافة . وبذلك عاد الحصين هو وأتباعه ورفعوا الحصار عن مكة ، مركز الخلافة . وبذلك عاد الحسين هو وأتباعه ورفعوا الحصار عن مكة ، من أن الحقوا بالكعبة الحسائر الفادحة ، وهكذا ضاعت الفرصة من أن الزبير .

# ٣ — معاوية الثانى

#### ٣٢ - - ١٨٢ م

بوفاة يزيد، انتقل الملك إلى ابنه معاوية المعروف باسم معاوية الثانى، وكانت سنه إذ ذاك تمانية عشرة عاما، ولم يزد عهده فى الحلافة على أربعين يوما، وكان انتقال الملك إليه بوصية من أبيه جرياً على السنة التى سنها معاوية،

<sup>(</sup>۱) السعودي : مروج الذهب ج ۲ ص ۹۷ .

وهى حصر الملك فى بنى أمية ، ولكن هذه الوصية لم تلق احتراماً وتأييداً ، ولذلك قام الحلاف مباشرة بعد وفاة يزيد ، فقد كان معاوية شاباً مريضاً ضعيف الإرادة ، فلم يلبث أن تنازل عن الحلافة وفكر فى ترشيح رجل للخلافة كما فعل من قبل أبو بكر وعمر بن الحنطاب ، ولكنه لم يجد الرجل الذى يصلح لها فاقتدى بعمر فى اختيار ستة ينتخب الخليفة من بينهم رجلا فلم يفلح ، فترك الامر شورى للناس يولون أمرهم من يشاءون ، ثم لزم بيته حتى مات بعد أيام من تنازله عن الخلافة .

اضطرب أمر بنى أمية على أثر تنازل معاوية بن يزيد عن الخلافة ، ولكنهم استطاعوا أن يسيطروا على الموقف ، وعقدوا اجتماعاً فى الجابية سنة ٦٤ هـ بايعوا فيه مروان بن الحمكم بالخلافة ، وجعلوا ولاية الحمكم من بعده لخالد بن يزيد ثم لعمرو بن سعيد ، وبذه الطريقة أرضوا جميع الذبن كانت تتوق نفوسهم للخلافة كما وحدوا كلمة أنصارهم .

# ع – مروان بن الحسكم ۲۵ - ۲۵ ه = ۲۸۳ - ۲۸۵ م

مروان بن الحسكم من البيت الأموى الذي طالما عادى الذي عليه السلام أيام دعوته ، ولما ولى عثمان بن عفان الحلافة قرتب مروان إليه واتخذه مشيراً له وأصبح ساعد عثمان وكاتبه ومدبره ، وبعد مقتل عثمان با يع علياً وأقام بالمدينة واعتزل السياسة بعد واقعة الجمل ، وظل على هذه الحال حتى آلت الحلافة إلى معاوية فولاه على المدينة ، ولما مات معاوية الثاني وأصبح منصب الحليفة شاغراً احتدم النزاع بين عرب الشام على الحلافة . وساء قبيلة ،قيس حكم بن أمية الذي اعتمد على اليمنيين فاجتمعت بزعامة الضحاك بن قيس الفهرى

فى مرج راهط وبايعت عبد الله بن الزبير ، كما اجتمعت وكلب، بالجابية حيث مال فريق إلى خالد بن يزيد بن معاوية وفريق آخر مال إلى مروان بن الحمكم ابن العاص ، غير أنه ظهر لهم أن الفرع السفياني ليس فيه من يستطيع مناهضة ابن الزبير فقد كان خالد صغيراً ، فعدلوا عنه إلى مروان بن الحكم لسنه وشيخو خته ، واتفقوا على أن يلى الحلافة من بعده : خالد بن يزيد بن معاوية ثم عمرو بن سعيد بن العاص .

# إنتقال الملك إلى الفرع المروانى

لم يستقر الام<u>ر لمروان بن ا</u>لحكم إلابعد أن بذل جهداً كبيراً ، فقد سار إلى الضحاك بنقيس الفهرى وهزمه في موقعة مرج راهط في المحرم سنة ٦٥هـ، وبذلك انتصر العنصر اليمني على المضرى ، وظاهر هذه الموقعة أثمها بين الانصار وان الزبير وبني أمية ، واكنها كانت في الواقع بين عرب الشام والقيسية، وعرب الجنوب وهم وكلب، . وقد دامت هذه الموقعة عشرين يوماً وانتهت بهزيمة القيسية هزيمة شنعاً. ، وقتل فيهما الضحاك بن قيس، وهكذاً انتصر مروان بن الحكم . وقد أذكت هذه الموقعة نار العصبية القبلية بين اليمنية والمضرية من جديد ، لا في الشام فحسب ، ولكن في سأتر الولايات الإسلامية وخاصة في خراسان ، وظهر العداء بين اليمنية والمضرية في صورة نزاع متصل بين عرب الشمال وعرب الجنوب ، وامتد لحيب العصبية إلى أقاصي البلاد التي وصلت إليها الفتوح العربية فيهاشنه هؤلا. وأولئك من حروب أهلية ومعارك دموية(١) . وقد أسفرت موقعة مرجر أهط عن <u>نتائج هامة : فقد انتقل الملك من الفرع السفياني إلى الفرع المرواني ،</u> . وأصبح نظام الملك الوراثي الذي سنه معاوية حقيقة واقعة ، وبعثت العصبية القبلية التي كانت عاملا كبيراً في مجرى الحوادث في العصر الأموى .

<sup>(</sup>١) الدكتور حسن ابراهيم حسن بك : تاريخ الإسلام السياسي ج ١ ص ٣٢٢ .

#### سياسة مروان إزاء الأمصار :

وجه مروان اهتمامه بعد ذلك إلى الأمصار الآخرى غير الشام ، فذهب بنفسه ومعه أبنه عبد العزيز إلى مصر ، حيثكان عبدالله بن الزبير قد أرسل إليها والياً من قبله إسمه وعبد الله بن جَـحْـد م . . وقد استطاع مروان أن يهزم ابن جحدم وأتباعه في موقعة الخندق(١) قرب الفسطاط فيأول جمادي الأول سنة ٦٥ هـ، و بني بها مروان الدار البيضاء التي اتخذها مركز آ لهـ ، ثمم أخذ البيعة من الناسِ ، إلا أن نفراً قليلا ظلوا على بيعتهم لابن الزبير ، ولم يجد مروان إزاء إصرارهم إلا ضرب أعناقهم (٢) ، وولى مروان ابنه عبد العزيز على مصر وعاد هو إلى الشام . وبعد عودته إلى بلاد الشام سير حملتن إحداهما إلى الحجاز حيث دعا عبد الله بن الزبير لنفسه بالخلافة واكنها هزمت ، والآخرى إلى بلاد العراق حيث كان الشيعة قد قامو ا في الـكونة سنة ٦٥ هـ ، وأظهروا ندمهم على ما فرطوا في حق الحسين وتابوا إلى الله من مسلكهم إزاءه ، ولذلك سمتوا , التوابين ، وقد عزموا على الآخذ بثأر الحسين وانتزاع الخلافة من بني أمية وإسنادها إلى أحد رجال البيت ، فلم نقم الحلة بشيء يستحق الذكر .

# نهابة حكم :

لم يحكم مروان مدة طويلة ، فقد كان شيخاً مسناً ، وبعد أن تم له الأمر في مصر والشام ، حاول تعديل ما تم في مؤتمر الجابية ، بتحويل الخلافة من بعده لابنه عبد الملك بدلا من خالد بن يزيد ، وكان مروان قد تزوج أم خالد

 <sup>(</sup>١) كان أصحاب ابن جعدم قد أشاروا عليه بأت محفر خندنا وقد تم حفره في شهر
 واحد وموقعه الآن بجهة القرافة .

<sup>(</sup>۲) المفریزی : الحطط ج ۲ س ۲۳۷ ــ ۳۳۸ .

وكان يحقر من شأن خالد ليصد عنه أهل الشام . وقد دخل خالد يوما على مروان فسبه وعيره بأمه ووصفها وصفاً قبيحاً . فغضب لذلك وأخبر أمه عا حدث فقالت له : « لا يعرفن ذلك منك وأسكت فإنى أكفيكه ، وقد انتقمت أم خالد من مروان بأن وضعت على وجهه وسادة لم ترفعها حتى مات ، ولما علم بذلك ابنه عبد الملك أراد أن يقتلها ، فأشير عليه بالعدول عن رأيه حتى لا يتحدث الناس بأن إمرأة قتلت أباه ، فيلحق به العار (۱) .

ومات مروان بن الحكم سنة ٣٥ه ، بعدأن عهد بالخلافة إلى ابنه عبدالملك، ثم لا بنه عبد العزيز ، فكان توكيداً للنظام الذى وضعه معاوية و هو نظام الملك الوراثي ، وهكذا نقض مروان العهد الذى أخذه على نفسه في مؤتمر الجابية .

#### عبد الملك بن مروان

#### 

ولد عبد الملك بن مروان في المدينة سنة ٣٦ ه في خلافة عنمان بن عمان ويحتمع نسبه من جهة أبيه وأمه في أبي العاص ، وأمه عائشة بنت معاوية ابن المغيرة بن أبي العاص بن أمية . اتصف بالشهامة ، وعرف بالتدين فقد حفظ القرآن الكريم عن عنمان بن عمان وسمع الحديث من أبي هريرة وجابر ابن عبد الله وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم (٢) .

<sup>(</sup>١) الدكتور حسن الراهيم حسن بك : تاريخ الإسلام السياسي ج ١ ص ٢٢٣ .

<sup>(</sup>۲) ابن سمد : کتاب الطبقات الکری ج ۰ س ۱۷۳ .

الصعوبات التي واجهة :

۱ – ظهور التوابين :

وقد عمل عبد الملك منذ توليته أمر الحلافة على توطيد سلطان الأمويين في الدولة العربية ، فبدأ بإرسال الإمدادات الوفيرة إلى عبيد الله بن زياد والى الكوفة ليتمكن بها من القضاء على نفوذ الشيعة الذين كانوا قد اجتمعوا في الكوفة قبل وفاة مروان بن الحكم ، ونادرا بضرورة العمل على أخذ ثأر الحسين ، وأطلقوا على أنفسهم اسم والتوابين ، وأمسروا عليهم رجلا إسمه سليمان بن صرد ، وانضم إلى تلك الطائفة عدد وافر من الناس حتى بلغ عددهم أربعة آلاف، واجتمع التوابون وساروا حتى وصلوا إلى وعين الوردة ، سنة محيث الشبكو ا بعبيدالله بن زياد الذي أرسله مروان بن الحكم للاستيلاء على العراق ، ثم أمره عبد الملك بن مروان عليها ولحق بالشيعيين بعد أن أبلوا على البصرة والمدائن ، ولما تلاقي الجيشان حلت الهزيمة بالشيعيين بعد أن أبلوا البصرة والمدائن ، ولما تلاقي الجيشان حلت الهزيمة بالشيعيين بعد أن أبلوا المصرة والمدائن ، ولما تلاقي الجيشان حلت الهزيمة بالشيعيين بعد أن أبلوا المورة والمدائن ، ولما تلاقي الجيشان حلت الهزيمة بالشيعيين بعد أن أبلوا المدت تلك الواقعة إلى نفس النتيجة التي انتهت إليها واقعة كربلاء .

#### ۲ – تورة المختار:

ولم يكد عبيد الله بن زياد يفرغ من التوابين حتى فوجى، سنة ٦٦ ه بظهور المختار بن أبى عبيد الثقني ، أحد قواد الجيوش الإسلامية في العراق زمن عمر ، إذ أنه لما اضطربت أحوال الدولة العربية بعد مقتل على، أراد المختار أن يستقيد نفوذه فاتصل بالحسن بن على بن أبى طالب . فلما تخلى الحسن عن حقه في الحلافة لمعاوية اتصل بالحسين ، و بعد مقتل الحسين اتصل الحسن عن حقه في الحلافة لمعاوية اتصل بالحسين ، و بعد مقتل الحسين اتصل

 <sup>(</sup>١) ابن الأثر ح ٤ س ٧٢ ــ ٢٩ .

بابن الزبير ، ولكن ابن الزبير كان قليل الثقة به لما أبداه من التقلب ، فقد كان من الآمويين ثم أصبح من أصحاب ابن الزبير ، ولكنه مالبث أن سجن في الكوفة لأن واليها أساء الظن به ، إلا أن المختار أعمل الحيلة واستمال إليه الشيعة وأدعى أنه مرسل من قبل محمد بن على بن أبي طالب المعروف بابن الحنفة ، للأخذ بثأر الحسين ، وبعد إطلاق سراحه استمال أيضا فريق الموالى الذين كانوا بالكوفة ، وكون جيشا من العرب والموالى وقاد حركة عدائية صد والى الكوفة واستولى فعلا عليها ، وأخذ يعد العدة لمحاربة عبيدالله ابن زياد للانتقام منه : لانه قاتل الحسين ، ولانه هو الذي سجنه حين كان يدعو للحسين في الكوفة ، وضربه ضربة أفقدته إحدى عينيه ، وبذلك يمكن القول أن ثورة المختار كانت لاسباب عامة وأسباب خاصة .

التقت قوات ابن زياد مع جيش المختار الذي كان يقوده إبراهيم بن الأشتر عند بهر الحازر، أحد فروع دجلة، ودارت الدائرة على ابن زياد، وقتل في تلك الواقعة هو وكثير من أشراف أهل الشام، وكان عبد الملك قد سار في سنة ٦٦ ه على رأس الجنود الشامية لقتال المختار في الكوفة، وبينها هو في طريقه أتاه في حدى الليالي خبر مقتل عبيد الله بن زياد والهزام جنده (۱)، وبذلك ثأرت الشيعة لنفسها من مقتل الحسين. إلا أن تملك الواقعة، على الرغم من أبها عدت انتصار الانهاع الحسين، فإنها لم تؤد إلى أزدياد نفوذ المختار أو تقوية سلطانه فإن ابن الزبير وان الحنفية اللذين كان المختار يعلن أنه من أنصارها ومن أتباعهما كانا يسيئان الظن به ، بل إن الختار يعلن أنه من أنصارها ومن أتباعهما كانا يسيئان الظن به ، بل إن الختار يعلن أنه من أنصارها ومن أتباعهما كانا يسيئان الظن به ، بل إن الخيار على المنادي، الغربية كقوله : إن الله يجوز عليه المده (۲) ، وكقوله بميداً من المهادي، الغربية كقوله : إن الله يجوز عليه المده (۲) ، وكقوله بميداً

<sup>(</sup>۱) المسعودي : مروج الذهب ح ۲ ص ۱۳۱.

 <sup>(</sup>٢) أى أن الله عز وجل يقول قولا ثم يتبين له خطؤه فى المستقبل فيعدل عنه .

تناسخ الأرواح ، وزعم أن الملائكة تفاتل معه ، وبأنه حصل على كرسى قديم لعلى بن أبي طالب ، يجلس عليه ليجتذب احترام الناس له . وأمر عبدالله بن الزبير أخاه مصعب بن الزبير بعد أنولاه العراق بمقاتلة المختار، فوقعت بينهما بالقرب من الكوفة سنة ٧٧ ه معركة كبيرة ، انتهت بهزيمة المختار وقتله هو ونحو سبعة آلاف من أنباعه ، وكانوا يطلقون على أنفسهم المختارية ، .

وهكذا اختنى المختار من عالم الناريخ دون أن يكون للحركة التى قادها من الموالى والعرب أية نتيجة ، بلكل ما يمكن أن يقال عنه إنه رجل قام بدور سياسى فى التاريخ الإسلامى .

#### ٣ – بين عبد الملك وابن الزبير

بالفضاء على ثورات التوابين والمختارية ، استأنفت الخصومة بين النبير وعبد الملك أى بين الحجاز والشام . وللوصول إلى القضاء على أن الزبير قضاء تاما ، لم يسرع الخليفة في ملاقاته بل عمد إلى الآناة في بدء المركة معه حتى يهزم أعداؤه الواحد تلو الآخر ويتفرع للعدو الآكبر . بدأ عبد الملك بالقضاء على المختار ، وهادن أمبر اطور الروم ليأمن جانبه أثناء قتاله ابن الزبير ، ثم قضى على عمرو بن سعيد ليتخلص من أمر سطالبته بالخلافة . وأظهر عبد الملك بصبره على حركات ابن الزبير في الحجاز إلى ذلك الوقت وعدم تعجله في القضاء عليها أنه رجل سياءي و داهية من دهاة العرب . بدأ الخليفة بأن هادن إمبر اطور الروم سنة ٧٠ هـ حتى لا ينتهز فرصة انشغاله بقتال ابن الزبير فيغير على بلاد الشام ، و بعث إليه عبد الملك الأمو ال والهدايا وصالحه على أن يؤدى إليه نحو خمسين ألف دينار كل عام (١).

<sup>(</sup>١) المسعودي : مروج الذهب ج٢ ص١١٣.

كذلك نكل عبد الملك بعمرو بن سعيد وهو الذى وعد فى مؤتمر الجابية بأن يأخذ الحلافة بعد موت مروان وخالد بن يزيد ، وكان عمرو بن سعيد يرى أحقيته بالخلافة دون عبدالملك فكتب إليه عبدالملك و إنك لتطمع نفسك ، بالحلافة ولست لهابأهل ، فرد عليه عمرو يهدده ويتوعده فى كتاب ينم عن الازدراء والاستهتار (۱) . وجعل عبد الملك الولاية من بعده لابنه الوليد ثم عبدالعزيز ، وترك عمرو بن سعيد ، وكان هذا هو العامل الأساسى الذى دفعه إلى الانتقام من عبد الملك ، فرحف عرو على دمشق منتهزا فرصة غيابه عنها ، ولكن عبد الملك عاد إلى دمشق وقبض على عمرو وقتله بيده بما عده التاريخ وصمة فى جبين هذا الحليفة ، لان عمراً لم يفعل شيئاً بيده بما عده التاريخ وصمة فى جبين هذا الحليفة ، لان عمراً لم يفعل شيئاً أكثر من أنه طالب بحق اعترف له به من قبل . بذلك قضى عبد الملك على أعدائه و تفرغ لابن الزبير .

خرج عبد الملك بعد ذلك سنة ٧٩ ه إلى العراق، بعد أن صالح القيسين، لقتال مصعب بن الزبير، فأخذ يستعد الآخير لملاقاته ولـكن لم يستطع جند مصعب الوقوف أمام عبد الملك. وأرسل عبد الملك كتباً إلى قو اد مصعب يمنهم حتى استمالهم إليه ، إلا أن ابراهيم بن الاشتر أعطى مصعبا الكتاب الذي أرسله إليه عبد الملك وأبلغه خبر القو اد الذين أخفو اكتب عبد الملك وطلب ابن الاشترقتل هؤلا القو اد جميعاً ، ولـكن مصعباً رفض ذلك وأمر بحبسهم فقط (٢). وكان لهذه السياسة أثرها فقد خان القو اد مصعباً ونشب القتال بحبسهم فقط (٢). وكان لهذه السياسة أثرها فقد خان القو اد مصعباً ونشب القتال بين الفريقين بالقرب من باخر ا (٣) وهزم مصعبه ومن كانوا معه وقتل أخيراً

<sup>(</sup>۱) المسعودي: مروج الذهب ج ۲ ص ۱۱۱ ــ ۱۱۷ ·

<sup>(</sup>٢) ابن قتيبة : الإمامة والسياسة ج ٢ س ٣٠

بعد أنأبلي أحسن البلاء ، ودخل عبدالملك الكوفة فبايعه أهلها سنة ٧١ ه ، وولىّ على البصرة والكوفة عمالا من قبله (٣) .

وكان عبد الله بن الزبير لا يزال فى الحجاز ، حيث دعا لنفسه بالخلافة . ولما كان عبد الملك يرى أن ابن الزبير قوى الشكيمة وأن هزيته ليست من الامور الهينة وأنه لابد لسكى تصفو له الامور من القضاء على ابن الزبير ، فقد ندب لقتاله رجلا عرف بالقسوة والصلابة هو الحجاج بن يوسف الثقني ، الذى كان له فضل كبير فى نوطيد عرش عبد الملك وعرش أولاده من بعده .

ينتهي نسب الحجاج إلى ثقيف جد القبيلة ، ولد سنة ٤١ ه ، في قرية الطائف في الحجاز في بدء خلافة معاوية بن أبيسفيان من أسرة فقيرة ، وهو ابن يوسف بن الحـكم زوجالفارعة بنت همام بن عروة بن مسعود . وكان أبواه يعملان في نقل الطين والحجارة بالطائف. وكان الحجاج قبيح الوجه قميًّا دقيق الساقين أعور معروق الأصداع ، ولما اشتد ساعده أرسله أبوه إلى معلى القرية الذين راعهم استعداده وطلاقة لسانه ، حتى أصابت أقرابه الغيرة من براعة بيانه فأخذوا بعيرونه بقبحه، ومرت الآيام وخرج أقرانه للجهاد إلا ابن يوسف الذي لم يجد من يختاره ، وصار لذلك كـثيب النفس إذ أنه لايحس جبناً ولا نقصاً اللهم إلا ضعف البنية . وزاول الحجاج تعليم الصبيان في قرية ثقيف سعياً وراء الرزق، واكتسب مزهده الحرفة الفصاحة والقدرة على الخطابة . وواتته الفرصة ودخل فى خدمة روح بن زنباع الجذامي رئيس شرطة عبد الملك بن مروان ووزيره ، وتقدم بجرأته إلى أن أصبح من رؤساء الجند . وحين صدرت أوامر عبد الملك للجند ورؤساتهم بالسير للجهاد ، تراخى بعض جند ابن زنباع يأ كلون ويسمرون ، فانهرهم

<sup>(</sup>۱) الطبري ج ۷ س ۱۸۸ ـ ۱۸۸

الحجاج، فسبوه فأمر بإحراق خيامهم وضربهم بالسياط، فاشتكوا إلى ابن زنباع ، فذهب إلى الخليفة شاكياً الحجاج . فلما سأله الخليفة عن عوامل ما أقدم عليه ، قال : يا أمير المؤمنين ! إن أمرى من أمرك وإن عصائى جندى فقد عصاك ، وأما خيام ابن زنباع فقدر تك على تعويضه عن خيامه خياماً تغنى عن اللجاج .

الزبير في الحجاز ، وهناك ظهرت قوة إرادة الحجاج . خرج الحجاج إلى الربير في الحجاز ، وهناك ظهرت قوة إرادة الحجاج . خرج الحجاج إلى الطائف ، ومنها إلى المدينة حيث انضم إليه عاملها ومن معه من الجند ، ثم سار إلى مكة وحاصرها وضرب الكعبة بالمنجنيق ، وهي قاذفات الحجارة وبمثابة المدافع في العصر الحاضر ، وأقبل الحجاج على المنجنيق يضرب وتره بيده فتنزل الحجارة مدمرة حول الكعبة حتى تصدعت جدرانها وما هاب ولا فرق ، حتى أيقن أهل مكة لما رأوا البرق والرعد أن غضب السهاء قد حلّ . وأرغم بذلك أهلها على طلب الأمان ، فانضم بعض أتباع عبد الله ابن الزبير وغيرهم من ذوى قرباه إلى الحجاج ، وبني ابن الزبير في عدد قليل من أنصاره وخرج ابن الزبير بعد ذلك وقاتل أهل الشام قتالا شديداً قليل من أنصاره وخرج ابن الزبير بعد ذلك وقاتل أهل الشام قتالا شديداً واستبسل في الدفاع وحمل عليه العدو وقتلوه في جمادي الآخرة سنة ٧٣ هـ

وبعد انتصار الحجاج على ابن الزبير كافأه عبد الملك بتوليته على مكة واليمن واليامة ، ولم يمض زمن طويل حتى ولاه على المدينة أيضاً ، وبذلك أصبح الحجاز كله تحت سلطانه . وكان الحجاز موطن المعارضة الشديدة لبنى أمية ، ولذلك أتبع فى السنوات الثلاث التى أقامها فيه حكم الاضطهاد والشدة وخاصة إزاء أهل المدينة ، إذ أهان كبار الصحابة فيها حتى شكاه عبد الله بن عمر بن الخطاب إلى الحليفة ، فكتب إليه الخليفة بألا يتعرض لعبد الله ولا لانس بن مالك عادم النبي . ونفذ الحجاج أثناء إمر ته على الحجاز سياسة الآمويين ،

فهدم الكعبة التى بناها ابن الزبير فصارت على النحو الذى كانت عليه فى الجاهلية للقضاء على أثر ابن الزبير .

# ٤ – القصّاء على فنن العراق :

ظل الحجاج فى الحجاز حتى سنة ٧٥ ه حين رأى عبد الملك أن ينتفع بشدته فى العراق ، حيث كانت الحالة فى غاية الاضطراب لوجود الحوارج الذين دانوا بالديمقر اطية التامة ، فكانت الحلافة عندهم حق لكل مسلم بتصف بالتقوى والشجاعة بصرف النظر عن كونه عربياً أو غير عربى قرشياً أو غير قرشى .

خرج الحجاج من الحجاز لا فى جيش ضخم بل فى إثنى عشر راكبة وقصد الكوفة وصعد المنبر متلماً . وحين ارتقى المنبر ازدرته العيون ، وهم بعض القوم أن يرميه بالحصى . فما ابث أن قام فألقمهم الحجارة من منطقه العنيف ، فإنه لما تمكائر الناس بالجامع كشف اللثام عن وجهه وخطبهم خطبته المشهورة فى الادب والتاريخ ، وكلها استهتار بأهل العراق وتوعد لهم ، لماكان منهم من شق عصا الطاعة على بنى أمية وقد بدأها بقوله :

وأنا ابن جلا وطلاع الثنايا للمتى أضع العامة تعرفوني

يا أهل الكوفة! إنى لارى رءوسا قد أينعت وحان قطافها وإنى الصاحبها وكأنى أفظر إلى الدماء بين العائم واللحى . . . ، وكلها وعيد لاهل العراق عامة وللخوارج خاصة . ولما انتهى الحجاج من خطبته لم يعترض عليه أحد بمن كان فى المسجد ، فقد ارتاعوا وأسلسوا له فى الظاهر القياد ، لما رأوا من تهديده بجنى الثمار التى حان قطافها . وهذه الخطبة تبين سياسة الشدة التي اعتزم الحجاج أن ينتهجها مع أهل العراق ، فقد نشر بينهم حكماً عرفياً

عسكرياً وأسرف فى الفتل ، فـكان يأخذ بالرببة والظنة ويفتل قوماً ليرهب آخرين ، فإنه ما ترك محتجاً على فعل إلاقضى عليه ، وماكان ينكر أنه أجرأ الناس على سفك الدماء .

ولما فرغ الحجاج من أهل الـكوفة انتقل إلى البصرة ، وسلك نفس السبيل الذى سلـكه فى الـكوفة ، فخطبهم خطبة لا تختلف عن خطبته التى ألقاها فى الـكوفة .

# ٥ – الفضاء على ثورات الخوارج :

من أهم الصعوبات التي اعترضت الحليفة عبد الملك ، الثورات التي قام بها الحوارج الازارقة ، وكانوا قد اشتهروا بحملاتهم العنيفة وبمفاجآتهم الليلية لاعدائهم ، وولى عبد الملك لقتالهم ، المهلب بن أبي صفرة (۱) ، ولكنه استعمل الآناة ، ولم يتعجل أمر قتالهم ، وكان الحجاج إذ ذاك قد رحل من الكوفة بعد أن استخلف عليها عروة بن المغيرة بن شعبة ، و سار إلى البصرة ومنذ وصوله إليها ابتدأت المعركة ضد الخوارج الازارقة ، وزعيمهم الشاعر المشهور قطرى بن الفجاءة ، إذ أن الحجاج كتب إلى المهلب يعنفه على تباطئه فى قتالهم . بدأت الحرب بين المهلب والازارقة ، وفيها انهزم الازارقة فى واقعة رامهر من وجلوا عن العراق ، ووالى الملهب زحفه حتى أجلاهم عن فارس أيضاً ، وكان الحجاج عقب جلاء الازارقة عن الاقاليم التي كان لهم نفوذ فيها ، يرسل عمالا لحجابة الحراج ، وما لبث الخليفة عبد الملك أن ولى المهلب خراج فارس للإنفاق منه على قتال الازارقة . ويسر مهمة المهلب ماكان من

<sup>(</sup>۱) المهلب من قبيلة الأزد (أو الأسد) ، وهي قبيلة كبيرة ، استقر بعض أفرادها في عمان وهؤلاء أطلق عليهم أزد عمان وأقام بعضهم في الحجاز ويقال لهم أزد سراة ، وهي قبيلة مشهورة في دولتي بني أمية وصدر بني العباس ، وزادت شهرة المهلب بعد تلك الوقائم الحربية الهائلة التي خاض غمارها في صدر التاريخ الإسلامي .

أمر انقسام الآزارقة على أنفسهم فقد كابول فى مادى. أمرهم فرقة واحدة ثم نقسموا على أنفسهم : فالعرب التفوا حول قطرى زعيم الآزارقة (١) ، والموالى خرجوا عليه وعرف زعيمهم بإسم عبد ربه السكبير ، وكان أنصار قطرى من العرب لا يتجاوز عددهم ربع عدد الآزارقة .

وهنا وجد المهلب الفرصة سانحة ، فحارب الأزارقة وحاصر بلدة چير فت وكان فيها الخوارج من الفرس واشتد حصار المهلب للمدينة وهزم عبد ربه وأصحابه ، بما أدى إلى كسر شوكة الخوارج . ولكن قطرى زعيم الخوارج من العرب ، سار إلى طبرستان ، فسير الحجاج جيشاً من أهل الشام بقيادة سفيان بن الأبرد الكلبي ، وهزم قطرى وقتل أثناء فراره بعد أن ظل نحو عشرين عاما زعيما للأزارقة ، لقب خلالها بلقب أمير المؤمنين . ولم تجد نفعا محاولات عبيدة بن هلال ، الذى خلف قطرى فى الزعامة وحاصر بلدة قومس ، فقد قضى عليه سفيان كاقضى على قطرى ، وكان عبيدة آخر زعماء الأزارقة ، وبذلك قضى المهلب على الأزارقة وزعيمهم فى واقعة چيرفت .

وبعد أن تم القضاء على الآزارقة ، قاتل الحجاج الخوارج الصفرية (٢) الذين كان يتزعمهم شبيب (٣) ، وأبلى الحجاج أحسن البلاء ، ولم تفترهمة شبيب فى القتال فقد دل على جرأة نادرة على كثرة أعدائه وقلة أنباعه ، وحكم المنطقة التى أقاموا فيها فى الجزيرة ثم فى سهل العراق لمدة ثلاث سنوات وهزم جيوش الحجاج طو ال هذه المدة الواحد تلو الآخر . زحف شبيب حتى أصبح على أبواب الكوفة ، ولكنه تراجع لكثرة جند العدو ، وما لبث

 <sup>(</sup>١) كان نافع بن الأزرق أول زعم للخوارج الأزارقة .

<sup>(</sup>٢) ظهرالخوارج الصفرية في العراق ، ومن مبادئهم : عدم التفرقة بينالكيائر ، وجعل كل كبرة سبباً في الكفر .

 <sup>(</sup>٣) نسب الحوارج الصفرة في بادىء الأمر إلى صالح بن مسرح ، وخلفه في زعامتهم
 شبيب بن يزيد بن نعيم الشيباني .

أن هاجم الكوفة بعد أن رحل منها الحجاج إلى البصرة ودخلها ، وكانت غزالة زوجة شبيب الكوفة ، عاد إليها الحجاج مسرعا ، ولحكن في الصباح خرج الحجاج ، إذرأى أن يتراجع دون قتال ، وفي هذه المناسبة هجاه الشعراء بقولهم :

أسده على وفي الحروب نعامة ص فتنخاه(١) تنفر من صفير الصافر .

ولكن القتال استأنف بعد قليل بين الحجاج وشبيب ووقعت بين الطرفين عدة معارك ، من أهمها واقعة سوق حكمة عندالكوفة وواقعة دجيل ، وفيهما هزم شبيب وفر وغرق جزء من جيشه ، وبموته سنة ٧٧ ه انحط شأن الخوارج .

#### ٦ – فشة إن الأشعث :

و تفاقم خطر المشرق ، حين خرج عبد الرحمن بن الأشعث (٢) على طاعة عبد الملك و الحجاج . ذلك أن الحجاج كان قد ولى على سجستان عبيد الله ابن أبى بكرة ، وكان ملك كابل فى أرض سجستان قد ماطل فى دفع الآتاوة التي اعتاد أداءها للدولة العربية ، فأمر الحجاج الوالى ابن أبى بكرة بقتاله ، ولكن هذا الوالى قتل ، فجهز الحجاج جيشاً بلغ أربعين ألف مقاتل عرف بحيش الطواويس لحسنه وعظم استعداد رجاله ، وولى قيادته عبد الرحمن بن الاشعث ، فحرج من العراق وسار إلى الحدود الشرقية لقتال ملك كابل ، وكان ابن الاشعث شديد الزهو و الحذر ، ولذا عنفه الحجاج واستبطأ الخطط الحربية التي رسمها للقتال بل رماه بالجين . وكان عبد الرحمن حانقا على الحجاج اشدته وقسونه ، وكذلك كان الجيش . فعاد ابن الاشعث وجنده الحجاج السدنه وقسونه ، وكذلك كان الجيش . فعاد ابن الاشعث وجنده

<sup>(</sup>١) فتخاء : شديدة الذعر والفزع .

<sup>(</sup>٢) هو ابن مجد بن الأشعث بن الهيث بن الكندى ، من قبيلة كندة .

إلى العراق وعصوا أمر الحجاج وخرجوا عليه دون عبد الملك، واستو ثق ابن الاشعث أن ملك كابل سيحميه في حالة هزيمته ويأخذ بناصره .

ووقعت الحرب بين الحجاج وابن الأشعث في منطقة البصرة ، حيث هزم ابن الأشعث في واقعة الزاوية ، ثم اتجه شمالا إلى الكوفة ، وخشى الحليفة العاقبة فأرسل ابنه عبدالله وأخاه محمد بن رضوان لمفاوضة ابن الأشعث على أن يوليه أى إقليم يشاء على أن يسوى العداء بين أهل الشام وأهل العراق ، ويعزل الحجاج عا أساء إلى الحجاج ، كما أن ابن الاشعث لم يقبل هذا الصلح ، ثم حدثت واقعة ، دير الجماجم ، سنة ٢٨ه وفيها هزم ابن الاشعث وفر ، وألق بنفسه من حصن عال ومات وقبض على كثيرين من أتباعه ونكل بهم الحجاج (۱) ، و بذلك انتهت حركة ابن الاشعث بالفشل .

وعلى أثر ذلك عظم سلطان الحجاج وهدأ المشرق ، وبسط عبد الملك يده عليه ، وأضاف إلى أعمال الحجاج خراسان وسجستان وعمان ، وصار بذلك حاكما على نصف الدولة العربية . وضعفت ثقة الحجاج فى جند العراق وعول على جند الشام ، ولسكى لايخلط جند الشام بجند العراق ، ترك الكوفة والبصرة وأنشأ بلدة واسط(٢) ، وكان إنشاؤها ختاما للفتن التى قامت فى ذلك العصر(٣) .

#### ٧ ــ استرداد إفريقيا

هذه الاحداث لم تشغل عبد الملك عما كان يدور في إفريقيه ، إذ أن

<sup>(</sup>١) الدكتور حسن ابراهيم حـن بك : تاريخ الإسلام السياسي ج ١ مر، ٢٢٧ .

 <sup>(</sup>٣) تقم واسط بين مدينتي الكوفة والبصرة ، وقد سميت كذلك لنوسط موقعها بين مانين المدينتين -

 <sup>(</sup>٣) الدكتور على الراهيم حسن : الحجاج بن يوسف الثقنى ، بحث في مجلة العلوم ،
 العددان الثامن والناسع ، اكتوبر ونوفير ١٩٣٧ ·

البربركانوا قد جمعوا جموعهم فى مستهل خلافته ، وهاجموا العرب فى القيروان وكانوا قليلين فهزموهم وقتلوا معظمهم ، كما قتلوا عقبة بن نافع والى إفريقية وسقطت القيروان فى أيديهم . وقد أرسل عبد الملك جيشاً لاسترداد تلك البلاد سنة ٩٩ ه ولسكن البربر والرومان قضوا عليه ، كما أرسل جيشاً آخر على رأسه حسان بن النعان ، استرد القيروان وقرطا جنة ، وهزم الرومان والبربر، ومد النفوذ الإسلامى حتى شواطى المحيط الاطلسى ، ولكن نهاية جهوده لم تكن موفقة لأن البربر استجابوا لدعوة امرأة أطلق عليها لقب دالكاهنة ، وملكوها عليهم ، واضطروا الجيش إلى الانسحاب لقب دالكاهنة ، وملكوها عليهم ، واضطروا الجيش إلى الانسحاب إلى برقة ، وقد ملكت الكاهنة خس سنوات . وأخيراً أمد عبد الملك قائده حسان بن النعان بمدد حربى سنة ٩٧ ه ، فسار لاسترداد شمالى إفريقية وفشلت الكاهنة فى مقاومته و هزمت بعد أن خاضت موقعة هائلة على سفوح جبال أطلس ، وقتلت فى تلك المعركة ، وبعد قتلها استطاع حسان أن يحكم جبال أطلس ، وقتلت فى تاك المعركة ، وبعد قتلها استطاع حسان أن يحكم إفريقية وأن ينشر السلام بين أهلها .

#### تقدير عبد الملك :

كان عبد الملك أول من تجبر من الملوك، وأظهر أبهة الملك بخلاف من سبقه من الأمويين، وقد تجلى بأسه وجبروته حين منع الناس من الدخول عليه ومن التكلم بحرية في حضرته. خطب عبد الملك الناس يوماً فقال: وأيها الناس إلى والله ما أنا بالخليفة المستضعف(۱) و لا بالخليفة المداهن(۱)، ولا بالخليفة المداهن(۱)، ولا بالخليفة المأفون (الضعيف الرأى) (۱)، فن قال برأسه كذا قلنا بسيفنا كذا، (١). واشتهر عبد الملك بالحزم وأصالة الرأى كما كان أديباً فصيحا وشاعر أنجداً.

<sup>(</sup>١) يقصد عثمان بن عفان ٠

<sup>(</sup>۲) يقصد معاوية ٠

<sup>(</sup>٣) يقصد يزيد بن معاوية .

۱۵) العقد الفريد ج ۲ س ۲۸۸ .

وفى سنة ٨٦ ه أراد عبد الملك أن بجعل ابنه الوليد ولياً للعهد دون أخبه العزيز، وطلب إلى أخيه أن ينزل عن حقه بنفسه، فرفض، إلا أنه توفى، وتمكن بذلك عبد الملك من أخذ البيعة لابنه الوليد. وتوفى عبدالملك سنة ٨٦ ه.

#### ٦ – الوليد س عبد الملك

#### دلا – ده م <del>= ۲۰۰</del> – ۲۰۰ م

اعتلىالوليد عرش الخلافة في وقتكان أبوه قد قضي على الازمات التي و اجهت الدولة ، و ثبت قو اعد العرش الآموى بعد أن تزعزعت أزكانها بعد موت يزيد بن معاوية ، وكان قد قضي كذلك على المنافسين أمثال ابن الزبير وابن الاشعث، فانتهى بذلك أمر الفتن الداخلية ، ولذا تمتع المسلمون في عهد الوليد بحياة هادئة مثمرة واتسعت أطراف الدولة الإسلامية شرقاً وغرباً . وعد عصره عصرالتوسع والفتح، لأنه فيالسنو اتالعشر الذيقضاهافي الخلافة استؤنفت الفتوح الإسلامية التىوقفت منذ عصرعثمان بسبب اضطراب أحوال الخلافة ، وأضيفت إلى الدولة الإسلامية أقطار واسعة كان لها أعظم الآثر في نشر المدنية الإسلامية والنفوذ العربي. وقامت الفتوح الجديدة على أساس كسب المال، لا على أساس نشر الدين الإسلامي كما كان الغرض من الفتح أيام الخلفاء الراشدين . وتم في عهده فتح : إقليم ما وراه النهر ، وحوض نهر السند ، وشمال إفريقية ، والآندلس . وقام بهذه الفتوح ثلاثة من القواد كان لهم فضل إتمامها وهم : قتيبة بن مسلم البـاهلي ، ومحمـد بن القاسم ، وموسى <u>ابن اصبر . \_ \_</u>

# الفنوح في عهده ١ - إقليم ما وراد النهر وزرجيحون

طمع المسلمون منذ عهد عثمان بن عفان في هذا الإقليم فأرسلوا إليه عدة غزوات لم تؤد إلى نتيجة ما وكان مقسما إلى عدة وحدات سياسية ، مثل : سمر قند وبخارى ، وعلى رأس كل منها ملك من الترك ، همأشبه بمشايخ قبائل يحارب بعضهم بعضا ، مما نفع المسلمين في غزوهم .

مم فتح هذا الإقليم على بدقتيبة بن مسلم، وكان الحجاج قد ولاه خراسان . خرج قتيبة أولا إلى و بلخ ، واحتلما سنة ٨٩ ه ، ثم غزا وبيكند، سنة ٨٧ ه ولكن أهلها انتهزوا فرصة غيابه في الصغد وغدروا بعامله وقتلوه فاضطر إلى الرجوع إليهم وهزمهم وغنم منهم مغانم كثيرة بعد أن فتح المدينة عنوة ، وفي سنة ٨٨ ه واصل فتوحاته فكان النصر حليفه في بلاد كرمينية (١)، وفي سنة ٨٩ ه استولى على بخارى بعد عناء شديد واستخدم في جيشه كثيراً من أهلها ، وفي سنة ٩٣ ه استولى على خوارزم ، ثم فتح سمرقند بعد قتال شديد و بفتحها وطد مركزه في بلاد ما وراء النهر وقرر مد حدود الدولة العربية في أو اسط آسيا ، وعبر نهر جيحون حيث التتي بجيش مؤلف من عشرين ألف مقاتل من بخارى وخو ارزم وغيرهما ، وفي العام التالى سار إلى فرغانة و هو الإقليم المتاحم لبلاد تركستان ، ومنها نابع الدير حتى وصل خجندة ، على نهر سيحون ولتي مقاومة ولكنه انتصر انتصاراً باهراً (٢) ، وفي سنة ٥٥ ه استولى على خوقند وقشغر .

لم يكتف قتيبة بما أحرزه من انتصارات وبما فتحه من بلاد ماور ا النهر ، بل مضى قدماً يتابع فتوحاته ، وبينها هو فى الطريق جاءه خبر وفاة الخليفة الوليد ، فلم يثنه ذلك عن مواصلة الغزو بل ظل فى سيره حتى قرب من

الله عن تواحى الصفد بين سمرقند وبخارى . ياقوت : معجم البلدان .

<sup>(</sup>۲) الطبری ج۱ س ۹۱ ۔ ابن الأثیر ج٤ س ۲۳۸ .

حدود الصين ، وإذ ذاك أرسل إلى ملكها وفداً يعرض عليه شروط التسليم ، وبعد مفاوضات طويلة اضطر ملك الصين إلى أن يقدم له الخضوع ويدفع الجزية .

وهكذا أصبح هذا الإقليم كله تحت سلطان الدولة العربية. وسلك العرب في معاملة أهل هذا الإقليم نفس السبيل التي سلكوها في الاقاليم الاخرى التي فتحوها فشجعوا أهله على اعتناق الإسلام حتى اعتنقه كثير من الترك، وتتضح أهمية هذا الإقليم إذا علمنا أن كثيرين من علماء المسلمين من أمثال البخارى والفارابي والزندى والخوارزي قد ظهروا فيه.

#### ٢ — إقليمالسند :

فتح هذا الأفليم محمد بن القاسم ، من أفر باء الحجاج بن يوسف الثقنى ، وكان عاملا على مكران . عهد إليه الحجاج فى غزو بلادالهند ، لاعتداء بعض القبائل الهندية على العرب المقيمين هناك . فسار إليها سنة ٨٩ ه وتمكن من احتلال أهم بلدانها حتى بلغ نهر السند ، وهناك التق بملك السند حيث كان هو وجنده يقاتلون على ظهور الفيلة ، وانتهى القتال بينهما بهزيمة ملك السند وقتله . وبذلك استطاع محمد بن القاسم أن يمد فتوحه حتى وصل إلى الملتان فى جنوب بلاد البنجاب ودخلها(١) المحنسة مرمر .

وكانت هذه البلاد وثنية ، ثم عم النفوذ الإسلامى بلاد الهند ، وتاخمت تلك البلاد الدولة العربية ووجد بذلك اتصال بين البلدين بما كان له أثر كبير ، فإن كثيراً من علوم العرب كالفلسفة والرياضيات نقلت من الهند واقتبست عنها .

## ٣ — فنح شمال إفريفية :

يعد موسى(٢)بن نصير (٢) بطل هذا الفتح . وكان هو ومو لاه طارق بن زباد

Muir: The Caliphate, its Rise, Decline and Fall, p.353. (1)

<sup>(</sup>٢) ولى موسى البصرة في أوائل عهد عبدالملك ، وكان محبا لجمع المال ٠

<sup>(</sup>٣) كان نصير من السبي ، الذين أسر هم خالد بن الوليد ، ثم اتصل بالأمويين وأصبح من مواليهم.

من البربر، ويرجع السبب في غزو هذا الإقليم إلى أن العرب عو الوابعد فتح مصر على تقوية حدودهم الغربية والاستيلاء على بقية الساحل الإفريق الشمالى. فخرج موسى بن نصير على رأس جيش قاصداً إفريقية ، فلما بلغها ضم إليه جيشا آخر ، جعل على مقدمته طارق بن زياد ، وقاتل موسى البربر ، وبسط نفوذ الامويين وتشر الإسلام في أرجاء بلاد المغرب ، رحتى بلغ طنجه وهي قصبة تلك البلاد وأم مدائنها ، فحاصرها حتى فتحها وأسلم أهلها وقلد طارقاً ولايتها ().

وقد لتى العرب فى فتح تلك البلاد مشقات جمة ، لم يلقوها فى فتوحاتهم الآخرى: إذ أنها بلاد جبلية يقيم فيها من قديم الزمان البربر ، وهو جنس ألف البداوة منذ القدم يعيش كما تعيش قبائل العرب محباً للحرب والغزو ، شديد التأثر بالدوافع الدينية إلى حدد تصديق الحرافات والاعتقاد فى الأوهام ، ولذا لتى العرب فى حربهم معهم كثيراً من الصعاب لبسالتهم ولمساعدة الدولة البيز نطبة لهم ومدها إياهم بالجنود والمال لقتال العرب ،

استمر موسى فى قتاله فى بلاد المغرب حتى بلغ شاطى المحيط الأطلسى وقضى على نفوذ الدولة البيزنطية فى تلك الجهات إلا مدينة وسبتة ، ولقد أتبع موسى هددا النصر الحربى بالنصر الدينى ، فقد أدخل البربر فى الإسلام ونشر بينهم القراء يقرؤونهم القرآن ، وأصبحت المغرب منذ سنة . و ه خاضعة للدولة العربية . و هكذا أصبح موسى شخصية عظيمة ، وذاعت شهرته فى المغرب .

## `\$ — فتح الائندلس ·

بعد أن استقر أمر المسلمين في بلاد المغرب ، اتجهت أنظارهم إلى أسبانيا التي كان قد نزل بها الوندال في القرن الخامس الميلادي على أثر

<sup>(1)</sup> الدكتور حسن ابراهيم حسن بك : تايخ الإسلام السياسي ج ١ س ٣٣٩ .

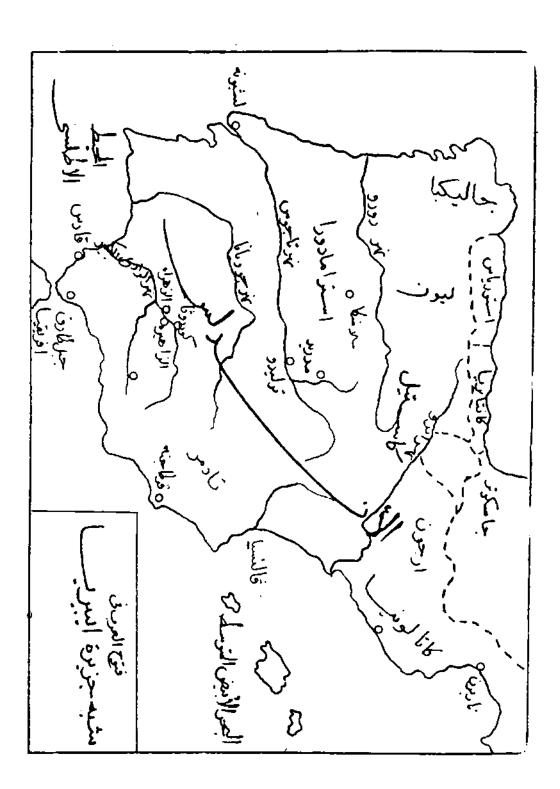

ضعف الدولة الرومانية وسميت بذلك وندلوسيا أى بلد الوندال، وبعد ذلك نزل بها القوط الغربيون، وكان المسلون يسمونها الاندلس.

وكانت ماوى الحكم القوطى في بلاد الاندلس بما سهل أمر فتح هذه البلاد أمام المسلمين ، ذلك أن الطبقات الممتازة من الاشراف ورجال الدين قد استأثرت في العهد القوطى بكل المزايا ، فكانت معفاة من الضرائب كاكانت تضع بدها على معظم الأراضى ، بيناكان التجار مرهقين بالضرائب الفادحة ، وكان الزراع من العبيد هم الذين يقع عليهم عب الحياة التقيلة . ولما ثار نبلاء القوط والكهنة على الملك ، أخيلا ، وولوا مكانه قائد الجيش القوطى درودريك ، Roderic ، انقسم الجيش القوطى إلى فريقين: فريق يشايع رودريك وآخر بعارضه ، وكان على رأس هذا الفريق الآخير أحيلا الذي حاول استرداد عرشه المسلوب ، وقد كان هذا الفريق قوياً ، وازداد قوة حين انضم إليه الأمير چوليان حاكم ، سبتة ، الذي صد يجبوش موسى بن نصير عنها .

وقد سنحت للعرب فرصة الإغارة على السواحل الاسبانية ، منتهزين فرصة استعانة الامير چوليان بموسى بن نصير ضد الملك رودريك ، وذلك لما كان يضمره له من العداء ، واتصل چوليان بقوات العرب ، وأخذ يعد لهم وسائل الإغارة على أسبانيا والقضاء على رودريك ، ووصف چوليان لموسى ماجمعت بلادالاندلس من شتى المنافع وهو تن عليه حال رجالها وذلك عقب عام ، ه ه .

ورحب موسى بن نصير بدعوة چوليان ، واستشار الخليفة الوليد الذى تردد أولا ، ثم سمح له بمحاربة رودريك على أن يتبع طريق الحيطة والحذر ويتأكد أن چوليان لايريد التغرير بالمسلمين . وقد أرسل موسى بن نصير طريفابن مالك على رأس خمسمائة مقاتل سنة ٩١ه (٧١٠م)،فغز ا بعض ثغور بلاد الاندلس الجنوبية بمساعدة چوليان وعاد بالاسلاب والغنائم .

وبعد ذلك سير موسى جيشاً كبيراً بلغ عدده سبعة آلاف معظمهم من البربر، بقيادة مولاه طارق بن زياد حاكم طنجة سنة ٩٢ هـ، وقد عبر هذا الجيش الخليج الفاصل بين إفريقية وبلاد الاندلس، ونزل في المكان الذي يسمى الآن و جبل طارق، ، ثم سار في الولاية المجاورة وفر من قوات القوط التي اعترضته ، واتجه شمالا حيث انضم إليه خسة آلاف ووصل إليه مدد من مومى بن نصير .

ثارت مخاوف المسلمين حين علموا بدنوجيش رودريك ، ولكن طارق خطبهم خطبته المشهورة : أيها الناس ا أين المفر ؟ البحر من ورائكم والعدو أمامكم وليس لسكم إلاالصدق والصبر ، واعلموا أنسكم في هذه الجزيرة أضيع من الأيتام في مأدبة اللئام . قد استقبله عدوكم بحيشه وأسلحته وأقواته موفورة ، وأنتم لاوزر لسكم إلا سيوفه كم ولا أقوات لسكم إلا ما تستخلفونه من أيدى عدوكم . وإن استدت بكم الآيام على افتقادكم ولم تنجزوا لسكم أمراً ، ذهب ريحكم وتعوضت القلوب في رعبها منه الجرأة عليكم ، فادفعوا عن أنفسكم خذلان هذه العاقبة من أمركم بمناجزة الطاغية . . . وقد انتخبكم الوليد بن عبد الملك أمير المؤمنين من الأبطال عرباناً ، ورضيكم لملوك هذه الجزيرة أصهاراً وأختاناً . . . واعلموا إنى أول بحيب لما دعو تـكم إليه ، وإنى عند ملتق الجمعين حامل بنفسى على طاغية القوم لذريق فقاتله إن شاء الله (۱).

والتقى الجيشان فى منتصف رمضان سنة ٩٣ هـ، وكان الملك رودريك على رأس جيش يبلغ مائة ألف مقاتل وذلك على ضفاف نهر جوادى فى أسبانيا، وانتصر جيش طارق على العدو انتصار أباهراً، وفر رودريك ولكنه غرق فى ماه النهر.

ويعزى هذا النجاح الذين أحرزه المسلمون في هذه المعركة ، إلى مايذله

<sup>(</sup>۱) المقرى : نفع العليب ج ١ س ١١٣ ــ ١١٤ .

جوليان من جهود فى استمالة كثير من جند رودر يك إليه ، ممار جح كفة العرب وفرق شمل جيش رودريك (١) . وقد قسم طارق بن زياد جيشه بعد ذلك إلى أربع فرق : وجه ثلاثة منها نحوه ملقاً ، وغر ناطه و قرطبة ، فى حين سار هو بنفسه على رأس الفرقة الرابعة نحو ه طليطلة ، عاصمة القوط واستولى عليها، وكان طارق قد أرسل المغيث بن الحارث على رأس سبعائة فارس إلى قرطبة واستولى عليها كذلك .

ولما سمع موسى بن نصير بانتصارات طارق ، دبت الغيرة في نفسه وأرسل إليه أمراً بالتوقف ثم أعدجيشاً يبلغ عدده ثمانية عشر ألف مقاتل يتألف منالعربوالبربر وسار به إلى الأندلس ، واستولى على إشبيلية وكانت من أعظم مدن الاندلس شأناو أفحمها بناءاً وكانت حاضرة إسبانياحتى غلب عليها القوط فاتخذو اطليطلة حاضرة لدولتهم ، وقد سار طارق حتى وصل إلى مدينة دماردة ، التي تمتاز بقصورها وكنائسها واستولى عليها يوم عيدالفطر سنة ٤٤ه.

والتق موسى بطارق فى طلبيرة وأنبه على عصيانه الأوامر التى أصدرها إليه بالتوقف بل وضربه بالسوط ووبخه على استبداده برأيه وطالبه بالأموال والنفائس التى استولى عليها ثم سجنه . وقد استطاع طارق أن يتصل بالخليفة الوليد وشكا له سوء معاملة موسى بن نصير ، فكتب الخليفة إلى موسى بأمره بإطلاق سراح طارق ورده إلى عمله ، فرده موسى إلى قيادة المسلمين . سارت قوات موسى و طارق من طلبطلة : ففتحت اقاليم أرغو نة ، وقشتالة ،

سارت قوات موسى وطارق من طليطلة :ففتحت اقاليم ارغو نه ، وقشتاله ، وقطالو نياعلى الساحل الشرق ، واستو لت على مدن مهمة منهاسر قطة وبرشلونه ، وأصبحت أسبانيا كلها حتى جبال البرانس فى أيدى المسلمين فى أقل من سنتين . وذلك فيهاعدا الاقاليم الجبلية فى الشهال الغربى التى تسمى جليقية ، وقد التجأ إليها أشر اف القوط وكبراؤهم وصمدوا ضد التوسع الإسلامى ، وترك موسى أمر

<sup>(</sup>۱) المقرى: نفح الطيب ج ۱ س ۱۲۲ ·

إخضاع جليقية إلى طارق وعبرالبرانس إلى فرنسا وترك الجزء الجنوبي منها، ولكن الخليفة الوليد مالبث أن دعاه إلى الكف عن التوسع، فعاد موسى إلى أسبانيا، وأخذ يوجه جهوده إلى إخضاع الجزء الشمالى الغربي منها ودخل جليقية واستولى على قلاعها. وأراد موسى متابعة الفتح والغزو، ولكن الوليد استدعى موسى في ذلك الوقت لأنه كان يخشى ازدياد نفوذه واستقلاله بتلك البلاد. ورحل موسى بن نصير إلى دمشق سنة ٩٦ه، بعد أن ولى ابنه عبد العزيز على الأندلس كاولى ابنه عبد الله إفريقية

وهكذا تم فتح اسبانيا ، فامتدت حدودالدولة و الزدهرت المدنية الإسلامية لتأثرها بالحضارة الأندلسية الزاهية ، وبذلك يعتبر عبد الوليد عبد النوسع والفتح فى الدولة الاموية .

#### تقدير الولير :

كان عصر الوليد عصر عظمة وبجد للأمويين: فقد اتسعت أطراف الدولة العربية، وبرزت مواهب قواد العرب، كما ارتقت الفنون وازدهرت العارة إذ أنشأ المسجد الأموى الباقى إلى اليوم في دمشق (١) و أعاد بنا والمسجد النبوى في المدينة المنورة.

وتوفى الوليد سنة ٩٦ م بعد الحجاج بسنة واحدة . ﴿ رَ

<sup>(</sup>۱) كان هذا المسجد فى الأصل كنيسة ، فاقتسمه المسلمون وجعلوا نصفه كنيسة النصارى والنصف والآخر جامعا للمسلمين ، ثماشترى النصف الذى جعل كنيسة ولسكنه لم يضمه الى مساحة المسجد .

# سلیمان بن عبد الملك بن مروان ۹۹ – ۹۹ – ۹۱۰ – ۷۱۷م

سياستر:

ارتقى سليمان عرش الخلافة بعد أخيه الوليد طبقاً للنظام الذى كان قد وضعه عبدالملك بن مروان لو لاية العهد . على أن سليمان قد غلبت عليه العصبية القبلية : فقد كانت أمه يمنية مثل يزيد بن معاوية ولذلك كان سليمان متعصبا لأخواله من اليمنيين ، وكان ذلك التعصب القبلي من عوامل سقوط الدولة .

أراد الوليد أن يحمل ولاية العهد لابنه عبد العزيز من بعده وقد شجعه على ذلك الحجاج بن يوسف وقتيبة بن مسلم الباهلي ومحمد بن القاسم ، ولكن الوليد مات قبل أن ينفذ رغبته ، فحقد سلمان عليه . وكان الحجاج قد توفى قبل الوليد ، أما محمد بن القاسم وقتيبة فقد حل بهما غضب سلمان . ويقال إنه لما ارتقى سلمان عرش الخلافة ولى يزيد بنأب كبشة على السند وأمره بحبس محمد بن القاسم فحبسه فى بلدة واسط وانتهى أمره أخيرا بالقتل (٢) . كذلك عزل سلمان : قتيبة بن مسلم ، وأساء معاملة موسى رغم كبر سنه وسوء صحته وفرض عليه مبلغاً كبيرا من المال ومالبث أن سجنه حتى مات أرسل إلى بلاد الاندلس من قتل ابنه عبد العزيز وعزل ابنه عبد الله عن شمال إفويقية ولكنه عفا عنه وسمح له بالتردد على مجلسه فظل على خن شمال إفويقية ولكنه عفا عنه وسمح له بالتردد على مجلسه فظل على ذلك حتى مات فى حياة سلمان ، وهكذا بدأ سلمان خلافته بالانتقام من قواد أخيه . على أن سلمان رغم ذلك كان يقدر الناس حق قدره ،

<sup>(</sup>۱) الطبري ج ۲ س ۱۰۳

فقد أبى أن يسلم طارق بن زياد إلى موسى بن نصير بعد أن عفا عنه ، كما أنه كان يجالس العلماء من أمثال ابن شهاب الزهيرى ، وقد ر عمر بن عبد العزيز حق قدره . وفى عهده ارتفع شأن أعداء الحجاج وخاصة أسرة المهلب ورثيسها يزيد بن مهلب الذى ولاه سلمان على المشرق ، فسار إلى خراسان وغزا إقليمي طيرستان وجرجان .

#### مصار القسطنطيفية :

استطاع سليمان في مدة خلافته ، رغم قصرها ، أن ينفذ الحملة التي كان قد أعدها الوليد في أواخر أيامه لفتح القسطنطينية ، فلم يتوان في تجهيزها ومضى في تنفيذ المشروع دون تردد ، وشجعه على ذلك أن القسطنطينية كانت في حالة ضعف تام ، فا رسل سنة ٩٨ هـ قوة برية تبلغ ثمانين ألفا إلى آسيا الصغرى تحت قيادة أخيه مسلمة بن عبد الملك بن مروان ، كما أمر عمر بن هبيرة قائدالاسطول العربي على القوة البحرية وأمره بالإبحار إلى القسطنطينية ، ورابط سليمان نفسه بقوة حربية عند ، دابق ، بالقرب من حلب ليمد الحملة عمايلزمها وقت الحاجة .

اجتاح مسلمة بن عبد الملك آسيا الصغرى ووصل إلى بلدة و عمورية ، وأخذ في محاصرتها ، وكان يتولى الدفاع عنها ليو الازورى البيزنطى الذي عرف بمطامعه السياسية في عرش بيزنطة ، فحاول الاستعانة بالعرب للوصول للملك ، ومن ثم دخل في مفاوضات مع مسلمة ، ولم يكن مسلمة بالقائد الفطن ، فقد صدق ما تعهد له به ليو بأنه إذا ساعده على ارتقاء عرش الدولة البيزنطية فإنه يؤدى جزية سنوية للدولة العربية ، ورفع الحصار عن عمورية وسار إلى بلدة أبيدوس على ساحل آسيا الصغرى الغربي ، وسار ليو في الوقت نفسه إلى القسطنطيلية وأوهم أهلها أنهم إن جعلوه ملكا عليهم تمكن من صد غارة القسطنطيلية وأوهم أهلها أنهم إن جعلوه ملكا عليهم تمكن من صد غارة

العرب لأنه قد تمكن من خديعة القائد العربى، فلم يشك أهل القسطنطينية فى قوله وجلس على عرش بيزنطة .

كان مسلة إذذاك يرابط بجيوشه أمام القسطنطينية منتظرا أن يبر بوعده ويرسل إليه الأموال ، وكان الأسطول العربي قد دخل مضيق القسطنطينية ورابط في البسفور . ولما لم يف ليو بوعده صمم مسلة على مداومة الحصارو أمر رجاله بزرع الأراضي وادخار المؤن والذخار ، ولكن ليو تمكن من أن يدخل الغفلة مرة أخرى على مسلة قائد الجيش الإسلامي . فأوهمه أن الروم قدعلموا أنه لن يحاربهم ما دام الطعام وفيرا ، فلو أحرق الطعام فإنهم يظنون أنه سيبادر إلى الحرب فيقدمون إليه فروض الولاء والطاعة ، فلما وهكذا أمر مسلمة باحراق المدن دون أن يدرك نتيجة هذا العمل ، فلما اشتد حصار المسلمين للمدينة من البحر وهاجمها أسطول المسلمين ، استدرج ليو سفن المسلمين حتى فتسكت بها النار الإغريقية ولم يبق معهم من المؤن والذخيرة ما يساعده على مهاجمة المدينة الحصينة (۱) .

وأقبل الشتاء على الجيش وقد نفدت أقوانه بعد أن أحرقت، واضطر المجند إلى أكل الدواب حتى جاءت الآخبار بوفاة سليمان فى صفر سنة ٩٩ هو وتولية عمر بن عبد العزيز، فعادت الحملة خائبة، بعد أن أمرها الحليفة الجديد بالرجوع. وهكذا قدر لحملة سليمان على القسطنطينية الإخفاق.

ولا غرو فقد اشتهر سليمان بالضعف، فقد نشر الفرقة والانقسام بين أفراد الدولة بعد أن شطرها إلى شطرين: يمنية ومضرية ، كما كان نهما محبا للترف، فلم يكن من المنتظر أن ينجح في إنجاز مثل هذا المشروع الضخم.

<sup>(</sup>١) الدكتور حسن ابراهيم حسن بك : تاريخ الإسلام السياسي ج ١ س ٢٤٦٠

#### ۸ – عمر بن عبد العزيز ۹۹ - ۱۰۱ ه == ۷۱۷ - ۷۲۰ م

بيعنه :

لما مرض سليمان بن عبدالملك عزم على مبايعة بعض أبنائه، فنهاه أحد خاصته وأشارعليه أن يخنار رجلا صالحا (۱) ، فاستشاره في عربن عبدالعزيز فأنى عليه ، فكتب سليمان عهده ، ودعا أهل بيته وقال لهم : « بايعت لمن عهدت إليه في هذا الكتاب ، ، ولم يعلمهم به فبايعوا ، ولما مات سليمان عهم ذلك الرجل الذي أشار بمبايعة عمر وكتم موت سليمان عنهم وقال لهم : « بايعوا مرة أخرى ، فبايعوا ، ولما رأى أنه قد أحكم الأهر ، أعلمهم موت سليمان فبايعوه ، ولم يتخلف عن بيعته إلا سعيد وهشام ابناعبد الملك (۲). وقبل إن سليمان بن عبد الملك خبره ، فوجد أنه لم يكن من بين الامويين من بصلح لهذا الامر غيره : لورعه ، وتمسكه بأهداب الدين ، وحفظ العهود والمواثيق

سياسته :

كان اليون شاسعا بين عمر وبين غيره من خلفاء بنى أمية ، حتى اعتبر حكمه : غرة في جبين ذلك القرن الذى امتلا بالزيغ عن الدين و تلطخ بالاستبداد وسفك الدماء (٣) ، و يعد المسلمون خلافته كخلافة عمر بن الحطاب . ينتهى نسب عمر بن عبد العزيز إلى مروان بن الحكم بن العاص بن أمية ، أما أمه فهى بنت عاصم بن عمر بن الحطاب ، فلا عجب إذا اشتهر كجده بالتقوى

<sup>(</sup>۱) هو رجاء بن حيوة -

<sup>(</sup>۲) الفخري س ۱۱۷.

Nicholson: Lit. History of the Arabs, p. 209.

والورع والعدل ، ومع أنه نشأ فى مصر مع أبيه ، إلا أن أباه بعثه إلى المدينة فاتصل بشيوخها وتعمق فى الفقه وبرع فى الحديث ، وولى الحجاز فى زمن عبد الملك بن مروان والوليد، وتم على يده تجميل المسجد النبوى فى المدينة المنورة . وأبطل عمر سب على بن أبى طالب من على المنابر (١) ، وهى العادة التي كانت متبعة فى العصر الأموى ، و هذا حدا بالعلويين إلى الرضى عن خلافة عمر . وكان بلاطه علوماً بأهل الورع والتقوى حتى لم يكن للشعراء نصيب فى بلاطه .

#### إصلاحاته :

كان عصر عمر عصر سلم وإصلاح واستقر الربيدا عن الفتن التي سادت الدولة الإسلامية منذ عبد عثمان، فقد عزل الولاة الذي عرفوا بالظلم وولى مكانهم الاكفاء والصالحين وجعلهم مسؤواين أهامه وحد من سلطتهم. ثم بدأ في نشر الدعوة الإسلامية على النحو الذي كانت عليه أبام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وقد وصل عمر بالو سائل السلمية في نشر تلك الدعوة إلى ما عجز عنه أسلافه عن طريق القوة : فقدم لإهالي البلاد التابعة للدولة العربية هيات من المال ليدخلوا في الإسلام، وأرسل إلى بلاد المغرب عشرة من الفقهاء ليعلموا أهل البلاد أصول الدين الإسلامي وتعاليمه، كذلك أرسل كتاباً إلى ليو الثالث ملك الروم يدعوه فيه إلى الدخول في الإسلام، وكتب إلى ملوك الهند والسند وماور اء النهر و البربر بإفريقية لإقناعهم باعتناق وكتب إلى ملوك الهند والسند وماور اء النهر و البربر بإفريقية لإقناعهم باعتناق الديانة الإسلامية على ألا يدفعوا جزية ولا يمس استقلالهم فاستجاب له أكثر هؤلاء الملوك، وقبل إن عامله على خراسان أدخل في الإسلام نحوا من أربعة منخص .

١٦٨ -- ١٦٧ -- ١٦٨ -- ١٦٨ -- ١٦٨ -- ١٦٨

وحاول عراصلاح حالة البلاد المالية بأن أمر عماله بأن رفعوا الجزية عن كل من أسلم و لما شكا إليه بعض الولاة كثرة دخول الناس في الإسلام و نقص إبرادات بيت المال نقصا محسوسا تبعاً لذلك و أستأذنوه في فرض الجزية على من يعتنق الإسلام، قبت رأيهم، ورد على أيوب بن شرحبيل الاصبحى والى مصر بكلمته الحالدة: ضع الجزية عن أسلم، قبح الله رأيك، الاصبحى والى مصر بكلمته الحالدة: ضع الجزية عن أسلم، قبح الله رأيك، فإن الله إنما بعث محداً صلى الله عليه وسلم هاديا، ولم بيعثه جاساً. ولعمرى لعمر أشقى من أن يدخل الناس كلهم في الإسلام على يديه.

واستقدم عمر الجيش الذى كان يحاصر القسطنطينية ، فقد بعث با و امره إلى مسلمة بن عبد الملك ليرفع الحصار عن القسطنطينية بعد أن ساءت حال المسلمين واستعصى عليهم فتح تلك المدينة .

حاول عر إرضاء الشيعة والحوارج وإقناعهم بمناصرة الأمويين عن طريق الأدلة والحجج والعراهين. ولم يحرك الحوارج ساكناً في عهد الوليد ابن عبد الملك وأخيه سليمان ، ولما ولى عمر بن عبد العزيز ولاية العهد ظهر و بسطام اليشكرى ، من بني يشكر وكان يعرف بإسم شوذب ، ولم يرد عر أن يأخذ مؤلاء الحوارج الذين التفوا حوله بالشدة والقسوة ، فأرسل إلى شوذب كتاباً يقول فيه : و بلغني أنك خرجت غضباً لله ولنديه ولست أولى بذلك منى ، فهم أناظرك فإن كان الحق بأيدينا دخلت فيها دخل فيه الناس ، وإن كان بيدك نظر ما في أمرنا ، . فكتب شوذب إلى عمر : وقد اتفقت . وقد أرسلت إليك رجلين يدارسانك ويناظرانك . ولم يستطع أن يرد على اعتراضهما في شأن ولاية العهد ليزيد بن عبد الملك من بعده ، فطلب إليهما أن يستمهلاه ثلاثة أيام ، ولكنه مات قبل مضي هذه المدة لأن بني مروان وسوا له السم خوفاً من أن يخلع يزيد وأن يضيع ما في أيديهم من السلطان .

#### وفانہ :

توفى عمر سنة ١٠١ ه فى ديرسمعان ، فى شمال الشام ، وسنه لا تزيد على قسع وثلاثين سنة ، بعد أن ولى الخلافة مدة سنتين وخمسة أشهر . وقد عده بعض المؤرخين من الحلفاء الراشدين مخاصة أنه رد المظالم التي ارتكبها ينو أمية ، لذلك نبشت قبو رالحلفاء الأمويين بعد قيام الدولة العباسية إلا قبره لاعماله الجليلة التي قام بها في سبيل رفع شائن الإسلام والدولة العربية .

ولكن للأسف لم يعمل بإصلاحات عمر بعد وفاته ، وسارت الأمور في مجراها الأول من حيث تعصب القبائل العربية ، وازدياد أحوال الموالى سوءا ، وانقسام الأسرة الملالكة الأموية على نفسها .

## ٩ – يزيد بن عبد الملك

#### ۱۰۱ - ۱۰۱ = ۱۲۰ = ۲۲۷ع

هو ابن الخليفة عبد الملك، من زوجته عاتكة بنت يزيد بن معاوية.
وقد اعتلى عرش الخلافة بعد عمر بن عبد العزيز، طبقاً للنظام الذي وضعه
سليمان بن عبد الملك. وفي عهده تعرضت الدولة الأموية لبعض الاخطار،
فنجتاها منها وهزم الحارجين عليها.

#### الفتن الداخلية والخارجية ء

سار يزيد على سياسة أخيه الوليد، فإنه بعد أن أعلن الخوارج العصيان وهزموا الآمويين في عدة وقائع، ولى الكوفة مسلمة بن عبدالملك وأرسل إلى الخوارج سعيد بن عمرو الحريش في جيش كثيف، فتمكن من هزيمتهم وتشتيت شملهم.

وقامت في عهد يزيد فتنة جامحة قادها يزيد بن المهلب ، وهو الذي ولاه

سلبمان على المشرق، وافتتح طبرستان. فلما جاء عمر بن عبدالعزيز طالبه بخمس الأموال التي جباها، فعجز عن أدائها، فسجنه في جزيرة ده الله في البحر ثم نقل إلى حلب وظل في السجن إلى أن مرض عمر مرض الموت، ففر من محبسه معتزماً الثورة، وذهب إلى البصرة وأسر واليها، ثم واصل السير إلى الكوفة فانضم إليه خاصته كما انضم إليه الآزد، وبذلك عظم أمره واشتدت سطوته. فبعث إليه الخليفة يزيد بن عبدالملك أخاه مسلمة وابن أخية العباس ابن الوليد في جيش عظيم، فالتق الجيشان واقتتلا قتالا شديداً، وقتل يزيد ابن الوليد في جيش عظيم، فالتق الجيشان واقتتلا قتالا شديداً، وقتل يزيد ابن المهلب في المعركة وتفرقت جموعه وفر إخوته إلى كرمان والسند، والكن يزيد بن عبد الملك تعقبهم ونكل مهم.

لم يقف الأمر في عهد يزيد عند حد القضاء على الأخطار الداخلية ، بل أن الجيوش الإسلامية في أسبانيا وجهت أنظارها من جديد إلى البلاد الواقعة شمال البرانس ، وتقدمت في فرنسا بقيادة السمح بن مالك الذي ولى بلاد الأندلس ( ١٠٠٠ – ١٠٠ ه) ، واخترقت جبال البرانس وزحف على مقاطعة بروقانس ثم أغار على أكيتانيا وحاصرت تولوز ولكن نهاية السمح كانت سيئة : لأن و بورد ، دوق أكيتانيا قابلة بحيش كبير وهزمه وقتله ، كانت معظم جيشه وعاد الباقون بقيادة عبدالر حمن الغافق إلى مدينة ناربونة ، كا قتل معظم جيشه وعاد الباقون بقيادة عبدالر حمن الغافق إلى مدينة ناربونة ، عايدل على أن العرب وإن هزموا في عهد يزيد بن عبد الملك في فرنسا فإنهم لم يغادروها وظلت السلطة في أيديهم في الجزء الواقع منها شمال البرانس .

غيران سو . أخلاق يزيد بن عبد الملك أضعفت هيبة الخلافة : فقد اشتهر باللهو والخلاعة والتشبيب بالمساء ، كا تجدد فى عهده الخلاف بين اليمنية والمضرية وأصبحت اليمنية من أعداء الدولة بعد أنكانت من أنصارها وصار العنصر المضرى حرب الامويين ، وكذلك لم رأخذ بإصلاحات سلفه فقد نقض كل ما فعله عمر حين أمر بوضع الجزية عمن أسلم وجعل الحراج

على الأرض، وفرض يزيد الجزية على من أسلم بما أدى فى النهاية إلى نتائج تعد على أعظم جانب من الخطورة .

وكانت وفاة يزيد فىشعبَّانَّ سنة ١٠٥ﻫ، وهو فىالثامنة والستينمنعمره.

# ۱۰ – هشام بن عبد الملك ۱۰۵ – ۱۲۰ ه = ۷۲۶ – ۷۲۳م

هشام هو ابن عبد الملك من زوجته المخزومية ، تولى عرش الحلافة سنة ١٠٥ هـ، ولم يقم في دمشق كما فعل أسلافه من خلفاء بني أمية وإنما أقام في الرصافة الواقعة شمال شرقى الشام ، قضى مدة خلافته في بحث حالة الموالى وفي إيجاد توازن بين اليمنية والمضرية وفي العمل على توسيع نطاق الدولة باستثناف الفتوح .

#### سياسة ازاء الفيائل:

لم يكن موقف هشام بالنسبة للقبائل العربية ثابتا بلكان مضطربا، فقد لحظ هشام من بادى. الآمر ارتفاع شأن القيسية وانخفاض المضرية نتيجة لما حدث في عصر سلفه يزيد، فأحب هشام أن يوجد التوازن بين الفريقين، وافتتح عصره بتولية عمال من القيسية واليمنية: فولى على العراق خالداً بن عبد الله القسرى من قبيلة وقسر، وهي قبيلة ضعيفة، وفي سنة ١٢٠ ه أخذت سياسة هشام تتغير بالنسبة للقبائل، فتحول هشام عن اليمنية إلى المضرية وأصبحت الدولة تعول على الفريق الآخير، فقد كان هشام محباً جلم المال، وكان عمال القيسية وهم من المضرية كالحجاج وزياد، مهرة في انتزاع المال، وكان عمال القيسية وهم من المضرية كالحجاج وزياد، مهرة في انتزاع الأموال على العكس من اليمنية، كما أن هشاماً تأثر بنسبه إذ كانت أمه قيسية.

#### النوسع والغزو :

امتاز عضر هشام بالتوسع في الفتوح، فقد أراد ولاة الانداس أن يسيروا قدماً في تنفيذ سياسة الفتوح في فرنسا ، التي استؤ نفت في عهد يزيد بن عبد الملك و توقفت على أثر مقتل السمح بن مالك . وقد غزا عنبسة بن سحيم الكلبي ـ الذي ولى على بلاد الاندلس في أو اخر عهد يزيد بن عبد الملك ـ بلاد الغال واستولى عليها ولكنه قتل أثناء عودته فاضطر العرب إلى التقهقر إلى ناربونة .

ولماولى عبدالرحمن الغافق حكم الاندلس وأصلح أحوالها وقوى الجيش، خرج في ثمانية آلاف مقاتل واستولى على أكيتانيا التى استعان دوقها بالفرنجة ، فقابله جيش يقوده شارل مارتل، وحدثت بين العرب والفرنجة في رمضان سنة ١٧٤ ه و اقعة تور أو بواتيه ، ودارت الموقعة ثمانية أيام وكاد النصريتم للسلمين، ولكن فى اليوم التاسع دارت الدائرة عليهم ووجد العرب أنفسهم فى مركز حرج ، وانتهزوا فرصة الظلام وانسحبوا بعد أن أصيب عبد الرحمن بسهم أودى بحياته . وكان لهذه الموقعة أثر كبير فى سياسة الأموبين إذ لم يحاولوا بعدها الاستيلاء على بلاد الفرنجة وبدأوا يتراجعون إلى بلاد الأندلس .

#### الفنن والثورات :

واضطر عبد الرحمن الغافق إلى ترك أسبانيا والذهاب إلى شمالى إفريقية ، حيث قامت الثورات ضد الحسكم الآموى ، لأن العرب لم يعاملوا البربر معاملة تحمل معنى المساواة معهم ، فقد أكرهوهم على دفع الجزية وصاروا بذلك في مستوى أقدل عن العرب . وساعدت هجرة كثير من الحوارج إلى بلاد المغرب إذ ذاك على إشعال نيران الثورات بها . ولم يحاول هشام إصلاح حال البربر ، بل استخدم معهم أساليب القوة ، وسير جيشا من

جند الشام بقيادة كاثوم بن عياض القشيرى ولـكنه هزم فى واقعَة بقدورة بشمالى إفريقية وعدت أعظم هزيمة لقيها العرب.

وفى أيام هشام ، خرج زيد بن على زين العابدين بن الحسين بن على ، الذى تنتسب إليه طائفة الزيدية ومن كبار أهل البيت وكان يمني نفسه بالخلافة ، وقد عرف هشام ذلك عنه ، وأراد زيد الذهاب إلى المدينة ليتخذها مركزاً له وسار فعلا في طريقه إليها ، ولكن أهل الكوفة تبعوه وكانوا زهاه خمسة عشر ألفاً وأغروه بالرجوع إليها فرجع ، وهناك أفبلت الشيعة عليه وانضموا إليه كما انضم إليه أهل المدائن والبصرة وواسط والموصل وأهل خراسان والرى وجرحان والجزيرة ، وإذ ذاك أعلن زيد حقيقة مراميه ، والتق بيوسف بن عمر الوالى الأموى ودارت بينهما معركة حامية ، أبلى فيها زيد بينهما معركة حامية ، أبلى فيها زيد بلاماً حسناً وقاتل قتالا عنيفا ولكنه أصيب بسهم أرداه قتيلا(۱).

وثار في عهد هشام على الدولة الأموية ، الحارث بن سريج التميمى ، وذلك لآن هشاماً فاجاً الموالى بضريبة خراجية لا قبل لهم باحتمالها. وكان الحارث يزعم أنه المهدى الذي بعثه الله لتخليص المصطهدين والآخذ بناصر المظلومين . وقد استغل الحارث الكراهية التي كان يضمرها الموالى للدولة الاموية ، فجمع حوله عدداً كبيراً منهم كما جمع عدداً من العرب الناقمين ، واستطاع أن يستولى على المدن الواقعة على شاطى، نهر سيحون ، ولكن أسد ابن عبدالله القسرى الذي تولى خراسان في عهد ولاية أخيه خالد على العراق استردها منه واضطره إلى الانسحاب إلى بلاد ما وراء النهر سنة ١١٨ه . استردها منه واضطره إلى الانسحاب إلى بلاد ما وراء النهر سنة ١١٨ه . وانضم الحارث بعد ذلك إلى الاتراك أعداد العرب ، ولكنه لم يفز بطائل وانضم الحارث بعد ذلك إلى الاتراك أعداد العرب ، ولكنه لم يفز بطائل وانضر بن سيار ولى أمر خراسان سنة ١٢٠ ه وكان من الولاة الاقوياء

<sup>(</sup>١) الدكتور حسن ابراهيم حسن : الفاطميون في مصر ص ٤٤\_٤٤ .

الموالين للعرش الأموى ، فاستطاع أن يوطد دعائم حكم الامويين فى بلاد ما وراء النهر سنة ١٢٣ هـ(١) .

#### **\* \***

يعد هشام من مشهورى خلفاء بى أمية ، بلغت مدة خلافته عشرين عاما ، اتصف خلالها بالدقة والإخلاص في العمل . ولكن أحو ال البلاد ظلت في عهده تنتقل من سىء إلى أسوأ ، نقيجة ذلك السخط العام على السياسة الآموية في المشرق ، وخاصة لإعادة فرض الجزية على المسلمين بعد أن كان الخليفة عمر بن عبد العزيز قد ثبت إلغاءها ، وكان انقسام المسلمين إلى مو ال وعرب عمر بن عبد العزيز قد ثبت إلغاءها ، وكان انقسام المسلمين إلى مو ال وعرب وإلى عمنية ومضرية داعيا إلى إيقاف حروب الفتح والتوسع .

وكانت وفاة هشام فى شهر ربيع الآخر سنة ١٢٥ هـ ، فى الرصافة ، و بوفاته بدأ الضعف يدب إلى جسم الدولة الأموية .

۱۱ — الوليد بن يزيد بن عبد الملك ( الوليد الثاني ) ﴿ الْوَلَيْدِ الثَّالَيُ ) ﴿ الْوَلِيْدِ الثَّالَيُ ) ﴿ الْ

لم يمتد حكم الوليد بن يزبد بن عبد الملك أكثر من سنة واحدة ، وفي عهده أسرعت الدولة ناحية الانحلال ، وكان أسوأ بني أمية سيرة ، أدمن على شرب الحمر وعرف بالجور والظلم وهو لا يزال ولى عهد الدولة . ولما وصل إلى الحلافة ، بالغ في إظهار سروره بموت هشام لانه كان قد أراد منعه من ولاية العهد ونكل بأولاد هشام وبكل أموى فكر في منعه من الوصول إلى الحلافة وسجنهم وعذبهم ، ولذلك انقسمت الاسرة المالكة على نفسها انقساماً شنيعاً ، وزاد هذا الانقسام أن الوليد حاول أن يجعل الحلافة لابنيه الصغيرين مع وجود الراشدين من أسرته ، فتصدى له يزيد الحلافة لابنيه الصغيرين مع وجود الراشدين من أسرته ، فتصدى له يزيد

<sup>(</sup>١) فان فلوتن: السيادة العربية، ترجمة الدكتورحسن ابراهيم حسن بك س ٦٣\_٦١ .

ابن الوليد بن عبد الملك، مماؤاد الأمر فساداً وأدى إلى سخط بنى أمية عليه .
وسلك الوليد مسلك هشام من حيث التعصب للقبائل ، وكان هشام قد ناصر القيسية المضرية على الينية . واتبع الوليد هذه السنة فمال إلى القيسية وعادى اليمنية ، فكان هذا خروجاً على التقاليد المرعية ، إذ كان كل الحلفاء حتى سنة ١٧٠ه م يعولون على اليمنية .

وقد قتل الوليد بقرية من قرى دمشق فى شهر جمادى الآخرة سنة ١٢٦ ه، بسبب قبح سيرته وسوء معاملته لاكابراهل بيته ورجالات دولته، فاجتمعوا وهجموا عليه، فلما أحس بهم دخل داره وفتح المصحف وقال: يوم كيوم عثمان بن عفان(١). ثم تقدم إليه يزيد بن الوليد بن عبد الملك وقتله، وكانت مدة خلافته سنة وشهرين وأياماً.

# ۱۲ – یزید بن الولید بن عبد الملك جمادی الآخرة ـ ذی القعدة سنة ۱۲۹ هـ

جاء بعد الوليد ، يزبد بن الوليد بن عبد الملك ، ومكث فى الخلافة ستة أشهر . ويختلف عن سابقه فى : أنه كان محبوباً لدى المتدينين فقد كان يزيد ورعاً تقياً على عكس الوليد ، وأغضب الوليد اليمنية فى حين أن يزيد اكتسب ودهم بأن عزل ولاة القيسية وولى مكامم اليمنية ، ومع ذلك فقد أخذ عليه بعض العامة ميله إلى القدرية أو المعتزلة التى عظم شأنها إذ ذاك وكان لها آراء فلسفية ولعل ميل الخليفة يزيد إلى القدرية يرجع إلى سعة ذهنه فى المسائل الفلسفية .

وكان تحزب يزيد لليمنية دون المضرية ومبله إلى طائفة المعتزلة ، داعياً إلى كرهه . وقد مات في ذي القعدة سنة ١٢٦ ه تاركا الحلافة لآخيه ابراهيم

<sup>(</sup>١) الفخرى في الآداب السلطانية س ١٢١ ـ ١٢٢ .

ولكن لم يعترف بسلطان ابراهيم ، ولذا لم يذكر اسمه بين الخلفا. الأمو بين وإنما يذكر بعد يزيد هذا مروان بن محمد آخر خلفا. بنى أمية ، ولم ممكث ابراهيم بن الوليد في الخلافة أكثر من شهر بن .

#### ۱۳ – مروان بن محمد

~ V £ 9 - V £ £ = \* 1 T Y - 1 T V

لما بويع الراهم بن الوليد لم تأت بيعته بطائل ، ولم يلبث مروان ابن محد أن سار إليه وخلعه ، وهرب الراهيم من دمشق فظفر به مروان وقتله وصلبه وقتل من مالأه ومن بينهم العزيز بن الحجاج ويزيد بن خالد القيمري ، وحيدت اشتعلت نارالعصية بين المضرية واليمنية ، وتعصب مروان الن محمد للمضرية على البينية ، وإذلك انصرفت اليمنية عنه ومالوا إلى الدعوة العباسية (۱) . وبويع مروان في دمشق في شهر صفر منة ١٢٧ه ، وهو آخر خلفا ، بني أمية .

وفى عهد مروان، اشتدت الثورات التيقام بها اليمنية ضد الحركم الأموى في كل أنحاء الشام وفي العراق، إلا أن مروان بمهارته الحربية التي اشتهر بها وبإخلاص القيسية له استطاع أن يخمد تلك الثورات الواحدة بعد الأخرى.

وكانت الحالة في العراق قد بلغت النهاية القصوى من الفساد ، ففيها تطاحنت الاحراب السياسية كالحوارج والعلوبين ، بل ظهر إذ ذاك الساخطون من بي أمية ، ولكن بشكل غير منظم . وكانت أعظم الفتن في العراق فتنة الحوارج ، فقد سار رئيسهم الضحاك بن قيس إلى الموصل ،

المسعودى: مروج الذهب ج ٢ س ١١٣ .

وكان هذا الخارجي يسعى إلى الخلافة، فسار الخليفة لقتاله ، وحدثت بينهما واقعة كبرى قتل فيهما الضحاك . وتلا ثورة الخوارج ظهور العباسيين في خراسان ، مما هز الدولة الأموية هزاً عنيفاً وقرّب من نهايتها ، وقضى عليها بعد قليل .

#### سقوط الأموبين

على أن العامل الهام الذى أدى إلى سقوط الدولة الأموية وتضعضعها بشكل جلى ، ماكان من تعصب الامويين للعرب عا أدى إلى خروج الموالى على الدولة الاموية ، وهم غير العرب الذين دخلوا فى الإسلام عقب الفتح العربى فى فارس ومصر والمغرب ، وما لبث هؤلاء الموالى أن أصبحوا أعداء العرب لتفضيل العرب أنفسهم عليهم وتمتعهم بحقوق لم يتمتع بها الموالى(١)، لذلك كان الموالى ينتهزون كل فرصة لمسكيدوا للدولة الاموية المولية الاموية الاموية منظمة ، ولكنها اشتدت فى أواخر العهد الاموى حين فسدت الاحوال بشكل واضح ، واستعرت الحروب بين الموالى والدولة الاموية ، عا كان له أكبر الاثر واستعرت الحروب بين الموالى والدولة الاموية ، عا كان له أكبر الاثر في نجاح الدعوة العباسية حيث احتضن دعاة العباسيين قضية الموالى وأيدوهم ضد بنى أمية .

رَهُ وَلا يَقُلُ عَنْ ذَلِكَ أَهْمِيةً ، مَا كَانَ مِنَ انْصَرَ اَفَ بَعْضَ خَلَفًا. بَنَي أَمِيةً كَيْرِيدُ ابن مَعَاوِيةً ويزيد بن عبد الملك إلى اللهو والمجونُ والحلاعة ، حتى ضعفت هيبة الخلافة لضعف أخلاقهم وسوء تصرفاتهم .

<sup>(</sup>۱) من بين الحقوق التي حرم منها الموالي في عهد الأمويين: أنهم لم يحصلوا على عطائهم الذي يستحقونه نظير إلتحاقهم بالجيش كالعرب ، ولم يكن يسمح لهم بركوب الحيل أثناء القتال، وقصر التحاقهم بالجيش على فرقة المشاة ، وحتم عليهم أن يكون لهم مسجد خاس يؤدون فيه الصلاة وجبانة خاصة بدفنون فيها موتاهم ، كما كان العربي لا يرضي أن يزوج ابنته من مولى.

ومما قو"ض أركان الدولة وعجل بزوالها، ماكان من تولية العهد لاكثر من واحد عا أدى إلى جلب العداوة والخصام وإحداث القطيعة والانقسام بين أفراد البيت المالك الاموى، وانتهى الامر إلى تدهور الدولة وسقوطها. وظهر ذلك بوضوح فى عهد خلافة مروان بن الحكم وعبد الملك بن مروان والوليد بن عبد الملك بن مروان.

وهز استقرار الدولة وهد كيابها ، ظهور روح العصبية بين القبائل ، ويتبين خطر هذا التنافس القبلي الذي ظهر بشدة في الدولة الأموية عقب وفاة عمر بن عبد العزيز : من أن يزيد بن عبد الملك أخذ جانب المضرية حتى أصبح العنصر اليمني ضعيفاً ، بينها لم تكن لهشام بن عبد الملك سياسة ثابتة إذا مكل من المضرية واليمنية إذ أنه بعد أن انحاز إلى اليمنية ورجحت كفتهم تحو ل عنهم إلى المضرية وعين من بينهم ولاة ، ولما جاء الوليد ابن يزيد بن عبد الملك تحيز للمضرية لأن أمه كانت مضرية عما أثار سخط اليمنية ودبروا المكائد لقتله وتم لهم ما أرادوا ، وانحاز يزيد بن الوليد اليمنية لأنهم هم الذين ساعدوه على الوصول إلى الخلافة وأخذ اليمنيون ينتقمون من المضريين الذين ثاروا في حمص وفلسطين والأردن ولكن ينتقمون من المضريين الذين ثاروا في حمص وفلسطين والأردن ولكن الخليفة يزيد تمكن من التغلب عليهم ، وتعصب مروان بن محمد للمضرية فثارت اليمنية ولكنه تمكن من إخماد ثوراتهم . وأصبح بذلك كل خليفة يعتمد على شيعة تؤيده للوصول إلى مآربه في الخلافة .

وقد أعطت تلك الفلاقل والاضطرابات ، الدعوة العباسية فرصة للظهور وتقوية دعائمها وتثبيت أركانها ، إذ شغل مروان بإخماد الفتن حتى باغته العباسيون وقتلوه ، وبمقتله قضى على الدولة الاموية .

وهكذا زالت الدولة الأموية بعدد أن حكمت نحو تسعين عاما كان العنصر العربي خلالها هو عمادها ونصيرها وصاحب السلطان المطلق في تصريف شئونها . وفيها ظهر ولاة على جانب عظيم من الكفاية وقوة الشخصية كعمرو بن العاص وزياد بن أبيه والحجاج بن يوسف وغيرهم . كما حكمها خلفاء أقوياء كمعاوية الأول وعبد الملك بن مروان وابنه الوليد وهم الذين أقاموا الدولة على دعائم متينة وأظهروا أبهة الملك وابتدعوا أنظمة للحكم لم يكن للعرب عهد بها من قبل ، وأعادوا عهد الفتح والغزو على نحو أعاد إلى الآذهان عهد عمر بن الخطاب ، لولا ظهور خلفاء ضعاف اتسموا بذميم الصفات وظهرت خلل عهو دهم الفتن وشبت الثورات ، بما أدى في النهاية إلى اضمحلال تلك الدولة ثم أنهيارها وقيام الدولة العباسية على انقاضها .

# البَـُاسِـُــالِرَالِعِ الدولة العباسية

العصر العباسى الأول — العصر العباسى الثاني

#### الدولة العياسية

# العصر العباسى الأول ــ العصر العباسى الثانى 1108 ـ 1704 م ١٢٥٨ م

انتقال الحكم من الأمويين إلى العباسيين

يمكن اعتبار عهد مروان بن محمد (١٣٧ - ١٣٣ هـ) آخر خلفاء الأمويين بدء سقوط الدولة الأموية والهيآرها ، والتمهيد لقيام الدولة العباسية . فني ذلك العهد شبت الثورات ضد الحكم الأموى فى أنحاء الشام ودبت الفوضى فى العراق . وكانت أعظم الفتن فى العراق فتنة الخرارج بزعامة الضحاك بن قيس الذى سار إلى الموصل ، يسعى للوصول إلى الحلافة ، ورغم أنه قتل ، فإن الدولة الأموية أصبحت قاب قوسين أو أدنى من الانهيار .

ولم يكن مروان ينتهى من قتال الخوارج ، حتى بلغه نبأ ظهور العباسيين في خراسان التي تقع شرق بلاد فارس . وساعد هؤلاء على الظهور ، فسأد أحوال الشام والعراق ، وانقسام القبائل اليمنية والمضرية على بعضها ، وتفكك الأسرة المالكة الأموية وسوء علاقات أفرادها بعضهم مع بعض وانتقلت الحالة من سيء إلى أسوأ ، حين ولى أمور الدولة خلفاء من أصحاب السيرة السيئة ، أدمنوا الشرب وحكموا البلاد بالعسف والجبروت ، وتصدعت أركان الدولة ، حين نزل خلفاؤها إلى مستوى التعصب الحزبى والقسكل وعجزوا عن صد تيار الانقسام بين القبائل .

ولكن العامل الهام الذى أدى إلى سقوط الدولة الأموية وتضعضها في عصر مروان بشكل جلى ، ما كان من انقسام المسلمين إلى عرب وموال وهم المسلمون من غير العرب ، وعداء الموالى لتلك الدولة وقيامهم ضدها ، لحرمانهم من الحقوق التي تمتع بها العرب ، فأصبح الموالى بذلك في مستوى منحط ، وبينها الحرب بين الموالى والامو بين على أشدها ، انتهز دعاة العباسيين ذلك الظرف و نصروا الموالى . وصارت الحركة التي قام بها العباسيون لنيل الحلافة ، ما هي إلا حركة الموالى ضد العرب ، لأن العباسيين اعتمدوا على الموالى باعتباره حزباً كبيراً ساخطا على الحكم الاموى إ

بدأت طلائع الدولة العباسية تظهر ، منذ أن بدأ أبو مسلم الحراساني سنة ١٢٩هـ - أى قبل سقوط الدولة الأموية بثلاث سنوات - ينشر الدعوة للعباسيين في خراسان . وتداعت الدولة ، حين عقد في الحجاز في أواخر العصر الأموى مؤتمر ضم أقطاب آل هاشم من العلويين والعباسيين ، وتناقشوا في الوسائل التي تؤدى إلى القضاء على الخلافة الأموية بعد أن اشتد البلاء بالمسلمين على أيدى خلفائهم ونظروا فيمن يرشح للخلافة إذا نجحت مساعيهم ، فوقع اختيارهم على أحد الحاضرين وهو محمد بن عبدالله ابن الحسن بن الحسن بن على بن أبي طالب المعروف بالنفس الزكية . ولكن الخلافة لم تسند فيها بعد إلى هذا العلوي ، بل أسندت إلى رجل من العباسيين هو أبو العباس . ولم يعدل العلويون بعد وصول العباسيين إلى الخلافة عن المطالبة بدعواهم وظلوا يناضلون ويكافحون ابتغاء الوصول إليها في غير طائل ، واضطهدهم العباسيون كما اضطهدهم الأمويون من قبل .

وكان ذلك التحول من الأمويين إلى العباسيين والقضاء على محاولات العلويين فى إقامة خلافة علوية ، راجعاً إلى جهود أبى مسلم الحراسانى ، الذى وجد فى الحالة السيئة التى كانت فى خراسان فرصة سانحة ، فأذكى

غيران الفتن ضد الأمويين ، وكالمت جهوده فى هدذا السبيل بالنجاح بمساعدة الموالى الذين تدفقوا من كل جانب على خراسان وانضموا إلى دعاة العباسيين ، والتف حول أبى مسلم مائة ألف من الموالى . وتمكن من بذر بذور الشقاق بين أنصار بنى أمية النازلين فى خراسان ، واستطاع أن يرابط عدة أشهر بظاهر مدينة مرو حاضرة خراسان ، وأن يستميل اليمنية أعداء الأمويين فى ذلك الإقليم . وتمكن من الاستيلاء على مرو . وتخلص من شيوخ القبائل الذين كانوا ينازعونه السيادة وقتلهم عن آخرهم . وذاع صيت أبى مسلم ، وبعث نصر بن سبار الوالى الأموى فى خراسان عدة رسائل متنابعة إلى مروان بن محد آخر خلفاء الأمويين مستغيثا ، فلم تأته نجدة ، وأخيرا هزم نصر وفر ثم مات عند مرو .

وكانت الدعوة إلى انتقال الحسكم من الأمويين إلى العباسيين سرية في بادى الأمر ، ثم انتقلت إلى خرسان ، وكونت فيها جمعية سرية ، قو الهما إننا عشر رجلا ،كان يطلق عليهم إسم النقباء ، وعدد أعضائها سبعون داعيا انتشر معظمهم في زى التجار . وظالت الدعوة سرية ، حتى وقع في يد مروان بن محمد ، خطاب مرسل من إبراهيم الإمام ابن محمد بن على بن على أبن العباس إلى أبى مسلم الخراساني يأمره فيه بتشديد الوطأة على من يسكلم العربية في خراسان . لأن وجو دالعرب في خراسان في نظره سوا مكانوا يمنية أو مضرية من شأنه أن يؤدى إلى فشل الدعوة العباسية ، ونصحه بالتشكيل بكل من يتهمه بالعمل ضد الدعوة العباسية ، وزج بإبراهيم الإمام في سجن حران شمال الشام ، وقتل مسموما في النهاية ،

و تولى الدعوة للعباسيين من بعده أبو سلمة الخلال ، واتخذ الكوفة مركزا لدعوته لانها بلد شيعية ، وسار أبو العباس (السفاح فيما بعد ) إلى الكوفة ومعه كبار بني هاشم من ولد العباس ، ومن بينهم أخوه أبو جعفر

(المنصور) وابن أخيه عيسى بن موسى بن محمد بن على بن عبد الله بن عباس ومن كبار بنى هاشم أيضا عبد الله بن على العباسى عم السفاح والمنصور وبعد سنتين ، هزم ابن هبيرة القائد الآموى بظاهرالكوفة وأرغم على السير إلى واسط التى تقع بين مدينتى الكوفة والبصرة جنوبى العراق ، ونزل أبوسلمة في أوائل سنة ١٣٧ ه بالكوفة . وكان أبوالعباس وأخوه أبو جعفر مختفيين في هذه المدينة قبل ذلك بزمن يسير ، وقد هربا إليها بعد مقتل ابراهيم الإمام ، واهتم أبوسلمة بأمرهما ، وأبقاهما عنده عدة أسابيع ، دون أن يكشف أمرهما ودون أن يبايع أحدهما بالخلافة ، بما أوجد الريبة في نفوس العباسين ، وجعلهم يظنون أن أبا سلمة يعمل على تحويل الخلافة إلى رجل من العلوبين ، ولكن أشياع العباسيين أخرجوهما من مخبهما وبايعوا أبا العباس ، وفي ولكن أشياع العباسيين أخرجوهما من مخبهما وبايعوا أبا العباس ، وفي أواخر سنة ١٣٧ هرفع العلم الآسود على حصون دمشق ، وكان ارتفاعه أواخر سنة ١٣٧ هرفع العلم الآسود على حصون دمشق ، وكان ارتفاعه بعني سقوط الدولة الآموية وزوالها نهائيا .

وانتقلت جيوش العباسيين عقب ذلك من خراسان إلى العراق، وتمكنت منان تأخذ مدنها الكبرى مدينة تلومدينة، ووجد مروان نفسه بحيوشه على نهر الزاب في جمادى الآخرة سنة ١٣٧ه، وكان جيشه منقسها على نفسه في حين كان المو الى أعداؤه متحدين، فدارت الدائرة على مروان وقد عهد أبو العباس إلى عمه عبد الله بن على بمقاتلة الخليفة الأموى مروان ابن محمد، فتبعه عبد الله حتى أوصله إلى نهر الزاب الصغير، وسار مروان منهزما إلى الموصل وعبر الفرات، فاضطره عبد الله إلى الهرب إلى فلسطين والاردن، ثم فر إلى مصر حيث تعقبته جنود العباسيين وقضت عليه فى بلدة بوصير من أعمال الفيوم، وأرسل رأسه إلى السفاح فى الكوفة (١).

<sup>(</sup>۱) المسعودي : مروج الذهب ح ۲ س ۲۰۱ ــ ۲۰۸ ـ

بذلك انتهى حكم الأمويين ، وقامت على أنقاضهم دولة العباسيين الى حكمت العالم الإسلامى زهاء خمسة قرون ، وكان خلفاؤهم من السفاح إلى الواثق رجالا عظماء ، ما عدا الامين فإنه لسوء حظه لم يساير هؤلاء فى عظمتهم ومقدرتهم السياسية . واعتبر العصر العباسى الأول وحدة منسجمة متناسقة ، إذ لم يكن لكل خليفة سياسة شخصية ، بل سار الجميع على سياسة واحدة . وكانت الحوادث الكبرى التى وقعت فى ذلك العصر تسير كلها فى تيارات عامة : كإسقاط العرب وإيثار الفرس عليهم ، ثم تشجيع الترك على الفرس والعرب معاً ، ونهضة العلم والآدب ، وظهور حرية الفكر فى البحث والجدل والمناظرة ، وتقريب العلماء والأدباء والمغنين وترقية الفنون الجميلة والجدل والمناظرة ، وتقريب العلماء والأدباء والمغنين وترقية الفنون الجميلة كالعارة والشعر والموسبق . وهو على الجملة يعد العصر الذهبي للإسلام .

## بدء ونهاية حكم الخلفاء العباسيين الأول:

|             | بدء الحبكم ونهايته |                           | اسم الخليفة       |            |  |
|-------------|--------------------|---------------------------|-------------------|------------|--|
| , Vot - Vo. | =                  | * 177 - 177               | السفاح            | - i        |  |
| ٤٥٧ - ٥٧٧ م | =                  | * 10A - 147               | المنصور           | - Y        |  |
| ۰۷۸ - ۷۷۰   | =                  | A 179 - 10A               | ( المهدى          | - <b>r</b> |  |
| 0AV - FAV > | =                  | 171 - ·VI                 | کر المادی         | - ٤        |  |
| 7AV - P·A7  | =                  | * 194 - 1V·               | الرشيد            | <b>- •</b> |  |
| ۱۰۸ - ۱۱۸   | =                  | ▲ 19A 19T                 | ﴿ الْأَمِينَ      | - 1        |  |
| 11X - 77X   | =                  | ATIA - 19A                | <b>ر المأمو</b> ن | - v        |  |
| 77X - 73A   | =                  | * YYY - Y1A               | ( المعتصم         | <b>–</b> ۸ |  |
| ۲ ۸٤٧ — ۸٤٢ | =                  | <b>↑ ۲۲۲</b> − <b>۲۲∨</b> | ﴿ الواثقُ         |            |  |
|             |                    |                           |                   |            |  |

# أولا \_ العصر العباسي الأول ١٣٢ - ٢٣٢ هـ = ٥٥٠ – ٨٤٧م

العباس محمد داود عبدالله موسى صالح سلمان أبراهيم ٦\_السفاح ٢\_المنصور ۳\_ المهدى ه الرشيد ع۔ الحادی ٦-الأمين ٧- المأمون ٨- المعتصم ٩۔ الواثق المتوكل

# ۱ — أبو العباس السفاح ۱۳۲ — ۱۳۹ هم = <u>ن۵۷</u> — ۷۵۶م

### ماذا يقصر بلفظ « السفاح » ؟

إعتلى أبو العباس أول الخلفاء العباس بين عرش الخلافة في ٣ ربيسع الآخر سنة ١٣٢ ه ( ٧٥٠ م )، وخطب في صبيحة اليوم التالى لخلافته خطبة أشاد فيها بفضل آل محمد ، وندد بالأمو بين لاغتصابهم الخلافة ، ولما اقترفوه من آثام وذنوب ، وأطنب في مدح أهل الكوفة وزاد في أعطياتهم لإخلاصهم وولائهم لبيت العباس (١) ، وختم خطبته بقوله : ، أنا السفاح المبيح ، والثائر المنيح ، .

قال السفاح: و... زعمت السيئية الضلال ، أن غيرنا أحق بالرياسة والحلافة منا ، فشاهت وجوههم ، مَمَ ولمَ أيها الناس ؟ وبنا هَمدَى الله الناس بعد ضلالتهم ... حتى عاد الناس بعد العداوة أهل تعاطف وبر ومواساة فى دينهم ودنياهم . فتح الله ذلك منة ومنحة المحمد صلى الله عليه وسلم ، فلما قبضه الله إليه ، قام بذلك الآمر من بعده أصحابه ، وأمرهم شورى بينهم . فعدلوافيها ، ثم وثب بنو حرب ومروان فابتزوها ، وتداولوها بينهم ، فجاروا فيها ، واستأثروا بها ، وظلموا أهلها ، فا ملى الله لهم حينا حتى آسفوه (أغضبوه) ، فلما آسفوه انتقم منهم با يدينا ، ورد علينا حقنا . . . وما توفيقنا أهل البيت إلابالله . . . يا أهل السكوفة ا أنتم محل حينا ، أنتم الذين لم تنغيروا عن ذلك ، وقد زدتكم فى أعطياتكم مائة درهم

<sup>(</sup>١) الدكتور حسن ابراهيم حسن : تاريخ الإسلام السياسي ج٧س ٢٦

فاستعدوا ، فأنا السفاح المبيح ، والثائر المنيح ، (١) .

وعقب هذه العبارة البليغة التي ختم بها أبو العباس أول خطبة له في مسجد الكوفة ، شاع لقب والسفاح ، عن أبى العباس . ويظهر أنه قصد من هذا اللفظ إشعار الحاضرين با أنه عول على سفك دماء كل من تحدثه نفسه بالخروج عليه والوقوف في سبيله وسبيل دولته ، وأن يتوعد أيضاً الامويين بالتنكيل بهم وإزهاق أرواحهم . ولكن مما يسترعى النظر أن لفظ السفاح كان يطلق في الجاهلية على بعض شيوخ القبائل (٢)

أما لفظ والمبيح والذي وردكذلك في ختام هدده الخطبة وقد يعنى الرجل الكثير العطايا وقصده من إثباته أن يبشر في الوقت نفسه من بقوم بنصرته بإغداق الأول عليه وهذا يدلنا على أنه لم يكن سفاحا في كل أدوار حيانه وقد اتصف بالكرم والحلم والعقل والوقار والحياء وطيبة الحلق (٢) ولكن اعتلاءه عرش الدولة العباسية في بدء قيامها والاعداء يتربصون بها من كل جانب و أوحى إليه أن ينتهج في إدارة الدولة خطة العنف والتهديد وأن يتبع سياسة الوعد والوعيد

#### انخاذ الإنبار عاصمة :

كانت دمشق عاصمة الحلافة الأموية وظلت مقراً للخلفاء حتى اعتلى السفاح العرش ، فاتخذ الأنبار عاصمة لدولته ، وهي تقع على الضفة اليسرى لنهر الفرات في الشمال الشرقي للعراق ، على مسيرة نمانية وستين كيلومترا من بغداد ، وقيل إن سابور الثاني من ملوك آل ساسان في فارس هو الدي

<sup>(</sup>١) الطبرى : تاريخ الأمم والملوك حـ ٩ ص ١٢٥ .. ١٢٦ .

Nicholson: Literary History of the Arabs, p.253. (v)

<sup>(</sup>٣) المسعودى : مروج الذهب ج ٢ س ٢١٥ .

اختطها ، وأطلق العرب عليها ، الآنبار ، وهي كلمة فارسية تعنى السوق أو مخزن الغلال ، وأضحت هذه المدينة مقرآ للخلافة العباسية مدة قصيرة من الزمن ( ١٣٢ – ١٤٥ ه ) .

واستقر المنصور الخليفة العباسي الثاني، في الآنبار، إلى أن أسس مدينة بغداد سنة ١٤٥ هـ ( ٧٦٧ م )، ومنذ ذلك الحين، أخذت المدينة تقل أهميتها. شيئا فشيئاً. وفي سنة ٣١٥ هـ ( ٩٢٧ م ) استولى أبو طاهر زعيم القرامطة على الآنبار وخربها، فا صبحت كان لم تغن بالآمس.

#### اضطهاد الاُ موبين :

كانت مهمة أبى العباس، باعتباره أول خلفا. الدولة العباسية، مهمة شاقة إذ كان عليه أن يثبت أقدام العباسيين في الخلافة ويوطد أركانهم، ليكون الامر خالصاً لهم. ومن ثم سار على سياسة الثار والانتقام من الاعداء في غير هوادة. فقد عمل على القضاء نهائياً على بنى أمية، ووقعت تبعاً لذلك مذابح عديدة ذهب ضحيتها كثير من الامويين، حتى اضطر الكثير منهم إلى التنكر والحرب، وتغلب أبو العباس على حيلتهم بالمكر والخديعة، إذ أعلن صفحه العام عنهم وأمنهم على حياتهم، فانخدع الامويون وظهروا من مكامنهم، وإذ ذاك انقض عليهم وقتلهم شرقتلة.

اشتدت حوادث النقتيل والنشريد فى مكه والمدينة ، وفى السكوفة ، وفى فلسطين وأغرى الشعراء ورجال البلاط الحليفة باستعال الشدة والقسوة ، وأن يكون رائده عدم الثقة بالامويين . قيل : وإن السفاح كان جالساً يوما فى مجلس الحلافة ، وعنده سليمان بن هشـــام بن عبد الملك ، وقد أكرمه السفاح ، فدخل عليه سديف الشاعر ، وقال :

لايغرنك ماترى من رجال إن تحت الضلوع داء دويا

فضع السيف وارفع السوط حتى لا ترى فوق ظهرها أمويا(١) ودخل شاعر آخر على أبى العباس، وعنده نحو السبعين رجلا من بنى أمية، وقد قدم لهم الطعام، فا نشده قصيدة جاء فيها:

واذكروا مصرع الحسين وزيد وقتيلا بجانب المهراس(٢) والقتيل الذي بحران أضحى(٢) ثاويا بين غربة وتناسى

وقد أعاد إنشاد هذين البيتين ذكرى الماضى ، وماجره الأمويون على أنف بم من سخط الناس لتمثيلهم با هل البيت . فا مر أبو العباس بسليمان بن هشام فقتل ، ثم أمر بمن كان فى داره من بنى أمية فضر بوا بالسياط ، وتنبع أبو العباس البقية الباقية من الامويين وأنصارهم ولم يبق على أحد.

ولم يكتف أبو العباس بالقضاء على الآحياء من بنى أمية ، بل عمد بعد ذلك إلى الأموات منهم ، فأمر بالتمثيل بحثهم وإحراقها : فنبش قر معاوية بن أبى سفيان ، وقبر ابنه يزيد ، وقبر عبد الملك بن مروان ، كما ضربت جثة هشام بن عبد الملك بالسياط و ذرى فى الهواء . إلا أن السفاح أمر ألا تمس جثة عمر بن العزيز بسو ، اعترافا منه بفضله وجليل صفاته .

ولما تم لابى العباس قتل رجال بى أمية ومصادرة أموالهم ، اطائن. على دولته من ناحيتهم ، وقال :

بنى أمية قـد أفنيت جمعكم فـكيف لىمنكم بالأول الماضي؟ يطيب النفس أن النار تجمعكم عوضتموا لظاها شر معتاض(٤)

<sup>(</sup>١) ابن الأثيرجه من ١٧٤.

 <sup>(</sup>۲) ماء بجبل أحد ، قتل عنده حزة بن عبد الطلب عمالرسول ودنن .

<sup>(</sup>٣) هو ابراهيم الإمام بن محمد بن على بن عبد للله بن العباس .

<sup>(</sup>٤) ابنالأثير جـ هـ س١٧٤.

### عدم احترام العهود والغدر بالانصار :

لم يكتف السفاح بالقضاء على أعدائه الأمويين، الذين يصح أن يلتمس له العذر فيما فعله معهم، بل إنه لم يرع فضل الذين ساعدوه فى إقامة الدولة العباسية، فغدر بهم، ولم يحترم العهود والمواثبق الى كان يعطيها الأعدائه ولانصاره على السواء.

قضى السفاح معظم عهده فى محاربة قواد العرب الذين ناصروا بنى أمية ، ووقف لهم بالمرصاد . فإن هبيرة قائد جيوش مروان بن محمد آخر خلف الله أمية ، كان مقيها فى بلدة واسط ، وأرسل إليه أبو سلبة الحلال وزيرالسفاح الجيوش لمحاربته ، وحاصرته فى تلك البلدة ، وطال أمد الحصار ، فأرسل السفاح أخاه أبا جعفر الذى تولى الحلافة فيها بعد بإسم المنصور ، فحاصر ابن هبيرة أحد عشر شهرا ـ وحين بلغ ابن هبيرة خرمقنل الحليفة الأموى الآخير مروان بن محمد ، فاوض أبا جعفر فى الصلح ، على أساس أن يسلم ويعطى له الأمان على حيانه . وانتهى الأمر بأن أعطاه السفاح الآمان ، وتسلم ابن هبيرة كتابا بذلك يحمل إمضاء الخليفة . ولكن لم تمض على ذلك بضعة أيام حتى قتل ابن هبيرة . وكان هذا واحداً من حو ادث الغدر فى الدولة العباسية ، وتنابعت أمراً ما نوفا .

وقيل السفاح وزيره أبا سلمة الحلال ، الذي كان من أهم العوامل التي ساعدت في تا سيس الدولة العباسية . كان أبو سلمة من أهل اليسار في الحوال واشتهر بالكرم وكثرة البذل لرجال الدعوة العباسية ، على أنه لما خبر أحوال بني العباس ، عزم على العدول عنهم إلى أولاد على بن أبي طالب ، ولما بويع السفاح استوزر أباسلمة على كره منه لمكانته من الساسانيين وهم عصب الدولة ومصدر قوتها ولقبه وزير آل محد . إلا أن هذا كله لم يكن مصدره حسن النية من جانب السفاح ، إذ خاف على نفسه إن هو قتله أن يقوم أهل خراسان

بالثأر له ، فعمل على أن يتم هذا الأمر على يد أنى مسلم ، وكتب له مع أخيه أبى جعفر كتابا يخبره فيه أن أبا سلمة الحلال يعمل على تحويل الحلافة إلى العلويين وعهدله بمعاقبته ، وأسلوب السكتاب ينم عن رغبته فى قتله . فأرسل اليه أبو مسلم رجالا من أهل خراسان ، فقتلوه ، وتخلص منه السفاح وأبو مسلم الذى كان بكرهه ويحقد عليه مقامه .

وبذلك هيا أبو مسلم سبيل قتله بنفسه ، فقد عول السفاح على التخلص من أبى مسلم كذلك ، إذ كان شجى فى حلق دولته ، إلا أن المنية وافت السفاح قبل أن يحقق ما اعتزمه من قتله .

ووضع السفاح بدلك قاعدة الغدر بالأنصار وعــــدم احترام العهود والمواثبق ، وسار على هذه القاعدة من جاء بعده من الخلفاء العباسيين .

### الثورات ضر حكم السفاح :

هذه المعاملة القاسية للأمويين لم تؤد إلى صرف العرب عن العباسين لحسب، بل جعلت نفوس العرب تضطرم بالكراهية والبغضاء لبني العباس وللفرس الذن استا روا بالسلطة دونهم ولمالاة العباسين لهم واعتمادهم عليهم، وزاد الطين بلة والحالة سوءا ، غدر السفاح بأ نصاره ، لذلك قامت الثورات في كل مكان . وكان أشدها خطرا ، الثورة التي اندلع لهيها في بلاد الشام بقيادة أبني الورد وهو رجل من العرب ، وتزعمها من بعده أبو محمد السفياني ، ولكن سرعان ما غلب على أمره وقتل . وقامت ثورة في الجزيرة ، اشتد خطرها حتى أرسل السفاح أخاه أبا جعفر وعمه عبد الله بن على القضاء عليها ، فتمكنا من إخمادها ، وظل أبو جعفر بعد أن انتهت مهمته واليا على الجزيرة حتى تولى الخلافة بعد أخيه السفاح . وقامت كذلك ثورات في عمان وفي حتى تولى الخلافة بعد أخيه السفاح . وقامت كذلك ثورات في عمان وفي السند وفي خراسان ، وكلها تأخذ على العباسيين كثرة سفكهم للدماء وإزهاقهم السفاح في قع أعدائه ، لزالت الدولة العباسية ، وهي لاتزال في مهدها .

### تقرير السفاح :

حكم السفاح أربع سنوات وتسعة أشهر أمضاها في القضاء على بقيا الدولة البائدة ، دولة الأمويين . ولم يجد طوال هذه الفترة وقتا ينصرف فيه إلى النظر في ترتيب شئون الدولة . إلا أننا نلاحظ أن السفاح ابتدع أموراً جديدة على نظام الحكم في العصر العباسي لم يكن لها وجود في العصر الأموى: فقد ظهر نظام الوزارة لأول مرة منذ ظهور الإسلام وأول مدن تولاها هو أبو سلة الخلال وزير السفاح ، وأصبح الناس يخطبون وهم وقوف بعد أن كانوا يخطبون وهم قعود ، وانتقل مقر الملك من دمشق حاضرة الأمويين إلى الأنبار عاصمة الدولة الجديدة فانتقل بذلك مقر الدولة من الشام إلى المراق .

اختلف المؤرخون في تحليل شخصية أبى العباس: فوصفه بعضهم بالقسوة والميل إلى إزهاق أرواح الناس وخاصة أنه قتل عددا كبيرا من بنى أمية ، ولعل تلقيبه نفسه بالسفاح هو الذى حدا بهذا الفريق إلى وصفه بتلك الصفات. على أننا نستطيع أن نقول إن الظروف هى التى أملت عليه تلك السياسة توطيداً لاركان الدولة العباسية الناشئة ، خاصة وأن مؤرخين آخرين وصفوا السفاح أنه كان شابا يميل إلى الادب والشعر وسماع الغناء ، وكان يظهر لندمائه ويجلس معهم في مجلس واحد ويجزل لهم العطاء (١).

وقد توْفى السفاح فى سنة ١٣٦ هـ، ودفن فى مدينة الأنبار .

<sup>(</sup>۱) حاء في مجلة الثقافة أنه لا يستمد أن و يكون شاب جميسل عفيف وفي كريم طروب كأ بي العباس سفاكا للدماء ، . العدد ١ ، ، السنة الأولى .

# ۳ أبو جعفر المنصور ۱۳۵ – ۱۰۸ = ۱۰۸ – ۱۳۹

### شخصية :

تعتبر الفترة التي قضاها المنصور على عرش الحلافة من أهم عصور الحلافة العباسية ، واستمرت تلك الفترة نحواً من إنتسين وعشرين سنة ، توطدت فيها دعائم الدولة ، وانصرفت إلى العنباية بالشتون السلبية فشيدت مدينة بغداد ، وبدأت الحركة الادبية في العصر العباسي وساد في عهد المنصور نظام الإدارة المركزية ، إذ كان المنصور يقيم في بغداد عاصمة ملكه وأضني على الحلافة ظلا قدسياً فأشاع أنه يحملم بتفويض من الله ، وركز جميع سلطات الدولة في يده فلم يكن الوزير من الآمر شيء ، وأصبح اختصاص الولاة على الاقاليم ضيفا ولم يعودوا ثابتين في مراكزهم حتى أنه لم يظهر طوال حكمه وال من طراز عرو بن العاص أو زياد بن أبيه أو الحجاج بن يوسف النقني ، والمنصور من أقوى خلفاء الإسلام ، أعاد إلى الآذهان حكم عر بن الخطاب ومعاوية بن أبي سفيان وعبد الملك بن مروان ، الآذهان ذا شخصية ممتازة ، ووجه سياسته نحو المصلحة العامة والحرص على ما فيه تقدم العباسيين في الإدارة والحرب والثقافة والعلم .

### فضاء المنصور على المعارضة :

غدر المنصور بكثير من كبار أنصاره وبعض أقر بائه ، فى سبيل الاحتفاظ على عدر المنصور بكثير من كبار أنصاره وبعض أقر بائه ، فى سبيل الاحتفاظ على من سمات العباسيين الواضحة فى طو ال مدة حكمهم للعالم الإسلامى .

### ١ – موفف مه عمر عبر اللّه بن على :

أوصى السفاح بأن تكون الخلافة من بعده لاخيه أبى جعفر ومن بعده لابن عمه عيسى بن موسى . إلا أن السفاح لم يراع العدل حين أسند الخلافة من بعده لهذين الشخصين ، لأن السفاح حين سيرعمه عبداقة بن على إلى الشام ومصر لتنبع مروان بن محمد آخر حلفاء بنى أمية القضاء عليه ، وعده بأن الخلافة من بعد السفاح ستؤول إليه . وكان المنصور يعلم بأمر هذا الوعد، ومن ثم فقد أحس الخطر من ناحية عبدالله بن على منذ بلغه نبأ وفاة السفاح ، وكاشف أبا مسلم الخرساني بتخوفه فوعده أبو مسلم أن يريحه من عمه عبدالله بتدبير مقتله ، مقتدين في ذلك بسياسة الخليفة السفاح حين أمر بقتل وزيره أبي سلمة الخلال . ولم يكن غريبا إذ ذاك أن تقبع سياسة الغدر بالافرباء كا اتبعت مع الانصار والاعوان ما دامت تحقق للعباسيين مصلحة شخصية . الامو بين في مو قعة الزاب ، و تقبع الامو بين بالقتل والتشريد و قضى على الفنن الكبرى التي قامت في الشام ضد حكم السفاح .

لما بلغ عبد الله نبأ اعتلاء أبي جعفر عرش الخلافة بعد السفاح، أعلن أنه أدى ماكلف به على خير وجه وهو التذكيل بالأمويين، ثم حرم مما وعد به وهو الخلافة ، فأعلن خروجه على أبي جعفر ، وأبي أن يبايعه ، وسار بحيشه إلى أعالى الجزيرة وحاصر حران شمال الشام ، فبعث المنصور إليه أبا مسلم الخراساني ، فخاف عبد الله النتيجة ، وأراد الصلح ، ولكنه لم يجب إلى طلبه . وأخيرا حدثت الواقعة بين الطرفين ، ودارت الدائرة على عبدالله وفر إلى أخيه سليمان في البصرة ، وظل مختبئا عنده مدة من الزمن ، وهنا كان يصح أن تفتهي المسائلة عند هذا الحد ، ولكن انهي أمر عبد الله بالقتل (١) ، وهو الرجل الذي أبلى أحسن بلاء في خدمة الدولة العباسية .

<sup>(</sup>١) الطبرى ج١ س ١٧٢ .

### ۲ — موقف من أبي مسلم الخراسانی :

لم يكن حظ عبد الله بن على ، أسوأ من حظ رجل آخر كان له فضل نشر الدعوة للعباسيين وقيام دولتهم ، وهو أبو مسلم الحراساني . ذلك أن العلاقات بين أبى مسلم والمنصور لم تكن يسودها الصفاء ، قبيل أن يعتلي المنصور عرش الخلافة وبعد أن اعتلاها : ذلك أن المنصور حين توجه إلى خراسان بأمر أبى العباس لاستشارة أبى مسلم فى أمر أبى سلمة الخلال ، لاحظ عظم نفوذ أبي مسلم واستبداده بالأمر وقتله الناس لمجرد الشك ، غماد المنصور وحرض السفاح على قتل أبى مسلم . أضف إلى ذلك أن أبا مسلم حين استأذن الخليفة السفاح في لحج ، ندبالسفاح أخاه المنصور لرياسة الحبج ، حتى لا يظهر أبو مسلم وحده بمظاهر الفخامة والآبهة ، فغاظ ذلك أبا مسلم وانتقم لنفسه حين عودتهما من الحج هو والمنصور باأن تقدم المنصور أثناء السير بمسافة ، بمـا يتنافى مع التقاليــد المرعية . وزاد العلاقات سوءًا بين أبي مسلم والمنصور ، أن أبا مسلم بعد أن انتصر على عبدالله بن على وحاز عدة غنائم أرسل المنصور من قبكه رسولا ليحصى الغنائم ويسجلها ، فغضب أبومسلم ، وقال : كيف اؤتمن على الأرواح ، ولا أوتمن على الأموال .

لذلك رأى أبو مسلم ألا يقصد الآنبار مقر الخلافة العباسية ، بل يذهب إلى خراسان. فعمد المنصور إلى منعه من الوصول إليها ، باأن عين عليها الوالى الذى خلفه أبو مسلم أثناء غيابه عن خراسان ، ثم عزل أبا مسلم عن تلك

الولاية لرحيله إلى المشرق دون استئذانه وعينه على مصر والشام بدلا منها، فرفض ذلك أبو مسلم، وصمم على الرفض على الرغم من نصح المنصور له. وسار أبو مسلم فى طريقه حتى صار على مقربة من خراسان، وإذ ذاك رأى أن يرجع ليزيل سوء النفاهم القدائم بينه وبين المنصور . على أن أبا مسلم حين عاد من خراسان، كان المنصور قد صمم على قتله، وتمكن منه بالفعل.

وتفصيل ذلك أن أبا مسلم سار إلى المنصور ، فلقيه في المدان عاصمة بلاد الفرس. فلما علم المنصور بوصوله، أمر الناس جميعا بتلقيه، ولما دخل على الخليفة ، قبتل يده ، فأدناه المنصور وأكرمه ثم أمره بأن يعود إلى خيمته ويحضر فىالغد . ولما أصبح الصباح أتاه رسول المنصور يستدعيه ، وقدأعد المنصور جماعة من رجاله خلف الستور بأيديهم السلاح، وأوصاهم أنه إذا ضرب إحدى يديه على الآخرى يخرجون فيقتلون أبا مسلم . فلما دخل أبو مسلم عليه ، شرع في توبيخه و تقريعه على ما اقترفه من\$نوب وأبومسلم ينتحل الَّاعذار . فذكر له أمورا ، فقال أبو مسلم : يا أمير المؤمنين ؛ مثليّ لا يقال له هذا ولا تعد عليه مثل هذه الذنوب. فاغتاظ المنصور ، وقال : أنت فعلت ، والله لو كانت مكانك أمة سودا. ما فعلت مافعلت ، وهل نلت ما نلت إلا بنا وبدولتنا ؟ فقال أبو مسلم : دع هذا فقد أصبحت لا أخشى غير الله . فضرب المنصور بيده على الآخرى ، فخرج أولئك النفر وضربوه بالسيوف، وصاح أبومسلم: استبقى يا أميرالمؤمنين لعدوك، فقال|لمنصور وأى عدو لى أعدى منك؟ مُم أمر به فلف فىبساط، ودخل ابن أخ المنصور عيسى بن موسى أمير الـكونة ، وقال : أين أبو مسلم يا أمير المؤمنين؟ فقال المنصور : هو ذلك في البساط ، فقال قتلته ؟ قال نعم ، قال : إنا لله وإنا إليه راجعون! بعدبلائه وأمانته؟ وكانالمنصور قد أمنه، وأشهد عيسى بن موسى

على ذلك ، فقال المنصور : خلع الله قلبك ! والله ليسالك على وجه الأرض عدو أعدى منه ، وهلكان لـكم ملك فى حياته ؟ ثم أمر المنصور بمال لجند أبى مسلم ، فتفرقوا ، وكان ذلك سنة ١٣٧ه.

وعقب مقتل أبي مسلم ، خطب المنصور في الناس ، فكان مما قاله : « أيها الناس ، لا تخرجوا عن أنس الطاعة ، إلى وحشة المعصية ، إنه من نازعنا هذا القميص ، أوطأناه ما في هذا الغمد /، وإن أبا مسلم بايعنا وبايع لنا ، على أنه من نكث ببيعتنا ، فقد أباح دمه لنا ، ثم نكث بنا هو ، فحكنا عليه لانفسنا ، حكمه على غير نا لنا ، ولم تمنعنا رعاية الحق من إقامة الحق عليه ، (١) .

ويظهر أن المنصور إنما قام بما قام به مدفوعاً بعوامل الغيرة من أبى مسلم متأثراً بما استولى عليه من الهواجس وخامرته الريب فى إخلاصه ، وزاد أبو مسلم النار اشتعالاً بتماديه فى زهوه وإسرافه فى قتل النفوس البريئة ، على أن أبا مسلم إذا كان يستحق القتل ، فإن قتله يجب أن لا يكون على يد المنصور (٢) ، لانه مدين لابى مسلم بما أداه له وللخلافة العباسية من خدمات جليلة ، نقلت الإسلام من حالة إلى حالة أخرى .

بذلك استطاع أبو جعفر المنصور بما أوتيه من حزم ودها، أن يأسر عمه عبد الله بن على ثم يقتله ، وأن يقتل أبا مسلم الحراساني ، وكلاهما يعد من مؤسسي الدولة العباسية . وقد علق ابن طباطبا صاحب كتاب الفخرى ، على هذه الظاهرة ، بقوله : • وكأن المخترع للدولة ، يكون عنده من الدالة والتبسط ، ما تأنف من احتماله نفوس الملوك ، كلمازاد تبسطه زادت الآنفة عنده حتى يوقعوا به » .

<sup>(</sup>۱) الطبرى ج ۹ س ۳۱۳ .

<sup>(</sup>٢) الدكتور حسن ابراهيم حسن : تاريخ الإسلام السياسي ج ٢ س ١٠٠ .

### النحل الدينية :

ظهرت فى عهد المنصور العباسى عدة نحل دينية ، من أشهرها حركة الراوندية ، والمعتقدات المستمدة من الأفكار الفلسفية القديمة التى نشرها الفرس ودعا إليها دعاة ظهروا على أثر مقتل أبى مسلم الحراسانى ، أمثال : «سنباذ، و « إسحق ، و « أستاذ سيس » .

بدأ ظهور حركة الراوندية فى قرية راوند قرب أصفهان،وقلدوا الفرس الذين كانوا يقدسون ملوكهم ويعتبرونهم آلهة. ويعتقد أصحاب هذا المذهب أن الروح التي كانت في عيسي بن مريم قد حلت في على بن أبي طالب ثم في الأئمة حتى وصلت إلى إبراهيم بن محمد ( سبط العباس عم الرسول )، وكانوا يعتقدون فى تأليهم ويستحلون ما حرم الله . وما لبثوا أن عبدوا الخليفة المنصور . وصعدوا إلى الخضراء ( القبة التي بناها المنصور ببغداد ) ، فألفوا أنفسهم كانهم يطيرون ، وخرج جماعتهم على الناس بالسلاح ، فأقبلوا لصيحون بأبي جعفر : أنتَ أنتَ (أَي أنت الله )، (١) . إلا أن المنصور عد ذلك خروجا على الدين ، وحاربهم بنفسه وحاول القضاء عليهم ، على الرغم من تأليهم له ، وحبس عدداكبيرامنهم ، ولكنهم تمكنوا مناقتحام السجون وإخراج منفيها ، وحاولوا قتل ألىجعفر بعد ذلك إلا أنه نجا من الموت(٢). وهم يعدون أنفسهم من أنباع أبي مسلم الخراساني ، وحاربهم العباسيون في

<sup>(</sup>۱) الطری ج ۹س ۳۰۷ .

<sup>(</sup>٣) قبل إن النصور فر على دابة

عهد المنصور وفى عهد من جاء بعده من الخلفاء ، وخاصة بعد أن أخذت الراوندية تتشكل فى أشكال مختلفة كالمقنعية والخرمية .

وظهرت كذلك على أثر مقتل أبي مسلم، عدة نحل دينية: فإن سنباذ (۱) وإسحق (۲) وأستاذسيس قد أعلنوا على التوالى أن أبامسلم لم يقتل، لأنه حين أراد المنصور قتله ردد الاسم الأعظم وتحول إلى حمامة وطار وسيعود ثانية. ويبين لنا ظهور هذه الآراء الدينية أن الفرس قد اتسع سلطانهم في دولة بني العباس، لأن الفرس يعتقدون في أن أبطالهم لا يموتون ولكنهم يختفون فترة يعودون بعدها إلى الظهور وفي قدرة هؤلاء الأبطال على الطير في الهواء حين يشاءون وأنهم حين عودتهم بعد غيبتهم يعمدون إلى إصلاح ما فسد، كما يتجلى في حركة أستاذ سيس الذي رمى بها إلى ضرورة المساواة بين الناس وإقامة النظام الاجتماعي على أساس جديد حتى ادعى النبوة وقطع أصحابه الطرق وارتكبوا كثير الاندحار وقتل كثير

 <sup>(</sup>۱) سنباذ : رجل مجوسی ، ظهر فی مدینة نیسابور ، ودامت الحرب بینه وین المنصور نحو سبعین یوما .

<sup>(</sup>٢) عرف إسحق باسم اسحق التركى ، مع أنه ليس تركيا . اعتقد أن أبا مسلم متغيب في بلدة قريبة من مدينة الرى قرب طهران وأنه سيظهر قوما ويعيد ديانة زرادشت ، وهو رجل من إقليم أذربيجان ، نادى أن للعالم قوتين مسيرتين له أو إلهين : إله الخبر وإله الشر ، وأنه يجب نصرة إله الخير بالتحلى بالفضيلة والامتناع عن الرذيلة .

<sup>(</sup>٣) بنى أستاذ سپس حركته على أساس المزدكية ، وهى ديانة فارسية نادى بها مزدك الذى ظهر فى مدينة نيسابور فى فارس فىأواخرانفرن الحامس الميلادى ـ

من أتباعه ، وانتهت حركته بالفشل ، كما انتهت حركة سنباذ و ثورة إسحق التركى وكما قضى على الراوندية .

لذلك يمكن القول ، أنه كما ظهرت فى أواخر عصر الخلفاء الراشدين وعصر الأمويين بعض المذاهب الدينية كالشيعة والحوارج وغيرها ، ظهرت كذلك فى العصر العباسى نحل دينية ترجع إلى أصل فارسى قديم ، وكان ظهورها نتيجة غلبة العنصر العجمى على العنصر العربى ، واصطبغت تلك النحل بصبغة دينية وسياسية معاً .

### موقف من العلوبين :

العلويون هم كل من ينتمي إلى على بن أبى طالب الخليفة الراشد الرابع، ومؤلاً اعتبروا أنفسهم أحق بالخلافة من الأمويين، وبدأوا منه مقتل الحسين بن على يتذرعون إلى نيل حقوقهم بكل وسيلة، وكانوا إذا وجدوا الفرصة سانحة لاستخدام القوة، لم بتر ددوافى انهازها. وفى أواخر الدولة الأموية كان الدعاة قد نشطو اللدعوة للعباسيين حتى كونوا لهم عصبية قوية، وحين غلب الدعاة على الكوفة، ووجدوا أبا العباس بينهم وقد عهد إليه أخوه ابراهيم الإمام بالخلافة، لم يجدوا من بين آل على من يستطيع أن يحولهم عن بنى العباس، إذ لم يكن للعلويين فى ذلك الوقت من القوة وكثرة الأنصار ما يعبد لهم سبيل الوصول إلى الخلافة.

لم يرق للعلوبين أن يظفر العباسيون بالخلافة دونهم ويقيموادولتهم على أنقاض دولة بنى أمية ، ولم تطب نفوسهم بقيام خلافة عباسية لانهم اعتبروا أنفسهم أحق بها منهم ، فنابذوا العباسيين العداء و نظروا إليهم كاكانوا ينظرون إلى الاموبين من قبل . وأدرك العلويون أن العباسيين قد خدعوهم واستأثروا بالخلافة ، لانهم باتحادهم مع بنى العباس ضد بنى أمية واشتراكهم معهم فى

العمل على إزالة دولتهم قد مهدوا الطريق للعباسيين . ولم تكن استكامة العلويين فى بدء الحلافة العباسية معناها التسليم بالآمر الواقع، لآنهم انتظروا حتى تتهيأ لهم الآحوال ، فيبدأوا دور الكفاح والنضال ضد العباسيين كا كافحوا وناضلوا الآمويين من قبل ، ابتغاء الوصول إلى حقهم فى الحلافة . وعملوا فى هذه المرة فى طى الحفاء والكتمان ، وأصبح تاريخ العلويين حافلا فى ذلك العصر بضروب الحدع والمكائد . ولكن العباسيين أذاقوهم مرارة الفشل ، كما سقاهم الآمويون كائس الذل والهوان من قبل .

بدأ العلوبون، من شيعة الحسنيين سلالة الحسن بنعلى بن أن طالب، في رفع صوتهم عالياً للمطالبة بالخلافة بعد زوال الأمويين، إذ اعتبروا أنفسهم أحق بها من العباسيين لأن الحسن تنازل عن حقه في الحلافة لمعاوية بن أبي سفيان، وهذا التنازل كان للبيت الأموى لا للعباسي ولما بدأ نجم مروان ابن محمد آخر خلفاء بني أمية في الأفول، اجتمع الحسنيون والعباسيون للتشاور فيمن تؤول إليه الخلافة بعد القضاء على الدولة الأموية، فتنازل المباسيون لمحمد بن عبد الله بن الحسن بن على بن أبي طالب. المباسيون لمحمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على بن أبي طالب. كذلك استندت سلالة الحسن في المناداة بالخلافة بعد الأمويين، إلى حقهم الشرعي فيها عن طريق الحق الإلهي.

وكانت حركات الحسنيين أتباع الحسن بن على تجرى فى المدينة ، وبذلك ظهرت المدينة مرة أخرى على مسرح السياسة فى التاريخ الإسلامى . وكانت الفظائع التى ارتكبها العباسيون ، هى السبب فى ظهور المعارضة من سلالة المهاجرين والانصار للخلافة العباسية بشكل جدى . وكان يقود بنى الحسن رجلان أحدهما يقال له محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على بن ألى طالب المعروف بالنفس الزكية وكانوا يعتبرونه محمداً المهدى الذى سيخلص العالم الإسلامى عما لحقه من ظلم وجود ، والثاني شقيقه اراهيم

ابن عبدالله . وهذان الآخوان من نسل على وفاطمة بنت الرسول عليه السلام، وعرفا بالعلم والزهد والورع .

قلق المنصور على ملحكه من هذين الأخوين ، لأنهما كانا قد رفضا إقرار البيعة له بالخلافة ، وتبعهما أولا على وجعفر وعقيل وأولاد عمر بن الخطاب والزبير وسائر قريش والأنصار . وجد المنصور في طلبهما دون جديى ، إذ أهما اختبآ منذ قيام الدولة العباسية ، فاهتم بأمرهما ، وعهد إلى زياد بن عبيد الله بالبحث عنهما ، إلا أنه تهاون في الأمر بل ساعد محمد ابن عبد لله على المحرب فقبض المنصور على زياد وسجنه ، وولى مكانه محمد ابن خالد القسرى ولكنه عزل لأن المنصور استبطأه .

بلغ اهتمام المنصور أقصاه لإخراج محمد النفس الزكية وأخيه ابراهيم من مكمنهما. فولى على المدينة رجلا بدوياً قاسياً وبسط له الأموال ليستخرجهما من محبتهما، وهو رياح بن عثمان بن حيان ابن عم مسلم بن عقبة المرى الذى نكل با هل المدينة في واقعة الحرة في عهد يزيد بن معاوية، واتبع رياح مع أهل المدينة نفس أساليب الحجاج بن يوسف الثقني مع أهل المكوفة، فقد خطب في أهل المدينة قائلا: ويا أهل المدينة اأنا الأفعى ابن الأفعى رياح ابن عثمان بن حيان، وابن عم مسلمة بن عقبة المبيد خضرامكم المفنى رجالكم، والله لادعنه المقعاً لا ينبح فيها كلب ، ولكن أهل المدينة اجترأوا عليه وسبوه واهنوه ووصفوه با به والمجلود حداً بن لتكفئن أو لنكفئك عن أهل المدينة أن أمير المؤمنين يقسم أنف المن لم تنز عوا ، ليبدلنكم بعد أمنكم خوفا، وليقطعن البر والبحر عنكم، بالله لئن لم تنز عوا ، ليبدلنكم بعد أمنكم خوفا، وليقطعن البر والبحر عنكم، وليبعثن عليكم رجالا غلاظ الاكباد بعاد الأرحام، (۱)

<sup>(</sup>١) اليعقوبي ج٢ س ٢٠١ .

و تتابعت بعد ذلك حوادث تعذيب أقرباء محمد بن عبد الله وأنصاره ، فقد حَـبَـس الوالى رياح إخوة عبد الله ، وأعلن سب ابنيه محمداً وابراهيم على المنابر . ثم شخص بنفسه إلى المدينة وأمر بان يمثل العلويون بين يديه وهم مكبلون ، وسالهم عن مقر محمد بن عبد الله فلم يظفر بشيء ، فعنفهم وبعث بهم إلى الـكوفة حيث حبسوا في سرادب تحت الأرض لايفرقون ، كا يقول المسعودى : بين ضياء النهار وسواد الليل (١) .

وأخيراً لما استوثق محمد التفس الزكية من أمر أتباعه ونجاح دعوته ، أعلن نفسه . ويظهر أن محمدً بن عبد الله لم يحسن اختيار الوقت الذي يخرج فيه من مكمنه ، فقد قيل إن جماعة دخلت عليمه بعد أن اشتد ما البلاء ، وقالت له : ﴿ مَا تَنْتَظُرُ بِالْخُرُوجِ ؟ مَا الذِّي يَمْعَكُ مِن أَنْ تَخْرَجِ وَحَدَكُ ؟ ، واجتمع الناس حول محمد وبا يعوه . وفي الحال وصل خبر ظهوره إلى المنصور، فا خذ عدته الأمر لأنه موقن من النتائج الخطيرة التي تترتب على النهاون مع مثل هـ ذا الرجل ، إذ كان قد خرج في ماثنين وخمسين رجلا وتوجه إلى السجن وأخرج من فيه وأمر بحبس عامل المنصور على المدينة المنورة ، وخطب أهلها خطبة كلها طعن في المنصور والدولة العباسية ، وفيها قال : ﴿ أَمَا بَعِدْ ، أَيِّهَا النَّاسِ ! ﴿ فَإِنَّهُ كَانَ مِنَ أَمْرِ هُــَذًا الطَّاعْيَةُ عَدُو اللَّه أبي جعفر ما لم يخف عليكم ، من بنائه القبة الخضراء التي بناها معاندا الله في ملك وتصغيراً للكعبة الحرام ، وإنما أخذ الله فرعون حين قال: أنا ربكم الأعلى، وإن أحق الناس بالقيام بهذا الدين أبناء المهاجرين الأولين والأنصار المواسين . . . ، (٢) .

سير المنصور إلى محمد بن عبد الله جيشاً ضخا بقيادة ولى عهده عيسي

<sup>(</sup>۱) مهوج الذهب ج ۲ س ۲۴۰ .

۲۰۵ – ۲۰۶ س ۲۰۶ – ۲۰۵ ،

ان موسى . و لكنه أحب أن يتقدم إلى محمد قبل القتال بالدعوة السلمية ، فجرت بين الرجلين مراسلات ، لم تا ت بنتيجة ما ، تجدنصوصها في الطبرى (١). قال المنصور في أولى كتبه إلى محمد : ولك على عهد الله وميثاقه وذمته وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم ، إن تبت ورجعت من قبل ، أن أؤمنك وجميع ولدك وإخو تك وأهل بيتك ومن اتبعكم ، على دما تكم وأمو الكم .... .

لم يعبأ محمد النفس الزكية بهذه الوعود ، ورد على المنصور بكتاب أثار الرته ، وجاء فيه: و .. وأناأعرض علبك من الا مان مثل الذي عرضت على ، فإرالحق حقنا ، فإن أبانا علياً كان الوصى وكان الإمام ، فكيف ورثتم ولايته وولده أحياء ... وإنا بنو أم رسول الله ، فاطمة بنت عرو فى الجاهلية ، وبنو بنته فاطمة فى الإسلام دو نكم . إن الله اختار نا واختار لنا ، فو الدنا من النبين محمد صلى الله عليه وسلم ، ومن السلف أولهم إسلاما على ، ومن الآزواج أفضلهن خديجة الطاهرة ، ومن البنات خيرهن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة ، أفضلهن خديجة الطاهرة ، ومن البنات خيرهن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة . . . فو المعلى على المر أحدثته إلا حداً من حدود الله أو حقاً لمسلم أو معاهد ، وما لك ، وعلى كل أمر أحدثته إلا حداً من حدود الله أو حقاً لمسلم أو معاهد ، لانك فقد علمت ما يلزمك من ذلك ، وأنا أولى بالأمر منك وأدنى بالعهد ، لانك أعطيتني من العهد والآمان ما أعطيته رجالا قبلي ، فأى الآمانات تعطيني ؟ أم أمان أنى مسلم ؟ ،

وقد بلغ بالمنصور الغضب أقصاه بعد وصول هذا الكتاب إليه ، فرد بنفسه على محمد بن عبد الله ، يفند أقواله ، قال ؛ م. . . أما ما فخرت به من فاطمة أم على " . . فير الأولين والآخرين رسول الله صلى الله عليه وسلم . . .

<sup>(</sup>۱) الطبری ج ۹ س ۹۲۰ – ۳۱۳

وزعمت أنك أوسط بني هاشم نسباً وأصرحهم أما وأبا . . . فانظر وبحك أين أنت من الله غدا ، فإنك قد تعديت طورك ، وفخرت على من هو خير منك نفساً وأباً ، وأولاً وآخراً ، ابراهيم ابن رسول الله ، وأما ما فحرت به من على وسابقته ، فقد حضرت رسول الله الوفاذ ، فأ مر غيره بالصلاذ ، ثم أخذ الناس رجلا بعد رجل فلم يأخذوه ، وكان فى الستة فتركوه كلهم دفعًا له عنها ، ولم يروا له حقاً فيها ، أما عبد الرحمن فقدم عليه عِثمان ، وقتل عثمان وهو له متهم ، وقاتله طلحة والزبير ، وأبى سعد ابيعته ، وتفرق عنه أصحابه وشك فيه شيعته ، ثم حكم حكمين رضي بهما فاجتمعا علىخلعه ، ثم كان الحسن فباعها معاوية بخرق ودراهم ، ولحق بالحجاز وأسلم شيعته بيد معاوية ، ودفع الأمر إلى غير أهله ، ثم خرج عمك الحسين بن عليَّ على ان مُـرَ عانة ، فيكَّان الناس معه عليه حتى قتلوه وأتو ابرأسه إليه ، ثم خرجتم على بني أمية فقتلوكم وصلبوكم على جذوع النخل وأحرقوكم بالنيران وتفوكم من البلدان حتى قتل يحي بن زيد بخراسان ، وقتلوا رجالكم وأسروا الصبية والنساء حتى خرجناً عليهم فطلبنا بثأركم وأدركنا بدما تكم ، فاتخذت ذلك عليناحجة ، وظننت إنا إنما ذكرنا أباك وفضلناه للتقدمة مناعلي حزة والعباس وجعفر ، ولـكن خرج هؤلا. من الدنيا سالمين ، وابتلى أبوك بالقتال والحرب ، وكانت بنو أمية تلعنه كما تلعن الحكفرة في الصلاة المكتوبة ، فاحتججنا له وذكر ناهم فضله . . . ولقد علمت أن مكر متنا فى الجاهلية سقاية الحجيج الاعظم وولاية زمزم، فصارت للعباس من بين إخو ته ... فالسقاية سقايته ، وميراث النبي له والخلافة في ولده ، فلم يبق شرف ولا فضل في جاهلية ولا إسلام ، في دنيا ولا آخرة ، إلا والعباس وارثه ومورثه .... . تحرجتالنفوسوتمكنتالعداوة وتأصلت فىقلوب الفريقين المتنازعين،

عا أدى إلى قيام القتال بين الطرفين . وهنا لجأ محمد النفس الزكية إلى حيلة قريمة اتبعها في القتال ، وهي حفر خندق ، فكان ذلك وبالا عليه ، إذ أحدق القائد وولى العهد عيسى بن موسى بالمدينة وبذل الأمان لسكل من يريد أن يخرج ، فخرج منها عدد كبير وبتي محمد ومعه نفر قليل . وانتهى أمر محمد بالقتل وأرسلت رأسه إلى المنصور ، وعاقب الحليفة المدينة عقابا شديدا بأن أمر بقطع المؤن عنها وصادر أمو ال بني الحسن .

بق بعد ذلك أخوه ابراهيم ، الذى استقر فى البصرة ، وكان المنصور يخشى أمره ، لأن معظم أهل العراق كانوا من شيعة على بن أبى طالب . وأخيرا أخذ أبراهيم البيعة سراً من الناس ، وأعلن الثورة واستولى على البصرة وعلى الأقاليم المجاورة لها فى فارس والعراق . فاستولى الهام على المنصور ، وبعث إليه بالجيش الذى قاتل به محدا من قبل ، فرأى ابراهيم أن يهاجم السكوفة حتى تنضم إليه لآن أهام ا شيعة . وعند ما بدأ الهجوم عليها ، التق بالقائد العباسي عند و باخرى ، وهى بلدة واقعة بالقرب من السكوفة ، وهنا دارت الواقعة الفاصلة بين الطرفين فى ذى القعدة سنة ١٤٥ هوم وهزم ابراهيم وقتل .

وهكذا قضى المنصور على العلوبين، ومما يدل على شدة خوف المنصور أيام هذه الآزمة ما يرويه ابن الآثير من أنه: رمى كل ناحية بحجرها، وقدد على سجادة صلاته خمسين يوما، وعليه جبتة متسخة لا يغيرها. ويمكن القول بأن المعارضة قد انتهت بانتهاء حياة هذين الآخرين، وولى العلوبين وجههم شطر المغرب في إفريقية بعد تلك المصائب التي تتابعت عليهم في المشرق.

### تأسيس مدينة بغداد:

من الأعمال الحالدة التي يحرص الفاتحون على إنمسامها ، تأسيس المدن لتتخذ عواصم للأقاليم المفتوحة والعناية بأثمرها وتوسيع نطاقها بمرور الزمن ، لحكى تضم دواوين الحكومة الجديدة وبيوت أنصارها من القواد والجند والموظفين ، ولتكون مقرآ لأرباب الحرف والصناعات . فقد اتخذت المدينة والكوفة ودمشق والأنبار عواصم للدولة الإسلامية ، حتى بنيت بغداد فانخذت عاصمة للعباسيين في بلاد العراق .

بنى الخليفة العباسى المنصور سنة ١٤٥ ه مدينة بغداد ، وبدأ ، مشروعه الصخم بالبحث عن موضع يصلح لإنشاء عاصمته الجديدة . فبعث رجالا يشق بهم لاختيار ، كان صالح لذلك ، فدلوه على موضع قريب من مدينة بارما الواقعة جنوبي الموصل ، وفي هذا المكان أقام المنصور يوما وليلة لتكوين رأى نهائي عنه وذلك في فصل الصيف ، فا عجب بطيب هوائه وجودة غذائه ، واستقر رأيه على أن يتخذ ذلك الموضع لبناء مدينته الجديدة ، و بقع في هذه الاراضى الخصيبة التي يروبها ماء الدجلة والجداول التي تا خذ ما مهام الفرات ، وهومكان تسهل فيه المواصلات بين أجزاء دولته و تتوافر سبل المعيشة (۱) .

وسميت العاصمة الجديدة باسم ، بغداد ، وقد وردت عدة اشتقاقات لهذا اللفظ منها : أن بغداد تتكون من بغ ومعناها بستان ، وداد ومعناها الله ، أى أنها بستان الله . وقيل إن معنى بغ معبود أو صنم ، وداد معناها عطية ، أى أنها بستان الله . وقيل إن معنى بغ معبود أو صنم ، وداد معناها عطية ، أى أن هذه المدينة هي عطية الله . وسميت كذلك : المدينة المدورة لانها بنيت على شكل دائرة ، وأطلق عليها مدينة السلام لان السلام هو الله ، ومدينة الإسلام ، ودار السلام تشبيها لها بالجنة ، وسمى الجانب الغربى منها ، الزوراء ، لازوراء نهر دجلة عند مروره بها ، كما سمى الجانب الشرق ، الروحاء ، لانبساط مجرى النهر عنده (٢).

الطرى ج ٩ س ٢٢٨ \_ ٢٢٩ .

<sup>(</sup>٢) البغدادي: تاريخ بغداد س ٧٧ ــ ٧٨ .

وأمر الحليفة بضرب اللبن وطبخ الآجر استعدادا لبناء المدينة ، ووضع المنصور أول لبنة بيده وقال: بسم الله والحمد لله والأرض لله . . . يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين ، ثم قال: ابنو على بركة الله . واحتفل بوضع الحجر الأساسي احتفالا شائقا شهده الأمراء والوزراء والقواد والأعيان والعلماء . ثم أخذالبناءون يبنون المدينة ، وفي وسطها قصر الحليفة والجامع ودار حرسه ومنازل أولاده ومنازل من يقوم بخدمتهم وقصور والجامع ودار حرسه ومنازل أولاده ومنازل من يقوم بخدمتهم وقصور ولكن اليناء ما لبث أن وقف أثناء خروج محمد النفس الزكية سنة ١٤٥ ها على المنصور ، وبعد أن تم للخليفة القضاء على هذا العلوى الثائر على الحلافة العباسية ، أمر بأن تبني المدينة في أقرب وقت .

وكان المنصور يشرف بنفسه على مالية الدولة ويتفق منها بحساب، فكان يدقق في عملية الصرف على بناء المدينة ، حتى سمى المنصور الدوانيقى، نسبة إلى حرصه على أصغر عملة في العراق وهي الدانق ، وصرف على بنائها نحو تسعة ملايين من الجنيهات ، وخاصه أنه عمل على تحصينها لتحاكى في العظمة والجلال ، الحواضر الكبيرة في الشرق والغرب ، ومخاصة القسطنطينية حاضرة الدولة الرومانية الشرقية.

وتدرجت بغداد فى العمران ، فبنيت فيها المبانى الفخمة والقصور الشاهقة ، التى من أشهرها قصر ، القبة الخضراء ، الذى استخدم للضيافة ، إذ كان يقيم فيه السفراء الذين يفدون على بغداد من مختلف المالك حتى يحين وقت السماح لهم بالمثول بين يدى الخليفة ، وكان على رأس هذا القصر تمثال على صورة فارس فى يده رمح ويدور التمثال مع الربح ، ووصفت قبة القصر

Le Strange: Baghdad during the Abbasid Caliphate, p. 18. (1)

بأنهاكانت و تاج البلد وعلم بغداد ، و بنى قصر الحلد على شاطىء دجلة الغربى خارج بغداد ، فى مكان طيب الهواء ، إذ أن المدينة الجديدة قد ازدحمت بالعلماء والتجار والصناع الذين وفدوا عليها من كل صوب وحدب ، وسمى بهذا الإسم تشبيها له بجنة الحلد ، لأن التأنق فى بنائه كان بادياً للعيان أما قصر الذهب فيعتبر مركز الدائرة فى المدينة الجديدة . كذلك بنى الأمير عيسى بن على عند مصب الرفيل فى دجلة قصراً فجا يسع أربعة آلاف نفس .

ولم يحل بناء بغداد دون شغب الجند على المنصور ، لذلك بنى مدينة والرصافة، التى كانت فى الأصل عبارة عن تكنات للجيش، وسميت رصافة بغداد وبغداد الشرقية لأنها تقع فى الجهة الشرقية من نهر دجلة المقابلة لمدينة بغداد، وبنى لها الخليفة المنصور سورا وحفر حولها خندقا وجعل فيها ميدانا فسيحا ومسجداً وبستانا وأجرى الماء فيها. وسرعان ماعمرت الرصافة حتى قاربت بغداد فى الاتساع، فظهرت فيها الحدائق والمتنزهات والميادين الواسعة والمبانى الفخمة ، كماكثرت بها الملاهى. واهتم اليعقوبي بوصف مدينة الرصافة ، فبين طرقها ودروبها ووصف اسواقها وتجارتها ، فقال إنه كان التي لا تخلو من مبالغة (١).

واتسعت بغداد والرصافة اتساعا عظيما ، حتى أصبحتا أشبه بمدن صفيرة متلاصقة ، وأصبحت بفداد أم مدائن الشرق فى ذلك العصر ، وبلغ عـدد سكانها مليونى نسمة .

وفى سنة ١٥٧ هـ، أمر المنصور ببناء <u>حالكرخ، ،بواسطة حاجبه الربيع</u> ابن يونس، فى الناحية الجنوبية لمدينة بفداد . ويرجع السبب فى بناء

<sup>(</sup>۱) الميعقوبي : كتاب البلدان ص ۲۲۸ ـ ۲۴۰ .

مدينة الكرخ إلى ارتفاع الدخان المتصاعد من الآسواق واسوداد حيطان بغداد ، مما ضايق المنصور ، فا مر بنقل هذه الآسواق التي كانت تشغل جزءاً عظيما من مدينته إلى الجنوب حيث الكرخ . ووضع تصميم بناء الكرخ بعد أن وسع طرق بغداد ، حتى بلغ اتساع كل منها أربعين ذراعا ، وعين مواضع الآسواق كما عين موضع بناء جامع يصلى فيه أهل هذه الاسواق حتى لا يدخلوا المدينة ، وعهد بتنفيذ هذا المشروع إلى مولاه الوضاح ، وأفرد لكل حرفة سوقا خاصة بها (۱) .

وشهدت بغداد فى عهد منشئها أبى جعفر ، حركة تدوين العلوم والنقل عن الا مم القديمة ، فترجمت الكتب من الفارسية واليونانية إلى العربية ، فنقل حنين بن إسحق بعض كتب بقراط وجالينوس فى الطب ، و نقل ابن المقفع كتاب كليلة ودمنة من الفهلوية ، وترجم كتاب السند هند ، وكتاب إقليدس فى الهندسة . وبذلك كانت بغداد بعد إنشائها مسرحا لنهضة علية واسعة النطاق ، وساءد على ذلك أن المنصور نفسه كان راوية للحديث ، بارعا فى العلوم والفنون ، ولعا بالطب .

ومن بعد المنصور، نمت بغداد نمواعظيما، وشيدت فيها مبان وأنشتت حدائق، واستحال العمران من الجانب الغربي إلى الجانب الشرق، واشتهرت هذه المدينة في التاريخ والآدب والقصص في العصور الوسطى، وازدهرت فيها الفنون المختلفة، وانتشرت منها إلى سائر أنحاء العالم الإسلامي(٢)، وقال عنها المؤرخون إنها: جنة الأرض ومدينة السلام وقبة الإسلام،.

وظلت بغداد علىذلك منذ إنشائها سنة ١٤٥ ه حتى كانت سنة ٣٥٦ ه ، حيث خربها التتار بقيادة هو لاكو بعد استيلائهم على هذه المدينة .

<sup>(</sup>۱) الخطيب البقدادي : تاريخ بعداد ج ۱ ص ۷۸ ــ ۷۹ .

<sup>(</sup>۲) الدكتور زكى محمد حسن :كنوز الفاطميين ص ۸۳ و ۱۴۰ 😳

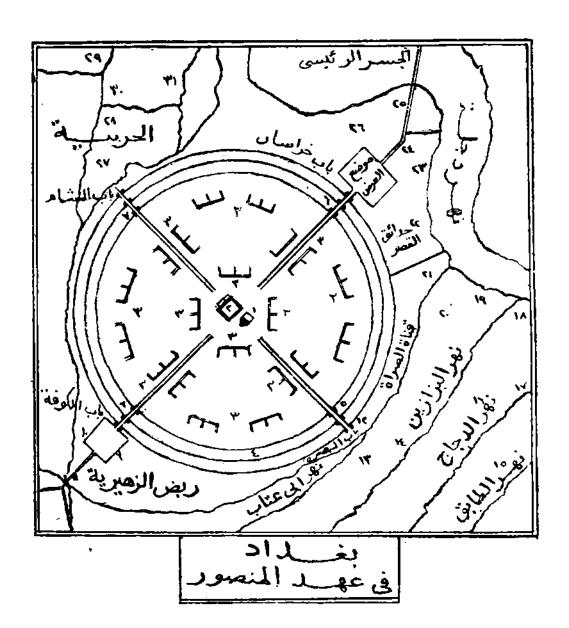

```
دلىل خريطة بغداد : (١)
```

١ — جامع المنصور .

٧ -- قصر باب الذهب والدهليران المقابلان لياب الشام .

٣ - دواوينُ الدولة المختلفة : أبيت المال \_ دار السلاح \_ دار القضاء \_ ديوان الحراج ــ المخابز العامة ــ ديوان الرواتب ــ ديوان الحاجب قصور أبناء الحلمفة الأصاغر

٤ -- السجن ويسمى الطبق

ه - باب البصرة .

۲ --- باب خراسان .
 ۷ --- باب الشام.

٨ -- باب السكوفة ٠

٠ - مسعد المسيد ٠

• ١ -- دارالحرسوديوانالصدقة والإسطيلات وتكنات الهجانة.

١١ -- الجسر القديم
 ١٢ -- الجسر الجديد

١٣ -- قصر ومسجد الوضاح.

٤٤ -- الطريق الذي يجنَّاز قوس الحرآني .

• ١ -- جامع ضاحية بنداد الشرقية .

١٦ – ضريح معروف الكرخي .

١٧ — مشهد على المروف بمشهد المنطقة .

۱۸ — دار الجوز .

١٩ — قصر حميد بن عبد الحميد وباب الشعير .

٢٠ - قصر عضد الدن الوزير ٠

٢١ — الدير القديم بالقرب من ملتق دجلة بالبصرة .

٣٧ - دار القرار : قصر زبيدة .

٣٧- قصر الخلد.

٢٤ - إسطنلات الخلفة .

ه ٢-- ديوان أشمال الجسر ودار عامل الشرطة -

٣٦ – قصر الأميرين سلمان وصالح .

۲۷ - سجن باب الشام .

٢٨ - قصر سميد الـكانب ومعهد الأيتام .

٢٩ — دكاكين الأبناء \_ الفرس ٠

٣٠ – رحبة القرس .

٣١ - رحبة شعيد .

(١) الحَربطة ودلياما :

Le Strange: Baghdad during the Abbasid Caliphate

سياسة المنصور الخارجية : ١ – بين العباسيين و البيرنطيين

حاول العرب الاستيلاء على القسطنطينية ثلاث مرات: الأولى فى خلافة عنمان بن عفان ، والثانية فى عهد معاوية بن أبى سفيان ، والثالثة فى عهد سلمان ابن عبد الملك . وتحولت الحرب النظامية بين الأمويين والبيز نطين إلى غارات تخريب و تدمير فى عهدالعباسيين . وانتهز البيز نطيون فرصة عدم اهتمام العباسيين بإنشاء أسطول قوى يضارع أسطول الأمويين واعتمادهم على الجنو دالبرية دون القوات البحرية ، وبدأوا يشنون غاراتهم على أراضى الدولة العباسية وذلك فى عهد الخليفة العباسي أبى جعفر المنصور ، فغزا قسطنطين الرابع إمبراطور الدولة البيز نطية بعض أراضى الشام سنة ١٣٧ هـ ، واستولى على ملطية فى آسيا الصغرى . غير أن العباسيين تمكنوا من استردادها فى السنة التالية ، وأقاموا فيها حامية كبيرة من جندهم . وفي سنة ١٥٥ ه طلب الإمبراطور رقسطنطين الصلح مع العباسيين ، على أن يؤدى لهم جزية سنوية (١) .

### ٣ — سياسة المنصور إزاء الأندلس :

فى عهدالمنصور العباسى ، استقلت الآندلس عن الدولة العباسية ، وبدأ بذلك تيار النجزؤ ، أى استقلال الولايات الحاضعة للخلافة العباسية عن سلطان الحلفاء . واستمر هذا التيار فى الاندفاع فى عهد من جاء بعده من الحلفاء ، حتى أصبح نفوذ الحليفة الفعلى مقصورا على بغداد ، ولكن بتى له نفوذه الروحى على العالم الإسلامى . وفى أواخر القرن الثالث الهجرى استقلت بلاد المغرب . وتلتهامصر فى منتصف الرابع الهجرى عن العباسيين ، وتأسست دولة الفاطميين التى نافست الدولة العباسية .

فتح الوليد بن عبد الملك الخليفة الأموى بلاد الأندلس ، ولكن تلك البلاد فى السنوات السبع الآخيرة من عصر بنى أمية أى منذ سنة ١٢٥ هـ ،

<sup>(</sup>۱) الدكتور حسن ابراهيم حسن: تاريخ الإسلام السياسي ج ١ ص ١٩٧٠.

كانت تغلى كالمرجل بالفتن والقلاقل السياسية . وكان سقوط الدولة الأمويه بداية للتدهور العام فى كافة أرجاء الدولة الإسلامية : فنى بلاد الأندلس ضعف سلطان الأمويين كما ضعف سلطان العباسيين من بعدهم ، وقام النزاع الداخلي بين القبائل وخاصة بين المضرية واليمنية ، انتهى بتولية يوسف بن عبد الرحمن بن حبيب بن أبى عبيدة الفهرى(١) وهو من المضريين إمرة الأندلس ، حتى جاء عبد الرحمن(٢) بن معاوية بن هشام .

وقد هرب عبد الرحمن من العباسيين عند ما أخذوا فى التنكيل بالأمويين ، فذهب إلى المغرب حيث لاقى كثيراً من الصعاب ، بسبب محاولة عبد الرحمن بن حبيب والى إفريقية القبض عليه . ولكنه لجأ إلى إحدى قبائل البربر التي حمته ، فأخذ يراسل الأمويين فى الاندلس منتهزا فرصة النزاع بين المضرية واليمنية ، وأخيرا تمكن سنة ١٣٨ ه من دخول

<sup>(</sup>۱) حاول الخليفة المهدى القضاء على عبد الرحمن ، فأرسدل جيشاً من البربر بقيادة عبد الرحمن بن حبيب الفهرى لغزو الأنداس ، فهزمه عبد الرحمن بالقرب من برشلونة وتحصن ابن حبيب فى بلنسية وأخذ يحارب عبد الرحمن الداخل إلى أن تمكن رجل من البربر من اغتيال ابن حبيب . ابن الأثير ج ٦ ص ٢٣

<sup>(</sup>٣) ولد عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان ، في دمشق سنة ١٩٣ه، فهو من نسل الأمويين ، وتوفى أبوء معاوية وابنه لا يزال طفلا ، إلا أنه نشأ نشأة أبناء البيت المالك وتعلم تعليمهم ، فأتمن الفروسية وركوب الخيل ، وأجاد قرض الشعر وحفظ القرآن وعرف باسم عبدالرحمن الداخل ، ولم تزد سنه عن الخامسة والعشرين وقت رحيله إلى الأندلس، بقصد إحياء دولة الأمويين فيها .

الاندلس والاستيلاء عليها والقضاء على يوسف بن عبد الرحمن والى قرطبة(١).

وقد أراد أبو جعفر المنصور القضاء على سلطان عبد الرحمن ، فأرسل العلاء بن مفيث اليحصى إلى الاندلس لمحاربة عبد الرحمن ، فاجتمع إليه نفر كثير ، ولكن عبد الرحمن هزمهم عند إشبيلية . وهكذا فشل العباسيون في استرجاع الاندلس وضمها إلى حظيرة الدولة ، فعمل أبو جعفر المنصور على استمالة عبد الرحمن بإرسال الهدايا إليه كما كان يشيد بجليل صفاته وعظيم مقدرته ، فيقول : . . . . اقتحم جزيرة شاسعة المحل ، نائية المطمع ، عصبية الجند ، ضرب بين جندها بخصوصيته ، وقمع بعصهم ببعض بقوة حيلته ، واستمال قلوب رعيتها . . . إن ذلك لهو الفتي كل الفتي الذي لا يكذب مادحه ، (٢) .

ولما فشل المنصور في سياسة التودد إلى عبد الرحمن ، أخسذ يؤلب عليه ملوك دول الفرنجة ، مما جعل عبد الرحمن يأخذ الحيطة لنفسه من هجوم الفرنجة عليه ، وزاد من متاعبه في ذلك الحين ، ما دبره المنصور العباسي بقصد إعلان خلافته على الأندلس ، فقد انفق أن يغزو شارلمان الأندلس على أن تصل لمعاونته قوة من إفريقية . ولكن هذه المؤامرة التي دبرت في الحفاء لم تنجح : إذ أنه وقت هجوم شارلمان على الأندلس لم تكن حملة البربر قد وصلت ،

<sup>(</sup>۱) المقرى : نفح الطبب ج۱ ص ۱۵۵ ـ ۱۵٦ .

<sup>(</sup>٣) المقري: نفس المصدر والجُزء ص ١٥٧.

فغشلت الخطة ، وقضى عبدالرحمن بذلك على خصومه وأصبح أميرالاندلس دون منازع ومحبى دولة الأمويين بالمغرب ، وحكم الاندلس منذ سنة ١٣٨٨ إلى سنة ١٧٧ هـ ، وهى مددة طويلة ، قضاها فى توطيد عرشه فى تلك البلاد واكتساح أعدائه ،

على أن المنصور العباسي ، حاول رغم ذلك استرجاع هذا الإقليم ، لأن خروجه عن حوزته وعن سلطان العباسيين معناه قيام دول أخرى تحاول عصيان النفوذ العباسى ، واتحد المنصور فى سبيل ما اعتزمه مع شارلمان ، بقَصَد القضاء على عدوهما المشترك : عبد الرحمن الداخل . وتزعم هـذه المؤامرة إلى جانب المنصور : سلبهان بن الأعرابي صاحب برشلونة ، وابن حبيب الفهري صهر يوسف بن عبد الرحمن آخر أمراء الاندلس وكان عبد الرحمن قد عزله من الإمارة فقام مطالباً بها وبإقصاء عبد الرحمن عنهـــا . ورتبت الخطة على أن : يذهب أن حبيب إلى إفريقية وبجمع جيشا من البربر يركب به البحر وينزل في الجمية الشرقية من الأندلس ، ويهاجم شارلمان في الوقت نفسه بلاد الانداس من الجهة الشمالية الشرقية ويعاونه فى ذلك سليمان بن الاعرابي ، ثم يلتقي ان حبيب وابن الاعرابي وشارلمان ، وينادَى بأبي جعفر المنصور حاكما . ولكن اين حبيب تعجل وبزل شاطيء الاندلس قبل تحرك شارلمان ، كما أن جيش ان الأعرابي لم يساعد شارلمان حين عبرالحدود وحاصر بلدة سراقسطا ، ولما بلغ مسامع شارلمان أنباً ، ثورة السكسونيين رحل عن الأندلس ليقضى على تلك الثورة في بلاده . وبذلك لم تكلل الخطة بالنجاح ، وعاقب عبدالرحمن الداخل كل من اشترك في تلك المؤامرة ، وثبت سلطانه في الأنداس .

و يلقب عبد الرحمن الداخل، نتيجة أعماله الباهرة وجهوده الجبـارة، بلقب وصقر قريش، ويرجع سبب تلقيبه بهذا اللقب إلى أن الخليفة المنصور ، سأل بعض جلسائه : • من صقر قريش ؟ • فأجاب بعضهم أنه • أمير المؤمنين ، يقصدون المنصور ، وأجاب البعض الآخر أنه معاوية ابن أبى سفيان . ولكن المنصور قال لهم إن صقر قريش هو عبد الرحمن الداخل ابن معاوية (۱) ، ذلك الشاب الذي خرج إلى الآندلس ليجدد ملك أجداده بعد أن لم تكن هناك بارقة أمل في إحيائه في أية بقعة من بقاع الأرض .

### ٣ — بين المنصور والفرنجة :

رغب أبو جعفر المنصور إلى پن Pepin ملك الفكر تجة ، أن يعاونه على عبد الرحمن الداخل ، الذي استقل ببلاد الاندلس عن الدولة العباسية ، فأرسل أبو جعفر السفر أ ، إلى پن وأقامو اعنده عدة سنين عادوا بعدها إلى بغداد ، دون أن تؤدى مفاوضتهم إلى نتيجة ما ، سوى أنها ولدت في نفس عبد الرحمن الداخل أمير الاندلس الحوف من هجوم الفرنجة على بلاده ، وبذلك لم يقدم على إظهار عدائه الحربي للخليفة المنصور العباسي .

\* \* \*

توفى المنصور سنة ١٥٨ ه، على مقربة من مكة وهو ذاهب إلى الحج، وعمره نحو ٣٣ سنة ، وترك الدولة العباسية ثابتة مستقرة وطيدة الأركان ، بعد أن قاد ذلك العراك الهمائل ضد أعداء الدولة ، ووضع أسس النظم التي سارعليها خلفاء بني العباس وعمل إصلاحات هائلة في الدولة الإسلامية ، جعلت من المنصور حاكما مستنيراً ومصلحاً كبيراً.

<sup>(</sup>١) ابن عبد ربه: العقد الفريد ج ٣ ص ٢٠١ ـ ٢٠٢ ـ

### ۳ — المهدى بن المنصور

### 179 - 177 - 10A

حكم المهدى إحدى عشرة سنة ، لم تشهد هذه ألدولة الواسعة خلالها حروباً أو فتناً بالنسبة لما وقع من قبل ، وساعد على ذلك أنه كان مسالما لا يميل إلى الشدة والعنف ، و تولى الخلافة بعد أن تمهدت الأمور واستقرت أحوال الدولة .

#### أعماله :

اهتم المهدى اهتماما بالغا بالفنون وخاصة فن العارة: فقد أقام سور الرصافة، وبنى مسجد الرصافة، ووسع المسجد النبوى فى المدينة المنورة وجمله وزينه بالفسيفساء والعمدالرائعة، وكسا الكعبة بعد أن نزع الكسوة القديمة عنها، وزاد المهدى فى مسجد البصرة وجمله وأهر بأن تكون المنابر فى جميع المساجد متوسطة الارتفاع (كالمسجد النبوى)، وبنى محطات ومنازل على جو انب الطرق التى يسلكها الحجاج، وأقام أحو اضا لحزن المياه ليشربوا منها، ووضع علامات على طول طربق الحج ليهتدى بها المسافرون، وأمر بمنع المرضى بالجذام من أن يتسولوا وأجرى عليهم الأرزاق، وبأن يكون طعام المسجونين على حساب الدولة بعد أن كان يرسل إليهم من بيوتهم، يكون طعام المسجونين على حساب الدولة بعد أن كان يرسل إليهم من بيوتهم، وهذا العمل يوضح انها اتصاف حكومته بصفة البر بالفقراء والمحتاجين.

ومنذ عهدالمهدى، بدأت ظاهرة جديدة لم تسكن موجودة من قبل في الدولة العباسية ، فقد أقبل الحليفة المهدى على سماع الغناء . ولم تسكن هذه الظاهرة الجديدة في تاريخ الدولة العباسية مقصورة على الحلفاء ، بل تعدتهم إلى الأوساط الاخرى حتى اصطبغ تاريخ بغداد خاصة و تاريخ الدولة العباسية بوجه عام بمظاهر الترف والابهة .

### الحركات الدبنية في عهد المهدى :

من الظواهر الخطيرة التي أقلقت المهدى، ظهور بعض الحركات الدينية التي كادت تزعزع خلافته، من أهمها حركة المقنعية بزعامة المقنع الحراساني وحركة الزندقة.

قاد الحركة الأولى رجل مولود فى خراسان موطن النحل والنقاليد الفارسية ، وكانأعور دميم الخلقة ، وكان ملمًا حتى لا يرى الناس وجهه فسمى المقنع ، ونادى بأن الله خلق آدم فتحول فى صورته ثم فى صورة نوح وهكذا حتى أبى مسلم الحراسانى ثم تحول إلى هاشم ، وهاشم فى دعواه هو المقنع ، أى أن الله قد حل فيه بعد أبى مسلم . وبايعه خلق كثير كانوا يسجدون له ، وكان يعتقد أن أبامسلم أفضل من النبى عليه السلام . على أن حركة هذا الرجل لم يطل أمدها وانتهت بقتله سنة ١٦٦ هـ(١) .

أما الحركة الثانية ، فهى الزندقة ، وهى كلة تطلق على الملحد . ومبادى مؤلا . الزنادقة على جانب عظيم من الخطورة ، إذ أنهم كانوا ينادون بالإباحة المطلقة والفوضى والتحلل من جميع الروابط الاجتماعية . وعلى الرغم من أن الخلفاء تسامحوا مع كل الفرق النصرانية واليهودية وغيرها ، فإن الزنادقة لم يلقوا شيئاً من النساهل أو العطف من جانب الخلفاء ، إذ أوجد المهدى هيئة جعل اختصاصها مقصوراً على البحث عن الزنادقة والتنكيل بهم وجدل عليهار نيساً أطلق عليه اسم صاحب الزنادية ، و تتبعتهم هذه الهيئة ، فقد لمنهم في عهد المهدى عدد وفير وارتكب في سبيل ذلك كثير من أعمال العسف والظلم، في عهد المهنية كانت تعاقب على الظن ، و تعذب و تحرق كل من يتطرق الشك لأن هذه الهيئة كانت تعاقب على الظن ، و تعذب و تحرق كل من يتطرق الشك إليه بأنه من الزنادقة ، وكان منهم عدد كبير من رجال العلم والآدب (٢) .

<sup>(</sup>١) الفرق بين الفرق س ٣٤١ ــ ٣٤٣ . الشهر ستانى : الملل والنجل حـ ١ س ٢٠٠٧ــ٢٠٠.

<sup>(</sup>٢) المسعودي : مروج الذهب ج٢ س ٤٠١ . الطبري ج ١٠ س ٤٢ .

#### ميفاتر:

كان المهدى منخلفاء بنى العباس الذن أحبهم الشعب ، فقد أجزل العطاء للعلماء والشعراء وذرى الحاجة حتى قبل إنه صرف جميع ما خلفه المنصور . ولقد تعلم المهدى تعليها عربياً محضاً ، فدرس القرآن و تأثر به و عكف على دراسة الاخبار والاشعار ، فنشأ فصيحاً بليغاً ، يجيد قول الشعر ، ويحفظ كثيراً من أمثال العرب ، وجمع له المفضل الضي أمثال العرب ومختارات من شعرهم . وممن ظهر في أيامه من الشعراء أبو الفتاهية ، وكان مولاه عمرو بن ربيع يقول الشعر ويجيده . وعرف عن المهدى الحياء والعفو والجود والحلم والكرم ، والامتناع عن شرب النبيذ ، وعمل على نشر العدل ، وجلس للمظالم بنفسه ، فأنصف المظلوم ورد المظالم لاصحابها .

### السياسة الخارجية : ﴿ ﴿ ﴿ مَعَ بِهُودُ الْأَمُولِي :

لم تجرؤ درلة على مناهضة العباسيين في عهدى المهدى ، سوى ماكان من عداء المهدى لعبد الرحمن ، وهي تلك السياسة التقليدية التي سارت عليها الدولة العباسية إزاء الاندلس منذ عهد الخليفة المنصور . ولكن المسألة لم تتعد ذلك الحد بين الطرفين : المهدى وعبد الرحمن ، وذلك لما رآه المهدى من قوة عبد الرحمن وما قد يتكبده جند العباسيين من المصاعب والمشاق في سبيل الوصول إلى بلاد الاندلس ، وتوترت العلاقات بين الاندلس والخلافة العباسية في ذلك العهد(۱) .

<sup>(</sup>۱) ابن الأثير جـ ٦ س ٢٢\_٢٣ .

#### ٢ – بين العباسيين والبيرنطيين :

عادت العلاقات بين العباسيين والبيز نطيين في عمد المهدى إلى أسوأ ما كانت عليه في عهد المنصور، فإن الحروب البرية والبحرية بينهما لم تنقطع . فلك أنه منذ سنة ١٥٩ ه وما بعدها توالت حملات المهدى على البيز نطيين ، فحرج قواد المهدى: العباس بن محمد، وتمامة بن الوليد، والحسن بن قحطبة بقصد غزو بلاد الروم، والحكن صلاتهم بآءت بالفشل ، مما شجع الروم على الإغارة على حدود الدولة العباسية في سنتي ١٩٢ و١٩٣٩ ه ، بل استولوا على مر عشوأ حرقوها . وخرج المهدى بنفسه ، بعد أن استخاف على بغداد ابنه موسى الذي تولى الحلافة بعد أبيه و تلقب بالهادى ، كما خرج ابنه هارون المشيد] على رأس جيش كبيرسار به إلى بلاد الروم فاستولى على حص، بعد أن تعمد لواليما ألا يقنل أحداً من أهلها أو يكرهم على الرحبل عنها في نظير تعهد الروم لهارون بدفع غرامة حربية وإطلاق سراح الآمرى ، شم عاد فارون إلى حلب التي اغتذها أبوه المهدى قاعدة لاعماله الحربية ، فسر أبوه هارون إلى حلب التي اغتذها أبوه المهدى قاعدة لاعماله الحربية ، فسر أبوه بعودته و بما أبلاه من همة وإقدام في مناجزة الروم .

ولمكن الروم نقضوا شروط الصلح ، فعاد هارون لقتالهم ، كما جمع المهدى جيشاً بلغ مائة ألف جندى جعل على رأسه ابنه هارون ، فوصل هذ الجيش إلى سواحل البسفور ، وأرغم الملكة إيرينى ، أرملة ليو الرابع وكانت وصية على ابنها قسطنطين السابع ، على أن تدفع للمسلمين تسعين ألف دينار جزية سنوية تقضى على دفعتين ، وأن تقيم لهم الاسواق والادلاء في الطريق عند أوبتهم إلى بلادهم ، وأن تسلم أسرى المسلمين ، وانتهت هذه الغزوة بعقد هدنة بين الروم والعباسيين لمدة ثلاث سنوات (١) .

<sup>(</sup>۱) الطبری ج ۹ س ۳٤۲ ·

## ٤ — المادى بن المهدى

171 - VVI = OAV - 174

اعتلى الهادى عرش الحلافة بعد أبيه وكانت وفاة أبيه المهدى حائلا بينه وبين تنفيذ ما اعتزمه من جعل الحلافة من بعده لإبنه الرشيد دون أخيه الآكبر هارون ، وكان الهادى قد قضى أكثر أيامه قبل اعتلاء العرش فى بلاد المشرق ، واستمرت خلافته سنة واحدة . وفى عهده كانت الحلافة ضعيفة: فقد أصبحت أمو ال الدولة تصرف على المقر بين وعلى المتصلين بالحليفة من الشعراء وغيرهم ، كذلك بدأ نساء القصر يتدخلن فى شئون الدولة بما قلل من هيبتها ، ودب الفساد فى الجيش إذ كان الجند يتعصبون بعضهم على بعض ووصلت الحالة إلى حد مخيف حتى أنهم طالبوا بمرتباتهم عن سنوات مقبلة ، واز دادت ظاهرة التجزؤ وضوحا فى عصره باقتطاع أجزاء جديدة من أراضى الدولة العباسية وضمها إلى دول أخرى .

### سياسته إزاء العلويين:

اقتطع من الدولة العباسية بعض دويلات إثر حوادث معينة ، وهمذه الدويلات كانت تابعة للعباسيين ، وكانت جزءاً من دولتهم ثم استقلت عنهم ، وبذلك انتابها تيار التجزؤ .

وقد أدى قيام العلويين ضد العباسيين فى عهد الهادى ، إلى فرار أحد زعمائهم إلى المغرب(١) ، حيث أسس دولة علوية شيعية . وتفصيل ذلك أن الحسين بن على بن أبى طالب من زعماء بنى الحسن فى المدينة المنورة ، ثار ومعه كثير من العلويين فى أو ائل خلافة الهادى سنة ١٦٩هـ

العصد بها شمال إفريقية •

على عمر بن عبد العزيز الوالى العباسى المعين على المدينة ، وهو من سلالة عمر بن الخطاب . وكان شديد الوطأة على العلويين تمشيا مع سياسة العباسيين إزاءهم ، إذ أمر بالقبض على من يشتبه فى أمره منهم وحبسه والتضيق عليه وإهانته بالضرب والنشهير والطواف به فى الطرقات . وقداعترض الحسين على الحط من كراءة أهل بيته ، فقصد مع أنباعه دار الإمارة فى المدينة ، ولكن عاملها تحصن بها ، ثم كسروا السجون وأخر حوا من فيهاو بو يع الحسين (١) .

على أن ثورة العلوبين لم تؤد إلى نتيجة ما ، فقد خاف زعيمهم الحسين ورحل من المدينة إلى مكة ، حيث أثار بعض الحجاج والشيعة على الخلافة العباسية . فلما اتصل ذلك بمسامع الخليفة الهادى ، بعث إليه جيشاً هزمه فى و فَخ ، ، وهو واد فى طريق مكة ، يبعد عنها بستة أميال ، حيث قتل الحسين بعد أن أبلى أحسن البلاء (٢) ، وقتل معه بعض أهل بيته . وكانت هذه الموقعة من الشدة بحيث قيل و لم تكن مصيبة بعد كربلاء أشد وأفجع من فخ ، ، وكثر شعر الشيعة فى رئاء قتلاهم ، ومن ذلك قول أحدهم :

فلا بكين على الحسيان بعولة وعلى الحسن وعلى الحسن وعلى ان عادكة (٢) الذي واروه ليس بدى كفن تركوا بفخ غدوة في غير منزلة الوطن كانوا كراما مُيتجوا لا طائشين ولا جُنن غسالوا المذلة عنهم غسل الثياب من الدّر كن (١) مُدى العبادُ بحدهم فلهم على الناس المنن

<sup>(</sup>١) الفخرى س ١٧٢ ــ ١٧٣٠ •

<sup>(</sup>۲) الدكتور حسن ابراهيم حسن: تاريخ الإسلام السياسي ج ۲ س ۱۲۲ .

 <sup>(</sup>٣) هو الحسين بن على بن الحسن بن آلحسن بن على ، قتيل فخ .

<sup>(؛)</sup> الدرن : القذارة .

وعلى أثر تلك الموقعة ، هاجر العلويون إلى المضرب ، وهناك أظهر إدريس بن عبد الله صحة نسبه وقرابته من الرسول ، وأظهر حقه فى الخلافة . والتف حوله البربر ، وبايعوه فى يوم الجمعة الرابع من شهر رمضان سنة ١٧٢ هـ(١) .

وكانت سلطة العباسيين على تلك الجهات إسمية ، وبذا قامت هناك الدولة المعروفة بإسم و دولة الأدارسة م ومن ثم فإن موقعه و فرخ م ، على الرغم من أنها بسيطة في حقيقة أمرها ، إلا أنها أدت إلى اقتطاع جزء من الدولة العباسية . ومهد قيام الدولة الإدريسية السبيل لظهور الفاطميين والدولة الفاطمية في شمالي إفريقية (٢) .

### اضطراب نظام ولاية العهد:

فى عهد الهادى ، انضح بجلاء اضطراب نظام الخلافة : فقد خلف المهدى أباه المنصور ولم يخلفه ولى عهده عيسى بن موسى ، وبعد المهدى كان المقرر أن يلى عيسى بن موسى الخلافة ولكن المهدى حمل عيسى على أن يخلع نفسه فصارت الحلافة للهادى ، ثم أراد الهادى أن تكون الحلافة لابنه جعفر دون أخيه هارون ولكن الهادى ماتسنة ١٧٠ه دون أن تتم رغبته . وهنا نلاحظ عدم وجو دنظام لورائة العرش (٢) مما أدى إلى الفوضى وعدم الاستقرار .

<sup>(</sup>۱) المسبودي : بروج الذهب ج٢ ص ٢٥٧ .

<sup>(</sup>٢) الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى ج ١ ص ٨٦ ٍ .

<sup>(</sup>٣) كان ذلك الاضطراب فى نظام ولاية العهد ، من أمرز عوامل سقوط الدولة الأموية: فلم يأبه مروان لنرتيب ورائة العرش من بعده الذى وضع فى مؤتمر الجابية وحصرت فيهولاية العهد فى عبد الملك ثم خالد بن يزيد ومن بعدها عمرو بن سعيد وولى عهده ابنيه عبدالملك ثم عبد العزيز . ولما اعتلى عبد الملك العرش بعد أبيه مروان ، جعلت ورائة العرش فى ابنيه : الوليد ثم سليمان ، دون أن يكترث لأحقية أخيه عبد العزيز ، لولا أن عبد العزيز توفى . وعمل الوليد على خلع أخيه سليمان من ولاية المهد وتوليتها ابنه عبد العزيز ، ولما ولى سليمان الحلافة بعد أخيه الوليد انتقم ممن اشتركوا فى إبعاده عن ورائة العرش .

### ترخل الفساء في شيُون الدولة :

وفي عهد الهادي بدء نساء القصر يتدخلن في الشئون السياسية ، وبدأت حياة القصر تتعقد ، وظهرت دسائس البلاط ، حتى قيل إن الهادى قتل بسبب دسائس بعض الجوارى . فقد كان للمدى جارية يمنية تسمى الخنزران، قيل إنه اشتراها عائة ألف درهم ، أنجبت له ولديه اللذين وليا الخلافة العباسية من بعده وهما : الهادي وهارون الرشيد . وكان لهذه الجارية الكلمة النافذة فی بفداد تأمر و تنهی کیفها شاءت ، حتی کان الناس یتوافدون علی دارها ويلجأون إليها . فلما أرادت أن تتابع نفسسياسة الأمر والنهيالتياعتادتها ، وقف منها ابنها الهادى موقفاً مغاير الموقف أبيه منها . وذات يوم ، سألت الخيزران ابنها الهادي قضاء مسألة رجل لم يجد إلى قضائها سبيلا ، فألحت في الطلب، وازداد هوفالرفض مبيناً الأسباب التي تحمله على ذلك، ورغم هذا انصرفت غاضبة معلنة أنها لن تقصده في حاجة بعد اليوم . ولكنه لم يجب طلبها ولم يسترضها . بل نهرها(١) . فلما سمع الناس ذلك انقطعوا عن سؤال أمه الخيزران ، وامتنعوا عن التردد عليها (٢) . وأثار موقف الهادي منهـــا حفيظتها وجلب كراهيتها لابنها ، وعز ذلك عليها إذ كان لها مكان بارز في الحياة السياسية في بغداد ، رغم أنه قصد من إبعادها عدم دسها في تيار الحوادثكى لا يغمرها في طريقه .

ظل العداء بين الهادى وأمه الحيزران على أشده إلى يوم وفاته ، وتردد على صفحات التاريخ أن موت الهادى بعد مرضه كان بتدبير أمه ، إذ دست إليه ببعض الجوارى لقتله بالجلوس على وجهه حتى مات . إلا أن عاطفة

<sup>(</sup>۱) المسعودي : ممروج الذهب ج ۲ ص ۲۵۷ ـ ۲۲۱ . الطبري ج ۱ ص ۳۳ .

<sup>(</sup>٢) ابن طباطبا: الفخرى ص ١٧٢.

الأمومة أشد حنواً من أن تجعل الخيزران تقترف مثل هذا الإثم ، ولكن وغم استبعادنا لمسألة مقتل الهادى بإيعاز أمه ، فإن محاولة الهادى عزل أخيه هارون من ولاية العهد وكان محببا إلى أمه ، ربمنا جعلت الخيزران تفكر في قتله ، كى لا تمكنه من إقصاء أخيه عن عرش الخلافة من بعده ، وكانت بذلك ذات أثر فعال فى إقرار ولاية العهد للرشيد حتى فى وقت انزوائها(۱).

# ه <u>- هارون الرشيد.</u> ۱۷۰ - ۱۹۳ ه = ۲۸۷ <u>- ۲</u>۸۰۹ م

ولد هارون فى أواخر ذى الحجة سنة ١٤٥ ه ، وهو ابن المهدى وأمه الحيوران . ويعد الشخصية الشانية البارزة فى العصر العباسي بعد أبي جعفر المنصور . وفى عهده بلغت بغداد درجة لم تصل إليها من قبل ، فقد أصبحت كمبة رجال العدلم والأدب ومركز التجارة . واشتهر إسم الرشيد فى الغرب ، لما كان بينه وبين شارلمان ملك الفرنجة من العلاقات السياسية وأواصر الود .

### عوامل شهرة الرشيد :

يعتبر الرشيد أشهر خلفاء بنى العباس قاطبة : لما اتصف به من الكرم والجود، إذكان يعطى الكثير من الهبات للشعراء الذين يمدحونه، كما كان يغدق الأمو ال على الناس فى المواسم . وعرف عن الرشيد التقوى والورع فإنه كان فى كل سنة إما حاجا أو غازيا ، وإذا حج حج معه ما تة من الفقهاء وأبنائهم ، وإذا لم يحج حج عنه ثلاثما تة بالنفقة السابغة ، وكان يحج ماشيا

<sup>(</sup>١) الدَّكتور على ابراهيم حسن : نساء لهن في التاريخ الإسلامي نصيب ص ٧٩ .

ولم يحج ماشيا خليفة سواه(١). على أن ذلك لا يننى محبته لأمور لا نتفق وورعه، منها حب الغناء والموسيق وشرب النبيذ. واشتهر عن الرشيد الميل إلى الآدب وتقريبه للادباء، وإجزاله العطاء عليهم، حتى أصبحت بغداد في عهده مقرا لمشاهير العلماء والآدباء من أمثال أبى العتاهية والعباس ن الاحنف والأصمى والواقدى وأبى يوسف صاحب كتاب الخراج. وعنى الرشيد كذلك برجال الفن الجيل وظهر في بغداد في عهده عدد مهم كابراهيم الموصلي وأسحق الموصلي وخيرهما(٢).

وصار عصر الرشيد عصراً فارسيا من حيث نظم الحبكم ومظاهر الحياة الافتصادية والاجتماعية ، وكان كل شيء فارسي محبوبا مرغوبا فيه : فاحتنى بالاعياد الفارسية القديمة كالنيروز ، وأصبحت الملابس على النمط الفارسي ، وصار الطمام والشراب فارسميا ، وأمراء الجيش وقواده صاروا كلهم من الفرس ، وتولى الوزارة رجال من الفرس هم البرامكة .

# الثورات صُد حكم هارود، ١ – ثورات العرب :

كانت الدولة فى عصر الرشيد عربية من جهة اللغة والدين، أما من جهة الإدارة والحكم والقائمين بأمرهما فإنها كانت فارسية ، وبذلك كانت الفكلية للفرس . وكان اصطناع العباسيين للفرس أمراً طبيعيا ، لآن الدولة قامت على أكتافهم ، ولكن ذلك أدى إلى إقصاء العرب عن المناصب الهامة وعن الجيش ، فحدث الجفاء بين العرب والعباسيين ، وأحس عرب الشام بالحالة التى انحدروا إليها وفكروا فى الثورة وعصيان الحكم العباسى . ومن تلك الثورات أيضا ثورة عرب الحوف بمصر وسكان الجهة الشرقية من الدلنا ،

<sup>(</sup>١) السيوطي : تاريخ الحلقاء س ١٨٨ .

<sup>(</sup>٢) ابن طياطباً : الفخرى ص ١٧٥ .

إلا أن ثورتهم انتهت بالفشل وقضى عليها والى الرشيد فى مصر بشدة . كذلك ثار عرب الموصل فى الجزيرة ومنعوا الخراج ، واستمرت فتنتهم وقتا طويلا ، حتى خرج إليهم الرشيد بنفسه ونكل بهم وبمدينتهم .

# ٢ -- فتنة الخوارج :

فی عصر الرشید، قام الخوارج بفتنة تزعمها الخارجی المشهور الولیدین طریف، وهو من تغلب آی من عرب الجزیرة، و تبعه عدد کبیر بلغ ثلاثین آلفا، فإن الولید رمی الخلیفة هارون بالظام والجور. ولکن الرشید آرسل إلیهم قائده یزبد الشیبانی، و حین برز طریف لقتال جند یزید، ارتجز أنا الولید بن طریف الشاری قسورة لا یصطلی بناری

جورکم أخرجني من داري

أيا شجر الخابور مالك مورقا كائك لم تجزع على ابن طريف حليف الندى بحليف حليفالندى ماعاش يرضى الندى بحليف فقدناك فقدان الشباب وليتنا فديناك من فتياننا بألوف وقد أرادت أخته الفارعة قيادة الحرب من بعد مقتل الوليد، ولكنها كفت عن ذلك بعد قليل (۱)

# ٣ – خروج العلوبين :

تابع العلويون ثوراتهم في عهد الرشيدكما ثاروا من قبل في عهد المنصور

<sup>(</sup>١) محمد الخضرى : الدولة العباسية ص ١٤٢ – ١٤٣ .

والهادى ، رغم أن الرشيد أراد أن يستميلهم إليه حتى أطلق سراح كثير من كان منهم فى بغداد . ولم يعدل العلويون عن اعتقادهم الراسخ فى أحقيتهم للخلافة ، فقاموا بزعامة رجلين : أحدهما يحيى بن عبد الله بن الحسن العلوى صاحب الديلم أو طبرستان الواقع جنوب بحر قزوين وأحد أقاليم فارس وهو أخو محمد بن عبد الله بن الحسن المعروف بالنفس الزكية الذى ثار زمن المنصور ، وثانيهما إدريس أخويحيى بن عبد الله الديلة المناسب المنصور ، وثانيهما إدريس أخويحيى بن عبد الله الذى فر إلى بلاد المفرب المنصور ، وثانيهما إدريس أخويحيى بن عبد الله الذى فر إلى بلاد المفرب المنصور ، وثانيهما إدريس أخويحيى بن عبد الله الذى فر إلى بلاد المفرب المنصور ، وثانيهما إدريس أخويحيى بن عبد الله الذى فر إلى بلاد المفرب الله المنصور ، وثانيهما إدريس أخويحي بن عبد الله المنصور ، وثانيهما إدريس أخويحي بن عبد الله الذى فر إلى بلاد المفرب المنصور ، وثانيهما إدريس أخويحي بن عبد الله الذى فر إلى بلاد المفرب المنصور ، وثانيهما إدريس أخويحي بن عبد الله المنصور ، وثانيهما إدريس أخويم بن عبد الله المنهما إدريس أخويم بن عبد الله المنهم المنهم بن عبد الله بن المنهم بن المنهم بن المنهم بن عبد الله بن الهم بن المنهم بن عبد الله بن المنهم بن المنهم بن عبد الله بن المنهم بن عبد الله بن المنهم بن عبد الله بن المنهم بن المنهم بن المنهم بن عبد الله بن المنهم بن المنهم بن الهم بن المنهم بن الهم بن المنهم بن الهم بن الهم بن المنهم بن الهم بن الهم بن المنهم بن الهم بن الهم بن الهم بن الهم بن الهم بن الهم بن المنهم بن المنهم بن المنهم بن الهم بن الهم

كان يحى بن عبد الله قد اتخذ إقليم طبرستان حصناً منيعاً يتحصن فيه ويجتمع إليه هناك عدد كبير من الشيعة لتدبير أمر الثورة ضد العباسيين. ولما استفحل أمر يحيى أرسل إليه الرشيد قائده الفضل بن يحيى على رأس جيش بلغ نحو خمسين ألف جندى. وهذا القائد لم يحارب يحيى بن عبد الله بل فاوضه في التسليم دون قتال ، فرضى بذلك إذا كتب له الرشيد يؤمنه على حياته ، فكتب الرشيد الأمان بخطه ، ولكنه ما لبث أن نقضه وحبس يحيى وظل في حبسه حتى مات (۱).

أما إدريس بن عبد الله أخو يحيى ، فقد فر إلى مصر سنة ١٧٢ ه ، م توجه إلى بلاد المفرب الاقصى ، حيث التف حوله البربر ، وقد عجز الرشيد عن إخضاعه بحد السيف ، ففكر فى بلوغ غايته عن طريق المكايد والخدع ، فأرسل إليه رجلا عرف بالمكر والدها وأمره بأن يتقرب إليه وأن يظهر أمامه بمظهر السخط على العباسيين وعلى حكمهم . ولما وصل هذا الرجل إلى بلاد المفرب ، تقرب من إدريس حتى صار من خواصه ، ثم دس له السم فمات سنة ١٧٧ ه ، دون أن يترك ولدا يؤول إليه الأمر من بعده ، فانتظر أنباعه أمه وكانت حاملا ، فوضعت ولدا سموه إدريس وبايعوه بالحلافة . وبذلك ازداد خطر الادارسة ، فأصبح الرشيد يخاف

<sup>(</sup>١) ابن طباطباً : الفخرى ص ١٧٦ ــ ١٧٧ .

العلويين كافة ويعمل على استئصال شأفتهم(١) .

وماعمله الرشيد مع يحيى وإدريس ، سبقأن عمله الخلفاء العباسيون الذى سبقوه مع المعارضين لسياستهم ومع من حاولوا تعريض دولتهم للخطر .

### ٤ — ثورات فى المغرب والمشرق :

نازعت قبائل البربر في إفريقية بين سنتي ١٧٨و ١٨٦ه سلطان العباسيين، فأرسل إليهم الرشيد جيشاً بقيادة هرثمة بن أغيس، فهزمهم ، ولكن هذا القائد مالبث أن تخلى عن القيادة وعاد إلى المشرق. ثم قامت في هذه البلاد دولة الأغالبة على يد ابراهيم بن الأغلب ، الذي عين أميراً على هذه البلاد من قبسل الخليفة العباسي ، لتأديب البربر والوقوف في وجه الأدارسة إذاما أرادوا الإغارة على أراضي الدولة العباسية . على أن دولة الأغالبة استقلت بعد قليل عن الخلافة العباسية في بغداد ، ولم يصبح للعباسيين سوى السيادة الإسمية على هذه الدولة ، واتخذت مدينة القيروان الواقمة في الجنوب الغربي من تونس الحالية حاضرة لها ، وظلت على ذلك إلى أن استولى الفاطميون من تونس الحالية حاضرة لها ، وظلت على ذلك إلى أن استولى الفاطميون من تونس الحالية حاضرة لها ، وظلت على ذلك إلى أن استولى الفاطميون منة وس على بلاد المغرب .

أمافى المشرق، فقد ثارت خراسان على على بن عيسى الوالى المعين عليها من قبل الرشيد، لسياسة الظلم والعسف التي اتبعها وأرسل كبار رجال خراسان إلى الرشيد يشكون إليه من تصرفات هذا الوالى، فخرج إليه الرشيد بجيش كثيف، عسكر به فى الرى، ولكن الوالى قابل الرشيد بهدايا ثمينة ووزع مثلها على من صحبه من رجال دولته، فعاد الرشيد إلى بغداد، واستمر هذا الوالى فى ظلمه وجبروته، حتى انتهى الحال بقيام ثورة عنيفة صده فى خراسان، هجم الآهالى خلالها على قصره واستولوا على مافيه، ولما بلغ ذلك الرشيد، تحقق من

<sup>(</sup>۱) الدكتور حدث ابراهيم حدن : تاريخ الإسلام السياسي ج ۲ ص ۱۲۲ ــ ۱۲۷ .

استبداده ، وأنبه على سياسته العقيمة وتحديه شعور الأهالى ، وقررعزله(١)، وأرسل إليه القائد هرثمة بنأعين ، فقبض عليه هووأتباعه وصادر أموالهم ، وبعث بهم إلى الرشيد ، وهذأت الفتنة فى خراسان واستقرت الأحوال(٢) .

# البرامكة:

منتمى البرآ كالمام، وأرسية ، دفعت المهضة العلمية إلى الأمام، وشجعت الفنون ، وصار لها اليد الطولى في إدارة شئون الدولة العباسية ، وما لبثت أن سقطت في ظروف خاطفة غامضة . وجد هذه الاسره هو ، يرمك ، (٢) وكان رجلا فارسياً عالماً بالطب والتنجيم ، قدم إلى دمشق في عهد بني أمية سنة ٨٦ه، حيث داوى مسلة ثم هشام ابني عبد الملك بن مروان .

ويُمعد خالدين برمك عن شاركوا فى بناء الدولة العباسية ، عيتنه السفاح وزيراً له ثم ولاه المنصور على طبرستان ثم الموصل ، وكان حسن التدبير يصرف الامور بحكمة وروية .

وظهر من بعده بحي بن خالد بن برمك الذي تولى في زمن المهدى تربية ابنه هارون . وقويت الصلة بين هارون ويحيي حتى كان الرشيد يناديه وهو خليفة ، يا أبتى بر، ولما اعتزم الهادى نقل ولاية العهد عن الرشيد إلى ابنه جعفر نهاه يحيى عن عمل ذلك(١)، وتولى الوزارة(٥) في عهد الرشيد . واستعان

<sup>(</sup>۱) راجم خطاب هارون الرشيد لعلى بن عيسى · الطبرى ج ١٠ س ١٠٠ ·

<sup>(</sup>٢) الدكتور حسن ابراهيم حسن : تاريخ الإسلام السياسي ج ٢ ص ٥٨ .

<sup>(</sup>٣) صفة تطلق على كل من كان يلى فى الزمن القديم سدانة معبد قريب من مدينة بلخ يقال له النوبهار ، والسدانة عبارة عن الكاهن الأولى فى المعبد . وهذا المعبد من الؤسسات الدينية الكبيرة التي أنشئت فى الزمن السابق للاسلام ، ويظهر أنه كان يتخذ فى الأسل العبادة البوذية أى للديانة الهندية القديمة ، ولكن الفرس جعلوه بيتاً من بيوت النار التعبذ فيها حسب الديانة الزرادشتية القديمة .

<sup>(</sup>٤) الدكتور حسن ابراهيم حسن : تاريح الإسلام السياسي ج ٢ ص ٦١ .

<sup>(</sup>٥)كان يحي وزير تفويش ، أىوزيرتام السلطة تمثل للخليفة فى كل شىء .

فى تصريف شئون الدولة بأ بنائه الآربعة : الفضل، وجعفر، ومحمد، وموسى، وإن كانت مكانة الفضل وجعفر ومقدرتهما الإدارية قد فاقت مكانة ومقدرة محمد وموسى . وحين قلد الخليفة الوزارة ليحيى البرمكى، قال لوزيره: وقلد تك أمر الرعية وأخرجته من عنقى إليك، فاحكم فذلك عاترى من الصواب واستعمل من وايت واعزل من رأيت ، وامض الامورعلى ماترى، مم دفع إليه خاتمه الخاص وسلمه خاتم الخلافة ، حتى صاربيده الحل والعقد فى كل شئون الدولة ، فانصرف الناس إليهم، ونظمو القصائد الرائعة فى مدحهم والتغنى بكرمهم و الإشادة بجودهم. وفى عهد جعفر بن يحيى قبض البرامكة على أمور الحكم ، وصاربيدهم الدخل والحزج ، حتى كان مارون يطلب البسيط من المال فلا يصل إليه إلا عن طريق البرامكة ، فغلبوه على أمره وشاركوه فى سلطانه ، فعظمت آثارهم وبعد صيتهم، وعمروا مرا تب الدولة و خططها بالرؤساء من ولدهم وصنائمهم، واحتروها لانفسهم عن سواهم من وزارة وقيادة وكتابة ، وانصرفت واحتازوها لانفسهم عن سواهم من وزارة وقيادة وكتابة ، وانصرفت نحوهم الوجوه وخضعت لهم الرقاب وتخطت إليهم من أقصى التخوم هدايا الملوك ، وأفاضوا على رجال الشيعة العطاء ، .

بذلك سيطرت الأسرة البرمكية على الدولة العباسية ، سياسياً واقتصادياً وإدارياً وأدبياً، وأصبحت مقصدالعلما، والشعراء والأدباء، وتجمعت الوفود على أبوابهم أكثر من وقوفهم على باب الحليفة ، لما عرف عهم من الجود والكرم والحاسة فى الهوض بالعلوم وترقية المعارف، وعظم ثرا البرامكة إذكان الحليفة بغدق عليهم الأموال الوفيرة فوق ماكانوا يستحوذون عليه من مال وزاد سلطان الأسره البرمكية فى أيام الرشيد، حتى أن صاحب الفخرى روى: «أن عبد الملك بن صالح العباسي طلب إلى جعفر البرمكي أن يخاطب الرشيد فى فلات حوائج هى : أن يقضى عنه ديناً مقداره ألف ألف درهم ، وأن يولى ابنه إحدى الولايات ايرفع بذلك قدره ، وأن يزوج هذا الآبن من ابنة الخليفة ، فقضى له جعفر هذه الحوائج الثلاث من فوره ، (۱) .

<sup>(</sup>١) ابن طباطبا : الفخرى في الآداب السلطانية ص ١٨٥ ــ ١٨٦ ·

# نكبة البرامكة:

اختلف المؤرخون في العوامل التي دفعت الخليفة هارون الرشيد إلى التنكيل بالبراءكة : قيل إنه غضب عليهم لآن جعفراً البرمكي أطلق سراح يحيي بن عبد الله العلوى بعد أن كان الرشيد قد أمره بحبسه . وقيل إن استبداد البرامكة بالملك وجعهم الأموال استبال الناس إليهم عما أوغر صدر الرشيد عليهم وحمله على الإيقاع بهم ، وساعد على إشعال نار العداوة والبغضاء سعاية الفضل بن الربيع وكراهية زبيدة أم الأمين للبرامكة ، أضف إلى ذلك ما اتصل بعلم الرشيد من أن عبد الملك بن صالح العباسي كان يدعو لنفسه وأن البرامكة يساعدونه ، كذلك أظهر البراهكة الدالة على الرشيد عالم تحتمله وأن البرامكة يساعدونه ، كذلك أظهر البراهكة الدالة على الرشيد عالم تحتمله وأن البرامكة يصاعدونه ، كذلك أظهر البراهكة الدالة على الرشيد عالم تحتمله والعلماء عا أثار عوامل العيرة في نفوس أعدائهم وحسدًا دهم .

على أن أهم عامل أفاض المؤرخون فى القول عن أهميته فى حدوث نكبة البرامكة ، ماقيل عن وجود علاقات بين جعفر بن يحيى و بين العباسة أخت الرشيد . فإن العباسة يقترن اسمها بإسم رجل من أقطاب أسرة البرامكة ، هو جعفر بزيحيى بن خالدالبرمكى الذى كان مقر با من نفس الرشيد ، لماعر ف عنه من رجاحة العقل و الحزم وحسن تصريف أمور الدولة ، وكان الرشيد لا يبت فى أمر دون مشورته ، حتى لازمه جعفر فى غدواته و روحاته ، ولم بستطع الرشيد أن يحتمع فى مجلس من غير وجوده فيه . وكان الرشيد بعمل فى فس الوقت بمشورة أخته العباسة ، فقد كانت ذات ثقافة عالية وذكاء نادر كانت حلوة الحديث ، لطيفة المعشر ، ولذا كانت دائماً تحضر مجلس الرشيد ، شأنها فى ذلك شأن جعفر البرمكى .

وكمان حرص الرشيد على أن تحضر العباسة مجالسه كما بحضرها جعفر ،

داعيا إلى تفكيره في طريقة شرعية تبيح لجعفر أن يجلس في حضرة الرشيد مع وجود العباسة . وللوصول إلى ذلك ، اجتمع الرشيد يوما بجعفر البرمكي وقال له : ويحك ياجعفر ليس في الأرض طلعة آ نس إلى وإليها أميل سوى رؤيتك ، وأن للعباسة أختى مني موقعا ليس أقل من ذلك ، وقد نظرت في أمرى معكما ، فوجدتني لا أصبر عنك ولا عنها ، ورأيتني ناقص الحظ والسرور يوم أكون وحدى معها ، وكذلك يوم وجودي معك دونها ، وقد رأيت رأياً يجتمع لى به السرور ويزداد به الآنس . فردعليه جعفر ؛ وفقك الله يا أمير المؤمنين . وأخذ الرشيد عليه عهد الله أن لايظله وإياها سقف بيت إلا والرشيد ثالثهما ، فحلف له جعفر على ذلك ، ورضى به ، وظلوا يجتمعون على هذه الحالة وجعفر صارف بصره عنها ، هيبة لامير المؤمنين ووفاء بعهده له ، وتضاربت الروايات بعد ذلك في حقيقة ما روى عن العباسة وجعفر وما ذاع عن عقد قرانهما .

على أن بعض المؤرخين الذين يعتد بروايتهم قد ننى حدوث ذلك ، على اعتبار أنه أمر يستبعد حدوثه كل البعد ، لما هو معروف عن نسب العباسة وحسما ودينها : فهى بنت الحليفة المهدى بن المنصور وهى قريبة عهد ببداوة العرب وسذاجة الدين(۱) ، إذ كيف يقبل الرشيد مع ما عرف عنه من بُعد النظر وعلو الهمة والإباء والشمم أن يزوج أخته مولى من موالى دولته . وأين قدر العبداسة ابنة المهدى ، وحفيدة المنصور، وأخت الهادى ، وأخت الرشيد ، وسليلة الحلفاء ، من جعفر اكما أن مسألة قبول الرشيد أن يجتمع أخته مع رجل فى بجلس واحد لا تصدر عنه : لأن حرص العربى على عرضه أبق لديه من كل ما يملك من متاع وسلطان ، وكان الرشيد فقيها يعلم المدى الذى يصل إليه فى الأمور الني تتصل بشرف الأسرة ومكانها .

<sup>(</sup>١) ابن خلدون : مقدمة سـ ١٤٠

ويمكن القول أن مثل هذه الحادثة لايمكن أن تؤدى إلى الفتك بالاسرة كلها ومنع الشعراء من رثائها ومصادرة أموالها . فقد كان السبب الرئيسي خكبة البرامكة هو نفوذها الذى بلغته فى الدولة وتحدث عنه الشعراء والمكتاب، لقد كان نفوذاً غير محدود واستئثارا بالاموال إلى درجة أخافت الحليفة (۱). ولذا أعرض عنهم الرشيد، وقسا فى معاملتهم، وتتبعهم بالنشريد والتقتيل، فقضى عليهم بعد العز ونضرة الايام وتشردوا بعد اجتماع الشمل وعظمة فقضى عليهم بعد العز ونضرة الايام وتشردوا بعد اجتماع الشمل وعظمة الملك. أما ماقيل عن مسألة العباسية أخت الرشيد وزواجها سراً من الوزير جمفر البرمكى، فلا يوجد فى التاريخ ما يؤيدها ولا تنهض مبرراً لإيقاع الرشيد بوزرائه من البرامكة (۲).

ويظهرأن نكبة البرامكة أصبحت منذ تجمع هذه العوامل محتملة الوقوع، بدليل ما رواه صاحب الفخرى عن بختيشوع الطبيب، قال: « دخلت يوما على الرشيد وهو جالس فى قصر الحلد، وكان البرامكة يسكنون بحذائه من الجانب الآخر وبينه وبينهم عرض دجلة. قال: فنظر الرشيد فرأى اعتراك الحنيول وازد حام الناس على جانب باب يحيى بن خالد، فقال: أجزى الله يحيى خيراً، تصدى للا مر وأراحنى من الكد ووفر أوقاتى على اللذة. مم دخلت عليه بعد أوقات وقد شرع يتغير عليهم، فنظر فرأى الحيول كارآها تلك المرة، فقال: استبد يحيى بالأمور دونى، فالحلافة على الحقيقة له وليس لى منها إلا

<sup>(</sup>١) ابن خلدون : مقدمة ص ١٤ .

<sup>(</sup>۲) الدكتور على إبراهيم حسن: نساء لهن في التاريخ الإسلامي نصيب من ٨٨ ـ ٨٨ .

إسمها فقلت إنه سينكبهم . فنكبهم عقب ذلك ، (١) .

ويمـكن القول أن سقوط أسرة البرامكة كان نتيجة حوادث متتابعة ، دفعت الرشيد ، لا إلى الحد من نفوذ هذه الأسرة فحسب ، بل إلى القضاء عليها ومحو آثارها والقسوة في معاملة رجالها : فأمر بقتل جعفر وحبس يحيى وبقية أو لاده ، ومات يحيي والفضل في السجن ، وظل به الباقون حتى عفاعنهم الأمين . وهذه النكبة كانت ضربة موجهة إلى الامة الفارسية ، كما أنها تبين لنا إلى أى حد كانت سلطة الخليفة سلطة استبدادية ، و تظهر كذلك جانب الفدر والجحود في الرشيد .

### العلاقات الدولة في عهد الرشيد:

كان للدولة العباسية في عهد الرشيد علاقات دولية منها: علاقته بدولة بني أمية في الاندلس، وبالدولة البيزنطية، وبشار لمان ملك الفكرنجة:

١ - علاقة العباسيين بروانه بنى أمية فى الأنراس ، لم تكن علاقة عدائية ، إلا أنها فى الوقت نفسه كانت خالية من المظاهر التى يصح أن تعدودية .

۲ – وكانت هناك علاقة للدولة العباسية بالدولة البيرنطية وقد بدأت تلك العلاقة منذ عهد الحليفة المهدى العباسي ( ١٥٨ – ١٦٩ ه ) ، فقد غزا المهدى حدود آسيا الصغرى الشرقية . ولما ولى هارون الرشيد الحلافة ، سار بنفسه في سنة ١٨١ ه على رأس جيش كبير إلى آسيا الصغرى ، وحارب البيرنطيين ، وانتصر عليهم في كثير من المعارك . وظل يتابع فتوحه حتى البيرنطيين ، وانتصر عليهم في كثير من المعارك . وظل يتابع فتوحه حتى

<sup>(</sup>١) ابن طباطباً : الفخرَى ص ١٩٠

وصل إلى القسطنطينية ، فسارعت إبريني Irene إمبراطورة الدولةالبيز نطية إلى طلب الهدنة مقابل دفعها الجزية . ولكن الإمبراطور نقفور الذي اعتلى العرش بعدها ، نقض في سنة ١٨٧ هـ هذه الهدنة ، وطالب بالجزية التي دفعتها الإمبراطورة للرشيد .

غضب الخليفة من ذلك العمل ، ورد على طلب الأمبراطور بكتاب جاء فيه : • بسمالله الرحمن الرحيم ، من هارون الرشيد أمير المؤمنين إلى نقفور كلب الروم ، قد قرأت كتابك ، والجواب ما تراه دون ما تسمعه ، .

سار الرشيد بحيوشه عقب ذلك مخترقا آسيا الصغرى ، وتابع فتوحه حتى استولى على هرقلة ، واضطر نقفور إلى إبرام صلح تعهد فيه بدفع الجزية من جديد (۱) . على أن البيز نطيين نقضو ا هـذه الهدنة كما نقضو ا سابقتها ، وأغاروا فى السنة التالية على حدود الدولة العباسية وهزمو المسلين جنوبى آسيا الصغرى ، منتهزين فرصة التفات الحليفة إلى القضاء على الفتن الداخلية فى البلاد . ولكن الرشيد مالبث أن استولى على المدن الكرى فى الدولة البيز نطية ، وأسر من الروم عشرة الآف ، وأخذ جزية قدرها عشرون ألف قطعة من العملة الذهبية (۲). واتسع نطاق الحروب بين الرشيد والبيز نطيين حتى تعدت آسيا الصغرى إلى البحر الآبيض المتوسط ، فقد غزا العباسيون جزيرة قبرص ، وأسروا ستة عشر ألف نفس ، من بينهم أسقف هـذه الجزيرة نفسه (۲) .

<sup>(</sup>۱) الطبري ج ۱۰ ص ۹۲ .

Muir: The Caliphate, p. 488. (v)

<sup>(</sup>۲) الطبري ح ۱۰ س ۹۹ \_ ۲۱۳

٣ – وقامت أيضاً علاقات ودية للرشيد بشارلمان Charlemagne ملك. الفرنجة ، ويظهر أن التحسن فىالعلاقات بينالعاهلين ،كان مصدره عداوتهما: للأمويين في الاندلس والبيزنطيين، وبلغ من تحسن العلاقات بينهما أنهما تبادلا السفراء والهدايا . وتودد هارون الرشيد إلى الإمبراطور شارلمان سعياً وراء. مصلحة بلاده ، كما أن شار لمان من ناحيته خطب و ُد الرشيد وسعى إلى محالفته فأرسل إليه بعثة مؤلفة من رجلين من المسيحيين ورجل من اليهو د رغبة في تسهيل. سبيل الحَبْر إلى بيت المقدس و إنماء التجارة بين البلدين و الحصول على علوم المشرق. أدت هذه السفارات بين الرشيد وشارلمان إلى إرسال مفاتيح كنيسة بيت المقدس إلى امبراطور الفرنجة . وأصبحشار لمان بعد ذلك حاى المسيحيين الذين يحجون إلى هذه البلاد ، وأكسب ذلك إمراطور الفرنجة حق حماية الأماكن المقدسة في فلسطين ، عا أدى إلى نتائج خطيرة في المستقبل ، مع أن شارلمان لم ينظر في ذلك الوقت بعين الاعتبار إلى مسألة إرسال مفاتيح تلك الكنيسة إليه . كذلك أدت هذه السفارات إلى تبادل الهدايا بين الطرفين ، وكان من ضمن ما أرسله الرشيد إلى شارلمان وأثار الإعجاب في امبراطورية الفرنجة ، ذلك الفيل الذي وصل إلى مدينة إكس لاشابل قاعدة إمبراطورية شارلمان وكان يسمى أبا العباس ، وتلك الساعة المائية الدقاقة التي ظن أهل الإمبر اطورية أنها آلة سحرية ، وقد أفاضت مصادر الآفرنج في وصف هاتين الهديتين .

#### تقرير الرشيد :

رغم شهرة الرشيد وما نعمت به الدولة في عهده من الهدوء والاستقرار ، أخذ عليه : عدم اهتمامه بما ظهر من ميل بعض الولايات إلى الاستقلال عن الخلافة، وعقده ولا ية العهد من بعده لا ولاده الثلاثة ، واتصافه بالغدر والقسوة :

في عهـد الرشـيد بدأت ظاهرة النجزؤ، وهي محاولة بعض الولايات الخاضعة للدولة العياسية الاستقلال بالسلطة والنفوذ عن بغداد : فإفريقية ، ويقصد بها إذذاك تونس وجزء من طرابلس ، استقل بُهِمَا آبِرَاهِيمِ بن الأغلب وأسسدولة الأغالبة وتعهدبان يدفع إلى الرشيد سنويا أربعين ألف دينار ، وبذلك خرج المغرب شيئًا فشيئًا عن حكم الخلفاء العباسيين . وأنتهز الخوارج في خراسان فرصة قيام بمض الولايات الخاضعة للعباسيين بالثورة والاستقلال وقاموا ضد الدولة ، ولكن قضى على تلك الفتنة على يد طاهر أبن الحسين قائد على بن عيسي بن ماهان الوالي على خراسان . وظهرت بعد ذلك فتنة خطيرة فى خراسان ، قام بها رافع بن الليث ، وعجزعن قمعها الوالى على بن عيسى والقائد هرثمة بن أعين ، واستفحل أمر الفتنة حتى خرج الرشيد بنفسه سنة ١٩٣ ه ميما شطو خراسان ، واستمر فيسيره حتى بلدة طوس . وهذهالفتن المتعاقبة في المشرق والمغرب ، توضح أن بلاد الحلافة لم تكن كلها خاضعة خصوعاً تاما للخليفة . وتنحصر مسئولية الرشيد فيأنه لم يقض بحزم وعزم على تلك الظاهرة الخطيرة ، ظاهرة الاستقلال في بعض الدويلات عن الخلافة .

وعفر الرشير الخلافة من بعره لأولاده الثلاثة ، وذلك سنة ١٨٦ه. فقد كان للرشيد أربعة أولاد ذكور : محمد الملقب بالأمين ، وعبدالله الملقب بالمأمون ، والقاسم الملقب بالمؤتمن ، ثم المعتصم . وعهد الرشيد إلى الثلاثة الأول بولاية العهد من بعده ، الواحد بعد الآخر : أولا الامين ، وثانياً المأمون ، وثالثاً المؤتمن إذا قبل المأمون أن يوليه من بعده . وهذا الترتيب في ولاية العهد تصرف غير طبيعي، لأن ترتيب الرشيد الخلافة لأولاده من بعده على هذا النظام لا يكني لإقراره والسير بمقتضاه تنظيم الخليفة له ، بل لابد لنفاده من رضاء الإخوة وموافقة الامة . وخرج الرشيد سنة ١٨٦ ه حاجا

ومعه أولاده إلى مكة ، وهناك أعلن البيعة لأبنائه على الحجاج فى ثلاث وثائق رسمية (١) هى عهد مأخوذ على الأمة كلها بأن تكون عند ما اشترط الرشيد لأولاده ولم يكتف بذلك ، بل قستم الدولة إلى ثلاثة أقسام : القسم الشرق وهو خراسان يعهد به إلى المأمون ويعتبر واليا لاخيه الامين ، ويعهد بافليم الجزيرة والعواصم إلى المؤتمن ، وتصبح سلطة الامين مطلقه على ما يلى ذلك من الاقاليم كالعراق والشام وغيرهما . ولما حصل ذلك التقسيم وأعلن على الناس توقعوا من وراء ذلك شراً ، ورأوا أن الخليفة لم يكن بعيد النظر فى إجراء هذا الترتيب.

وتجلت فى الرشيد صفة الفدرالتى دفعيت به إلى الفتك بالبرامكة ، وصفة الفوة حتى أنه قتل أخا رافع بن الليث الذى قام بالفتنة فى خراسان قتله شنيعة بأن أمر بتجزى وجسمه أجزا وهو حى .

#### \* \* •

على أن تلك الصفات التي انصف بها الرشيد وكان لها أثرها على بعض أعماله ، لا تمنع من وصفه بأنه كان حاكماً نشيطاً شجاعاً إذا أحس بالخطر كما يتجلى فى فكبة البرامكة وقضائه على البيز نطيين ، وأنه كان حاكماً محباً للآداب والفنون، أجزل العطاء للعلماء والشعراء بما أطلق ألسنتهم بمدحه والثناء عليه والتغنى بحميل خصاله وجليل أعماله . وكان حبه للغزو و بجاحه ضد البيز نطيين وجوده وكرمه وإقباله على العلم وتشجيعه العلماء مصدر ذيوع شهرته .

وتوفى الرشيد فى طوس بعد مرض انتابه ثلاثة أيام ، أثناء خروجه إلى خراسان لقتال رافع بن الليث ، وذلك فى جمادى الآخرة سنة ١٩٣ ه ، ودفن بها ولم تنقل جثته إلى بغداد .

<sup>(</sup>١) تمجد نصوس هذه البيعة في الطبري جـ ٩ س ٧٦ ـ ٧٧ .

### r – الأمن

#### 

ولى الامين الخلافة بعد أبيه الرشيد، ولم يعمر فى الخلافة طويلا، لان الرشيد كان قد عزم على تولية ابنه المأمون من بعده، باعتباره أكبر أولاده سنا، إلا أنه عاد فعدل عن ذلك وبايع ابنه الامين، بسبب تدخل أمه زبيدة فى الامر(۱). ولما آلت الخلافة إلى الامين، عوال على خلع أخيه المأمون من ولاية المهد، وشجعه على ذلك وزيره الفضل بن الربيع وحثه على تولية ابنه موسى العهد من بعده، فولاه وسماه والناطق بالحق، ومن ذلك الحين بدأت الفتنة بين الامين والمأمون، وسبها فى الواقع نكث الامين العهد والميثاق الذي أخذه على نفسه فى حياة أبيه، بما أغضب الخراسانيين وغيرهم من أهالى الامصار الإسلامية، وتطورت الفتنة حتى أصبحت نزاعا بين الفرس أنصار المأمون والعرب أنصار الامين.

# الفتنة بين الأمين والمأمود :

ظل الأمين خليفة بالاسم دون الفعل مدة خمس سنوات ، لأن سلطته لم تكن تامة على جميع أقاليم الدولة الإسلامية . ووقع منذ اعتلائه العرش ، الحلاف بينه وبين أخيه المأمون ، ووجدت الدولة نفسها أمام فتنة داخلية ، صدَّعت وحدة الحلافة ، وكشفت عن دور من أدوار الزاع بين العرب والفرس ، وفيا سبق هذه الفتنة وما لحقها ، بذلت جهود جبارة من ناحية العنصر الفارسي في سببل استرداد نفوذ الفرس ، الذي كاد أن يتلاشي وينمحي ، وكافح العنصر العربي في الوقت نفسه في سببل الاحتفاظ بالمكانة

<sup>(</sup>۱) العابري ج ۱۰ س ۵۳ .

التي كانت له وعدم إتاحة الفرصة لعودة النفوذ والسلطان للفرس .

كان الأمين شابا مولعاً بالصيد والموسيق والشراب ، ووقف إلى جانبه فى نزاعه مع الفرس وزيره الفضل بن الربيع (۱) وأشهر قواده على بن عيسى ابن ماهان وعبد الرحمن بن جبلة ، ولم يكن لهؤلاء ذكر فى التاريخ . أما المأمون ، فقد شفف بالعلم وتعمق فى الفلسفة ، واعتبر فى عداد أساطين علماء العصر أكثر من وضعه فى صفوف الدهاة السياسيين . ووقف إلى جانبه وزيره الفضل بن سهل السرخسى (۲) ، وأطلق عليه لقب ذى الرياستين (۲) ، وعرف بالدهاء والكفاية فيما يتولاه من الأعمال . ومن قواد المأمون هر ثمة ابن أعين وطاهر بن الحسين (٤) وهما فارسيا الأصل .

بدأ النزاع بين الأخوين ، حين حاول الأمين خلع المأمون عن الخلافة ، فقد أمر بأن يدعى لموسى بن الأمين كى يلى الخلافة قبل المأمون والمؤتمن . ولما بلغ ذلك المأمون قطع صلته بأخيه ، فبعث الأمين رسلا تطلب إلى المأمون الرجوع إلى بغداد وأن يقدم موسى بن الأمين على نفسه فى الخلافة ، ولكن المأمون رفض العودة إلى بغداد أو تقديم موسى على نفسه . فبايع الأمين لولده موسى فى صفر سنة ١٩٥ ه ولقبه ، الناطق بالحق ، ونهى عن ذكر المأمون والمؤتمن على المنابر ، وأحضر الوثائق الرسمية التي كتبها الرشيد وأودعها الكعبة بترتيب ولاية العهد من بعده ومزقها .

ولما تحرجت الأمور بين الأمين والمأمون على هذا النحو، عهدالمأمون إلى قائديه: هرثمة بن أعين وطاهر بن الحسين بالدفاع عن خراسان، وتدفقت

<sup>(</sup>١)كان الفضل ممن دبر لدى الرشيد نكبة البرامكة .

<sup>(</sup>۲) نسبة إلى بلدة سرخس . وهى « مدينة قديمة من نواحى خراسان بين نيسابور ومرو، سميت باسم رجل من الذعار فى زمن كيكاوس ، سكن هذا الموضع وعمره ثم تمم عمارته ذو الفرنين الإسكندر ، وقالت الفرس إن كيكاوس أقطع سرخس أرضا فبنى بها مدينة سماها باسمه وهى سرخس » . ياقوت معجم البلدان .

<sup>(</sup>٣) رياسة القلم ورياسة السيف •

<sup>(1)</sup> لقب طاهرًا باسم « ذي اليمنتين » لأنه كان يعمل بكلمنا يديه ·

جموع الخراسانيين للعمل تحت إمرتهما ، وعهدالأمين الى قائده على بن عيسى (۱) فى غزو خراسان . ودارت الحرب بين على بن عيسى قائد الأمين وطاهر بن الحسين قائد المأمون ، فانتصر جيش المأمون فى واقعة الرى وهزم جيش الأمين وقتل على بن عيسى ، وبعث طاهر إلى المأمون كتاباً قال فيه: «كتابى المرا المؤمنين ورأس على بن عيسى بين يدى وخاتمه فى أصبعى ، وجنده مصرفون تحت أمرى والسلام ، وهزمت جيوش الأمين التى كان قد وجهها إلى خراسان وأخذت البيعة للمأمون فى ذلك الإقليم ، واستولى طاهر على الأقاليم الخاضعة للأمين إقليما بعد إقليم : فاستولى على إقليم الجبال جنوب بحر قزوين ، ثم سار إلى الأهواز فواسط والمدائن ، حتى أصبح على مقربة من بغداد ، وأقيمت الخطبة للمأمون على منابر الحجاز فى مكة والمدينة . وعقب ذلك بدأت استعدادات المأمون لحصار بغداد .

#### حصار بغراد :

حاصر هرئمة بن أعين الجانب الشرق من بغداد وطاهر بن الحسين الجانب الفرق منها، وظل الحصار على الجانبين إثنى عشر شهراً، بما ألحق ببغداد أذى يجل عن الوصف. ودافع العامة عن الأمين، وارتكب أثناء هذا الدفاع كثيرا من أعمال النهب والسلب واستخدمت المجانيق وآلات الحصار المختلفة، حتى هدمت أسوار بغداد، وخربت المباني واستعرت النيران في كل مكان، وعزت الأقوات وانتشرت المجاعات، وسرعان ما نفدت أموال الامين، واضطر لبيع كل مافي خزائنه من الامتعة وضرب مافي قصوره من آنية الذهب دنانير ودراهم لينفق مها على الجند، ثم استولى طاهر بن الحسين على بعض أحياء مدينة بغداد وعلى أسواق الكرخ وقصر الخلد(٢).

<sup>(</sup>١) كان على بن عيسى مبغضاً لدى أهل خراسان ، منذ كان واليا عليهم .

۲) الطبری ج ۱۰ ص ۱۷۶ — ۱۷۱ .

ورغم ذلك لم يقدر الأمين الظروف السيئة التي أحاطت به وبدولته ، فقد استمر في عبثه ولهوه ، واعتمد على قواده ، في الوقت الذي صمم فيه طاهر قائد المأمون على فتح بغداد ، وأمر جنده بحسن معاملة الأهلين ، مما كانله أثر يذكر في تحول كثير من رعايا الأمين إلى جانب قائد المأمون (١) . واشتد البلاء بأهل بغداد وساءت حالهم ، حتى خرج منهم كل من استطاع الخروج وأصبحت قاعدة العباسيين في حالة يرثى لها ، إذ قدو صت الفتنة كثيراً من معالمها بعد أن كانت كعبة العلوم والآداب ومركز التجارة وحاضرة الإسلام . ويقول الشاعر :

بكيت دما على بغداد لما فقدت غضارة العيش الأنيق تبدلنا هموما من سرور ومن سعة تبدلنا بضيق أصابتها من الحساد عين فأفنت أهلها بالمنجنيق فلا ولد يقيم على أبيه وقد هربالصديق بلا صديق (٢)

وبذلك غدا مركز الامين حرجا ، حتى فكر فى الهرب إلى الجزيرة والشام . ولكن قواده اختلفوا فيا بينهم ، فى النتائج التى تنرتب على تنفيذ الامين لما اعتزمه . ودخل عليه بعض من يثق فى صدق مشورتهم وقالوا له : لقد بلغنا الذى عزمت عليه ، فنحن نذكرك الله فى نفسك ، إن هؤلاء صعاليك ، وقد بلغ الامر إلى مانرى من الحصار ، وضاق عليهم المذهب ، وهم يرون ألا أمان لهم على أنفسهم ، وأمو الهم عند أخيك وعند طاهر وهرتمة ، لما قد انتشر عنهم من مباشرة الحرب والجد فيها ، ولسنا نأمن إذا برزوا بك وحصلت فى أيديهم ، أن يأخذوك أسيراً ، ويأخذوا رأسك ، فيتقربوا

<sup>(</sup>١) الدكتورحسن ابراهيم حسن": تاريخ الإسلام انسياسي ج ٢ ص ١٥٦ .

<sup>(</sup>۲ الطبری ج ۱۰ ص ۱۸۲ ـ ۱۸۳ .

بك ويجعلوك سبب أمانهم(١) .

وأخيراً نصحه خلصاؤه أن يستسلم لآخيه المأمون وينزل له عن الخلافة .
فقبل أن يسلم الأمين لطاهر : الخاتم والقضيب والبردة وهى مخلفات الرسول عليه السلام واعتبرت فى الدولة العباسية شارات الحلافة على أن يبعث بها طاهر للمأمون ، ويسلم الأمين نفسه إلى هرئمة . ولكن طاهرا خشى ألا يكون الأمين جادا فى تنفيذ ما اعتزمه ، فقرر الاستيلاء على بغداد . لذلك فإنه حين نزل الأمين فى زورق مع هرثمة ، هاجمه أصحاب طاهر وحاولوا إغراقه ، ولكنه عبر النهر سباحة إلى الجانب الشرقى ، حيث قتل ، وأرسلت رأسه إلى المأمون (١) الذى حزن لقتل أخيه ، ولم يكن يرغب فى تطور الحوادث إلى هذا الحد ، وبعث طاهر بن الحسين الى الأمصار الإسلامية بكتاب قال فيه :

وقد الله بينه وبينه في الولاية والحرمة ، بمفارقته عصم الدين ، وخروجه من فرق الله بينه وبينه في الولاية والحرمة ، بمفارقته عصم الدين ، وخروجه من الأمر الجامع للمسلمين . يقول الله عز وجل حين اقتص علينا نبأ ابن نوح (إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح ) فلا طاعة لأحد في معصية الله ، ولا قطيعة إذا كانت القطيعة في جنب الله ، وكتابي إلى أمير المؤمنين وقد قتل المخلوع ورداه رداء نكسة وأحصد لأمير المؤمنين أمره ، وأنجز له وعده ، وما ينتظر من صادق وعده حين رد به الألفة بعد فرقها ، وجمع الأمة بعد شتاتها ، وأحيا به أعلام الإسلام بعد دروسها، (٢).

۱۹۲ س ۱۹۲ .

<sup>(</sup>۲) الطبري ج ۱۰ ص ۲۱۶ ــ ۲۱۰

#### تقربر الامبق :

انتهت بمقتل الائمين الفتنة بين العرب والعجم . وكان كل من الرشيد والائمين ، مسئولا عن تلك النكبة التي حلت بالخلافة العباسية ،وعنظهور هذه الفتنة الجامحة التي قضت على الائمين :

فالرشيد أعطى الا مين الحلافة وهو أصغر سنا من أخيه المأمون، وعهد إلى المأمون بولاية خراسان فاستطاع أن يستقل بها ويناوى منها الا مين ويتخلب عليه ، كما أن الرشيد جعل ولاية العهد فى أبنائه الثلاثة عما أدى إلى قيام النزاع بينهم .

وأخطأ الا مين بتولية على بن عيسى الحرب فى خراسان ضد المأمون مع ما عرف عن هذا القائد من القسوة التى نفرت منه أهالى هـذا الاقليم، كما انصرف الا مين عن أمور الحلافة إلى اللهو والغناء وعيشة البذخ والترف مما أدى إلى سخط الناس، ويؤخذ على سياسة الا مين رغبته فى حرمان اخيه المأمون من الحلافة ونكثه العهد الذى تركه أبوه الرشيد. وقد سبقه إلى ذلك المنصور حين حرم ولى عهده عيسى بن موسى من الحلافة بعده وجعلها فى ابنه المهدى، وفعل ذلك المهدى وجعل الحلافة للهادى، وجعل الحلافة للهادى، وجعل الحلافة للهادى، وجعل الحلافة للهادى، وجعل الحلافة للهادى،

وبمقتل الا مين ، انطلقت السنة الشعراء بذكره ، وكانت الطريقة التي قتل بها هي سبب رثائه ، إذ لم يكن شخصه إذ ذاك محل عطف أو موضع تقدير .

## زبيدة أم الامين :

حزنت السيدة زبيدة زوجة الرشيد على أبنها الاَّمين (١) ، وكان لهـــا أكبر الاَّثر في توليته الخلافة قبل أخيه الاُّكبر المأمون ، وبعثت إلى الخليفة المأمون بقصيدة ترثى فيها ابنها ، دلت بها على تضلعها في الاُدب والشعر والسياسة وكشفت فيها عن هلعها على انتهاء حياة ابنها الاُّمين على هذا النحو (٢). وهاك بعض أبيات منها : ــــ

> أصبت بأدنى الناس منك قرابة أتى طاهر لا طهر الله طاهرا فأبرزنى مكشوفة الوجه حاسرا يعز على هــارون ماقد لقيته فإن ما أسدى لأمر أمرته

لخير إمام قام من غير عنصر وأفضل راق فوق أعواد منبر ووارث علم الاولين وفخرهم وللبلك المأمون من أم جعفر كتبت وعيني تستهل دموعها إليكابن عمىمع جفوني ومحجري ومنزال عنكدي فقل تصبري وما طاهر في فعله بمطهر وأنهب أموالىوأضربأدؤرى وما نالني من ناقص الحقاَّعور صبرت لا مر منقدیر مقدر (۲۴

<sup>(</sup>١) انتابت السيدة زييدة العلل ، ننيجة هذا الحزن البالغ ، وقد أكرمها المأمون بعد وفاة الأمين وأسكنها قصر الحلافة محاطة بمظاهر الفخامة والأبُّهة ، حتى توفيت في بغداد في جادى الأولى سنة ٢١٦ هـ .

<sup>- (</sup>٢) الدكتور على ابراهيم حسن :- نشاء لهن في التاريخ الإسلامي نصيب س ٨٤ .

<sup>(</sup>٣) المنعودي : مروج الذهب ج ٢ ص ٣١٦٠

### ٧ – المأمون

#### $\gamma \Lambda \Upsilon \Upsilon - \Lambda \Upsilon \Upsilon = \Lambda \Upsilon \Lambda - 14V$

عصرالمأمون من العصور الإسلامية الزاهرة ، ولم يكن المأمون شخصية سياسية بقدر ماهو شخصية أدبية : فقد شجع النهضة العلمية وحرية الفكر ، ودفع حركة النقل والترجمة إلى الأمام ، ولكنه كسياسي أصبح تحت سيطرة الفرس الذين نصروه في نزاعه مع أخيه الأمين ، كما أن المأمون بعد وصوله إلى الخلافة لم ينتقل إلى أقاليم الدولة العباسية الغربية في الشمام والعراق بل ظل في مرو عاصمة خراسان ، ملتفتاً إلى المسائل الفلسفية والعلمية دون الأمور السياسية والإدارية التي عهدبها إلى وزيره الفضل بن سهل ذى الرياستين ، وهذا أناب عنه في العراق والشام أخاه الحسن بن سهل ، وهذان أدار الشيونُ الدولة حسب نزعتهما الفارسية ، مما شجع العلوبين على الظهور مرة ثانية والمناداة بأحقيتهم في الخلافة . كما أن المأمون حاول نقل الخلافة إلى العلويين ، فدل في هذه المسألة على أنه سياسي قصير النظر ، ولم يقدر العواقب الخطيرة التي تترتب على تنفيذ ما اعتزمه ، ولكنه عاد فعدل عن رأيه في إقامة خلافة علوية تقوم مقام الخلافة العباسية ، بما أدى إلى استمرار النزاع بين العلويين والعباسيين ، ووقوع الدولة العباسية بين براثن العرب الساخطين على الدولة والعلوبين الذين كانوا ينتهزون كل فرصة لإثارة الفتن كي يصلوا إلى الخلافة . كذلك كانت حروب المأمون مع الدولة البيزنطية لا تحرج عن كولها غازات لم تؤد إلى نتيجة حاسمة . ولا تعرف للمأمون إصلاحات مبتكرة .

#### سباستہ إزاء الع**ل**و بين:

ظهرت فى العراق فى سنة ١٩٩ هفتنة ضد العباسيين ، قام بها العلويون ، بقيادة القائد العربي أبي السرايا السرى بن منصور الشيبانى ، كى يصلوا إلى الحلافة ، وسيرت العراق الجيوش لمساعدته ، وتمكنت هى وجيش أبي السرايا من هزيمة جيش العباسيين ، حتى تمكن أبوالسرايا من تولية الولاة من قبـله على مكة والمدينة وسائر بلاد العرب ثم احتل الكوفة وسير جيوشه إلى البصرة وواسط ، وأقام فى العراق حكومة علوية ، إلا أن الحسن بن سهل أمير العراق استقدم من خراسان هريمة بن أعين أكبر قواد الدولة فى ذلك الوقت ، فقائل أبا السرايا وهزمه هزيمة ساحقة ، وانتهى الأمر بفراره وقتله سنة ، ٢٠ ه . وقضى بذلك على العلوبين ، وعاد النفوذ والسلطان للعباسيين .

ولكن العلويين لم يفقدوا الأمل في إقامة خلافة علوية ، فإن نفوذ الفضل بن سهل كان قد وصل إلى الذروة عند المأمون وهو فارسي شيعي عمل على تحقيق ماتصبو إليه الشيعة منذ نشأتها ، وهو تحويل الخلافة من العباسيين إلى العلويين . ومن الغريب أن المأمون هو الذي أتم هذا التحول ، بأن أمر في سنة ٥٠٠ ه بأن يحصى بنو العباس جميعاً كي يتبين أجدرهم بالخلافة من بعده ، فيسند إليه و لاية العهد ، فلم يجد هذا الشخص ، فأعلن في سنة ٢٠١ من بعده ، فيسند إليه و لاية العهد ، فلم يجد هذا الشخص ، فأعلن في سنة ١٠٠ ما أنه عشرية ، ابن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن على زين العابدين بن الحسن بن على بن أبي طالب .

كان على الرضا واسع العلم والمعرفة ، صحيح الفكر ، متزن العقل. قيّل لأبي نواس : علام تركت مدح ابن موسى والخصال التي تجمعن فيه ؟ فقال: لا أستطيع مدح إمام كان جبريل خادماً لابيه ، والله ماتركت ذلك إلا إعظاماً له ، وليس قدر مثلي أن يقول في مثله :

> قيل لى أنت أحسن الناس طرا لك من جيد القريض مديح فعلا ما ترکت مدح ابن موسی قلت لا أستطيع مدح إمام ثم أنشد:

مطهرون نقيات جيوبهم

فى فنون من الكلام النبيه يثمر الدر في يدى مجتنه والخصال التي • تجمعن فيه كان جبريل خادماً لاب

بجرى عليهم ثناء أينها ذكروا من لم يكن علويا حين تنسبه فا له في قديم الدهر مفتخر الله لما برا خلقا فأتقنه صفاكم واصطفاكم أيها البشر فأنتم الملأ الأعلى وعندكم علمالكتابوماجاءتبهالسور(١)

وقصد المأمون من إسناد ولاية العهد لعلى الرضا ، إنصاف العلويين عا حاق بهم من ظلم واضطهاد منذ مقتل الحسين بن على بن أبى طالب، وقيل إن الخليفة .همَّ بخلع نفسه ، وبأن يفوض الأمر إليه . . . وضرب الدراهم باسمه ، وخطب له مع الخليفة على المنابر ، وزوجه ابنته ، . ولما نبه الحسن بن سهل إلى سوء العاقبة في حالة تولية على الرضا ولاية العهد ، قال المامون : • عاهدت الله إن ظفرت بالمخلوع ، أخرجتُ من الخلافة إلى أفضل آلأنىطالب ، وما أعلمأحداً أفضل من هذا الرجل على وجه الارض. وفى جمع حاشد من أعيان الدولة وأمرائها ، أعلن المأمون بيعة الرضا وتلقب والرضا من آل محمد ، .

وقد صدق حدس الحسن بن سهل ، فإن المأمون ما لبث أن توجس

<sup>(</sup>١) ابن خلكان : وفيات الأعبان حـ ١ ص ٢٣١ -- ٢٢٢ .

خيفة من تولية على الرضاعهده ، حتى وأن الخليفة المأمون وجد في يوم عيد انحراف مزاج أحدث عنده ثقلا عن الخروج إلى الصلاة بالناس . قانتدب أبا الحسن عليا الرضا للصلاة بالناس ، فحرج وعليه قميص أبيض وعمامة بيضاء وهي من قطن وفي يده قضيب . فأقبل ماشيا يوم المصلي وهو يقول : السلام على أبوى إسماعيل وإبراهيم ، يقول : السلام على أبوى عمد وعلى ، السلام على عباد الله الصالحين . فلما رآه السلام على أبوى محمد وعلى ، السلام على عباد الله الصالحين . فلما رآه الناس هرعوا إليه وانثالوا عليه لتقبيل يده ، فأسرع بعض الحاشية إلى الخليفة المأمون وقال : يا أمير المؤمنين تدارك الناس وأخرج وصل بهم ، وإلا خرجت الخلافة منك الآن . فحمله هذا الأمر على الخروج بنفسه ، وجاء مسرعا والرضا لم يخلص إلى المصلى ، لكثرة ازدحام الناس عليه ، وتقدم المأمون وصلى بالناس ،

ولكن المأمون عدل نهائياً عن فكرة تحويل الخلافة إلى العلويين بعد أن ثار عليه أهل بغداد وبايعوا ابراهيم ابن الحليفة المهدى بولاية العهد ، وما لبث المأمون أن صم على الرحيل إلى بغداد .

قبل رحيل المأمون إلى بغداد ، قضى على قائده هر ثمة بناعين . وتفصيل ذلك أن هر ثمة رأى أن يطلع المأمون على حقيقة أحوال البلاد واستبداد الفضل وأخيه الحسن بن سهل ، ولذا رأى الحسن أن يوغر صدر المأمون على هر ثمة ، بالقول بأنه يتشيع للعلويين وأنه لهذا لم يقض على كل أتباع أنى السرايا زعيم العلويين في ثورتهم ضد الحلافة العباسية رغم تمكنه من ذلك ، واستمع الحليفة لهذه الوشايات فأمر بحبسه ثم قتل . وبذلك يكون المأمون قد فتك برجل خدم الدولة العباسية أجل الحدمات ، كما ظل نفوذ الفضل بن سهل وأخيه الحسن على ماكان عليه ، وزاد الحالة شدة ، أن البلاد كانت إذ ذاك تغلى كالمرجل نتيجة محاولة المأمون نقل الحلافة العباسية للعلويين ، وجاء ذاك تغلى كالمرجل نتيجة محاولة المأمون نقل الحلافة العباسية للعلويين ، وجاء

مقتل هرئمة على هذا النخو، دافعاً لتحفز أتباعه، وأصبحت بغداد مسرحاً الفوضى مرة أخرى ، وانتهز العامة تلك الفرصة وقاموا بنهب الأموال والفتك بالسكان .

# المأمود فى بغداد :

سار المأمون فى سنة ٢٠٦ ه من مرو حاضرة خراسان قاصد العراق، ولو أن المأمون انتقل إلى بغداد بعد اعتلائه العرش، لتفادى ماجره بقاؤه فى خراسان من نكبات حلت بالخلافة. وقبل رحيله عين غسان واليا على خراسان.

اعتزم المأمون القضاء على من أقلقوا خلافته بالتخلص من الفضل بن سهل وعلى الرضا: أما الفضل فقد قتل فى الحام فى مدينة سرخس على يد أربعة رجال ، وتوفى على الرضا فى مدينة طوس سنة ٢٠٧ ه وصلى المأمون عليه ، وأثارت وفاته هواجس الناس ، وفيل إنها لم تكن طبيعية لأنها جاءت فى وقت كان فيه العباسيون ثائرين فى العراق على المأمون لمحاولته نقل الخلافة إلى العلويين ، وردد الناس القول بأن المأمون قد دس له السم عند تناوله بعض العنب ، وكتب المأمون إلى الحسن بن سهل وإلى العباسيين فى العراق يعلمهم وفاة على الرضا و يدعوهم للرجوع إلى طاعته .

وزاد من طمأنينة المأمون عندما اقترب من بغداد، اختفاء ابراهيم ان الحليفة المهدى، لأن أهل بفداد كانوا قد بايعوه بالحلافة بدلا من المأمون عند ما حول ولاية العهدإلى على الرضا العلوى، وظل ابراهيم مختفيا عمانى سنوات ثم شفع فيه لدى المأمون وعاد إلى الظهور. وكذلك اختفت شخصية من الشخصيات التي أوقدت نيران الفتن ضد المأمون، وهي شخصية

الفضل من الربيع ، وظل مختفيا مدة ثم صفح عنه المأمون ، ولكنه لم يظهر له الرضاء عنه ولم يعمر طويلا ثم مات .

وهكذا خدم الحظ الحليفة المأمون ، لانه قبيل دخوله بفداد ، كان الفضل بن سهل وعلى الرضا قد توفيا ، واختنى أيضا ابراهيم بن المهدى والفضل بن الربيع . وكلهم من الشخصيات التي سببت الثورة والفتنة في العراق وأقلقت خلافة المأمون .

دخل المأمون بغداد سنة ٢٠٤ هـ، وبمجرد وصوله إليها عمل على إرجاع الحال إلى ماكان عليه : فيدأ إقرار الخلافة للعباسيين ومنعها عن العلويين ، وزاد على ذلك أن أمر بلبس الملابس السوداء شعار العباسيين. وتقدم المأمون إلى الاُّمام خطوة أخرى ظنها تؤدى إلى إعادة سلطانه على الدولة ، إذ أمر سنة ٢٠٥ ه بتولية طاهر بن الحسين على خراسان ، وكان الفضل بن سهل قد استبد بأهالي هذا الاقليم. وأضعف شأن المأمون حتى أصبح إشراف الخليفة على هذا الإقليم إسمياً وثار الأهالى على خلافة المأمون وإمارة الفضل. ولكن خاب ظن الخليفة في الوالى الجديد، فإنه فعل ما لم يفعله الفضل في عنفوان سطوته ، إذ أنه لم يجمل نفوذ الخليفة إسمياً فحسبكما كانت الحال أيام ولاية الفضل، بل إنه عمد إلى حذف اسم المأمون من على المنابر في خراسان. وتفصيل ذلك أن كلثوم بن ثابت صاحب البريد العباسي (١) في خراسان ، لاحظ أنه حينحضرت صلاة الجمعة صعدالمنبروقطع إسمالخليفة المأمون(٢)، فأبلغ كلثوم ما حدث للخليفة ، ولكن طاهرا توفي سنة ٧٠٧ هـ بالحمى ، قبل أن يصل أمر الخليفة بتدبير قتله ، ومر ذلك يتضح أهمية

 <sup>(</sup>١) مهمة صاحب البريد : التجسس على كبار الموظفين وإنهاء أحوالهم إلى الخليفة .

 <sup>(</sup>۲) عدم ذكر اسم الخليفة في خطبة الجمعة معناه : استقلال الوالى بإقليمه وخروجه على الخلفة .

صاحب البريد في إقليمه، وولى على خراسان من بعده طلحة بن ظاهر بن الحسين.
وبذاك تأسست في خراسان دولة وراثية ، عرفت بإسم والدولة الطاهرية ،
وابتدأت عملية تجزى الدولة العباسية في الظهور في المشرق ، كما ظهرت من
قبل في المغرب ، وتسبب عن ذلك استحالة الدولة العباسية إلى دويلات
عديدة لا تتبع بغداد إلا في الإسم ، إذ أن كلا من أمراء هذه الدويلات
تشبه بالخلفاء ، وتقلص بذلك نفوذ الخليفة العباسي على الولايات التابعة
للدولة وضعفت السلطة المركزية .

## كورات العرب ضر المأمود، :

كثيراً ما ثار العرب ضد العباسيين لإهدارهم حقوقهم وإبثار الفرس عليهم . وقد ثاروا في عهد المأمون بزعامة نصر بن شبث العقيلي ، من زعماء العرب ، من بني عقيل الذين أقاموا شهال حلب ، وكان للخليفة الامين العربي الابوين بيعة في عنقه . لذلك غضب أشد الغضب حين علم بمقتل الامين ، وقام بفتنة جامحة ضد المأمون الفارسي الام . واستفحل أمره واشتد خطره وكثر أنباعه من العرب ومن العلويين الساخطين على العباسيين ، وتفلب على ما جاوره من البلدان ، ثم حاصر مدينة حران شهال الشام . ولكن حين رغب إليه بعض العلويين أن ينضم إليهم ، رفض ذلك بشدة ، وقال : إن هواي مع بني العباس ، وإنما حاربتهم محاماة عن العرب .

بذلك يمكن القول إن حركة نصر كانت ثورة من العرب ضد العجم، وليست خروجاً على الحكومة العباسية ، على أن هذه الثورة انتهت بالفشل فإن عبد الله بن طاهر الذي ولاه المأمون بعد رحيله سنة ٢٠٤ ه إلى بغداد على الجزيرة والشام ومصر ، قاتل زعيم حركة العرب نصر بن شبث وهزمه وقبض عليه وأرسله إلى المأمون . وكان عبد الله من طراز أبيه طاهر بن الحسين في المقدرة السياسية والمهارة الحربية ، فقد استمع لنصائح أبيه

التى صمنها كتابه إليه ، الذى أوضح فيه آداب السياسة وأساليب الإدارة . والتفت عبدالله بنطاهر إلى فتن العرب في مصر ، وكان أخطر ما واجهه من مشاكلهم ، مسألة مهاجرى الأندلس الذين كانوا قد ثاروا في وجه الحكم ابن هشام الخليفة الأموى في الأندلس فأمر بنفيهم من الأندلس فحرجوا منها آلافا إلى فاس بالمغرب الأقصى . ثم يمموا بعد ذلك شطر مصر وهاجموا الأسكندرية ودخلوها ، فتصدى لهم عبد الله بن طاهر والى مصر ليحملهم على الخروج ، فطلبوا إليه أن يمدهم بالمال والسلاح ويرحلوا إلى جزيرة كريت ، فأجابهم الوالى إلى طلبهم ، وساروا من الأسكندرية إلى تلك الجزيرة ، وغلبوها على أمرها ، وكان ذلك سنة . ٢١ ه . ويعد هذا التاريخ بد وخول العرب والإسلام في كريت .

ولكن الفتن عادت إلى مصر بعد رحيل عبد الله بن طاهر عنها عقب تعيينه والياً على خراسان ، فتقدم المعتصم بنفسه إلى مصر لإخاد ثوراتها ومعه أربعة آلاف جندى ، فقضى على الفتنة وقتل زعاءها ، وعاد إلى الشام، ولكن الفتنة لم يقض عليها نهائياً بخروج المعتصم ، بل عم السخط البلاد . وبلغ من خطورة الحالة في مصر ، أن حضر المأمون إليها بنفسه سنة ٧٠٨ وقد لبث في مصر أكثر من شهر ، وعاد إلى بغداد ، بعد أن قضى نهائياً على هذه الفتنة ، وارتكب في سبيل ذلك كثيراً من أعمال الاضطهاد والعسف ، ودفعه إلى ذلك إساءته الظن بكل العرب وتقريبه للفرس دون سواهم .

# علاقة المأمود بالبيزنطيين :

فى عهد الأمين ، لم تقع حروب بين الدولتين العباسية والبيزنطية : لانشفاله بالفتن الداخلية . أما فى عهد المأمون ، فقد عادت المشادة بين الدولتين إلى أشد مما كانت عليه فى عهد الرشيد ، فقد لجمأ كل من الممأمون والإمبراطورالبيزنطى تيوفلس Theophilus إلى الحيل السياسية ، بأن شجع كل منهما الثائرين على خصمه: فإن المأمون شجع توماس الصقلي الذي ثار في آسيا الصغرى على الإمبراطور، لا بالمال والرجال فحسب، بل بالعمل على تتويجه إمبراطوراً على الدولة البير نطية نفسها، ولكن سرعان ماانكشف تدبيره ولم يتم له ماأراد. واتبع الإمبراطور هذه السياسة نفسها نحو الخليفة، فعل بلاد الروم موئلا للخرمية أتباع بابك الخرى الفارسي الذي ثار سنة شمال الشام واستقل عن الدولة العباسية إثنتين وعشرين سنة (٢٠١-٣٢٧ه)، فشرخلالها مذهبه في الإباحية (١)، إلا أن إمبراطور الروم ستم في النهاية هذه المحاولات السياسية، وعرض على المأمون الهدنة، فرفضها، إذ طمع في فتح المحاولات السياسية، وعرض على المأمون الهدنة، فرفضها، إذ طمع في فتح المحاولات السياسية، وعرض على المأمون الهدنة، فرفضها، إذ طمع في فتح المحاولات السياسية، وعرض على المأمون الهدنة، فرفضها، إذ طمع في فتح القسطنطينية نفسها، وخرج بنفسه لقتال الروم في سنة ٢١٨ ه، ولكن وفاته حالت بينه وبين تنفيذ ما اعترمه.

## بوران زومة المأمون

بعد أن استقر الأمر للمأمون في بغداد. أسند الوزارة إلى الحسن بن سهل ، وطلب الزواج من ابنته بوران ، فرحب الوزير بهذه المصاهرة . ولما زار المأمون وزيره الحسن بن سهل ليزف إلى ابنته بوران ، ركب من بغيداد زورقا حتى وصل إلى باب الحسن ، وكان يصحبه ابنه العباس ، فتلقاه الحسن خارج عسكره في موضع اتخذه على شاطى ، دجلة ، وكان وصول المامون وقت المغرب في شهر رمضان سنة . ٢١ ه ، فأفطر هو والحسن والعباس . وفي الليلة الثالثة تزوج المأمون ، بوران ، وزفت إليه في مدينة فم الصلح بالقرب من بغداد ، فلما جلس معها نثرت عليها جدتها ألف درة كانت في صينية ذهب ، وجمع المأمون تلك الدرر في الآنية ووضعها في حجرها وقال : هذه غلتك ، فاسألي حوائجك ، فأمسكت فقالت لها جدتها :

<sup>(</sup>١) الدكتور حمن ابراهيم حمن : تاريخ الإسلام انسياسي ج٢ ص ١٨٩ .

كلى سيدك واسأليه حوائجك فقدأمرك ، فسألته الرضا عن ابراهيم بن المهدى فقال : قد فعلت ، وسألته الإذن لأم جعفر فى الحج فأذن لها ، وتزوجها فى نفس الليلة ، وأوقد فى تلك الليلة شمعة عنبر ، فيها أربعون منا .

وبذل الحسن بن سهل على زفاف ابنته للمأمون كثيرا من الأموال ، حتى لقدقدر بعض المؤرخين نفقات الزواج بخمسين مليون درهم ، وأسرف في هذا الزواج ، ونثر من الأموال ما لم ينثره وما لم يفعله ملك في جاهلية أو إسلام . ذلك أنه نثر على الهاشميين والقواد والكتاب بنادق مسك ، فيها رقاع بأسماء ضياع وأسماء جوار وصفات دواب وغير ذلك ، فكانت البندقية إذا وقعت في يد الرجل فتحها فقرأ ما فيها فيجد على قدر إقباله وسعوده فيها ، ونثر بعد ذلك على سائر الناس الدنانير والدراهم ونوافج المسك وبيض العنبر ، وأنفق على المأمون وقواده وعلى جميع أصحابه ، ومن كان معه من جنوده أيام مقامه عنده وعلى المكارين والحدم والملاحين ، وكل من ضمه العسكر من تابع ومتبوع مر تزق عنده ، فلم يكن أحد من الناس يشترى شيئاً في عسكر المأمون (۱) .

# البهضة العلمية فى عهد المأمون :

كان عصر المأمون من أزهى عصور العلم في الدولة العباسية: لميل المأمون نفسه إلى تحصيل العلوم والمعارف ونشر المعرفة بين أفراد الآمة الإسلامية، وقد تجلى ذلك في إمداد , بيت الحكمة ، في بغداد الذي وضع أساسه الرشيد بالكتب في مختلف العلوم والفنون ، مما جلبه من بلاد الهند والروم والفرس وغيرها ، حتى أصبح أشبه بجامعة علية ، تحوى دارا للكتب ، يجتمع فيه العلماء للترجمة والتأليف والدرس ، وبه أماكن خاصة للنساخين لنسخ الكتب الكتب لأنفسهم ولغير هم بأجور معينة ، وأشرف عليه موظف عرف بإسم وصاحب

<sup>(</sup>۱) المسعودي: مروج الذهب ج٣ ص ٢٣٠.

بيت الحكمة ، كان الخلفاء يختارونه بمن اتصف بسعة العقل والأمانة العلمية (١).

وكان المأمون مثقفاً ثقافة فارسية ، لأن أمه كانت فارسية ، وكان يميل إلى حرية الفكر والبحث ، مما دفعه إلى إيجاد ، مجالس المناظرة ، حتى يتمكن عن طريقها من إزالة الحلاف بين العلماء فيما يدلون به من آراء علمية . فقد روى عن القاضي يحيى بن أكثم أنه قال : . أمرنى المأمون عند دخوله بغداد أن أجمع له وجوه الفقهاء وأهل العلم من بغداد ، فاخترت له من أعلامهم أربعين رجلا وأحضرتهم ، وجلس لهم المأمون ، فسأل عن مسائل، وأفاض في فنون الحديث والعلم . فلما انفض المجلس الذي جعلناه للنظر في أمر الدين ، قال المأمون : يا أبا محمد . . . إنى لأرجو أن يكون مجلسنا هذا ـ بتوفيق الله وتأييده ـ سبباً لاجتماع هذه الطوائف على ما هو أرضى وأصلح للدين .

كان المأمون يجلس للمناظرة يوم الثلاثاء من كل أسبوع . يقول المسعودى : فإذا حضر الفقهاء ومن يناظره من سائر أهل المقالات أدخلوا حجرة مفروشة ، وقيل لهم : أتزعوا أخفافكم ، ثم أحضرت الموائد ، وقيل لهم : أصيبوا من الطعام والشرآب وجددوا الوضوء ومن خفه ضيق فلينزعه ، ومن ثقلت عليه قلنسوته فليضعها ، فإذا فرغوا أتوا بالمجامر فبخروا وطيبوا ، ثم خرجوا فاستدناهم حتى يدنوا منه ، ويناظرهم أحسن مناظرة وأنصفها وأبعدها من مناظرة المتجبرين ، فلا يزالون كذلك إلى أن تزول الشمس ، ثم تنصب الموائد الثانية فيطعمون وينصرفون ، قال : فإنه يوما لحالس إذ دخل عليه على بن صالح الحاجب فقال : يا أمير المؤمنين ، رجل واقف بالباب عليه ثياب بيض غلاظ مشمرة ويطلب الدخول للمناظرة ، فقلت : إنه بعض الصوفية ، فأردت بأن أشير أن لا يؤذن له ، فبدأ المأمون فقلت : إنه بعض الصوفية ، فأردت بأن أشير أن لا يؤذن له ، فبدأ المأمون

<sup>(</sup>۱) قضى هؤلاكو زعيم التنار على هذه المكتبة ، عند إغارته سنة ٢٥٦ م ( ١٣٥٨ م ) على بغداد وتخريبها .

فقال: اندن له ، فذخل عليه رجل عليه ثياب قد شمر ها و نعله في يده ، فوقف على طرف البساط فقال : السلام عليكم ورحمة الله ، فقال/لمأمون : وعليك السلام ، فقال : أتأذن في الدنو منك ؟ قال : إدن ، فدنا ، ثم قال : اجلس ، فِلس ، ثم قال أتأذن في كلامك؟ فقال : تكلم بما تعلم أن فله فيه رضا ، قال: أخبرني عن هذا المجلس الذي أنت قد جلسته أباجتماع من المسلمين عليك ورضا منك أم بالمغالبة لهم بالقوة عليهم بسلطانك ؟ قال لم أجلسه باجتماع منهم ولابمغالبة لهم ، إنماكان يتولى أمر المسلمين سلطان قبلي ، أحمده المسلمون إما على رضا وإماعلي كره ، فعقد لى ولآخر معي وَلاية هذا الاس بعده في أعناق من حضره من المسلمين ، فأخذ على من حضر بيت الله الحرام من الحاج البعيد لى ولآخر معي ، فأعطوا ذلك إما طائعين وإما كارهين ، فضى الذى عقد له معى على هذا السبيل التي مضى عليها ، فلم صار إلى علمت أنى احتاج إلى اجتماع كلمة المسلمين في مشارق الارض ومغاربها على الرضا ، ثم نظرت فرأيت أنى متى تخليت عن المسلمين اضطرب حبل الإسلام وانتفضت أطرافه وغلب الهرج والفتنة ووقع التنازع ، فتعطلت أحكام الله سبحانه وتعالى ، ولم يحج أحد بيته، ولم يجاهد في سبيله، ولم يكن له سلطان يجمعهم ويسوسهم ، وانقطعت السبل ، ولم يؤخذ لمظلوم من ظالم ، فقمت بهذا الأمرحياطة السلمين ، ومجاهدا لعدوهم ، وضابطاً لسبلهم ، وآخذا على أيديهم ، إلى أن يجتمع المسلمون على رجل تتفق كلمتهم عليه على الرضا به ، فأسلم الأمر إليه وأكون كرجل من المسلمين ... ، (١)

اشتغل الناس في عهد المأمون بعلوم الدين والحديث ، وظهر المجتهدون الذين يحاولون تفسير ماهو محل الاختلاف ، واجتهد المأمون في بحث مسألة

<sup>(</sup>۱) المسعودي : مروح الذهب ج ۴ س ۴۹۴ – ۳۹۳ .

القرآن وخلقه ، وعقد لهذا الغرض مجالس للمناظرة ، يتناقش فيها في حضرته العلماء من القضاة والمحدثين . وكثر الجدل والنقاش في هذه المسألة ، بعد أن بعث المأمون في سنة ٢١٨ هـ إلى إسحق بن إبراهيم بن مصعب كتاباً مطولاً يقيم فيه الدليل على صحه الرأى الذي ذهب إليه المعتزلة في القول بأن القرآن مخلوق ، أي أن كلامالله سبحانه وتعالى ليسقديما ، ويتوعد في هذا الكتاب كل من يخالف القول بذلك من الموظفين بإقالته من وظيفته . ومما جاء في هذا الكتاب : قد عرف أمير المؤمنين أن الجمهورالأعظم والسواد الأكبر من حشوة الرعية وسفلة العامة ، بمن لانظر له ولا روية ولا استضاءة بنور العلم وبرهانه ، أهل جهالة بالله وعمى عنه وضلالة عن حقيقة دينه ، وقصور أن يقدروا الله حق قدره ويعرفوه كنه معرفته ، ويفرقوا بينه وبيز، خلقه ، ذلك. أنهم ساووا بين الله وبين خلقه وبين ما أنزل من القرآن على أنه قديم لم يخلقه ولم يخترعه . . . فأجمع من يحضرنك من القضاة واقرأ أغلبهم كتاب أمير المؤمنين وامتحنهم فيما يقولون واكشفهم عما يعتقدون فى خلق الله القرآن وإحداثه وأعلمهم أنى غير مستعين في عملي بمن لايوثق بدينه ،

وظهر فی عهد المأمون جماعة من كبار العلماء ، على رأسهم واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد وابن الهزيل وابن سيار والجاحظ وغيرهم من رؤساء الاعتزال . وهؤلاء تعمقوا فی بحث مسألة خلق القرآن ليصلوا هل هو قديم أم حادث ، وليثبتوا أن ما وصل إليه المأمون من أن القرآن مخلوق هو الصحيح ، وتناولوا بالبحث صفات الله سبحانه وتعالى ووصلوا فيما وصلوا إليه إلى أن الله لا يرى جهرة يوم القيامة .

وتناقش العلماء فى تلك المجالس فى مسألة الحلافة ومن يستحقها شرعاً بعد الرسول عليه السلام . وعمد العلماء إلى حض الناس على عدم ذكر معاوية بالحير ، وعلى تحبيد القول بأن علياً هو خير الناس بعد النبى . ولم يصادف المأمون شيئاً من النجاح في بحث هذه المسائل وفيها وصل إليه من نتائج ، فقد عاب الناس عليه تدخله في الأمور الدينية البحتة وتفضيله على بن أبي طالب على سائر الخلفاء الراشدين واعترافه بأحقية العلويين في الخلافة حتى جعل و لاية العهد لعلى الرضا ، نما أساء إلى العباسيين .

ويظهر أن المأمون كان يرمى من عقد هذه الاجتماعات أن يصل إلى الاتفاق على رأى واحد فى مسألة خلق القرآن وموضوع الحلافة ، حتى تتفق كلمة الأمة فى تلك الأمور ، التى كانت مصدر شقائها وبلائها ، ولكن لم يكتب له التوفيق فيما رمى إليه(١) .

ونهض المأمون بالبلاد نهضة علمية جديرة بالتقدير والإعجاب ، فقد اهتم بحركة الترجمة من اللغات الآخرى وخاصة اليو نانية والفارسية إلى اللغة العربية . وقويت تلك الحركة بفضل تشجيعه للعلم وبما بذله من الأموال الضخمة في هذا السبيل . وأرسل لذلك البعوث إلى القسطنطينية ، لنقل مافيها من الكتب إلى العربية ، ورحل كثير من العلماء إلى بلاد الدولة البيزنطية ، ومن بينهم حنين بن إسحق ، فأحضروا الكتب الفريدة في الهندسة والموسيق والطب ، وبعث المآمون في طلب كتاب ارسطاطاليس في الفلسفة على وجه السرعة . وعن مهر من العلماء في عصر المأمون في الترجمة إلى العربية : وجه السرعة . وعن مهر من العلماء في عصر المأمون في الترجمة إلى العربية : ووجد بين العرب أنفسهم كثير من العلماء ألفوا كتباً هامة في العلوم ووجد بين العرب أنفسهم كثير من العلماء ألفوا كتباً هامة في العلوم تأليفه حذو أرسطو ، وترجم كثيراً من كتب الفلسفة وأوضح مافيها من القط الغامضة .

<sup>(</sup>١) الدكتور حسن إبراهيم حسن : تاريخ الإسلام السياسي جـ٣ س٧٥٧ .

<sup>(</sup>٢) ابن النديم : كتاب الفهرست س ٣٣٩ - ٣٤٠ .

## تفدير المأمول :

توفى المأمون سنة ٢١٨ ه فى شمال مدينة طوس بالحمى ، وذلك أثناء رحيله لفتح القسطنطينية ، وهو فى الثامنة والأربعين من عمره ، بعد حياة حافلة بجلائل الاعمال ، فقد كان أديباً ، عالما ، شجع العلم ، وقر بالادباء ، وأغذق عليهم الهبات حتى عد عصره من عصور الادب الزاهرة فى الإسلام . كما اتصف بكثير من الصفات الحميدة ، فقد كان يكره الانتقام من أعدائه ، ويميل إلى العفو عند المقدرة فقد عفا عن إبراهيم بن المهدى الذى جلس على كرسى الخلافة نحوا من سنتين أقلق خلالهما خلافة المأمون .

وكان المأمون من الحلفاء الذين عرفوا بالكرم، فقد أم بمنح وزيره الحسن بن سهل والد زوجته السيدة بوران عشرة آلاف درهم وأطلق له خراج فارس وكور والأهواز مدة من الزمن. ولما أراد أن يضعد في دجلة إلى مدينة السلام قال للحسن بن سهل: حوائجك يا أبا الحسن، قال: نعم يا أمير المؤمنين، أسألك أن تحفظ على مكانى من قلبك، فإنه لا يتهيأ لى حفظه إلا بك. فقال في ذلك الشعراء فأكثروا وأطنب الخطباء وتكلموا. ومما استظرف مما قيل في ذلك من الشعر، قول محمد بن حازم الباهلى:

بارك الله للحسن ولبوران في الحتن ياإمام الهدى قد ظفر ت ولكن ببنت من

فلما نمى هذا الشعر إلى المأمون ، قال: والله ماندرى خيراً أراد أمشرا(١). وعرف عن المأمون أنه رغب في أن تستمر الخلافة العباسسية من بعده

<sup>(</sup>١) أحمد بن طاهر بن طيفور : كتاب تاريخ بفداد ص ٢٠٦ — ٢١١ .

فى اتباع آرائه ومعتقداته التى نادى بها فى خلافته ، فقد أوصى خلفه إسحق ابن هارون الرشيد الذى تولى الخلافة وتلقب بالمعتصم ، بأن يطارد القائلين بعدم خلق القرآن ، وأن يحسن معاملة العلويين .

اتصف المأمون بالغفلة وعدم تقدير العواقب ، فقد لبث السنوات الاولى من حكمه في خراسان ، وكان الاوفق أن يعجل بالخروج إلى بغداد ، ولكن غلب عليه الفضل بن سهل ذو الرياستين واحتبسه فىخراسان وجعله شبه سجين بها تقضي الامور دونه ولايطلع إلا على مايسمح به الفضل ، حتى فسد أمر المغرب وقامت الفتن في كل الأنحاء : فتنة نصر بن شبث ومن تبعه من الأعراب، وفتنة العلويين أو الطالبيين بزعامه أبي السرايا وعجز الحسن ابن سهل أمير العراق عن مكافحتهم ، وما صحب الفتن العربية والعلوية من الشوائب . وأعجب من ذلك وأقطع في الدلالة على إغفال المأمون أحوال البلاد ، أن هر ثمة بن أعين حين عزم مخلصاً على أن يطلع المأمون على مجرى الاحوال ودرجة انتشار الفساد في البلاد ، تمكن الفضل بن سهل والحسن ابن سهل من أن يكيدا له لدى المأمون حتى أمر بقتله . وهذا يبين لنا أنه رغم تقدير ما اتصف به هـذا الخليفة من الكرم والميل إلى العفو ومن الإقبال على العلم وتكريم العلماء ، فقد أخذ عليه استثثار بعض الشخصيات بمن عرف عنها الجور والعسف بالنفوذ والسلطان، وذلك أفسد على المأمون إدارة الدولة في حزم وعزم ، يمكناه من القيام بأعمال الإصلاح التي كانت البلاد ترجو أن تتم فى عهده .

# ۸ – المتصم

#### 

بويع المعتصم بن الرشيد يوموفاة أخيه المأمون في ١٩ رجب سنة ٢١٨ هو وهو في غزوته الأخيرة لبلاد الروم ، ورفض الجند أن يقدموا له الطاعة في مبدأ الأمر وأرادوا تولية العباس بن المأمون ، ولكن العباس أسرع إلى مبايعة عمه بالخلافة احتراماً لوصية أبيه فحذا الجيش حذوه بعد ذلك .

سار المعتصم على سياسة أخيه المأمون ، في حمل الناس على القول بخلق القرآن فقد أوصاه المأمون قبل وفاته بقوله : «يا أبا إسحاق (المعتصم) أدن منى ، واتعظ بما ترى ، وخذ بسيرة أخيك فى القرآن (١) وزاد على ذلك أن ألحق الآذى بكل من يعترف بغير ذلك من العلماء وأهل الرأى ، فأهان أحمد بن حنبل إهانة بالغة وسجنه (٢) ، وأصبح كل عالم أو قاض هَـدَفاً لأن يضرب بالسياط والتعذيب إذا لم يأخذ برأى المعتزلة فى القول علق القرآن .

#### سياست إزاء العلوبين :

تابع المعتصم إزاء العلويين نفس سياسة الشدة ، التي اتبعها الخلفاء العباسيون قبله عدا المأمون. فقد تخلص المعتصم من محمد الجواد بن على

۱۹٤ س ۲۹٤ ،

<sup>(</sup>٢) كان لتمسك ان حسل أحد كبار المحدثين برأيه فى الفرآن وقوله إنه قدم وأنه غير عنوق أكبر الأثر فى عنو شأنه بين النامى واحترام العلماء والمحدثين له ، واضطر المعتصم بعد أن كان قد أمر بحبسه أن يقرج عنه ويسترضيه ترضية للرأى العام .

الرضا الذى كان المأمون قد زوجه ابنته أم الفضل ، حتى لاتحدثه نفسه بالمطالبة بالحلافة على أساس: أن أو لاده من سلالة المأمون، وأن أباه عليا الرضا قد ولاه الحليفة المأمون العهد قبل وفاته وبذلك تؤول الحلافة إليه بعد وفاة أبيه (۱) . كذلك خرج محمد بن القاسم بن على بن عمر بن على بن الحسين ابن على بن أبى طالب على المعتصم ، وكان قد علم أن الحليفة يضمر له الشر ، ورحل عن الكوفة إلى خراسان ، حيث انضم إليه خلق كثير وحارب جيوش الحليفة في عدة مواقع ، إلا أن عبد الله بن طاهر والى خراسان قبض عليه وأرسله إلى المعتصم فحبسه في سامرا حتى مات ، ويزعم أتباعه أنه حي لم يمت وأنه المهدى المنتظر ، وأكثر هؤلاء بناحية الكوفة وبلاد طبرستان وجبال الديل (۲) .

## اعتماده على الأزاك :

اعتمد المعتصم لأول مرة فى تاريخ العباسيين ، اعتماداً كلياً على الأتراك، بعد أن كان اعتماد من سبقه من الخلفاء على الفرس ، ولا عجب فى ذلك إذ كانت أمه تركية : فأسقط العرب من ديوان العطاء ، وأهمل العنصر العربى والفارسي معاً ، وأسند إلى الاتراك مناصب الدولة ، وكان المعتصم يرى أن دولته الواسعة لابد أن يقوم بحراستها جيش قوى ، فاستكثر من الاتراك ، وكانوا يجلبون من أسواق الرقيق فى بلاد ماوراء النهر . واتخذ من حسن هندامهم وجمال منظرهم وشجاعتهم وتمسكهم بأهداب الإسلام ، سبباً هندامهم وجمال منظرهم حراسة قصره ، وأسند إليهم أعلى المناصب ، وقلدهم للاعتماد عليهم : فو لاهم حراسة قصره ، وأسند إليهم أعلى المناصب ، وقلدهم

<sup>(</sup>۱) المسعودي : مروج الذهب ج ۲ س ۳٤۸ .

<sup>(</sup>۲) الطبری ج ۱۰ س ۳۰۰ . المسعودی : نفس المصدر والجزء س ۳۶۸ ـ ۳۲۹ .

الولايات الكبيرة ، وخلع عليهم الهبات والأرزاق وآثرهم على الفرس والعرب فى كل شيء١١) .

أخذ هؤلاء الاتراك ، الذين كانوا بعيدين عن الحضارة والعلم ، يندبجون في طبقات الأمراء المثقفين : فتعلموا العربية ، ووقفوا على أحكام القرآن ، ودانوا بالإسلام ، ودرسوا العلوم والآداب . وكان كل من يصل منهم إلى مرتبة خاصة من التهذيب والتثقيف يتولى المنصب الذي يتناسب مع كفايته ومواهبه ، ومن ثم تمكن كثير منهم من الوصول إلى أعلى المراتب ، فاندبجوا في سلك البلاط وتقلدوا ولايه الإمارات ، وعظم نفوذهم واشتد ، حتى أصبح في أيديهم تولية الخليفة وعزله أو حبسه ونفيه أو قتله ، وما لبث عددهم أن زاد حتى أربى على الخسين ألفا(٢) ، فقويت شوكتهم ، وتدللوا على الخليفة حتى ألبسهم حلل الديباج والمناطق المذهبة والحلى ، فداخلهم الغرور وارتكبوا كثيراً من أعمال العسف والشدة ، حتى أنهم كثيراً ما آذوا السكان وداسوهم بخيولهم في الأسواق والطرقات ، مما أثار غضب العامة وحنقهم عليهم .

وكانت نتيجة إهمال المعتصم للعرب واستعانته بالأتراك وإجزاله العطايا لهم دون غيرهم ، أن دب فى نفوس العرب دبيب الفيرة والحسد ، وقام عجيف القائد العربي بثورة على قواد النزك الذين أساءوا معاملة العرب ، بل عزم على التخلص من المعتصم نفسه ، وأغرى العباس بن المأمون بالخروج على على عمه والمطالبة بعرشه ، واشترك قواد العرب في هذه المؤامرة واتفقوا على قتل المعتصم ، إلا أن خبر هذه المؤامرة قد تسرب إلى المعتصم ، فنع الماء عن

<sup>(</sup>١) الدكتور حسن ابراهيم والدكتور على ابراهيم : النظم الإسلامية س ٢٩٩.

Gibbons Decline and Fall of the Roman Empire, Vol. IV.p.47.(7)

العباس حتى ماتولحق به عجيف (١)، وثار العرب على المعتصم فى بلادالشام ، كا أثار الآكراد الفتنة ضده فى المعوصل ، ولكن هذه الثورات باءت بالفشل فى مهدها . على أن المعتصم بعد أن تمكن من إقصاء قواد العرب والفرس تدريخياً وأسقطهم من ديوان العطاء ، وقع فى أيدى الآتراك، وهؤلاء كانت الرغبة فى انتزاع السلطة من الخليفة قد تغلبت على نفوسهم ، إذ لم يكونوا جادين فى إخلاصهم للخليفة ، وفى سبيل ذلك عملوا على حصر السلطة فى أيديهم . وعد عهد خلافة المعتصم وخلافة الواثق من بعده ، فترة انتقال فى أيديهم . وعد عهد خلافة المعتصم وخلافة الواثق من بعده ، فترة انتقال إلى حكم الاتراك الفعلى فى بفداد ، وسلطان الخلفاء الإسمى منذ وفاة الواثق ، وأتضح بجلاء فى العصر العباسى الثانى خطر اعتماد العباسيين على الأتراك .

#### سامرا :

لم يكن بد من أن يعمل المعتصم على تلافى الشر قبل وقوعه ، بعد أن استفحل خطر الأتراك ، وأثاروا سخط العامة وآذوا أهل بغداد . لذلك عول على اتخاذ موضع يبنى فيه مدينة جديدة ، تسع جنده من الأتراك ، فبنى فى سنة ٢٢١ ه مدينة سامرا التى عاشت حوالى الستين عاما .

وهكذا بنيت مدينة سامرا شرقى نهر دجلة ، على مسيرة ثلاثة أيام من بفداد ، وتبعد عنها ستين ميلا من ناحية الشمال ؛ وتقع فى مكان طيب الهواء جيد التربة ، يسهل منه الوصول إلى بغداد برا وبحرا ، وشيد فى طرفها مسجداً جامعاً للمسلمين ، وأفرد سوقاً لا رباب الحرف والصناعات ، ونقل إلى حاضرته الجديدة الاشجار والنمار ، وغرس الحدائق والبساتين ،

<sup>(</sup>۱) الطبرى ج ۱۰ س ۴٤٤ • الدكتور حسن ابراهيم حسن : تاريخ الإسلام السياسي ج۲ س ۲ ·

وشيد المتنزهات ، وأقام المبانى الشاهقة والقصور الفخمة التي قيل إن عددها بلغ سبعة عشر قصر آ(١) .

أصبحت سامرا مدينة عامرة زاهرة ، حتى سميت وسرور من رأى ، وصفها ابن المعتر بقوله : وإنها معشوقة السكنى ، حبيبة المثوى ، كوكبها يقظان ، وجوها عريان ، حصاها جوهر ، ونسيمها معطر ، وترابها مسك أذفر ، يومها غداة ، ونيلها سحر ، طعامها هنى ، وشرابها مرى ، تاجرها مالك ، وفقيرها فاتك ، . ووصفها الحسين بن الضحاك فقال :

سر من رآ أسر من بفداد فاله عن بعض ذكرها المعتاد جنداً مسرح لها ليس يخلو أبداً من طريدة وطراد ورياض كالأنما نشر الزه ر عليها مجد الأبراد واذكر المشرف المطل من الله ل على الصادرين والوراد(٢)

وظلت مدينة سامرا فى أوج عظمتها ، محتفظة برونقها وبهائها منذ بنائها سنة ٢٢١ه إلى نهاية خلافة المعتضد ، فانتابها الحراب والدمار ، بعد أن تقوضت معالمها عام ٢٨٩ ه ، حتى كان الناظر إليها يستوحش منها , بعد أن لم يكن فى الارض كلها أحسن منها ولا أجمل ولا أعظم ، ولا آنس ولا أوسع ملكا منها ، فسبحان من لا يحول ولا يزول ، .

ومنذ ذلك الحين ، أطلق عليها « ساء من رأي » ، ثم اختصر فقيــــل « سامرا » ، يقول ابن المعتز :

قد أقفرت سر من رآ وما لشيء دوامُ فالنقض بحمل منها كانهــــا آجام مانت كما مات فيــل تسل منــه العِظام

<sup>(</sup>١) ياقوت : معجم البلدان : الفظسامرا .

<sup>(</sup>٢) ياقوت: نفس الصدر.

النحل الدينية: البابكية والمجوسية.

في عهدالمعتصم ، ظهرت بجلاء خطورة الحركة التي قادها منذ عهد المأمون، الرجل الفارسي بابك الخرمي(١) ، الذي اعتصم بالأقاليم الجبلية الشهالية الشرقية في منطقة حران منذَّ سنة ٢٣١ ه وحصنها . فقد ادعى بابك أنروح جاویدان قد حلت فیه ، وجاویدان کان زعیما نسب إلیه أتباعه صفات الْأَلُوهِية ، وزاد بابك على ذلك أنَّ نشر مبادى. الإباحية وأخذ في العبث والفساد وجنح إلى الوحشية والفوضى ، وكلها من تعاليم المجوس ، كما أن هذا الرجل كثيراً ما أثار البيزنطيين على الدولة العباسية وعقد محالفات مع الروم ضد الدولة ولذا تمكن من المقاومة مدة طويلة ، وساعده على ذلك أيضاً أن المأمون كان مشغولا بالقضاء على الفتن الداخلية فى أنحاء البلاد وبقتــال البيزنطيين . ولكن المعتصم دفع كل قوات الدولة للقضاء على بابك ، وعهد بذلك إلى الإفشين قائد الخليفة ، الذي حاصره مدة طويلة في مكنه في حران ، ثم أطبقت جيوشه عليه واضطرت بابك إلىالتسليم، وحاولالفرار، ولكن قبض عليه وسيق إلى سامرا، حيث لاقاه المعتصم هو ومن حمل معه من الأسرى، وقتل البك أشنع قتلة وطيف برأسه في الأقطار ليكون عظة لمن يحاول أن يقوم بمثل حركته ، وكافأ الخليفة قائده الإفشين ، فعقد له على السند وأدخل عليه الشعراء يمدحونه . وقضى بذلك على حركة كانت ستصبح خطراً جسيما على كيان الدولة ، وخاصة أنها كانت ترمى إلى التحرر من كل نظام اجتماعي والعودة إلى الإياحية .

وظهر فى زمن المعتصم ، فى إقليم طبرستان ، رجل يعرف بإسم ، مزيار المجوسي ، ، وحدث خلاف بين مزيار وبين عبدالله بن طاهر والى خراسان،

<sup>(</sup>١) المقدسى: البدء والتاريخ ج ٥ س١٣٤.

فإن مزيار كان لايودى الاتاوة المفروضة على إقليمه لعبدالله بن طاهر ، باعتبار أن طبرستان خاضعة من الناحية الإدارية لخراسان ، بل كان يؤدمها للخليفة المعتصم مباشرة متخطياً والى خراسان ، وكان المعتصم بدوره يرسلها لهذا الوالى . وانتهز الإفشين قائد المعتصم تلك الفرصة ، وعمل على اتساع هوة الخلاف بين عبدالله بن طاهر ومزيار ، وكان الإفشين بعد بلائه المجيد في واقعة عمورية وانتصاره على البيزنطيين وقضائه على بابك الخرمي وتقدير المعتصم له بعد هذه الخدمات ، قد علا صيته وزادت مطامعه ، فعمل على أن يتولى إمرة خراسان بدلا من واليها . لذلك كاتب مزيار سراً ، وحرضه على عبد الله بن طاهر ، وانتهى الأمر بقطع الأتاوة التيكان يدفعها مزيار . وكان من نتيجة ذلك العمل، أن ابن طاهر حارب مزيار بأمر المعتصم . ورغب الإنشين في أن يتولى قيادة الحلة ضد مزيار ، توصلا إلى غرضه في عزل ابن. طاهر عن خراسان ، ولكن ابن طاهر استطاع بوساطة قواده الآخرين القضاء على مزيار وقبض عليه وأرسله إلى المعتصم . وهناك أفشى مزيار إلى الخليفة أمر الرسائل التي بعث بها الإفشين إليه يحرضه فيها على الخليفة ووالىخراسان . وعلى أثر ذلك تنكر المعتصم للإفشين وأمر بحبسه، وعقد له بعد ذلك مجلساً لمحاكمته ، وكان ذلك في سنة ٢٢٥ هـ ، وتولى أمرمحاكمته محمد ابن عبد الملك الزيات وزير المعتصم وأحمد شخصيات العباسيين البارزة . وانتهت المحاكمة بإعادته إلى السجن ، وظل به حتى مات سنة ٢٢٦ﻫ ثم أحرق بالنار(١) . ووجدت في حوزته عدة أصنام وبعض كتب المجوس التي تشرح ديانتهم ، واتضح أنه كان يسر المجوسية ويظهر الإسلام . وبذلك يتصل تاريخ حياته بموضوع النحل الدينية القديمة التي ترجعفي أساسها إلىالفرس وحاولت

<sup>(</sup>۱) الطبري ج ۱۰ ص ۲۲۵ ــ ۲۲۷ ۰

الظهور فى عهد العباسيين وهى فى عهد المعتصم تتعلق بمحاولة نشر الإباحية كما ظهر فى حركة بابك الحرمى وبنشر المجوسية التىكان يعتنقها سرا الإفشين وافتضح أمره(١).

#### علاقته بالدولة البيزنطية :

في زمن المعتصم ، عادت العلاقات بين الدولة العباسية والدولة البيزنطية إلى أسوأ بما كانت عليه . ولكن المعتصم كان بعيد النظر ، فوجه كل همته إلى القضاء على فتنة بابك الخرمي أولا ، وانتهز الإمبراطور البيزنطي تلك الفرصة وأغار على مدينة زَ بطرة وأحرقها وأسر من فيها ، وعاث فساداً في بعض بلاد سورية ، وأعمل فيها السلب والنهب والتخريب والتقتيل ، حتى ثار الناس واستغاثوا . وكان المعتصم إذ ذاك قد قضى على بابك ، فسار إلى أنقرة في جيشضخم بقيادة الإفشين وأشناس وهزمالإمبراطورالبيزنطي و استولى على أنقرة ، ثم عزم على تخريب مدينة عمورية فى آسَيا الصغرى ، وكان الإمبراطور تيوفلس قد نشأ فيها ، وعسكر المعتصم غربي دجلة ، حيث التف حوله جنده ، وعلى رأسهم نخبة من مشاهير قواده من الترك أمثال الإفشين وأشناس وبغا الكبير ، ومن العرب أمثال عجيف بن عنبسة ومحمد ابنابراهيم . وبلغ جيشالمعتصم خسمائة ألف مقاتل أومائتي ألف في رواية أخرى . وخرج بهذا العدد ، وتابع السير في أراضي آسيا الصغرى ، حتى وصل إلى عمورية سنة ٣٢٣ هـ فحاصرها ، وأسرف في قتل الأهلين ، حتى

قيل إنه قتل ثلاثين ألفاً من سكانها ، وتركها للنهب والسلب والتهام النيران لها منكل جانب ، أربعة أيام كاملة ١) .

ولما عاد المعتصم إلى سامرا ، بعد ذلك النصر الحاسم في عمورية، احتفل باستقباله احتفالا باهراً ، ومدحه أبو تمام الشاعر المشهور ، بقصيدته التي مطلعها :

السيف أصدق أنباء من الكتب في حَده الحد بين الجد واللعب ١٠

## تقدير المعتصم :

توفى المعتصم فى ربيع الأول سنة ٢٢٧ هـ، وهو نفس الشهر الذى مات فيه الإمبراطور البيزنطى تيوفلس عدوه القديم ، بعد أن حكم المعتصم البلاد حكما استبدادياً مقرونا بالعطف وحسن التدبير ، وبعد أن ثبت له أنه لم يكن بعيد النظر حين استخدم الاتراك ، فقد شكا منهم ومن تغلغل نفوذهم فى أخريات عهده .

والمعتصم من شخصيات العباسيين الجليلة ، تتمثل فيه روح الجندية ، فقد كان من أبرز صفاته : الصراحة وحب البساطة . وظهرت مقدرته الحربية في قضائه على الحرمية ، وعلى مزيار والإفشين ، وعلى البيز نطيين ، وتغلبت عليه الصفة الحربية حتى اشتهر بها .

<sup>(</sup>١) الدكتور حسن ابراهيم حسن : تاريخ الإسلام السياسي ج ٢ ص ٢٠٢ .

<sup>(</sup>۲) ابن طباطباً : الفخرى س ۲۱۰ ــ ۲۱۱. السيوطي : تاريخ الحنفاء س ۲۲۳ .

#### ٩ ـــ الواثق

#### 777 - 777 = 73X - YYV

ولى الواثق الخلافة بعد أبيه المعتصم ، وكانت أمه رومية . وشارك أباه في ميوله وآرائه الفلسفية وزاد عليه . وكانت تشوب إدارته مظاهر الضعف أحياناً والاستبداد أخرى ، فقد اشتد على كتاب الدواوين حين تبين له تفشى الرشوة والفساد بينهم ، واستولى منهم على مبالغ تتراوح بين أربعة عشر ألف دينار ومليون دينار .

وفى عهد الواثق، استمرت الحروب بين العباسيين والبيز نطيين، وسبها وجود جماعة من النصارى المتحنفين فى آسيا الصغرى لايرون عبادة الصور، فكانوا لذلك محل اضطهاد الحكومة البيز نطية ما دفعهم إلى الاحتاء بالخليفة الواثق والهجرة للالتجاء إليه ومعهم زعيمهم قربياس Karbeas، وهؤلاء قاتلوا مع جند العباسيين ضهد الروم، وانتهى الامر بهزيمة البيز نطيين والإمبراطور البيز نطى ميشيل الرابع هزيمة شائنة فى سنة ٢٤٥ه، فى عهد المتوكل الذى خلف الواثق على عرش الخلافة العباسية.

## سباحة إزاء مسألة خلق الفرآند :

غلا الواثق في نشر آرائه الدينية الحاصة بمسألة خلق القرآن ، جرياً على السياسة التي سار عليها أبوه . فأثار خواطر أهل بغداد مما دعاهم إلى التآمر على حياته وعلى حكومته . وكان احمد بن نصر رأس هؤلاء الساخطين الذين أنكروا القول بخلق القرآن ، وحملوا على الواثق حملة شعواء ودعوا إلى عزله ، والتف حوله كثير من أنصاره ، وعينوا يوما ينفذون فيه مؤامرتهم،

على أن يضربوا الطبل فى الليلة السابقة لذلك اليوم . إلا أن الرجلين اللذين عهد إليهما تنفيذ هذا الأمر أكثرا من شرب الحمر فى تلك الليلة ، وأخذ الفريق الذى رابط على الجانب الشرقى يدقى الطبل ، فلم يجبهم أصحابهم الذين فى الجانب الغربى ، وكشفت المؤامرة قبل أن يستفحل خطرها .

وعقب ذلك ، قبض على أحمد بن نصر وأعوانه وسيقوا إلى الواثق في سامرًا قاعدة خلافته . وهناك عقد لهم الخليفة مجساً للمناظرة ، ولم يكترث لمسألة الشغب الذي أحدثوه وخروجهم على الخلافة ، بل اهتم بمناظرة أحمد أبن نصر في مسألة خلق القرآن ، فقال له : يا أحمد ! مانقول في القرآب . قال : كلام الله . قال : أمخلوق هو ؟ قال : هو كلام الله . قال فما تقول في ربك ، أتراه يوم القيامة ؟ قال : يا أميرالمؤمنين ! جاءت الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر . فقال الواثق لمن حوله: فما تقولون فيه؟ فقال القاضي عبد الرحمن ساسحق: هو حلال الدم ، وقال غيره : اسقني دمه يا أمير المؤمنين . ووافقه الحاضرون إلا ابن أبي دؤاد قاضي القضاة ، فإنه قال : يا أمير المؤمنين ، كافر يستتاب لعل به عاهة أو تغير عقل . واكن الواثق دعا بالصمصامة \_ وهو سيف عمرو بن معدی کرب الزبیدی(۱) ـ وضربه به علی عنقه وحز رأسه وحمله إلى بغداد وصلب ، ووضعت في أذنه رقعة فيها : هذا رأس الكافر المشرك الضال أحمد بن نصر بن مالك من قتله الله على يدى عبد الله هارون الإمام الواثق بالله أمير المؤمنين ، بعد أن أقام عليه الحجة في خلق القرآن ، ونني التشبيه ، وعرض عليه التوبة ، ومكنه من الرجوع إلى الحق فأبى ، والحمد لله الذي عجل به إلى نازه وأليم عقابه(٢) .

<sup>(</sup>۱) عمرو بن معدى كرب الزبيدى : هو ذلك الفارس العربي الذي ذاع صيت سيفه ، واشتراه الحليفة المهدى العباسي وورثه خلفاؤه .

<sup>(</sup>۲) الطری ح ۲ س ۱۷ - ۱۸ ۰

#### تندبر الواثق :

كانالواثق يعطف على أهل بيتة ، ويتفقد أحوال الرعية ، أفرد في قصره مكاناً للمناظرة والجدل، ولذا أطلق عليه ﴿ المَامِونَ الْاصْغُرِ ﴾ ، وشغف بالوقوف على آراء العلماء ، حتى أنه طلب من حنين بن اسحق أن يؤلف كتابا يذكر فيه الفرق بينالغذاء والدواء ، فأتمه وسماه دكتاب المسائل الطبيعية، ، وعاش في أيامه الشاعر أبوتمام صاحب ديوان الحماسة ، الذي أجزل الواثق العطاء له ولكثير غيره من الشعراء الذين زخر بهم عصره ، فقدكان الواثق نفسه شاعراً يقول الشعر. ونبغ في عهدهالكندي فيلسوف العرب، وحنين ابن اسحق في الطب، واليعقوبي والبلاذري وأبوحنيفة الدينوري وهم من فطاحل المؤرخين . وكان الواثق يتقن فن الفناء والموسيقي إتقاناً لم يسبقه إليه خليفة أو ابن خليفة ، وقد وضع بعض الأصوات والأنفام الجديدة . على أنه ينبغي أننشير إلىأن حكم الواثق كانفترة ركود في تاريخ العصرالعباسي. إذ جعل الترك يشعرون بأهميتهم ويتدخلون فىشئون السياسة ، حتى فتحلهم باب التدخل في آخر مراحل السلطة وهي اختيار الخليفة ، فكانت هــذه سابقة جرت الويلات على العباسيين .

حكم الواثق الدولة العباسية أقل من ست سنين ، ولم يول عهده أحدا، وسئل فى مرض الموت أن يوصى بالخلافة لولده فلم يقبل، وقال : لاأتحمل أمركم حياً وميتاً . وتوفى سنة ٢٣٢ ه ، بعد أن أثار خواطر الأهالى : لتمسكه بهذه البدع الدينية ، وتوغل العنصر التركى فى الإدارة الحكومية ، وكان ذلك من أقوى عوامل انحطاط الدولة العباسية وسقوطها فى النهاية .

# ثانيا \_ العصر العباسي الثاني

#### 777 - FOF - WIA- NOT! 7

# خلفاء العصر العباسي الثاني :

| السنوات الميلادية | الاسم    | السنوات الهجرية | عدد |
|-------------------|----------|-----------------|-----|
| AEV               | المتوكل  | 777             |     |
| ATÍ               | المنتصر  | <b>7£V</b>      | ۲   |
| ATY               | المستعين | 788             | ٣   |
| ٨٦٦               | المعتن   | 707             | ٤   |
| ۸٦٩               | المهتدى  | 700             | ٥   |
| ۸٧٠               | المعتمد  | 707             | ٦   |
| 790               | المعتضد  | T V 4           | ٧   |
| 4.4               | المكتني  | PAT             | ٨   |
| 4.8               | المقتدر  | 790             | •   |
| 944               | القاهر   | 44.             | 4.  |
| 478               | الراضى   | ***             | 3.3 |
| 48.               | المتق    | 444             | 17  |
| 488               | المستكني | ***             | 15  |
| 467               | المطيع   | 377             | 18  |
| 478               | الطائع · | <b>77</b>       | 10  |
| 441               | القادر   | 441             | 17  |
| 1.71              | القائم   | .773            | 17  |
| 1.40              | المقتدى  | ٤٦٧             | ۱۸  |
| 1.98              | المستظهر | ٤٨٧             | 14  |
| 1114              | المسترشد | •17             | ۲.  |
|                   |          |                 |     |

| السنوات الميلادية | الاسم    | السنوات الهجرية | عدد |
|-------------------|----------|-----------------|-----|
| 1110              | الراشد   | 979             | 71  |
| 1177              | المقتني  | cr.             | 77  |
| 117.              | المستنجد | 000             | 77  |
| 114.              | المستضيء | <b>٥٦٦</b>      | 78  |
| 11/4              | الناصر   | ٥٧٥             | ۲٥, |
| 1710              | الظاهر   | 777             | **  |
| 1777              | المستنصر | 7.44            | **  |
| 1701-1757         | المستعصم | 767 - 78.       | ۲۸  |

الحلافة العباسية منذوفاة الوائق إلى أن استولى بنو بويه على بغداد
 عهد سيطرة الأتراك: ٢٣٢ ـ ٣٣٤ هـ = ٨٤٧ م

يعد العصر العباس الثاني في بغداد و الذي يمتد أكثر من أربعة قرون ، عصر ضعف و انحلال ، كان فيه الخلفاء العباسيون تحت سيطرة الآتراك أو لا وبني يويه ثانياً ثم السلاجةة أخيراً ، وكان الخلفاء بذلك كالريشة في مهب الرياح ، يتوقف بقاء كل منهم على العرش حسب رغبة المسيطرين عليهم من الآتراك وسلاطين البويهيين والسلاجةة ، وكثر التغيير والتبديل في وظائف الحكومة ، وانتشرت الرشوة في سبيل الوصول إلى المناصب الكبرى ، وشمل الضعف معظم مظاهر الحياة في بغداد ، وزال بقيامه سنة الكبرى ، وشمل الضعف معظم مظاهر الحياة في بغداد ، وزال بقيامه سنة الكبرى ، العصر الزاهر في الدولة العباسية .

كان الخليفة في فترة سيطرة الاتراك في العصر العباسي الثاني كالاسير في يد الاتراك إن شلموا أبقوه أو قتلوه و ولذلك كان الخلفاء العباسيون ضعافاً ليس لهم نفوذ و لاسلطان ، ويتوقف بقاؤهم في الخلافة على مقدار رضاء الاتراك عنهم . قيل إن الخليفة المعتز لما جلس على العرش أراد بعض خواصه

أن يعرف المدة التي سيمكثها على العرش ، فقال بعض الحاضرين : إن ذلك مرهون بإرادة الاتراك . وكانت عهود الخلفاء في تلك الفترة ، عهود فتن وقلاقل واضطرابات .

## ترخل النساء فى أمور الدول: :

وقد ترك الخلفاء النساء يتدخلن فى أمور الدولة ويصرفن شئونها ، وكانوا يرجعون إلى أقوالهن ويأخذون بآرائهن . ومن نساء العصر العباسى الثانى ، من كانت لهن السطوة على أو لادهن من الخلفاء ، حتى كن يشرفن على شئون الدولة ، ويشتركن فى تدبير أمور الحمكم ، وكان لهن أكبر الآثر فى سير الحوادث فى بغداد .

كان الخليفة العباسى المتوكل مدمناً على شرب الحمر ، معجباً بزوجته قربيحة أم ولده المعتر ، وقد سميت بذلك لحسنها وجمالها ، كماكان يسمى الاسودكافور . فلماتولى المعترالخلافة أهداه ابن طاهر هدية فيها مائتا وصيفة ووصيف ، وفى الهدية جارية يقال لها محبوبة ، كانت لرجل من أهل الطائف وقد أدبها وثقفها وعلمها مختلف صنوف العلم وحلت من قلب المتوكل فى أسمى مكان ، ولم يكن أحد يعدلها عنده (۱) ، حتى فضل ابنها المعتزعلي سائر أولاده فى وراثة عرش الخلافة ، رغم أحقيتهم عنه فى شفله .

فنى سنة ٢٣٥ ه ولى التوكل العهد أولاده: محمدا وسماه المنتصر، وأبا عبد الله بن قبيحة ولقبه المعتز، وابراهيم وسماه المؤيد. على أن المتوكل قد رأى أن يقدم ابنه المعتز على أخويه المؤيد والمنتصر لمحبته لقبيحة أم المعتز، ولكن المنتصر غصب لذلك، ودبر مع الأثراك مؤامرة اغتيل فها المتوكل. وخلفه المنتصر، وعلى الرغم من أنه كان يعطف على الاتراك قبل قتل أبيه، إلا أنه لم يلبث أن غضب عليهم وصار يسهم ويقول هؤلاء

<sup>(</sup>۱) المسعودي : مروج الذهب ج۲ ص ۳۹۰ سـ ۳۹۱ .

قتلة الخلفاء، فضكروا بدورهم فى قتله وأغروا طبيبه ابن طيفور وأعطوه ثلاثين ألف دينار ، فمات مسموما وهو فى السادسة والعشرين من عمره فى ه ربيع الآخر سنة ٢٤٨ ه . وبموت المنتصر ، بويع المستعين بالله ، لأن العباسيين لم يأمنوا جانب الأتراك فعملواعلى تولية الخلافة من يطمئنون إليه من أمراء البيت العباسى ، فلم يولوا أحدا من أولاد المتوكل .

وظهرت قبيحة مرة ثانية على مسرح السياسة فى بغداد، فإنه لما رأى الاتراك تنكر المستعين لهم ، خلعوه . واعتلى عرش الخلافة ابن عمه المعتر بن المتوكل ولد قبيحة ، وله من العمر تسع عشر ةسنة ، وأخرج الخليفة المعزول إلى بلدة واسط ، واختار الاتراك أحمد بن طولون ليصحبه ، فأحسن إليه وأطلق له الحرية فى التنقل والصيد ، وعلى الرغم من ذلك الفوز الذى أحرزه الاتراك بخلع المستعين و نفيه ، فإنهم أو جسوا شرا من بقائه حيا ، وأوعزوا إلى المعتر أن خلافته لن تثبت إلاإذا قتل المستعين ، ووافقتهم على ذلك قبيحة أم المعتر التي خافت على حياة ولدها أن تمتد إليها يد الاعداء ، فكتبوا إلى ابن طولون يطلبون إليه قتل المستعين و عنونه بولاية واسط ، فلم يرض أن يقتل خليفة يطلبون إليه قتل المستعين وعنونه بولاية واسط ، فلم يرض أن يقتل خليفة الجيش إلى بلدة واسط ، فتولى قتل المستعين بنفسه (۱) .

وما لبث الاتراك أن قبضوا على المعتز وقتلوه ، ويصف ابن الاثير قتل المعتز في هذه العبارة : فدخل إليه جماعة منهم فجروه برجله إلى باب الحجرة ، وضربوه بالدبابيس وخرقوا قميصه ، وأقاموه في الشمس في الدار فكان يرفع رجلا وبضع أخرى لشدة الحر ، وكان بعضهم يلطمه وهو يتتى بيده ، وأدخلوه حجرة ، وأحضروا ابن أبى الشوارب وجماعة أشهدوهم على خلعه ، وشهدوا على أن للمعتز وأمه وولده وأخته الأمان ، وكانت أمه قد اتخذت في دارها سردابا فحرجت منه هي وأخت المعتز ، وكانوا قد أخذوا

<sup>(</sup>١) الدكتور على ايراهيم حسن : نساء لهن في التاريخ الإسلاى نصيب س ٩٣ ـــ ٩٠ .

عليها الطريق ومنعوا أحدا يجوز إليها ، وسلموا المعتز إلى من يعذبه ، فمنعه الطّعام والشراب ثلاثة أيام فطلب حسوة(١) من ماء البّرفنعوه ، ثم أدخلوه سردا با وحصحصوا(٢) عليه ، فمات ، (٢) .

اختفت قبيحة بعد موت ابنها المعتز خوفا على حياتها من شر صالح بن وصيف وأخفت ماعندها من المسال وقدره ... و ٨٠٠ و ١ دينار ، عدا كثير من الجواهر والحلى والزمرد واللؤلؤ والياقوت التي لاتعرف له قيمة، ومن الغريب أنها عرضت ابنها للقتل ورفضت أن تدفع للثائرين من الاتراك الذين تأخرت رواتهم خمسين ألف دينار (١).

وقد رثى الشعراء المعتر بقصائد ، تبين مدى تغلغل نفوذ الاتراك فى الدولة العباسية وانتهاكهم حرمة الخلافة ، ومن ذلك :

قتلوه ظلماً وجوراً فألفو ه كريم الأخلاق غير جذوع أصبحالترك مالكي الأمر والـــعالم ما بين سامع ومطيــع

#### الخلية: ألعوبة في ير الاتراك :

بعد وفاة المعتز ولى المهتدي ( ٢٥٥ - ٢٥٦ هـ) بن الواثق الخلافة ، وهو من أحسن الخلفاء سيرة وأظهرهم ورعا وأكثرهم عبادة ، وكان يتشبه بعمر بن عبد العزيز ويقول : « إنى أستحى أن يكون فى بنى أمية مثله ولا يكون مثله فى بنى العباس ، . جلس للمظالم ، وحكم بين الناس بالقسطاس المستقيم ، وكان كفيره من الخلفاء الذين جاءوا بعد المتوكل ألعوبة فى يد الاتراك . وليس أدل على ما وصل إليه الخليفة من ضعف ومابلغته الخلافة من انحلال ، مارواه الطبرى من أن المهتدى « رفع يديه إلى السماء ، ثم قال :

<sup>(</sup>١) حسوة : جرعة

<sup>(</sup>۲) جعلوه فی بیت وسدوا بابه .

<sup>(</sup>٣) ابن الأثبر ح ٧ س ٦٨ ــ ٢٦٩

<sup>(</sup>٤) الدكتور حسن ابراهيم حدن: تماريخ لإسلام السياسي جـ٣ ص ٣٣ – ٣٣ .

«اللهم إنى أبرأ إليك من فعل موسى بن بغا . . . اللهم تول كيد من كايد المسلمين . . . . . وسرعان ما اجتمعت كلة الأتراك على قتله على أثر قتله بعض الموالى ، فقاموا بثوره ضده ، ثم أسروه وخلعوه من الخلافة ، ولم يكتفوا بذلك بل عذبوه حتى مات .

ويتمثلضعف الخلافة العباسية المطلق فىالعصر الثانى ، فىخلافة المعتمد على الله (٢٥٦-٢٧٩هـ) بن المتوكل . وفى عهده غلب عليه أخوه الموفق حتى لم يبق له من الحلافة إلا اسمها . يقول صاحب الفخرى : دكان المعتمد مستضعفاً وكان أخوه الموفق طلحة كالشريكين فى الحلافة ، ولاخيه طلحة الامروالنهى وقيادة العساكر ومحاربة الاعداء ومرابطة الثغور وترتيب الوزراء والامراء ، (١) .

## تقسيم أملاك الدولة :

صار الموفق صاحب الأمر والنهى في بغداد ، إذ كان الموفق لا يرى أخاه المعتمد أهلاللخلافة ، وزاد حقد الموفق على المعتمد تقديمه ابنه المفوض على ولاية العهد . وقسم الخليفة المعتمد أملاك الدولة بينه وبين ابنه المفوض وأخيه الموفق ، على أن يخس المفوض الأملاك الشرقية وتضم إليه البصرة والكوفة ، ويخص الموفق الأملاك الباقية وهى القسم الفرى من الدولة العباسية . ووضع المعتمد تلك الشروط في الكوفة ، ونص فيها على أنه إذا حدث في القسم الحاص بأحدهما ما يستدعى إنفاق شيء من المال ، فإن نفقته تكون من مال خراج ذلك القسم ، وكانت مصر من القسم الذي يشرف عليه المفوض ابن الخليفة (٢) .

فلما بدأ الموفق قتاله مع صاحب الزنج (٢) ، وطلب ابن طولون الإموال

<sup>(</sup>١) المخرى ص ٢٣٦ .

<sup>(</sup>٢) الدكتور على ابراهيم حسن : مصر في المصور الوسعامي س ٢٠٦ – ٢٠٠ .

<sup>(</sup>٣) الزُّج : هم طائفة من عبيد إفريقية .

التى يستعين بها فى قتاله ، أرسلها إليه ابن طولون على أساس أنها تساعد على صيانة الدولة العباسية وتحافظ على كيانها ، ولكن حين استقل الموفق المبلغ المرسل إليه ، كتب إليه ابن طولون ينبهه إلى أنه ليس تابعاً له وأن مصر ليست من القسم الذى يشرف عليه أو يحق له جباية الأموال منها وأنه لم يرسل تلك الأموال تلبية لطلبه أو تنفيذا لأمره بل ليبعد الخطر الذى يهدد سلامة الدولة العباسية (۱). ومن هنا اشتد العداء بين الموفق وابن طولون ، حتى كانت مهمة الموفق إقصاءه عن ولاية مصر ، ولكنه فشل فى كل محاولاته ضده .

#### الخليف بستجبر بولاته :

اتجه الموفق ناحية الخليفة المعتمد وضيق عليه وغليده عن كثير من أعمال الدولة ، دون أن يترك له شيئاً من حرية التصرف . ذلك أن حال الخليفة المعتمد بلغت من الضعف حدا لا يمكن تصوره ، حتى قيل إنه احتاج مرة إلى ثلاثمائة دينار فلم يجدها ، فقال :

أليس من العجائب أن مثلي يرى ما قــل ممتنعاً لديه وتؤخذ باسمه الدنيا جميعاً وما من ذاك شيء في يديه إليه؟ وليه تحمل الأموال طرا ويمنع بعض ما يجي إليه؟

شكا المعتمد حاله إلى ابن طولون ، فرد عليه بكتاب يشير فيه عليه بالحضور إلى مصر ، وارتاح الخليفة إلى فكرة ابن طولون ، وكتب إليه يخبره بعزمه على المسير إلى مصر . وانتهز المعتمد فرصة غياب أخيه الموفق وانشغاله بحرب صاحب الزنج ، وخرج من سامرا ، واستقر في الرقة سنة ٢٦٩ ه . وما لبث الموفق أن علم بمسير الخليفة إلى مصر ، فعمل على إحباط المشروع ، وعهد بذلك إلى ابن كنداج ، عامله على الموصل والجزيرة . وفي الرقة كثر الجدل بين أتباع كل من الخليفة وابن كنداج على النتائج التي تنزيب على تنفيذ المشروع الذي اعتزمه الخليفة . وبعد أن اشتد النقاش ،

<sup>(</sup>١) ابنالداية : سيرة ابن طولون ص ٢٠ ، ٤٠.

أمر ابن كنداج بالقبض على كل من حضر مع المعتمد من سامرا ، وعنف الحليفة بشدة على ترك ملسكه وفراة، أخاه وهو منشغل بحرب صاحب الزنج والاحتماء بأحد ولاة الدولة العباسية وهو ابن طولون ، ثم أمر بأن يكبل كل من الخليفة وأتباعه بالقيود ويعودوا من حيث أنوا .

فشلت بذلك محاولة الحليفة الاستقرار في مصر ، وأحبط مشروع ابن طولون وهو نقل مقر الخلافة إلى الديار المصرية ، وما يتبع ذلك من تقوية مركزه الدولى ورفع شأن مصر بين الأمم . واستاء ابن طُّولون من عمل الموفق وعامله على البصرة ، فأرسل إلى أهل مصركتابا قرى عليهم ، وفيه . أن أبا أحمد (يقصد الموفق) نكث بيعة المعتمد وأسره وحرش عليه وأنه يبكي بكاءاً شديداً ،(١). وخطب الخطيب بمصر يومالجمعة ، فذكر ما آل إليه أمر المعتمد وقال: ﴿ اللَّهُمْ فَاكُفُّهُ مِنْ حَصْرَهُ وَمِنْ ظَلَّمُهُ .... وبعد موت ابن طولون سنة ٢٧٠ه ، تحسنت العلاقات بين مصرو الموفق أخى الخليفة المعتمد وبين خمارويه بن أحمد بن طولون ، وأصبح خمارويه عوافقة الخليفة العباسي والياً على مصر والشام هو وأولاده من بعده مدة ثلاثين سنة . ومات الموفق وابن كنداج سنة ٢٧٨ هـ ، وتوفى الخليفة بعدهما سنة ٢٧٩ هـ ، بعد أن بق في الخلافة ثلاثة وعشرين سنة ، وكان عهده عهد فتن واضطرابات وأيامه أيام محن وخطوب ، رغم ازدهار عصره بطائفة من العلماء كالبخاري ومسلم ومحمد بن عبد الحمكم المؤرخ المصري والقاضي بكار.

## ازدباد خطر التجزؤ :

وزاد حالة الخلافة العباسية سوءا، أن نفود الدولة قد تقاس عن جزء كبير من ولاياتها، بما فت في عضدها، وعد استمرارا لظاهرة التجزى. التي انتابت الخلافة، إذ استقل عن الدولة العباسية قبل ذلك العهد:

<sup>(</sup>١) الكندى : كتاب القضاة س ٢٢٦.

الدولة الأموية بالأندليس ( ١٣٨ – ٨٩٧ هـ ) زمن عبد الرحمن الأول الملقب بالناصر ، وتأسِّست دولة الأدارسة في المغرب الاقصى ( ١٧٢ - ٣١١ ﻫ ) ، ودولة الأغالبة فيم تونس (١٨٤ – ٢٩٦ هـ)، وفي مصركانت السيادة للطوكونين ( ٢٥٤ - ٢٩٢ ه ) . وقام في الشرق في بلاد الفرس وبلاد ماوراءالنهرعدة دويلات، يرجع قيامها إلىانتعاش الروحالقومية التي ظهرت منذ أيام المأمون: فقد قامت الدولة الطاهرية ( ٢٠٥ - ٢٥٩ هـ) في خراسان على يد طاهر بن الحسين في عهد المأمون ولكنها كانت تعترف بسلطان الخليفة العباسي وامتد نفوذهم إلى بلاد الهند ونقلوا قاعدتهم إلى نيسابور حيث بقوا بها حتى سنة ٢٥٩ ه ، ومنها انتقلت السلطة إلى أسرة جديدة هي الدولة الصفارية ( ٢٥٤ ـ ٢٩٠ ﻫ ) التي قامت على يد يعقوب بن الليث الصفار، والدوَّلة السَّامَانية ( ٢٦٦ ـ ٣٨٩ هـ ) على يد نصر بن أحمد السَّاماني في بلاد ماوراء النهرك تفرعت عنها الدولة الغزنوية ( ٣٦٦ ـ ٥٧٩ هـ ) لأن البكتين مؤسس هذه الدولة كان من بين الموآلي الأتراك الذين استخدموا في البلاط الساماني. وتفاقم خطرهذه الدويلات ، فقويت شوكة بني يويه ( ٣٣٤-٤٤٧ﻫ ) وكانوا من الشيعة الغلاة ، وامتد شرهم إلى حياة الخلفاء العباسيين أنفسهم الذين أصبحوا من الضعف ، يحيث لم يعد الخليفة قادرًا على الدفاع عن بغداد نفسها ، وبعد أن كانت بغداد مركز الحضارة في العالم الإسلامي ، ظهرت مراكز أخرى تنافس حاضرة العباسيين ، مثل قرطبة والقاهرة وبخارى ، وأصبحكل منها قبلة العلماء والأدباء والشعراء (١) . تلك كانت حالة الخلافة العباسية في العصر الثاني .

على أن عهد المعتضد ( ٢٧٩ ـ ٢٨٩ هـ) يتميز بخروج عمرو بن الليث الصفارية ، واستيلائه على كثير من بلاد الفرس .

<sup>(</sup>١) الله فتُؤر حسن ابراهيم حسن: تاريخ الإسلام السياسي ج ٣ من ١٤١ - ١٤٢ -

فقد تمكن يعقوب مؤسس الأسرة الصفارية من الاستحواذ على ولاية خراسان وبلاد فارس وشرطتي بغداد ٍ وسر من رأى وعقد له على كرمان وسجستانوالسند وطبرستان وجرجان والرى وأذربيجان وقزوين، وذلك بمرافقة الخليفة العباسي ، ولم يكتف يعقوب بذلك بل قصد بغداد نفسها ، ولكنه هزمفيسنة ٢٦٢ ه فيخلافة المعتمد ، ويوفانه سنة٢٦٥ ه أقرالخليفة المعتمد عمرو بن الليث على ماكان يتولاه أخوه يعقوب منالبلاد ، ولكن ِ العلاقات لم تلبث أن ساءت بين الدولة الصفارية والخلافة العباسية ، وعزل المعتمد عمرو بن الليث الصفار عن البلاد التي ولاه إياها / وقلد محمد بنطاهر ابن الحسين بلاد خراسان وأمر بلعن عمرو علىالمنابر، ولُكن محمد بن طاهر آثر البقاء في حاضرة الخلافة وأناب عنه رافع بن هر تمة على خراسان . ولما ولى الخلافة المعتضد عزل رافع وأعاد عمرو بن الليث الصفار إلى ولاية خراسان ، ولم يكتف عمرو بذلك بل طلب من الخليفة ولاية ما وراء النهر وكانت تحت إمرة إسماعيل من أحمد الساماني ، فرفض اسماعيل تسليمها له وحاربه و أسره وشتت شمل جيشه . وكانت هذه الواقعة من المواقع الحاسمة ، فقد كانت عاملا هاماً فيسقوط الدولة الصفارية وقيام الدولة السامانية على انقاضها وذلك سنة ٧٨٧ هـ (١) . وبذلك يكون مؤسس الدولة السامانية في بلاد ماوراء النهر ، نصر بن أحمد الساماني قد خرج كذلك على المعتضد . وتنسب هذه الدولة إلى أسره فارسية عريقة في المجد ، و نال السامانيون حظوة كبيرة عند الخليفة المأمون، فولاهم بلاد ماوراء النهر ورفع من شأنهم ، وكان لاحمدسبعة أولاد اشتهر منهم نصر بن أحمد بن أسد بن سامان ، وإسماعيل بن أحمد بن أسد بن سامان . وفي عهد اسماعيل ظهرت الدولة السامانية بمظهر القوة وقامت بدور

Browne : Lit. Hist. of Pesia, Vol. 1. p. 345.

<sup>(</sup>١) این الأثیر ج ۷ س ۱۷۸ ... ۱۷۹ .

خطير في إزالة الدولة الصفارية ، وقضى على هذه الدولة سنة ٣٤٣ ه على أيدى الغزنويين وخانات تركستان ، رغم ما كان لأمراء السامانيين من فضل كبير في تشجيع العلم والأدب وبخاصة الآدب الفارسي ، من ذلك كتاب الشاهنامة للفردوسي والكتاب المنصوري الذي ألفه أبو بكر الرازي ، وهو من أشهر كتب الطب في ذلك العصر ، وقد أهداه إلى أبي صالح منصور بن إسحق الساماني الذي ولى سجستان نيابة عن السامانيين . وقد روى ابن سينا الفيلسوف المشهور أنه رأى في مكتبة مدينة بخاري حاضرة الدولة السامانية من طرائف الكتب مالم يسمع عمثله من قبل .

وكان ضعف الخلافة العباسية في يفداد من عوامل ظهور التولقاليزيوية (/١/٥٥ ـ ٨ = ٦٦٩ ـ ١١٣٦ م ) فىبلاد الأفغان والبنجاب، وذلك على النحو الذي ظهرت به الدولة الصفارية في خراسان والدولة السامانية في بلاد ماورا النهر ويرجع تأسيس الدولة الفزنوية منذ أقصى ألبكتين عن مناصبة الكبرى في الدولة السامانية ، فعاد إلى غزنة (شمال غرب الهند) حيث خلف أباه فيحكمها ، واستطاع أن يناوى. سادته من سلاطين سامان . وبعد ً موته خلفه ابنه إسحق، وكان لإسحق هذا مملوك يدعى سبكتكين آلت إليه السلطة (٣٦٦ ـ ٣٨٧ هـ)، وضرب النقود باسمه ومدّ سلطانه في الشرق حيث أسس دولة حاضرتها بشاور ، وانتشر نفوذه في فارس حيث استولى على خراسان، فحكته ذلك من الاستيلاء على أجزاء في الهند بعد حروب طاحنة ، ثم اتسعت رقعة ولايته حتى استعان نوح بن أسد الساماني بسبكتكين الذي يعتبر أعظم سلاطين الفزنويين . وخلف سبكتكين ابنه محمود الذي ظهرت قوته فجأة ، وغزا الهند إثنتي عشرة مرة ، وضم إلى مملكته بلاد البنجاب ، وأخضع بلاد ماوراءالنهر ، ووالى ضرباته لبنى بويه ، وانتهىالأمرباستيلائه على أصبهان وخضعت لهخراسان وعين أخاه نصراً على جيوشها فاتخذ نيسابور

مركزاً له وخطب للخليفة القادر ( ٣٨١ – ٤٢٢ هـ). وبذلك زالت الدولة السامانية من خراسان على يد محمود الغزنوى الذي كأن أول من اتخذ لقب سلطان بعد لقب أمير ولقبه الخليفة القادر بالله: . يمين الدولة وأمين المله، وظهرت هذه الألقاب على السكة التي كانت تظهر بإسمه. ومن أهم سلاطين الدولة الغزنوية ابنه مسعود (٤٢١ – ٤٣٦ه)، ثم السلطان مودود بن مسعود (٤٣١ – ٤٢١)، ثم السلطان مودود بن مسعود (٤٣٢ – ٤٢١) من ومن بعده تداعى سلطان الغزنويين في الهند وانقسمت دولتهم إلى أسرات إسلامية مستقلة .

بنلك نرى أن قيام الدويلات كان شرا مستطيرا على الحلافة العباسة ، ولم يعد الأمر مقصورا على ظهور دويلات تتمتع بجميع مظاهر الاستقلال وتقلل من نفوذ الحليفة العباس، وسلطاته ، بل أن الدولة العباسية حرصت على أن تخطب ود الدول القوية التابعة لها . وأكبر دليل على ذلك مسألة زواج الحليفة العباسي المعتضد من قطر الندى ابنة خماروية بن أحمد بن طولون والى مصر ، مع أن مصر لم تعد في ذلك الحين أن تكون ولاية من المولايات التابعة لها ، و توفيت قطر الندى قب زوجها بقليل ، إذ توفى المعتضد سنة ١٨٥ (١) .

وفى عهد الخليفة العباسى المكتنى (٢٨٩ – ٢٩٥ه) ظهر ضعف الخلافة العباسية بجلاء وزادت ظاهرة اقتطاع أجزاء من أراضى الدولة العباسية : فقد أصبح السامانيون أصحاب النفود المطلق فى فارس ، وتفاقم شرالقرامطة حول بفداد والبصرة وفى سورية واليمن بزعامة زكروية وألقوا الرعب والفزع فى قلوب الأهلين ، وكان الخليفة مبذرا كثير البذل والإنفاق .

وكان اعتلاء المكتنى العرش إيذانا بزوال سلطان الطولونيينعن مصر،

<sup>(</sup>١) الدكتور على ابراهيم حسن : مصر في العصور الوسطى ١٦٣ .

فتد بعث قائده المشهور محمد بن سليمان الكاتب لاسترداد مصر ، فنزل الفسطاط وسار منها إلى القطائع عاصمة الطولونيين سنة ٢٩٢ هـ ( ٩٠٤ م ) ، وأشعل فيها النار ، فالتهمت الدور والمساجد والحمامات والاسواق والبساتين ، وأصبحت تلك المدينة أثرا بعد عين . وتقلد محمد بن سليمان ولاية مصر مكافأة له على مابذله من جهود ، في سبيل إعاده مصر إلى سيطرة العباسيين المطلقة .

## ظهوراً م المفتدر على المسرح السياسى :

وقد أدى تدخل النساء فى أمور الدولة فى العصر العباسى ، إلى ضعفها وحرمانها من وزرائها الأكفاء واستهتار العامة بها ، ووضحت تلك الظاهرة فى عهد الحليفة المقتدر ( ٢٩٥ – ٣٢٠ ه ) حين أصبح الأمر والنهى بيد أمه ، وكانت تسمى ، السيدة ، وهى سيدة رومية ، بلغ من ازدياد نفوذها أنها كانت إذا غضبت هى أو قهر ما تنها من أحد الوزراء أصبح مصيره العزل لا محالة .

وليس هذا كل ما كانت تتمتع به السيدة من نفوذ ، فقد اتسعت سلطتها إلى حد أنها استطاعت أن تعين في سنة ٢٠٦ ه قهر ما نتها (١) وثو مال ، صاحبة للمظالم ، وبذلك تعدى الأمر جلوس الوزراء للمظالم إلى جلوس بعض النساء ، إذ كانت ثو مال تجلس في الرصافة و تنظر في رقاع الناس كل جمعة ، وتحضر القضاة والأعيان و تبرز التواقيع وعليها خطها ، وكان من أثر هذا التعيين أن استهتر العامة بالحلافة و نظروا إلى أحكامها نظرة احتقار وازدراء . ولم تكن عكمة المظالم تنظر في قضايا الأفراد وحدها ، بل تعدى اختصاصها إلى الفصل في شكاوى الشعب عامة .

<sup>(</sup>١) القهرمانة : المسيطرة على من تحت يدها •

وفى ذلك يقول صاحب الفخرى: , واعلم أن دولة المقتدركانت دولة ذات تخليط كثير لصفر سنه ، ولاستيلاء نسائه عليه ، فكانت ذولة تدور أمورها على تدبير النساء ، فحربت الدنيا فى أيامه وخلت بيوت الأموال ، واختلفت الكلمة ، فحلع ، ثم أعيد ، ثم قتل ، (١) .

واستأثرت السيدة أم المقيدر بنفوذ كبير فى الدولة العباسية . وليس أدل على عظم نفوذها وتدخلها فى شئون الدولة وتمتعها بنفوذ أقوى من نفوذ الحليفة ، من ذلك الكتأب الذى بعث به إليها الوزير المصلح على بن عيسى ، يتنصل فيه من التصرفات التي نسبتها إليه فى إدارة شئون الدولة المالية، وكان مصير هذا الوزير العزل ، رغم ماقام به من إصلاح ، وحرمت الدولة من الاستفادة بمواهبه الممتازة وسياسته الرشيدة .

وفى ذلك يقول ابن الأثير: ولما كان آخر ذى القعدة سنة ٢٠٤ ه، جاءته أم موسى القهرمانة ، لتتفق معه على إصلاح ما يحتاج إليه حرم الدار والحاشية من الكسوات والنفقات ، فوصلت إليه وهو نائم، فقال لها حاجبه: إنه نائم ولا أجسر أن أوقظه ، فاجلسى فى الدار ساعة حتى يستيقظ . فغضبت من هذا وعادت ، واستيقظ على بن عيسى فى الحال ، وأرسل إليها حاجبه وولده يعتذر ، فلم تقبل منه ، ودخلت على المقتدر وتخرصت ٢) على الوزير عنده وعند أمه ، فعزله عن الوزارة وقبض عليه ثامن ذى الحجة ، (٢).

كذلك عملت السيدة على عزل الوزير أبى العباس أحمد بن عبد الله بن أحمد بن الخصيب ، وصودرت أمواله فى سنة ٢١٤هـ . وفى عهد الوزير حامد ابن العباس ازداد نفوذ السيدة ، على حين كان الخليفة قابعا فى داره(١٠).

<sup>(</sup>۱) ابن طیاطبا : الفخری س ۲٤۰ ـ

<sup>(</sup>۲) تخرصت : کذبت .

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير جـ ٨ ص ٣٧٠

<sup>(1)</sup> الدكتور حسن ايراهيم والدكتور على ابراهيم : الخم الإسلامية ص ١٦٠ ٪

وقد قص الصولى الذى تتلذ عليه الراضى بن المقتدر وهو أمير ، قصة تبين لنا عدم اهتمام السيدة وقهر مانتها بتنشئة الأمراء تنشئة قوامها التوافر على العلم وتوجيهم وجهة صالحة فى الإلمام بنظم الحدكم والوقوف على أحوال الدولة وعلاقتها بغيرها من الدول ، بل على العكس من ذلك لم يأبهن أن يكون الأمير أو ولى العهد متعلماً مثقفاً ، إنما يردنه ضعيفاً غير ملم بشئون الحدكم (١) .

وفى ذلك يقول الصولى :

وإنى لأذكر يوما فى إمارته وهو يقرأ على شيئاً من شعربشأنه ، وبين يديه كتب لغة وكتب أخبار ، إذ جاء خادم من خدم جدته السيدة فأخذ جميع مابين يديه من الكتب ، فجملوه فى منديل كان معهم وماكلمونا بشىء ، فرأيته قد وجم لذلك واغتاظ . . . ومضت ساعات أو نحو ذلك ، ثم ردوا الكتب بحالها . . . وقالت السيدة مانريد أن يكون أو لادنا أدباء و لا علماء ، وهذا أبوهم قد رأينا كل ما نحب فيه وليس بعالم . فاعمل على ذلك (٢) .

## ازدباد شوكة الأثراك :

فى عهدالخليفة المقتدر أيضاً ، بدأت ظاهرة جديدة فى المصر العباسى الثانى ، هى كثرة تولية كبار الموظفين وعزلهم ، حتى قيل إنه عين فى يوم واحد تسعة عشر ناظراً للكوفة وأخذ من كل واحد منهم رشوة . وساءت الاحوال فى عهدالمقتدر واضطربت أمور الدولة ، من جراء السياسة التى اتبعها فى تعيين وزرائه وعزلهم، فقد ولى الوزارة فى عهده إثنى عشر وزيراً . وكان لكل وزير أتباع ومحاسب يرتفعذ كرهم و تتحسن أحوالهم بتوليه الوزارة ، فإذا ماعزل

 <sup>(</sup>١) لدكتور على ابراهيم حسن: نساء لهن في النارنخ الإسلامي نصيب س٦٦ ـ ٩٨ .
 ٢) الصولى س ٢٤ ـ ٩٥ .

عزلوا معه وشتتوا . وكان الوزير يحرص على تقديم المـــال للخليفة ونساء قصره وحاشيته ليضمن بقاءه فى الوزارة ، وكان لذلك يثقل كاهل الأهالى بالضرائب ويستعمل أساليب العسف والشدة مع الأهالى فى جمعها ويصادر أموال الوزير المخلوع وأموال أتباعه .

وعلى الرغم مماعرف به المقتدر من الضعف ، فقد ظهرت الدولةالعباسية في عهده بمظهر القوة ، فإن الحليفة لما علم أن رسول إمبراطور الروم فى طريقه إلى بغداد لطلب الهدنة وتبادل الأسرى ، أنشأداراً لاستقبال رسول إمبراطور الروم ، عرفت بدار الشجرة (۱) . وقد وصفها الخطيب البغدادى في هذه العبارة : وففرشت الدار بالفروش الجميلة ، وزينت بالآلات الجليلة ، ورتب الحجاب وخلفاؤهم والحواشى على طبقاتهم ، على أبوابها ودهاليزها ومراتها وعنزقاتها وصحونها ومجالسها ، ووقف الجند صفين بالثياب الحسنة وتحتهم الدواب بمراكب الذهب والفضة ، (۲) .

على أن حالة الخلافة العباسية فى عهد المقتدركانت مضطربة فى الداخل والحارج بسبب : ازدياد نفوذ الاتراك ، وتدخل الجند فى أمور الدولة ، وضعف الوزراء ، وصغر سن الحليفة ، وعجزه عن مباشرة شئون الدولة ، حتى تشجع مؤنس الحادم كبير قواده وخرج على المقتدر وحاربه بحنده ، وانتهى الامر بقتل الحليفة .

ولى الخلافة بعد المقتدر أخوه «القاهر بالله» ( ٣٢٠ – ٣٢٠ هـ) . وفى عهده انتشرت الفتن وشفب علية الجند، وعوال كبار رجال دولته وقائده مؤنس ووزيره ابن مقبلة على خلعه، فهجموا عليه وسملوه (٣) ،

<sup>(</sup>١) الدكتور حسن ابراهيم والدكتور على ابراهيم : النظم الإسلامية ص ٧٢ .

<sup>(</sup>۲) تاریخ بغداد س ۱۰۰

<sup>(</sup>٣) سمل العين : فقوَّها بحديدة محمَّاة .

ثم حبس ، وصار يفرج عنه حيناً ويحبس حيناً آخر ، ومات في حبسه في جادي الأولى سنة ٣٣٩ ه .

وفى عهد الراضى ( ٣٢٢ – ٣٢٩ هـ) ازداد ضعف الخلافة العباسية ، بسبب ازدياد شوكة على بن بويه فى فارس . واستقل بنو حمداني بالموصل وديار بكر ، واستقل الإخشيد بمصر ، واستقل نصر بن أحمد الساماني بخراسان ، وتلقب عبد الرحمن الثالث الأموى ( ٣٠٠ ـ ٣٥٠ هـ) بالاندلس بلقب أمير المؤمنين . وأصبح فى العالم الإسلامي ثلاث خلافات : العباسية فى بغداد ، والفاطمية فى بلاد المغرب ، والأموية فى الاندلس .

### إمرة الأمراء :

واختلت أمور الدولة فى أوائل عهد الراضى الذى أسند الوزارة إلى رجال لم يقوموا بأى عمل فى سبيل إصلاح شئون البلاد وإقالتها من عثرتها ، لازدياد نفوذ كبار القواد وتدخلهم فى أمور الدولة ، مما دعا الخليفة الراضى الى استهالة ابن رائق الذى كان يلى واسط والبصرة ، وسلم إليه مقاليد الحكم ولقبه أمير الأمراء . فازدادت سلطته وعلت على مرتبة الوزير «وقلده الإمارة ورئاسة الجيش ، ورد إليه تدبير أعهال الخراج والضياع ، وفوض إليه تدبير المملكة ، وأمر بأن يخطب له على جميع المنابر فى المهالك ، وبطل يومئذ أمر الوزارة ولم يكن للوزيرغير إسم الوزارة فقط ، . ثم تغير الخليفة الراضى على ابن رائق ، وتقلد بحكم إمرة الأمراء ، واشتد الضعف فى عهد ولاية كل من ابن رائق و بحكم . روى الصولى فى كتابه ، الأوراق ، أن الراضى عبر عن ألمه من هذا الحال ، فقال : «كا فى بالناس يقولون : أرضى هذا الخليفة أن يدبر أمره عبد تركى يتحكم فى إلمال وينفرد بالتدبير ، .

ولم تستفد الخلافة العباسية من نظام إمرة الأمراء شيئاً ، بل على العكس من ذلك ازدادت أحوالها سوءاً حتى لم يتمكن الخليفة الراضى أن يدفع أرزاق الجند أو يحصل على ما يكفيه ، ولم يكن تاريخ الراضى سوى سلسلة منازعات بين رجال الدولة العباسية على الاستئثار بالسلطة والنفوذ .

وكذلك كان عهد الخليفة المتق ( ٣٢٩ – ٣٣٣ ه ) عهد اضطراب . ويتنميز بإقراره ولاية مصر لكافور ، حتى صار صاحب السلطان المطلق فى إدارة الدولة الإخشيدية . وظلت علاقات الود والوئام سائدة بين العباسيين ومصر ، حتى سار كافور بابنى الإخشيد: أنوجور وعلى إلى بغداد ، وعاد بهما إلى مصر ، بعد أن قاما بتجديد ولاء الاسرة الإخشيدية للخلافة العباسية .

وفي عهد المتق ظهرت الفوضي ، بسبب قيام النزاع على منصب إمرة الأمراء، إذ قام نزاعٌ بين ابن رائق وأبي عبد الله البريدي صاحب الأهواز، ثم خرج بجكم على ابن رائق وانتزع من يده إمرة الأمراء سنة ٢٧هـ، وظل فيها إلى أن قتل سنة ٢٧٩ ه ، ثم دخل البريدى بفداد ولحق به منافسه ابن رائق. وانتهى الأمر بخروج ابن رائق ومعه الخليفة المتقى إلى ناصر الدولة ابن حمدان بالموصل ، الذي قتل ابن رائق حتى لايقف في وجهه ولا يحول بينه وبين منصب إمرة الأمراء . وسرعان ما دخل ان حمدان بغداد ومعه الخليفة العباسي، وتقلد أعباء هذه الوظيفة في مستهل شعبان سنة ٣٣٠ ه . على أن أيام الحمدانيين ( ٣٣٠ ـ ٣٣١ ه ) لم تطل في بغداد ، ولم تكن حال بغداد في عهدهم بأحسن منها في عهد تمن سبقهم من أمراء الأمراء ، فقد طردهم منها توزون التركى رئيس الشرطة فى شهر رمضان سنة ٣٣١ﻫ ، وطارد جيوثهم إلى الموصل ، وتقلد إمرة الأمراء . بيد أن الصفاء لم يدم بين توزون والخليفة المتقى بسبب عمله على صرفه ، فقبض توزون عليه في شهر صفر سنة ٣٣٣ ه ونهب أصحابه معسكره ، وأخذ الخاتم من يده ، ثم سجن وظل

مسجونا خمساً وعشرين سنة إلى أن مات في شهر شعبان سنة ٢٥٧ه (١). ويعد المستكني (٣٣٢ – ٣٣٤ه) آخر الحلفاء في العصر العباسي الثانى عن وقع تحت سيطرة الاتراكعلي بغداد. وكان كفيره من خلفاء ذلك العصر العوبة في أيدى الاتراك، حتى أن توزون الذي أقره الحليفة في إمرة الامراء واستبد بالسلطة دونه ، ضم إليه غلاماً تركيا من غلمانه ، يقف بين يديه، (١)، وذلك حتى يقف هذا الغلام على أسرار الحليفة وما يجرى في دار الحلافة . والهوة وفي هذا منهى الدلالة على مدى الضعف الذي كان عليه الحليفة ، والهوة التي انحدرت إليها الحلافة العباسية إذ ذاك .

ولا غرو فقد أصبح فى يد أمير الأمراء حبس الخليفة وخلعه وقتله ، فكان هذا تعديا على سلطة الخليفة الدينية وما لها من حرمة فى النفوس . ولم يكن عندالخليفة من سبيل يأمن به على نفسه الأذى ، إلا هربه إلى معسكر أحد الأمراء . فكان إنقاذه تحولا عما كان فيه من مذلة إلى مذلة أخرى ، حتى دفعه اليأس إلى دعوة بنى بويه إلى معونته وتخليصه ، فإذا ما وقع تحت رحمتهم صار ألعوبة فى يدهرا) .

ولم تكد فنزة التنافس على إمرة الأمراء (٣٦٤ – ٣٢٤ م) تنتهى، حتى كان الضيق قد استحكم بأهل بغداد ، فصاروا يأ كاون الكلاب والقطط ، وانتشر النهب والسلب بينهم ، وفركثير منهم من بغداد إلى البصرة . ولكن أغلبهم كان يموت جوعا من شدة الضعف والفقر . وكان من أثر التنازع على إمرة الأمراء أن استعان بعضهم ببعض ذوى النفوذ ، مما أدى إلى الفوضى والاضطراب ، ودخول معز الدولة بن بويه سنة ٢٣٤ ه مدينة بغداد . ومنذ ذلك الحين أصبحت الخلافة العباسية في قبضة بني بو به .

<sup>(</sup>۱) المسعودي : مروج الذهب ج ۳ س ۵۳۲ •

<sup>(</sup>۲) المنعودي : نفسالمصدر والجزء س ٤٤١ -

Gibbon, VI, pp.54-55. (7)

# ٢ ــ الخلافة العباسية في عهد بني بويه

#### 1.00 - 417 = A 11V - TTE

ينتسب بنو بويه إلى بهرام بن يزد جرد من ملوك آل ساسان ، وكان أبوهم أبو شجاع بويه فقيرا معدما من أهالى بلاد الديلم . وكان بنو بويه من الشيعة المغالين ، ولذا كانوا لا يعترفون بحق الخليفة العباسي السني في السيادة على جميع العالم الإسلامي ، وقد عمل سلاطين بني بويه على أن يكونوا مطلق التصرف في العراق ، ولم يتورعوا عن التعدى على أشخاص الخلفاء العباسيين وانتقاص حقوقهم .

## الشروع فى إقامة خلافة فالحمية فى بغراد :

كان أول من تولى الحكم فى بغداد من بنى بويه ، على بن بويه ، الذى استولى على العراق سنة ٢٠٤ه فى عهد الخليفة العباسى المستكنى ولقب بلقب دمعز الدولة بن بويه ، (٢١٤-٣٥٦ه) ، أحدسلاطين الذين استحوذوا على السلطنة فى بغداد ، وقوى أمره واشتد نفوذه وخلع الخليفة المستكنى وسمل عينيه (١) . ولم يسلم بقية خلفاء بنى العباس من عسف بنى بويه فقد اتبعوا معهم سياسة تنطوى على الأثره والأنانية ، بل وفكر معز الدولة فى وضع حد للخلافة العباسية وإقامة خلافة علوية أى فاطمية مكانها . ولكن بعض خاصته أشاروا عليه بالعدول عن هذا الرأى ، وأبانوا له أن الخليفة العباسي فى بغداد ضعيفا جدا ، ومن الممكن حبسه أوقتله متى خرج عن طاعة البويهيين ، أما خلفاء الفاطميين فإن فى استطاعتهم الاستبداد بالسلطة فى بغداد والقضاء على معز الدولة متى أرادوا (٢)، وانتصح بنو بويه بهذا الرأى بغداد والقضاء على معز الدولة متى أرادوا (٢)، وانتصح بنو بويه بهذا الرأى

<sup>(</sup>١) السيوطي : تارخ الحلفاء ص ٢٦٤ .

<sup>(</sup>۲) ابن الأثير ج ۸ س ۱۹۲ •

وعدلوا عن مسألة تحويل الخلافة من العباسيين إلى الفاطميين . ولو تم ذلك لتحقق للعلوبين أملهم فى الخلافة ، الذى ظلوا يناضلون من أجل تحقيقهمنذ قيام الخلافة الاموية .

قتل معز الدولة سنة ٣٦٠ ه على يد عضد الدولة وذلك في عهد الخليفة الطائع العباسي ، فانتقلت سلطة بني بوية في بغداد إلى عضد الدولة ( ٢٦٧ ـ ٣٨٣ هـ ) وخلع عليه الخليفة الطائع خلعة السلطنة وقلده سيفا وعقد لواءين أحدهما مفضض على رسم الأمراء والآخر مذهب على رسم ولاة العهود . ولم يعقد هذا اللواء الثاني لغير عضد الدولة ، وكتب له الخليفة عهد وقرى ً بحضرته(١)، ولم يكتف عضد الدولة بذلك بل عمل علىذكر اسمه في الخطبة ، وحمل الخليفة على أن يمنحه تفويضا كالذى يعطيه الخلفاء لولاة عهودهم . وأمرعضد الدوله بأن يقرأ هذا التفويض على ملاً منالناس، معمخالفة ذلك لتقاليد الخلافة ، إذ كان الخليفة يعطى التفويض لولى عهده مغلقاً . كذلك اضطر الخليفة الطائع إلىأن يخرج لاستقبال عضدالدولة عند عودته إلىبغداد من إحدى رحلاته ، وهذا يبين لنا مدى نفوذ بني بويه في بفداد وسيطرتهم على الخليفة العباسي وأمور الدولة العباسية ، ويتضح ذلك جليا من أنه حين ساءت العلاقة بين الخليفة الطائع وبين عضد الدولة أمر الأخير بحذف اسم الخليفة منالخطبة فىبغداد وغيرهامنالمدن، وظل الحال علىذلكمدة شهرين.

## الاعتراف بامامة الفاطميين:

ويظهر لنا أن خلفاء بغداد اعترفوا بإمامة الفاطميين ، رغم ذلك العداء المستحكم بين الدولتين ، يدل على ذلك ، الكتاب الذي بعث به العزيز سنة ٣٦٥ ه، إلى عند الدوله سلطان بني بويه في بفداد . يقول العزيز

<sup>(</sup>١) السيوطي : تاريخ الحلفاء س ٢٧٠ .

فى كتابه إلى عضد الدولة: من الإمام العزيز بالله إلى عضد الدولة الإمام نصير ملة الإسلام . . . وبعد فإن رسولك وصل إلى حضرة أمير المؤمنين معالرسول المنفذ إليك ، فأدى ماتحمله من إخلاصك فى ولاية أمير المؤمنين ومو دتك ومعرفتك بحق إمامته ، ومحبتك لآبائه الطائعين الهادين المهديين ، فسر أمير المؤمنين بما سمعه عنك ، ورد عضد الدولة على كتاب العزيز بكتاب يعترف فيه بفضل أهل البيت ويقر للخليفة وأنه من أهل تلك النبعة الطاهرة وأنه في طاعته ، ووجه الفرابة في أمر هذه المراسلات أن عضد الدولة أرسل خطابه هذا الذي يعترف فيه بإمامة الفاطميين ، بعلم الخليفة الطائع العباسي ، مما يوضح لنا عظمة الدولة الفاطمية في تلك الفترة من تاريخها ، وعجز العباسيين عن الوقوف أمامها .

وبوفاة عضد الدولة سنة ٢٧٦ ه، تتابع على السلطة من بنى بويه فى بغداد ثلاثة إخوة ، هم : صمصام الدولة ( ٢٧٦ - ٢٧٦ هـ) وشرف الدولة ( ٢٧٦ - ٢٧٦ هـ) وبهاء الدولة ( ٢٧٩ - ٢٠٤ هـ) الذى انتقلت السلطة إليه فى النهاية وخلع عليه الخليفة الطائع سبع خلع وعامة سوداء ، ومشى الحجاب بين يديه ، وقرى عهده (١) . إلا أنه مالبث سنة ٢٨١ ه أن قبض على الخليفة الطائع ، لأنه حبس رجلا من خواصه ، ثم أفرج عن الخليفة بعد أن خلع نفسه من الخلافة وعهد بها إلى القادر بالله .

### استبداد بنى بوب بالسلطة فى بغداد :

وعلى الجلة ، أصبح الخلفاء العباسيون لا قيمة لهم في الوقت الذي أصبح فيه غيرهم أكثر قوة ونفوذا وأصبحوا يديرون العالم الإسلامي من

<sup>(</sup>١) الدكتور حسن إبراهيم والدكتور وعلى ابراهيم : النظم الإسلامية س ٨٨ .

غير أن يحفلوا بمن يدعى أنه أمير المؤمنين. وأصبح هؤلاء الخلفاء ألعوبة في أيدى سلاطين بني بويه يجلسونهم على العرش ويعزلونهم عنه متى شاءوا وشاءت أهواؤهم، ولم يعد للخليفة العباسي شيء في عهد سيطرة بني بويه سوى سلطته الدينية بمثلة بذكر اسمه في الخطبة ونقشه على السكة، وقد احتفظ بنو بويه للخلفاء بهذين المظهرين احتفاظا للخليفة بمركزه أمام الجهور على اعتبار أنه لا يزال محتفظا بالسلطة الروحية على رعاياه، رغم أنه مسلوب السلطة السياسية، ومع ذلك فينبغي أن نذكر أن بني بويه راعوا مظاهر احترام الخليفة العباسي في الحفلات، باعتباره الرئيس الأعلى لجماعة المسلمين: فكان الخليفة يستقبل السفراء، ويلبس بردة النبي عليه السلام، ويضع أمامه مصحف عثمان توكيدا لسلطته الدينية.

على أن نفوذ بهاء الدولة قد ازداد في عهد الخليفة القادر ( ٢٨١ - ٤٣٤ ه ) واستبد بالسلطة دون الخليفة ، وتعصب للمذهب الشيعى دون السنة مذهب العباسيين وأضمر كل منها للآخر العدواة والبغضاء ، ونادى بذلك السلطان بهاء الدولة بن بويه سنة ٢٩٨ ه في زمن الخليفة العباسي القادر (٣٨١ السلطان بهاء الدولة بن بويه سنة ٢٩٨ ه في زمن الخليفة العباسي القادر (٣٨١ بني بويه في بغداد الذين جعلوا الخليفة ألعوبة في يدهم ، فعندما تعرض نفوذهم في العراق للخطرسنة ٢٠١ ه حين أمر قراوش بن المقلد أمير بني عقيل ، الذي التي اليه السيادة في الموصل والانبار والمدائن والكوفة بإقامة الخطبة المخليفة الفاطمي الحاكم ، سارع بهاء الدولة ، رغم ميوله الشيعية ، بإرسال جيش اضطره إلى رد الخطبة للخليفة العباسي في بغداد ، قاصدا بذلك الاحتفاظ اصطره إلى رد الخطبة للخليفة العباسي في بغداد ، قاصدا بذلك الاحتفاظ بسلطان بني بويه في العراق . و بذلك فشلت المحاولة الثانية التي بذلت في سبيل إقامة خطبة فاطمية في بغداد ، وكانت الأولى في عهد البويهيين أيضا زمن

معن الدولة بن بويه ، حين كان خلفاء الفاطميين لا يزالون في المغرب ولم تكن دولتهم قد تأسست بعد في مصر (١).

#### تشهير المخلفاء العباسيين بنسب الفاطميين :

لجأ الحليفة العباسي القادر بعد تلك الحادثة ـ حادثة محاولة إقامة الخطبة للحاكم في بلاد الخلافة العباسية ـ إلى سياسة التشهير بنسب الفاطميين و تفصيل ذلك أن الحليفة القادر أمر في ربيع الثانى سنة ٢٠٤ ه بكتابة محضر يقدح في أنساب الحلفاء الفاطميين وعقائدهم ، على أن يقرا في بغداد وينشر في الامصار ، وجاء فيه : ، وهم (أي الفاطميون) منسوبون إلى ديصان بن سعيد الحرمي إخوان الكافرين ونطف الشياطين ، شهادة يتقربون بها إلى الله ومعتقدون ما أوجب الله على العلماء أن ينشروه للناس ، فشهدوا جميعاً أن الناجم بمصر ، وهو منصور نزار الملقب بالحاكم ، هو ومن معه من سلفه الارجاس الانجاس ، عليه وعليهم اللعنة ، أدعياء خوارج لانسب لهم في ولد على بن أبي طالب وأن ذلك باطل وزور . . . وأن هذا الناجم بمصر هو وسلفه كفار ، فساق ، فجار ، زنادقة . . . عطلوا الحدود، وسفكوا الدماء ، وسبوا الانبياء ، ولعنوا السلف ، وادعوا الربوبية ، ٢٠) .

ويقول أبو المحاسن تعليقاً على موقف الحاكم إزاء الخليفة القادر أنه د لما بلغ الحاكم ذلك قامت قيامته ، وهان فى أعين الناس ، لكتابة هؤلاء الأعلام فى المحضر ، (٢) .

وسار الخليفة القائم ( ٢٠٤ – ٤٦٧ هـ ) بن القادر على سياسة أبيه فى الطعن فى نسبهم، تحقيراً لهم وصرفا للسلمين عن أن يولوا وجوههم شطرهم.

<sup>(</sup>١) الدكتور حسن إبراهيم والدكتور على إبراهيم : النظم الاسلامية م ٨٩٠.

<sup>(</sup>٢) أبوالمحاسن: النجوم الزاهرة ج ٤ من ٣٢٩ — ٣٣٠.

<sup>(</sup>٢) أبو المحاسن : نفسالمصدر وإلجزء س ٢٣٠ .

واستكتب علماء بغداد سنة ٤٤١ ه محضراً يمثل المحضر الذى كتب فى عهد أبيه طعناً فى الفاطميين .

إلا أن خطة الخليفة القادر والخليفة القائم في محاربة الفاطميين بسلاح التشهير بنسبهم لم تؤد إلى الغرض المقصود، وهو إضعاف نفوذ الفاطميين وحث الحاضعين لسلطانهم على الثورة عليهم . بل على العكس ما كاد عهد الحاكم بأمر الله الفاطمي ينتهى ويتولى عرش الحلافة الفاطمية المستنصر، حتى امتد سلطان الفاطميين في الشطر الأول من خلافته، فشمل: الشام وفلسطين والحجاز وصقلية وشمالي إفريقية بما في ذلك مصر، وأصبح اسمه يذاع على كافة منابر البلاد الممتدة من المحيط الأطلسي غرباً إلى البحر الأحمر شرقا، كا أذيع اسمه على منابر البين والحجاز والموصل . وذلك الاتساع أكبر دليل على أن الدول الفاطمية اتسعت على حساب العباسيين .

### ذكر اسم الخليفة الفاطحى على منابر بعراد:

إلا أن الأمر الخطير الذي حدث إذ ذاك ، وأثبت مدى الضعف الذي وصلت إليه الخلافة العباسية في العصر الثانى ، هو ذكر اسم الخليفة المستنصر الفاطمي على منابر بغداد حاضرة العباسيين . فإن الأمير أبا الحارث أرسلان البساسيرى انتهز فرصة ضعف الخليفة العباسي القائم بأمر الله ، وانشغال طفر لبك أول ملوك السلاجقة بفتح بعض بلاد العراق ، واشتباكه مع إبراهيم ينال الذي شق عصا الطاعة عليه ، ودخل البساسيرى بغداد في اليوم الثامن من ذي القعدة سنة . و عاملا الرايات المستنصرية ، فرحب به أهل الكرخ والذين كانواشيعيين ، وازداد نفوذهم في بغداد وأدخلوا في الأذان عبارة ، حي على خير العمل ، كما انضم أهل السنة إلى الخليفة القائم بأمر الله (1) .

<sup>(</sup>١) الدكتور على ابراهيم حسن : مصر في العصورالوسطى س ٢٣٩ - ٣٤٠ .

ودار القتال بين كل من السنيين وعلى رأسهم الخليفة العباسى ، وبين الشيعيين تحت قيادة البساسيرى. وانتهى الأمر بانتصار البساسيرى وأتباعه، وخطب يوم الجمعة ١٣ ذى القعدة سنة ٤٥٠ ه على منابر بغداد للستنصر الفاطمى بجامع المنصور ، وانتهز بعض الأهالى هذه الفرصة ونهبوا دار الخلافة العباسية .

ولما استتب الأمر للبساسيرى فى بغداد قبض على الوزير أبى القاسم بن المسلمة ، وقال له ، مرحباً بمدمر الدولة ومهلك الأمم ومخرب البلاد ومبيد العباد ، . فقال له له ابن المسلمة : « أيها الأجل ! العفو عند المقدرة ، . فقال له البساسيرى : وقد قدرت فما عفوت ، وأنت تاجر صاحب طيلسان ، ولم تبق على الحريم والأموال والأطفال ، فكيف أعفو عنك وأنا صاحب سيف ، وقد أخذت أموالى وعاقبت أصحابى ودرست دورى وسببتنى وأبعدتنى ، (١) ، ثم أمر البساسيرى بحبس الوزير أبى القاسم .

أما الخليفة القائم فحمل إلى معسكره راكباً ، وعلى كتفه البردة ، وبيده سيف مسلول ، وعلى رأسه اللواء . ولما رأى ماحل به من الإهانة امتنع عن تناول الطعام وسار به إلى قلعة الحديثة حيث ظل مسجونا بها . وعند ما وصل الخليفة العباسي إلى الأنبار شكا البرد وبعث يطلب من واليها بعض الملابس ، فأرسل إليه جبة ولحافا .

وسار البساسيرى فى حكم أهل بغداد سيرة طيبة : فقد أحسن معاملتهم، وبذل الأموال للفقهاء ، وأفرد لوالدة الخليفة داراً وعين لها راتباً شهريا، وحبَّب إليه بحسن سياسته وعدم تعصبه كل من السنيين والشيعيين .

<sup>(</sup>١) أبو المحاسن: النجوم الزاهرة ج ٥ س ٩ .

ولما استقر الأمر للبساسيرى ، وأصبح مطلق التصرف في بغداد ، أرسل إلى المستنصر بالله يبشره بامتداد نفوذه إلى بلاد العراق ويبلغه أن اسم الحليفة الفاطمى الشيعى في مصر قد ذكر في الحطبة على منابر بغداد ، مقر الحلافة العباسية . وفي الوقت الذي كان منتظراً فيه أن يحمد المستنصر للبساسيرى عمله ، ، فإنه لم يجبه إجابة تنم عن تأييده لعمله ولم يمده بالأموال الكافية . وكان ذلك بتأثير الوزير أبى الفرج محمد بن جعفر المفربي الذي كان يحقد على البساسيرى ، فاستطاع أن يوغر صدر المستنصر عليه ويخوفه من عاقبة اتساع نفوذ البساسيرى في العراق .

إلا أن البساسيرى لم يقابل السياسة التى اتبعها المستنصر إزاءه بسياسة مثلها ، بل على العكس واصل فتوحه فى بلاد العراق ، واستولى على البصرة وواسط وخطب على منابر جوامعهما بإسم المستنصر الفاطمى . وظلت الخطبة تقام بإسم المستنصر على منابر بغداد نحوا من سنة أى أربعين أسبوعا . واشتد نفوذ البساسيرى فى بغداد ، واتصل بالخلاقة الفاطمية فى مصر ، حتى أنه فى أثناء السنة التى أقيمت فيها الخطبة بإسم الفاطميين فى بغداد ، أخذ عامة الخليفة العباسي وعرشه وخلعته ، وأرسلها إلى المستنصر حيث حفظت فى قصر الخلافة الفاطمية ، حتى عرضت للبيع فى أثناء الشدة العظمى التى حلت بمصر فى عهد ذلك الخليفة .

ومن أطرف ما روى فيما يتعلق بإقامة البساسيرى الخطبة للمستنصر فى بفداد ، أن مفنية علمت بتوغل البساسيرى فى أراضى الدولة العباسية ، يفتتجها بإسم المستنصر ، فأنشدت :

ملك الأمر معسد والعواري تسترد (١)

یا بنی العباس صدوا ملککم کان معیارا

<sup>(</sup>١) أبو المحاسن : النحوم الزاهرة جـ٥ س ١٣ •

وطرب المستنصر لتلك الأغنية ، ووهبها أرضاً بمصر تعرف الآن بأرض الطبالة ، نسبة إلى هذه السيدة التي غنت هذه الأبيات بدف في يدها . وأرض الطبالة تحد اليوم من الشمال والغرب بشارع الظاهر ، ومن الجنوب بشارع الفجالة وسكة الفجالة ، ومن الشرق بشارع الخليج المصرى .

على أن الخليفة العباسي لم يقف مكتوف الأيدي إزاء ماقام به البساسيرى من نشر سلطان الفاطميين في بلاد العراق، فكتب إلى طفر لبك أول ملوك السلاحقة يطلب منه القدوم إلى بغداد وإخراج البساسيرى منها، وكان الخليفة بذلك كالمستجير من الرمضاء بالنار، وقد لبي طغر لبك طلبه وسار بعساكره إلى بغداد، ففر البساسيرى منها، إلا أن طغر لبك ظفر به وقتله شرقتله سنة ٤٥١ ه، ثم أطلق سراح الخليفة القائم وأعاده إلى بغداد وخطب له على منابرها. وحين ذاك يصدق المثل الذي ذكرناه، فإن الخليفة تخاص من سلطان البساسيرى والفاطميين ليقع تحت سلطان السلاجقة، ويصبح حاله تحت إشرافهم أشد هوانا ومذلة، لواستمر سلطان البساسيرى في بغداد.

# ٢- الحلافة العباسية في عهد سلاطين السلاجقة ٢٤٧ - ٢٥٦ - ١٠٥٥ - ١٢٥٨ م

ينتسب السلاحقة ، الذين استولوا على السلطة فى بغداد بعد بنى بويه ، إلى سلجوق بن 'تقاق أحد رؤساء التركمان ، وموطنه الأصلى بلاد ما وراء النهر .

ولم تكن حالة الحلفاء العباسيين فى أيام السلاجقة ، تختلف اختلافا كبيرا عها كانت فى أيام بنى بويه يقيمون فى بفداد ويجمعون كل السلطة فى أيديهم ، كان نواب السلاجقة العسكريون يحكمون العراق ويستأثرون بالسلطة . ولم يكتف السلاجقة بما حل

بالبساسيرى ، بل عمدوا إلى استعادة نفوذ الخليفة العباسى أو على الأصح نفوذه على الأقطار التى فقدتها الدولة العباسية ، نتيجة سياسة الفاطميين الحاصة بتوسيع رقعة إمبراطوريتهم على حساب العباسيين . وتنفيذاً لتلك السياسة التى رسمها طفر لبك ، أرسل السلطان ملكشاه ، أول سلاطين السلاجقة فى بغداد ، الجيوش إلى الشام سنة ٢٦٤ ه ، فتمكنت من فتح الرملة وبيت المقدس . ولكنها عجزت عن فتح دمشق فعادت إليها ثانية سنة ٢٦٧ ه ، حيث نجحت فى فتحها وحذفت اسم المستنصر من الخطبة وأحلت اسم الخليفة المقتدى العباسي محله . ولم يكتف بذلك بل سارت جيوش العباسيين بأمر ملكشاه إلى مصر ، وكان وزيره إذ ذاك بدر الجمالى، ولكنها هزمت ، فعادت ثانية إلى دمشق ، وكانت الجيوش المصرية قد احتلتها ، فعادت تلك الجيوش إلى مصر سنة ، وكانت الجيوش المصرية قد احتلتها ، فعادت تلك الجيوش إلى مصر سنة ، وكانت الجيوش المصرية قد

كان الخلفاء العباسيون يعيشون فى أيام السلاجقة من إقطاعات مقررة يديرها عمال على رأسهم الوزير وكاتب الإنشاء كماكانت الحال أيام بنى بويه ، ولم يكن لهم من الأمر شى. سوى ذكر اسمهم فى الخطبة . ويدل على ضعف الخلفاء العباسيين فى عهد السلاجقة أن أهل بغداد طلبوا من الخليفة القائم ( ٢٣٤ - ٤٦٧ هـ) هدم الحانات وإبطالها ، فوعدهم أن يكاتب السلطان ( السلجوفى ) فىذلك (١) . وكان الخلفاء يقضون أوقات فراغهم فى الإشراف على بناء القصور وترميمها (٢) .

تحسى العلاقات بيه الخلفاء العباسييه وسلاطيه السلاحة :

إلا أن معاملة السلاجقة للخلفاء كانت أفضل بكثير من معاملة بني بويه لهم ، يدل على ذلك : إن تلك العلاقات الطيبة التي سادت بين الخلفاء العباسيين

<sup>(</sup>۱) ابن آڈئیر ج ۱۰ س ۳۸

Le Strange : Baghdad during the Abbasid Caliphate, p.327 • (7)

وسلاطين السلاجقة ، مما تجلى فى الخلع التى كانوا يتبادلونها ، فقد كان الخليفة ، إذا ما ارتقى عرش الخلافة يبعث فى طلب السلطان السلجوقى لأخذ البيعة وحمل الخلع السلطانية والهدايا ، كما كان السلطان السلجوقى يلتمس بعد توليه السلطنة التفويض من الخليفة العباسى.

٧ ــ كذلك راعى سلاطين السلاجةة أن يعاملوا الخليفة العباسى ، فى المناسبات المختلفة بالاحترام والإجلال اللائقين بمقامه . يدل على ذلك أن طغر لبك لما عاد سنة ٤٤٩ ه إلى بغداد بعد إخضاعه الموصل حضر عند الخليفة القائم. والخليفة على سريرعال من الأرض نحو سبعة أذرع ، وعليه بردة النبي صلى الله عليه وسلم ، وبيده القضيب الخيزران ، فقبل السلطان الأرض وقبل يده وأجلس على كرسى ، .

٣ ــ و تظهر لنا تلك العلاقة الطيبة جلية من ارتباط البيتين السلجوق والعباسي برباط المصاهرة ، وهي أحكم رباط يربط الأسر بعضها ببعض ، فقد تزوج طفر لبك في سنة ١٥٤ ه من ابنة الخليفة القائم ، وتزوج المقتدي ابن القائم من ابنة السلطان ألبأرسلان (٦٤٤ه) ، وتزوج الخليفة المستظهر من ابنة السلطان ملكشاه (٢٠٥ه) ، وتزوج الخليفة المتق من فاطمة بنت ممد بن ملكشاه و أخت السلطان محمد بن ملكشاه ١١) .

إلى العلاقات و ثوقا بين البيتين العباسي و السلجوق ، أن السلاجقة كانوا يعتنقون المذهب السنى مذهب الخلفاء العباسيين ، وقيل إن السلاجقة كانوا يحترمون الخليفة العباسي لا لمركزه السياسي بل لانه خليفة القه .

#### الراع بيه العباسبيه والسلاجة :

على أن هذه الروابط الوثيقه بين العباسيين والسلاجقة لم تحل دون قيام النزاع بينهم . يدل على ذلك :

<sup>(</sup>۱) ابن الأثير ج ۱۰ ص ۸ ر ۲۹ر۱۹۹

١ ـــ أن سلاطين السلاجقة تعدوا على سلطة الخلفاء وانتهكوا حرمتها ،
 فلما غضب السلطان ملكشاه على الخليفة المقتدى ، بسبب تدخله فى شئون الحكم ، أمره بالخروج من بغداد والإقامة فى البصرة .

ح واتخذ سلاطين السلاجقة لقب ، ظل الله ، وهو لقب كان يحتفظ
 به الخلفاء العباسيون لانفسهم ، وانخذ ملكشاه لقب أمير المؤمنين ، وهو لقب لم يكن يطلق إلا على الخلفاء فقط (١) .

٣ ــ أخذ السلاجقة من الخليفة المسترشد (١٥٠ ـ ٥٦٩ هـ) بردة الرسول التي كان يلبسها الخلفاء عند توليتهم الخلافة أو حضورهم الحفلات الدينية (٢).

إلا أن هذه الاعال العدائية لم تصدر عن السلاجقة إلا فى القليل النادر. وكانت معاملة السلاجقة لخلفاء بنى العباس بالحسنى، عاملا من عوامل إحياء الامل فى نفوسهم بإعادة ماكان للخلافة العباسية من نفوذ وسلطان، حتى استطاعوا فى أواخر عهد السلاجقة أن يظفروا بشىء من السلطة، وبخاصة عند ما قام النزاع بين أفراد البيت السلجوتى . يستدل على ذلك من محاولة الخليفة المقتدى (٢٦٥ - ٤٨٧ هـ) التدخل فى شئون الحكم ومحاولة المسترشد (٢١٥ - ٥٦٥ هـ) إعادة ماكان لخلفاء بنى العباس الاول من نفوذ وقوة، وذلك بخروجه على السلطان محمود (بن محمد بن ملكشاه) وهزيمة قواته . وذلك بخروجه على السلطان محمود (بن محمد بن ملكشاه) وهزيمة قواته . لا أن محاولة هذين الخليفة ين قد فشلت : وانتهى أمر الاول بإبعاده عن بغداد كا ذكرنا ، أما الثانى فقد أسره جند السلطان مسعود وقتلوه . وحاول الخليفة الراشد (٢٠٥ - ٥٠٠ هـ) بن المسترشد الخليفة المقتول الثأر لابيه ، ولكن مسعوداً سار إلى بغداد وحاصرها وأرغم الخليفة على الهرب إلى

Camb. Med. Hist. Vol. IV p 307.

Arnold: The Caliphate, p.80. (7)

الموصل والاحتماء بعهاد الدين زنكى ، وإذ ذاك جمع مسعود القضاة والشهود وكتب محضراً بخلعه .

مات السلطان مسعود سنة ٢٥٥ ه، و بموته أفل نجم البيت السلجوق، فقد خلفه سلاطين من السلاجقة، قضوا وقتهم فى اللهو واللعب والإدمان على شرب الحر، وتصادف أن كان على عرش العراق فى ذلك الوقت خليفة عباسى على جانب كبير من الشجاعة والشهامة يدعى المقتنى ( ٥٣٠ - ٥٥٥ ه ) ، وفيه قال السيوطى إنه وقليل المثل فى الأثمة ، لا يجرى فى دولته أمر وإن صغر إلا بتوقيعه ، جدد معالم الإمامة ، ومهد رسوم الحلافة ، وباشر الأمور بنفسه ، وغزا غير مرة ، ولم ير مع سماحته ولين جانبه ورأفته بعد المعتصم خليفة فى شهامته وصراحته وشجاعته ، مع ماخص به من زهده وورعه وعبادته ، وكان السلطان مسعود قد تنبأ قبل وفاته بما سيكون للخليفة المقتنى من عظم الشأن ، فقال : ولقد أجلسنا فى الخلافة رجلا عظيما ، فالله تعالى يكفينا شره ، (١) ، وفى الوقت الذى ضعف فيه سلاطين السلاجقة ، على العرش خلفاء أقوياء من بنى العباس .

وكانت وفاة السلطان مسعود سنة ٧٤٥ ه إيذانا بانتهاء العهد السلجوق ، وتقاسم ملك السلاجقة دول شتى تعرف باسم دول الأتابكة . وكان أقوى الدول منافسة للسلاجقة ، هى دولة خوارزم إحدى دولالأتابكة التركية ، وفي عهد الخليفة المستضىء بالله العباسى ( ٥٦٦ – ٥٧٥ هـ ) تمكن أحد ملوك تلك الدولة وهو علاء الدين تتش من الاستيلاء على بلاد خوارزم والاستقلال بها ومن القضاء بعد ذلك على ملك السلاجقة بالعراق.

<sup>(</sup>١) تاريخ الحلفاء ص ٢٩٢ .

اتسع ملك علاء الدين تكش حتى امتد من أقاصى ماوراء النهر شرقا إلى بلاد الرى التى استولى عليها بعد قضائه على السلاجقة . ولكن ملكه بالرى لم يكن ثابتاً ، فقد عو لل الخليفة الناصر لدين الله العباسى (٥٧٥ - ٣٦٢ه) على أن تكون له سيادة الرى بعد رحيل خوارزم شاه عنها ، فأرسل إليها جيشاً استردها من عامل علاء الدين تكش فعاد هذا إلى الرى واستردها من جند الخليفة . و بعد و فاة علاء الدين تكش ، خلفه سنة ٩٦ه ه ابنه قطب الدين خوارزم شاه محمد ، فطلب إلى الخليفة أن يأمر بذكر اسمه فى الخطبة بدل خوارزم شاه محمد ، فطلب إلى الخليفة أن يأمر بذكر اسمه فى الخطبة بدل السلاجقة ، فرفض الخليفة ذلك ، واشتدت العداوة بينهما حتى حذف خوارزم ( أى ملك خوارزم ) قطب الدين محمد إسم الخليفة من الخطبة على منابر بلاده .

وكان من أثر ازدياد العداوة بين الخليفة العباسى وخوارزم شاه، أن استنجدا لخليفة الناصر بالمغول (التتار)، ليشغل بهم خوارزم شاه حتى يأمن شره، ويحول بذلك دون ما قد يحوق ببلاده من خطر هجوم جيوش خوارزم شاه وليست هذه أول مرة يستنجد فيها خلفاء العباسيين بغيره ، فقد راسلوا بنى بويه ليخلصوهم من استبداد الأتراك ، وكتبوا إلى طغر لبك السلجوق لينتشلهم من تحكم البساسيرى ، وأوفدوا الرسل إلى خوارزم شاه ليقيهم شرالسلاجقة ، ثم استنجدوا أخيراً بالتتار ليمنعوا أذى خوارزم شاه عنهم ، ومن ثم قد عاش خلفاء العصر العباسى الثانى تحت كنف الاتراك و بنى بويه والسلاجقة وخوارزم شاه والتتار .

وسرعان ما أغار التتار على مخارى وسمرقند قصبة بلاد ما وراء النهر وكعبة العلماء ومعين الثروة والرخاء ، ثم استولوا على نيسابور والرى وهمذان وأذربيجان ، وغزوا جرجان وأرمينية الكبرى ، مرتكبين أقسىالفظائع وأشدها هولا ، وقضوا بذلك على دولة خوارزم ، وامتدت فتوحهم إلى أوربا . وفى عهد كوبيلاى خان ( ٦٥٥ ـ ٦٩٣ هـ ) إيلخان ( أو إمبراطور) المفول فى فارس ، زالت الحلاقة العباسية من بغداد سنة ٢٥٦ هـ ( ١٢٥٨ م ) ، وذلك فى عهد الحليفة المستعصم ( ٦٤٠ ـ ٣٥٦ هـ ) آخر خلفاء بنى العباس فى بغداد .

· الله العلافة العباسية من بغداد و نقلها إلى القاهرة ثم إلى القسطنطينية العباسية من بغداد و نقلها إلى القاهرة ثم إلى القسطنطينية

زالت الخلافة العباسية من بغداد على يد هو لاكو التترى سنة ٢٥٦ ه ( ١٢٥٨ م )، في عهد الخليفة المستعصم ، آخر خلفاء العباسيين في بغداد ، وكان ضعيف الرأى ، غير ملم بحقائق الأمور في دولته ، منضر فا إلى اللهو واللعب ، لذلك لم يستمع إلى نصح وزيره مؤيد الدين بن العلقمي حين حذره بالاحتياط والاستعداد لمواجهة خطر المغول ، فلم يزد إلا استهتاراً بقوة العدو (۱) .

وسار هو لاكو بجنده إلى بعداد سنة ٢٥٥ ه (نو فبر ٢٥٧م)، وبصحبته كثير من أمراء المسلمين، واستولى عليها وأسر الخليفة المستعصم، وأودعه هو وأسرته في معسكره، ثم استقر في قصر المأمونية في شرق بغداد، وذبح المغول السواد الاعظم من الاهالي كما تذبح الشاه، وأضر موا النيران في المدينة فأتلفت مسجد الخليفة وضريح موسى الكاظم ومقابر الخلفاء في الرصافة، كما خربت معظم الشوارع والطرقات والبيوت حتى أصبحت المدينة أثراً بعد عين (٢).

انتهت هذه الحوادث المحزنة ، بقتل الخليفة المستعصم وأولاده وسقوط

<sup>(</sup>١) ابن طباطبا: الفخرى في الآداب السلطانية ص٩٧٤.

<sup>(</sup>۲) الفخری ص ۲۹۷ .

بغداد فى أيدىالتتار ، بعد أن ظلت زهاء خمسة قرون حاضرة للدولة العباسية ومركزا للعالم الإسلامى ومهبطا للعلماء .

على أن تلك الحلافة العباسية الزائلة ، مالبثت أن أحييت بعد قليل ولكن في مصر ، فإن السلطان الظاهر بيبرس (١٥٨-٢٧٦هـ) عند ماشعر بشك الناس في مبلغ أحقية المماليك في تولى أمور مصر ، استقدم أحد رجال الدولة الذين نجوا من المغول واسمه احمد بن الإمام الظاهر، واستقبله بيبرس عند وصوله إلى مصر بمظاهر التكريم والإجلال، وعقد مجلسا بقلعة الجبل، حضره القضاة والعلماء والأمراء لبحث نسب هذا الإمام ، فأقروا جميعا بأنه متصل النسب بالعباسيين وبايعه بيبرس بالخلافة ولقتبه المستنصر بالله . إلا أن بيبرس ومن جاء بعده من سلاطين المماليك لم يجعلوا للخليفة شيئا من السلطة ، إذ أصبح كل عمله إسباغ الصبغة الدينية على السلاطين بتوطيد دعائم ملكهم . ولم يباشر الخليفة العباسي في القاهرة أي عمل من الأعمال التي تخص الدولة ، بلكان يقضي وقته فيالعبادة ، وزيارة بعض ذوى الحيثية ، كاكان يؤتى به في الحفلات الرسمية وبخاصة عند تولية سلطان جديد ليعترف بلقب السلطان باعتباره الرئيس الأعلى لجماعة المسلمين ، كما كان يبارك الجيش ويدعو له بالنصر، ويتبع السلطان في حملاته الحربية، وقد استمرت هــذه الخلافة العباسية الإسمية في مصر زهاء قرنين ونصف قرن من الزمان · ( + 9 TT - 709 )

استمرت الخلافة العباسية بمصر إلى أن فتحها العثمانيون على يد السلطان سليم الأول سنة ١٥١٧ م . وقيل إن السلطان سليم أخذ معه الخليفة المتوكل آخر خلفاء العباسيين بمصر إلى القسطنطينية ، ونزل له هـذا عن الخلافة وسلسمه شاراتها ، أى مخلفات الرسول وهى البردة التى كان يلبسها الخلفاء العباسيون فى بغداد وبعض من شعر لحية الرسول وسيف الخليفة عمر بن الخطاب . وأسهب المؤرخون المعاصرون فى ذكر ما آل إليه أمر الخليفة

المتوكل بعد فتح مصر، إلا أننا لا نقف من ثنايا هـذه المعلومات على أية إشارة تتضمن انتقال لقب الحلافة إلى سليم ، حتى بعد أن رحل الحليفة العباسي إلى القسطنطينية . وأدلة ذلك :

ر ـ أنه لم يرد عن دا لخليفة، أية إشارة، فى ذلك الكتاب الطويل الذى بعث به السلطان سليم إلى ابنه سليمان، يصف فيه مدى انتصار اته التي انتهت بفتح مصر ، ح ـ أن سليما لم ينقش على السكة التي ضربت باسمه، لقبا آخر من الألقاب غير لقب سلطان .

٣ ــ أناسم سليم ورد في الخطبة التي أقيمت له في مساجد القاهرة في اليوم الذي أحرز فيه النصر الاعظم ٢٣٠ يناير سنة ١٥١٧م ــ مصحوبا بلقب سلطان.

٤ ــ أن سليمان لم يذكر في مراسلاته مع أبيه سليم لقب الخلافة .
 م أن السلمان ما محر أن اقى الخلافة أمر مثائم الاحما

ه ــ أن السلطان سليم وجد أن لقب آلخلافة أصبح شائع الاستعال مبتذلا ، وأن هذا اللقب صار يلقب به صغار الأمراء ، ولم يعد له شيء من مظاهر التقديس التي كانت له في العصور الوسطى .

٦ ــ أن السلطان سليم وأسلافه ، رأوا فى أخذ التنازل من الخليفة
 المتوكل العباسى أمرا لا معنى له ، إذ أنهم بذلك يصبحون عالة على شخص
 ليس له نفوذ ، كالخليفة العباسى فى القاهرة .

وحذا السلاطين الذين خلفواسليما حذوه ، فلم يحفلوا بلقب الخليفة . أما لقب الخلافة الذي يقصد به السيطرة على كافة المسلين والذي كان يلقب به سلاطين العثمانيين فيها بعد ، فلم يظهر إلا في القرن التاسع عشر في عهد السلطان عبد الحميد الثاني حيث ورد في دستور ١٨٧٦م .أن حضرة صاحب العظمة السلطان بصفته خليفة المسلمين قد أصبح حامى الدين الإسلامي ، وزالت الخلافة نهائيا في ٢ مارس سنة ١٩٢٤م على يد مصطفى أتاتورك رئيس الجمهورية التركية السابق . ومنذ ذلك الحين لم يجمع المسلمون أمرهم على شيء فيما يتصل بهذا النظام ، وأصبح المسلمون اليوم بلا خليفة أو خلافة (١) .

<sup>(</sup>١) الدكتور حسن ابراهيم والدكتور على ابراهيم : النظمالاسلامية ص ١٣٣ – ١٤٣ .

# الباسانخامس

نظم الحركم والحياة الاجتماعية

من ظبور الإسلام إلى سقوط بغداد

# نظم الحـكم والحياه الاجتماعية من ظهور الإسلام إلى سقوط بغداد

نظم الحـكم (١) هي مجموعات القوانين والمبادى. والتقاليد التي تقوم عليها الحياة في الدولة ، فمنها: النظم السياسية ، والإدارية ، والقضائية ، والحربية ، والمالية .

ويقصد بالنظام السياسى: الحلافة من حيث كونها نظاما للحكم، ومن حيث نشأتها وارتقاؤها وضعفها . أما النظام الإدارى : فيقصد به إدارة الأقاليم من حيث بيان مدى سلطة الولاة فى ولاياتهم ودواوين الدولة وموظفيها ، والبريد ، والحجابة ، والكتابة ، والوزارة وعلاقتها بالهيئة العليا الحاكمة . ونعنى بالنظام الحربى: الجيش والأسطول وما بلغه كل منهما من عظمة وسؤدد ، والآلات الحربية المستعملة وأثرها فى القتال . أما النظام القضائى : فيبحث فى القضاء والحسبة التى تعتبر وسطا بين القضاء والمظالم . ويقصد بالنظام المالى : موارد بيت المال ومصارفه ، ونظام الضرائب وطرق جبايتها .

أما الحياة الاجتماعية: فهى بيان طوائف السكان، ومكانة المرأة، والملابس والطعام والشراب، والأعياد المواسم والمواكب، ومظاهر الفخامة التي كانت تحيط بكل منها، والرياضة والالعاب، والفناء والموسيق.

<sup>(</sup>١) للمؤلف ، بالاشتراك مع الأستاذ الدكتور حسن ابراهيم حسن ، كتاب « النظم الاسلامية ، (٣٨٤ صفحة) ، ولمن يريد الاستنزادة من موضوع «نظمالحكي» الرجوع إليه .

## أولاً – من ظهور الاسلام إلى سقوط الأمويين

#### ١ - النظام السياسي

#### حكومة الرسول :

فى القرن السابع الميلادى ، ظهر الدين الإسلامى الحنيف فى شبه جزيرة العرب ، على يد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم . وقد قام النبى بالدعوة إلى الدين الجديد سراً وجهرا ، ونزل عليه القرآن مشتملا على الشرائع التى فرضت على المسلمين ، فكانت مهمة النبى من هذه الناحية مهمة القائم بالتشريع ، يفهم الناس معنى القرآن ، ويشرح لهم ماغمض عليهم منه بأحاديثه النبوية ، ومن ذلك الحين أصبح القرآن والاحاديث دستور المسلمين .

وكان لظهور سيدنا محمد أثره السياسي كذلك ، فقد نجح في تكوين أمة واحدة تخضع لحكومة واحدة ، بعد أن كانت القبيلة هي الوحدة السياسية التي قام عليها المجتمع العربي قبل الإسلام . وقام الرسول بالإشراف على تلك الأمة خير قيام ، فوضع الاسس العامة لسياسة الدولة الجديدة ، وشرع لها القوانين . وتلك كانت مهمة شاقة ، إذ لم يكن العرب قبل الإسلام يسيرون على قانون خاص .

كانت حكومة الرسول حكومة دينية ، تعتمد إلى حدكبير على اعتقاد الناس أن النبي إنما يصدر في أحكامه وتصرفاته عن وحي اللهوأمره . وكانت هذه الحكومة تقوم على أساس إحلال الوحدة الدينية محل الشعور القبلى ، ما سهل على القبائل المختلفة طاعته والانضام تحت لوائه .

ولكن بجانب ذلك ، كانت كل مظاهر الحكومة السياسية في يد الني :

فكان يقود الجيوش، ويفصل فى الخصومات، ويجي الأموال. وفى كل الأمور التي لم يتعرض لها الوحى، كان النبي \_ على مشال شيخ القبيلة \_ يستشير كبار المهاجرين والانصار، من أمثال أبى بكر وعمر وعلى ، وكان يقول: أشيروا على أيها الناس، أما المسائل التي نزل بها الوحى فلم يكن للنبي ولا أصحابه رأى فيها.

#### انتخاب الخلفاء الراشدين :

تعد خلافة (١) الخلفاء الراشدين ، شورية انتخابية : فنى انتخاب أبى بكر ، رشح الانصار سعداً ورشح أبوبكر أباعبيدة وعمر ، وسارع عمر إلى مبايعة أبى بكر فبايعه (٢) الحاضرون ، وأقر هذه البيعة عامة المسلمين ، وحضر الاجتماع أكثرية الصحابة بصرف النظر عن كونهم أنصارا أو مهاجرين . وفي انتخاب عمر لم يستبد أبو بكر برأيه ، ولم يرغم جماعة المسلمين على قبول خلافة عمر ، بل استشار الصحابة فيه ، فأجمعوا على حسن هذا الاختيار ، وأعطت هذه السنة التي سنها أبو بكر من الشورى وعدم التوريث ، الحرية المخليفة في انتخاب من يخلفه من غير قيد ولا شرط . وطريقة انتخاب عثمان أقرب إلى الشورى ، فقد تعدد المرشحون للخلافة ، وكان للجتمعين في مسجد المدينة من الصحابة وغيرهم أثر كبير في توجيه الانتخاب وحصر الخلافة في واحد من اثنين وهما : عثمان وعلى . وبايع على أهل المدينة ، فصار خليفة بمقتضى هذه البيعة ، وإن لم يبايعه جمهور المسلمين فقد بايعته فصار خليفة بمقتضى هذه البيعة ، وإن لم يبايعه جمهور المسلمين فقد بايعته فصار خليفة بمقتضى هذه البيعة ، وإن لم يبايعه جمهور المسلمين فقد بايعته فصار خليفة ، وبذلك لم يتم انتخاب على على الصورة التي تم بها انتخاب من سبقه الاكثرية . وبذلك لم يتم انتخاب على على الصورة التي تم بها انتخاب من سبقه الاكثرية . وبذلك لم يتم انتخاب على على الصورة التي تم بها انتخاب من سبقه الاكثرية . وبذلك لم يتم انتخاب على على الصورة التي تم بها انتخاب من سبقه الا

<sup>(</sup>١) الحلافه: مصدر «خلف» ، يقال خلفه ، كانخليفته وبتى بعده، والحليفة السلطان الأعظم ، والجم خلائف وخلفاء ، وهو نظام من أنظمة الحكم ، خاص بالاسلام .

 <sup>(</sup>٣) البيعة : مصدر باع ، لأنها تشبه فعل البائع والمثنرى ، وهى العهد على طاعة المليفة ومعاهدته على التسليم له بالنظر في أمور المسلمين .

من الخلفاء: فقد انتخب أبو بكر عن رضى من الصحابة الذين اجتمعوا بالمدينة وإن كانوا قد اختلفوا فى بادى الأمر ، وبعد وفاة أبى بكر لم يكن ثمة اختلاف فى الرأى لأنه قد عهد إلى عمر فرأى المسلمون وجوب طاعته ، ولما توفى عمر انتخب عثمان على أساس قانون الشورى الذى سنه عمر .

وكانت سلطة الخلفاء الراشدين مطلقة ، فلم تكن هناك حدود مرسومة تحدد واجباتهم بالدقة . والواقع أن سلطة الخليفة كانت تحدد بوجه عام بالشرع ورضاء الأمة ، فإذا لم يحكم حسب حدود الشرع ، سقط حقه فى الخلافة ووجب عزله على يد أهل الحق والعدل فى الأمة التى ولته . ويبين لنا التاريخ أن كل خليفة من الخلفاء الراشدين كان يتوخى أن يحكم وفق الحدود الشرعية ، إذا استثنينا عنهان بن عفان الذى رماه أعداؤه بأنه يقرب الأصهار ويبعثر الأموال ولا يحكم بالعدل . ويمكن القول أن الخلافة الحقيقية المستوفاة المشروط الشرعية لم تعد عهد الخلفاء الراشدين .

#### مميزات الخلاف الأموية :

صحب تحول الخلافة من الخلفاء الراشدين إلى الأمويين ، عدة مظاهر اليست من مقتضيات الحلافة ، كمظاهر الأبهة والجبروت . وكان معاوية يرمى إلى جعل الحلافة ملمكا ، وليس أدل على ذلك من قوله : • أنا أول الملوك ، ، وابتدع فى الدوله أشياء لم يسبقه إليها أحد ، ومنها أنه :

١ ــ اتخذ السرير (١) أو «العرش»، وهو مألوف عند الاعاجم، واعتذر إلى الناس بأنه قد سمن واحتاج إليه، ويعد السرير من شارات الملك.

<sup>(</sup>١) السرير : هو أعواد مرتفعة عن الناس ، بحيث يكون الملك ظاهرا .

اتخذ المقصورة فى المسجد، بعد أن كان الحليفة يصلى مع الناس ولاينفرد دونهم، فأصبح معاوية ومنجاء بعده يترفعون عن خالطة رعيتهم، واعتذر معاوية عن ذلك بأنه اتخذها بعد حادثة الحوارج الذين أرادوا اغتياله.

سن سنة الجلوس أثناء الخطبة ، بعد أن كان النبي عليه السلام
 والحلفاء الراشدون من بعده إذا خطبوا الناس خطبوهم وهم وقوف .

٤ - أحاط نفسه بحرس خاص ، وبذلك ظهرت فى الحليفة صفة الحاكم السياسى ، وأصبحت الحلافة الأموية ذات نزعة سياسية بجانب صفتها الدينية.

٥ ـ عمل معاوية على تلافى الاختلاف بين المسلمين عندا نتخاب الخلفاء، بأن عهد بالخلافة من بعده لابنه يزيد، وأوجد بذلك لأول مرة فى التاريخ الإسلامى نظام ولاية العهد. واستعمل معاوية فى أخذ البيعة لابنه يزيد كل أنواع الحيل والدهاء، وخالف شروط الخلافة وانتقل بها من خلافة شورية انتخابية إلى ملكية وراثية، وتحولت الخلافة إلى ملك آل إلى صاحبه بقوة السيف والسياسة والكيد (۱).

وكان للوسط والبيئة أثر فى هذه المظاهر التى تجنح إلى الملك ، فقد كان معاوية يحكم الشام على حدود الدولة البيزنطية التى ألفت النزف والائبة . وعند ما توجه عمر إلى الشام فى سنة ١٦ ه لقيه معاوية فى حرسه وخيله ، فدهش عمر لذلك وقال : أكسروية يامعاوية ؟ فقال : إننا بإزاء قوم يجبأن نتباهى أمامهم حتى يكونوا هائبين .

<sup>(</sup>١) الدُّكتور حسن ابراهيم والدُّكتور على ابراهيم : النظم الاسلامية ص ٥٠ ــ ٥١ .

#### النظام الإدارى

#### الدواوين:

بعد أن توالت الفتوح الإسلامية وأثـرت الدولة العربية بما ملكته من كنوز الفرس، رأى عمر بن الخطاب توزيع هذه الأموال على المسلمين. ولذا دون الدواوين(۱): فأنشأ ديوان الجند لكتابة أسماء الجند وما يخص كلا منهم من العطاء، وجعل لكل واحد من المسلمين عطاء، مراعياً فىذلك السّبق إلى الإسلام ونصرة الرسول، ورتب الناس طبقات مبتدئين بالعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم ثم بني هاشم ثم بمن بعدهم، وأنشأ بعد ذلك ديوان الخراج والجباية لتدوين ما يرد إلى بيت المال.

وكان سبب تدوين عمر للدواوين، أن أبا هريرة قدم على عمر من البحرين ومعه مال ، فقال له عمر ماذا جئت به ؟ قال : خسمائة ألف درهم ، فقال عمر : أتدرى ما تقول ! قال : نعم : مئة ألف درهم ، ومئة ألف درهم ، ومئة ألف درهم ، فقال عمر : أطيئب ومئة ألف درهم ، فقال عمر : أطيئب هو (٣) ؟ قال : لا أدرى . وصعد عمر المنبر فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : أيها الناس ! قد جاء نا مال كثير ، فإن شئتم كلناه كيلا، وإن شئتم نعده عدا ، فقال : يا أمير المؤمنين قد رأيت هؤلاء الأعاجم يدو نون ديوانا لهم ، فقال : دونوا الدواوين (٢) .

وفى عهد بنى أميه ، كانت دراوين الدولة العربية هى :

١ ـ ديوان الخراج: ولصاحبه الإشراف على جباية الخراج وطرق إنفاقه.

<sup>(</sup>۱) الدواوين : مفردها ديوان ، وهي كامة فارسية معناها سنجل أو دفتر ، وأطلق اسم الديوان من باب المجاز على المسكان الذي يحفظ فيه الديوان .

<sup>(</sup>٢) يريد : أحلال هو .

<sup>(</sup>۳) الجهشیاری : الوزراء والکتاب ص ۱۹ ـ ۱۷ .

٢ - ديوان الرسائل : وكان لصاحبه الإشراف على الرسائل التي ترد
 من الولاة .

٣ ـ ديوان المستفلات أو الايرادات المتنوعة .

٤ - ديون الخاتم: وقد أنشأه معاوية بن أبي سفيان ، وهو أكبر دواوين الحكومة ، كان فيه نواب مهنتهم نسخ أوامر الحليفة وإيداعهاهذا الديوان ، بعد أن تخرم بخيط وتختم بالشمع بخاتم هذا الديوان ، كما هو الحال اليوم فى قلم السجلات . وما زال ديوان الحاتم معدودا من الدواوين الكبرى من خلافة معاوية إلى أواسط الدوله العباسية ، ثم ألفى لتحول الأعمال إلى الوزراء والسلاطين وغيرهم . يقول الجهشيارى ، وكان للاكاسرة أربعة خواتيم : فكان على خاتم الحرب والشرطة الآناة ، وعلى خاتم الحراج والعارة التأييد ، وعلى خاتم البريد الوحاء (العجلة والإسراع) ، وعلى خاتم المظالم العدل ، () .

ه ـ ديوان الطراز (۲): اقتدى المسلمون بالاكاسرة والقياصرة ، فاتخذوا الطراز عن الروم ، ولكنهم لم يستحسنوا اتخاذ الصور لتحريمها فى الإسلام ، بل استعاضوا عنها بكتابة أسمائهم وكلمات أخرى تجرى مجرى الفأل والدعاء .

وارتق نظام الدواوين في عهد عبد الملك بن مروان (٦٥ ـ ٨٦ م)، فقد كانت السجلات في أوائل عهده تكتب باليونانية في الشام وبالفارسية في فارس ، فأمر بتعريبها . وكان لتعريب الدواوين أثر عظيم ، فقد أصبحت لغة الدواوين هي اللغة العربية ، مما ساعد على تقلص نفوذ أهل الذمة والمسلمين

<sup>(</sup>۱) الجهشياري: الوزراء والكتاب س۳.

 <sup>(</sup>٥) هو أن ترسم أسماء الملوك والمسلاطين أو علامات تختص بهم فى طراز أثوابهم المعدة للباسهم من الحرير أو الديباج . مقدمة ابن خلدون .

من غيرالعرب، بعد أن انتقلت مناصب هؤلاء إلى أيدى المسلمين من العرب، وأصبحت اللغة العربية لغة التدوين، فنقل إليها كثير من الاصطلاحات الفارسية والرومية، وابتدأت من ذلك الوقت تظهر طبقة الكتاب. ونقل الحجاج بن يوسف الثقني لما ولى بلاد العراق دواوينها من الفارسية إلى العربية (۱). وقد ظلت الدواوين تدون باليونانية في مصر إلى أن انتقلت الخلافة إلى الوليد بن عبد الملك، فسار على سياسة أبيه في تعريب الدواوين، وحوال ديوان خراجها إلى العربية، وقام بتنفيذ هذه السياسة واليه على مصر عبد الله بن عبد الملك بن مروان وذلك سنة ۸۷ه.

وقرر عبد الملك بن مروان سنة ٧٧ه سك عملة عربية إسلامية بعد أن كان العرب إلى ذلك الوقت يتعاملون بالدنانيرالبيز نطية والدراهم الفارسية ، وبنى داراً لضرب النقود فى دمشق ، وأمر بسحب العملة المستعملة فى جميع أنحاء الدولة وضرب بدلها عملة جديدة مصنوعة من الذهب والفضة ونقشت عليها بعض الآيات القرآنية . ولما رأى الروم أن الأموال التي تؤدى إليهم قد كتبت عليها بعض الآيات القرآنية ، استاءوا من ذلك واعتبروه إهانة لهم ، مما أدى إلى وقوع الحرب بين العرب والروم .

#### السكتابة :

كان من أكبر أعوان الخليفة بعد الوزير ، هوالمكاتب وقد كان السواد الاعظم من العرب لا يعرف القراءة والكتابة ، وكان الخليفة يختار كاتبه من بالذين يجيدون الخط ، وعن يعبرون عن أيه بأبلغ العبارات وأفصحها ، وعرف من الكتئاب في صدر الإسلام من الصحابة : عمر بن الخطاب وعلى ابن أبي طالب وزير بن ثابت ومعاوية بن أبي سفيان ، وهؤلاء كتبوا للنبي

<sup>(1)</sup> الجهشياري: الكتاب والوزراء ص ٢٨٠

عليه السلام القرآن وحرروا الكتب التي أرسلها إلى الملوك والا مراء. ومن كتاب الرسول كذلك: عنهان بن عفان وسعيد بن العاص والمغيرة بن شعبة (۱) ، ولماولى أبو بكر الحلافة اتخذ: عنهان بن عفان وعمر بن زيد بن ثابت وعبد الله بن الا رقم كتابا له . وفي عهد خلافة عنهان كان مروان بن الحكم من أبرز الكتاب وصار عبد الله بن الا رقم كاتبا له ، وفي عهد خلافة عنهان كان مروان بن الحكم من أبرز الكتاب ، وصار عبد الله خلافة عنهان كان مروان بن الحكم من أبرز الكتاب ، وصار عبد الله ابن أبي رافع كاتبا لعلى بن أبي طالب ، وهو الذي قال له الخليفة : ياعبد الله ألق (۲) دواتك ، وأطل شباه (۳) قلمك ، وفرج بين السطور ، وقر مط(٤) بين الحروف (د) .

ولما انتقلت الخلافة إلى بنى أمية ، تعدد الكتاب، لتعدد مصالح الدولة ، ومن ثم أصبح الكتاب خمسة : كانب الرسائل ، وكانب الحراج ، وكانب الجند ، وكانب الشرطة ، وكانب القاضى . وأهم هؤلاء فى الرتبة : كانب الرسائل ، وكان الخلفاء لا يولون هذا المنصب إلا أقرباءهم وخاصتهم ، وظلوا على ذلك إلى أيام العباسيين (٢) .

#### الحجابة :

الحاجب موظف كبير، يشبه كبير الأمناء فى أيامنا، وكان يشغل منصباً سامياً فى البلاط، ومهنته إدخال الناس على الخليفة، مراعياً فى ذلك مقامهم وأهمية أعمالهم. ولم توجد هذه الوظيفة فى عهد الخلفاء الراشدين، لأنهم

<sup>(</sup>۱) الجهشياري : كتاب الكتاب والوزراء ص ١٢\_ ١٤ .

<sup>(</sup>٢) أصلح موادها .

<sup>(</sup>٣) سنه .

<sup>(1)</sup> راعى الدقة قىالكتابة ، ودقق بينالحروف .

<sup>(</sup>٥) الجهشياري: نفس المصدر ص ٣٣ .

<sup>(</sup>٦) الدكتورحسن ابراهيم حسن : تاريخ الإسلام السياسي ج ١ص ٣٠٩ .

كانوا يسمحون للناس بالدخول عليهم دون حجاب.

ولما انتقل الحكم إلى بنى أمية ، اتخذ معاويه بن أبى سفيان ومن جاء بعده من الخلفاء ، الحجاب ، بعد تآمر الخوارج على حياة على ومعاوية وعمر و ابن العاص ، خوفا على أنفسهم وتلافياً لازد حامهم على أبوابهم وشغلهم عن النظر فى مهام الدولة ١١ ولكنهم كانوا يبيحون الدخول لثلاثة فى أى وقت شاء : المؤذن للصلاة ، وصاحب البريد ، وصاحب الطعام . قال عبد الملك بن مروان لحاحبه : قد وليتك حجابة بابى إلا عن ثلاثة : المؤذن للصلاة فإنه داعى الله ، وصاحب البريد فأمر ما جاء به ، وصاحب الطعام لئلا يفسد ٢٠٠٠ وقال لاخيه عبد العزيز بن مروان واليه على مصر : انظر حاجبك : فليكن من خير أهلك ، فإنه وجهك ولسانك ، ولايقف أحد ببابك إلا أعلمك مكانه لتكون أنت الذي تأذن له أو ترده (٢) .

(1) البريد

يرجع نظام البريد إلى أيام أكاسرة الفرس وقياصرة الروم ، على أن مقاديره أو مسافاته لم تكن ثابتة بل كانت متفاوتة . وكان معاوية بن أبى سفيان أول من أدخل نظام البريد في الإسلام ، أخذه عن الروم أثناء حكمهم في الشام ، ولما تولى عبد الملك بن مروان خلافة الأمويين أدخل على البريد عدة تحسينات حتى أصبح أداة هامة في إدارة شئون الدولة .

<sup>(</sup>١) الدكتور حسن ابراهيم والدكتور على ابراهيم : النظم الاسلامية ص ١٨٦ .

<sup>(</sup>٢) مقدمة ابن خلدون ص ٢٠٧.

<sup>(</sup>٢) ابن طباطبا: الفخرى ص ١١٥.

<sup>(</sup>۱) البريد فى الاصطلاح : هو أن يجعل خيل مضمرات فى عدة أماكن ، فإذا وصل صاحب الحبر المسرع إلى مكان منها وقد تعب فرسه ، ركب عيره فرسا مستريحا ، وكذلك فى المسكان الآخر حتى يصل بسرعة . وأما معناه اللغوى : فهو مسافة معلومة مقدرة بإثني عشر ميلا . ابن طباطها : الفخرى ص ١٠١ – ١٠٠٠ .

#### النظام القضائي

#### (١) الغضاء: في عهر الرسول

لم يكن للمسلمين في عهد الرسول قاض سواه ، لقلة عدد القضايا المرفوعة إليه وضيق رقعة الدولة . وكان يحكم بين الناس على أساس أحكام القرآن ، فيحضر المتخاصان إليه مختارين، فيسمع كلام كل منهما . وكانت طرق الإثبات عنده: البيئنة (۱) والهين وشهادة الشهود والكتابة والفراسة والقرعة . ثم أذن عليه السلام لبعض أصحابه بفض الخصومات طبقا : للكتاب وهو أحكام القرآن ، والسئنة وهي ما صدر عن الني من قول أو فعل ، والقياس وهو اتفاق مجتهدى الأمة على حكم شرعى لم يكن قد صدر فيه نص من القرآن أو السنة . وكان الحبس في عهد الرسول لا يتعدى منع المتهم من الاختلاط بغيره ، وذلك بوضعه في بيت أو مسجد و ملازمة الخصم أو من ينيبه عنه ، له .

#### فى عهد الخلفاء الراشدين :

وسار أبو بكر سيرة النبي عليه السلام واهتدى بهديه وترسم خطواته وفعاله . وقد أسند أبو بكر القضاء إلى عمر بن الخطاب ، فظل سنتين لا يأتيه متخاصمان ، لما عرف عنه من الشدة والحزم ، على أن عمر لم يطلق عليه لقب قاض طوال خلافة أبى بكر .

ولما ولى عمر بن الخطاب الخلافة واتسع نطاق الدولة ، وكل أمر القضاء إلى أشخاص سموا وقضاة . وبذلك كان عمر أول من عين القضاة في الولايات الإسلامية ، فولى : أبا الدرداء قضاء المدينة ، وشريحا بن الحارث الكندى قضاء الكوفة ، وأبا موسى الاشعرى قضاء البصرة ، وعثمان بن قيس بن أبى

 <sup>(</sup>١) البينة فى الشرع: إسم لما يبين الحق ويظهره ، بمعنى أن المدعى ملزم بإظهار مايبين صحة دعواه ، فإذا ضهر صدقه بإحدى الطرق ، حكم له .

العاص قضاء مصر ، وجعل قضاء الشام مستقلا . وسن عمر لهؤلاء القضاة دستورا يسيرون على هديه فى الأحكام ، ويعتبر الكتاب الذى تضمنه أساسا للقضاء فى الإسلام(١) ، وبعث عمر بهذا الدستور إلى أبى موسى الأشعرى وغيره من القضاة .

وكان القضاة يعينون من قبل الخليفة ، ويراعى فى اختيارهم : غزارة العلم ، والتقوى ، والورع ، والعدل ، والذكاء . ولذا كان القاضى فى عهد الخلفاء الراشدين مستقلا ، محترم الجانب . وكان اختيار القضاة فى الولايات يفوض أحيانا إلى ولاة الأمصار (٢) ، وأصبح الاجتهاد مبدأ يعتد به فى الاحكام القضائية . ولم يكن للقضاء كانب أو سجل تدون فيه الاحكام ، لانها كانت تنفذ على أثر صدورها ، ويقوم القاضى بتنفيذها بنفسه ، وكان القاضى يجلس للحكم فى منزله ، ثم أصبح يعقد جلساته فى المسجد .

#### فی عهر بنی أمبة :

وفى عهد الأمويين ، كان القاضى يحكم بما يوحيه إليه اجتهاده ، إذ لم تكن المذاهب الأربعة التى تقيد بها القضاء فيما بعد قد ظهرت ، فكان القاضى يرجع إلى الكتاب والسنة للفصل فى الحصومات . ولم يكن القاضى فى ذلك العصر متأثرا بالسياسة ، فقد كان القضاة مستقلين فى أحكامهم لا يتأثرون بميول الدولة الحاكمة ، وكانوا مطلقى التصرف وكلمتهم نافذة على الولاة وعال الحراج .

وكان القصاة من خيرة الناس، شريني النفوس، موفورى الكرامة، يخشون الله، ويحكمون بين الناس بالعدل. وكان الخلفاء بالمرصاد لمن شذمهم

<sup>(</sup>۱) يوجد نص هذا الكتاب فى كتاب «البيان والتبيين» للجاحظ ج ٢ ص ٢٣.

<sup>(</sup>٣) يقصد بالأمصار : الأقطار الإسلامية .

عن الطريق السوى ، فقد أمر الخليفة هشام بن عبد الملك بصرف يحي بن ميمون الحضرمى عن قضاء مصر لآنه لم ينصف يتيما احتكم إليه . ومن قول عمر بن عبدالعزيز ، نتبين الشروط التي كان يجب أن تتوافر في القاضى: «إذا كان في القاضى خمس خصال فقد كمل : علم بما كان قبله ، ونزاهة عن الطمع . وحلم على الخصم ، واقتداء بالآئمة ، ومشاركة أهل العلم والرأى . .

وظهرت الحاجة فى ذلك العصر إلى وجود سجلات تدون فيها الأحكام التى يصدرها القضاة ، ولم يعرف هذا فى عهد الخلفاء الراشدين ، إلّا أن تناكر الخصوم أدى إلى إيجاد هذه السجلات .

#### مرتبات الفضاة :

كان عمر بن الخطاب أول من خصص را تبا للقاضى: ففرض للقاضى سليمان بن ربيعة خسمائة درهم فى كل شهر، وجعل لشريح قاضى البصرة مائة درهم ومؤونته من الحنطة. واستمرت روا تب القضاة على هذا النحو زمن الحلفاء الراشدين ، ثم ارتفعت روا تب القضاة فى عصر الأمويين، تبعا لزيادة موارد الدولة. وكان را تب القاضى يزيد إذا أسندت إليه أعمال أخرى : فقد كان عبد الرحمن بن حجيرة قاضى مصر فى ولاية عبد العزيز ابن مروان يتقاضى مائتى دينار (۱) على القضاء ، ومائتى دينار على القصص، ومثلها على بيت المال ، كما كان عطاؤه مائتى دينار ، وجائزته كذلك ، فكان بأخذ ألف دينار فى السنة . ولكن معظم القضاة فى زمن عمر بن عبد العزيز لم يتناولوا را تبا أصلا ، لانه رأى أن القاضى لا يجوز له أن يتناول را تبا مقابل قيامه بهذه الحدمة الدينية . وبلغ را تب القاضى فى زمن مروان بن محمد مقابل قيامه بهذه الحدمة الدينية . وبلغ را تب القاضى فى زمن مروان بن محمد مقابل قيامه بهذه الحدمة الدينية . وبلغ را تب القاضى فى زمن مروان بن محمد مقابل قيامه بهذه الحدمة الدينية . وبلغ را تب القاضى فى زمن مروان بن محمد مقابل قيامه بهذه الحدمة الدينية . وبلغ را تب القاضى فى زمن مروان بن محمد قائم خور خلفاء بنى أمية عشرة دنانير فى الشهر ، كما ثبت من براءة وجدت فى

<sup>(</sup>۱) الدينار = ٥ر١٥ قرشا تقريباً .

ديوان مروان كانت قد صدرت إلى خازن بيت المال بإعطاء عبد الرحمن بن سالم القاضي رزقه الشهري في ربيع الأول سنة ١٣١ هـ.

#### (-) ديوان المظالم :

لم يجلس للمظالم أحد من الخلفاء الراشدين ، لأن الوازع الديني في عهد هم كان له سلطان على نفوس المسلمين الذين كانوا يجدون من أنفسهم زاجرا يمنعهم عن الظلم والاستهتار بحق الناس . غير أن على بن أبي طالب اضطر إلى النظر في المظالم في عهد خلافته ، ولكنه لم يعين لذلك يوما معينا ولا زمنا محدودا ، بل كان ينظر في شكاية من يأتيه من المتظلمين ويعمل على إنصافه .

ولكن تطور الاحوال وتغير طباع الناس واتساع الملك في أيام بني أمية ، دفع بعض خلفائها إلى تخصيص يوم للنظر في مظالم رعاياهم . وأول من فعل ذلك ، عبد الملك بن مروان ، الذي كان يستعين بقاضيه ابن إدريس الازدى فيما أشكل عليه ، فكان ابن إدريس هو المباشر وعبد الملك هو الآمر ، وقد أفرد يوما يتصفح فيه قصص المتظلمين (١) .

وديوان المظالم هيئة قضائية عالمية ، تشبه محكمة الاستناف في الوقت الحاضر ، ولذلك كانت سلطة صاحب المظالم ، أعلى بكثير من سلطة القاضى . قال ابن خلدون عن ولاية المظالم : ، وهي ولاية بمتزجة من سطوة السلطة وخصفة القضاء ، وتحتاج إلى علو يد وعظيم رهبة ، تقمع الظالم من الحصمين وتزجر المعتدين ، وإليها النظر في البينات والتقسرير ، واعتماد الأمارات والقرائن ، وتأخير الحكم إلى استجلاء الحق ، وحمل الحصم على الصلح ، واستحلاف الشهود ، وذلك أوسع من سلطة القاضى ، .

<sup>(</sup>١) الدكتور حسن ابراهيم والدكتور على ابراهيم : النظم الاسلامية س ٣٥٠ ـ ٣٥٠ .

وكان من اختصاص هذه الهيئة ، أن تنظر فى ظلامات الشعب ، وقد تكون هذه الظلامات من قضاة لم ينصفوا المتقاضين ، أو من ولاة استبدوا بالامر وظلموا رعاياهم ، أو من جباة أموال حادوا عن الطريق المستقيم ، أو من أبناء الحلفاء أو أهل الجاه وأصحاب النفوذ بمن اغتالوا أموال الناس وأملاكهم ظلماً وعدوانا ، أو ما شابه ذلك من الشكاوى التي ربما لايستطيع القضاة تنفيذ أحكامهم فيها . ولم يقتصر اختصاص صاحب المظالم على النظر فى تظلم أصحاب الارزاق إذا نقصت أرزاقهم أو تأخر ميعاد دفعها لهم ، وتنفيذ ما يعجز القاضى عن تنفيذه من الاحكام ومراعاة إقامة العبادات كالحج والاعياد والجمع والجهاد (۱) . ولهذا كانت تسند رياسة ديوان المظالم لرجل جليل القدر كثير الورع يعرف باسم ، قاضى المظالم ، .

وكانت محكمة المظالم تعقد برياسة الخليفة أو الوالى أو من ينوب عن أحدهما . وكان صاحب المظالم يعين يوما يقصده فيه المتظلمون ، إذا كان من الموظفين ، ليتفرغ لاعماله الآخرى ، أما إذا انفرد بالمظالم ، نظر فيها طوال أيام الاسبوع . وكانت المحكمة تعقد فى المسجد ، ويحاط صاحبها بخمس جماعات ، لاينتظم عقد جلساته إلا بحضورهم ، وهم :

١ ـــ الحماة والأعوان : وكانوا من القوة ، بحيث يستطيعون التغلب
 على من يلجأ إلى العنف ، أو بحاول الفرار من وجه القضاء .

٧ — الحكام: ومهمتهم الإحاطة بما يصدر من الأحكام لرد الحقوق إلى أصحابها ، والعلم بما يجرى بين الخصوم ، فيلمون بشتات الأمورالخاصة بالمتقاضين ، وكان التضاة يستفيدون من وراء حضورهم هذه الجلسات ، إذ كانوا يستطيعون تطبيق الاحكام على ما يعرض أمامهم من القضايا فى جلساتهم .

<sup>(</sup>١) الأحكام السلطانية ص ٧١ — ٧٧ .

٣ - الفقهاء : وكان يرجع إليهم صاحب المظالم فيما أشكل عليه من المسائل الشرعية .

٤ — الكتاب : ويقومون بتدوين أقوال الخصوم ، وإثبات مالهم
 وما عليهم من الحق .

الشهود : ومهمتهم إثبات مايعرفونه عن الخصوم ، والشهادة على
 أن ما أصدره القاضى من الاحكام لا ينافى الحق والعدل .

#### (ح) الشرطة:

و بجانب هذه السلطة القضائية ، الممثلة فى القضاة وصاحب المظالم ، كانت توجد سلطة أخرى تتمثل فى صاحب الشرطة .

والمقصود بالشرطة ، الجند الذين يعتمد عليهم الخليفة أو الوالى ، فى استتباب الآمن وحفظ النظام والقبض على الجناة والمفسدين ، وما إلى ذلك من الاعمال التى تكفل سلامة الجمهور وطها نينتهم . وكان عمر بن الخطاب أول من أدخل نظام العسس فى الليل ، وفى عهد على بن أبى طالب نظمت الشرطة وأسندت إلى رجال من علية القوم ومن أهل العصبية والقوة .

وكانت الشرطة تابعة للقضاء فى أول الأمر ، وتقوم على تنفيذ الأحكام القضائية ، وتمهيد الطريق لإقامة الآدلة على المتهم لإثبات الجريمة . وكان بعض القضاة يجمع بين و لايتى القضاء والشرطة .

#### (٤) **الحب**ة :

كان من واجب الخليفة أن يعاقب من يحيدون عن مبدأ الرفق بالحيوان، ويتسببون فى تعطيل حركة المرور، سواء كان التعطيل بإقامة بناء فى الطريق، أو بمجرد الجلوس فيه . وهذه الاعمال التي تهم الجمهور، ويقوم بها فى عصرنا جمية الرفق بالحيوان ورجال الشرطة وغيرهم من الهيئات ، كان يقوم بها

الخليفة في أول الاُمر، ثم صارت من واجب القاضي، فلما كثرت وتنوعت عين للقيام بها موظف خاص يسمى . والى الحسبة ، .

وكان والى الحسبة يعرف عند المتأخرين باسم و المحتسب ، وهوالذى ينظر فى الا مور التى تتعلق بالنظام العام ، كما كان يقضى فى الجنايات التى يستدعى الفصل فيها السرعة ، حتى أن القضاء والحسبة كانا يسندان فى بعض الا حيان إلى رجل واحد ، مع ما بين العملين من التباين : فعمل القاضى مبنى على التحقيق والا ناة فى الحكم ، وعمل المحتسب مبنى على الشدة والسرعة فى الفصل (١) .

والحسبة منصب ديني يتصل بالقضاء . وبما يذكر عن عمر بن الخطاب أن بعضهم رآه يضرب جمالاً ويقول : حمّلت جملك مالاً يطيق ، وأن بعضهم رآه يضرب التجار إذا اجتمعوا على الطعام (يقصد به القمح) بالسوق حتى يبعدهم عن طرق المارة ويقول : لاتقطعوا علينا سابلتنا ، وأنه دخل السوق وهو راكب فرأى دكانا قد أحدث فكسره . وبذلك كان عمر أول من أدخل هذا النظام عند ما استعمل عبد الله بن عتبة على السوق . قال ابن القيم فى مدا النظام عند ما استعمل عبد الله بن عتبة على السوق . قال ابن القيم فى كتاب ، الطرق الحكيمة ، : وأما الحكيم بين الناس فيما لا يتوقف على الدعوى ، فهو المسمى بالحسبة ، والمتولى له والى الحسبة . وقد جرت العادة بإفراد هذا النوع بولاية خاصة .

وكانت مهمة المحتسب الإشراف على نظام الأسواق: فكان له نواب يطوفون فيها: فيفتشون الفنادق العامة، ويشرفون علىالسقائين للتحقق من تغطيتهم القرب ولبسهم السروايل، كما كان يحول دون بروز الحوانيت حتى لا تعوق نظام المرور، وكان له أن يمنع الناس من حمل ما زاد على طاقتهم،

<sup>(</sup>۱) الماوردي : الأحكام السلطانية ص ۷۱ ــ ۷۲ .

أو تحميل الحيوانات أو السفن أكثر مما ينبغى ، وكان له أن يشرف على نظافة الشوارع والازقة ، ويحكم بهدم المبانى المتداعية وإزالة أنقاضها ، ومنع معلى الكتاتيب من ضرب الاولاد ضربا مبرحا ، كما كان المحتسب يكشف عن صحة الموازين والمكاييل .

وارتتى نظام الحسبة فى الإسلام رقياً كبيراً ، وكان ينال قسطاً وافراً من عناية الخلفاء والفقهاء ، فعملوا على توسيع دائرة نفوذ المحتسب ، حتى جعلوها تشمل : الاثمر بالمعروف ، والنهى عن المنكر ، والنظر فى مراعاة أحكام الشرع ، والإشراف على المساجد للتحقق من إقامة الصلاة فى ميعادها وأن الاثمة يؤدون أعالهم وفق الائوامر الشرعية .

#### ٤ - النظام الحربي

#### الحييس : نظام الحيسه

لم يكن للعرب فى الجاهلية نظام خاص للجند ، لأنهم كانوا على حالة البداوة الأولى ، فكان رجال القبيلة يذهبون للقتال مشاة وفرسانا إذا دعا داع ، حاملين أسلحتهم المعروفة فى ذلك الوقت وهى : السيف والرمح والقوس ، فإذا ما انتهى القتال عادوا إلى مساكنهم وانصرفوا إلى أعالهم .

ولما جاء الإسلام ، بدأ العرب يقاتلون في سبيل نشره بالغزو والفتح ، وكان عمر بن الخطاب أول من جعل الجند فئة مخصوصة ، وأنشأ ديوان الجند للإشراف عليهم بتقييد أسمائهم ومقدار أرزاقهم وإحصاء أعمالهم ، وكان القتال في عهد عمر قائماً على العاطفة الدينية والرغبة في نشر الإسلام في كثير من الاقطار . ولما تمكنت جيوش المسلمين من فتح العراق والشام وفلسطين ومصر ، أقام الجنود في هذه الامصار في معسكرات خاصة بهم ، واشتغلوا بالزراعة وعمدوا إلى تكوين الثروة وامتلاك العقارات الثابتة ،

وبذا فترت الروح العسكرية ، ففطن عمر إلى هذا الخطر وأمرهم بأن ينصر فوا إلى الجهاد وضمن لهم أرزاقهم . وإليه يرجع الفضل فى إقامة الحصور والمعسكرات الدائمة لراحة الجنود ، بعد أن كانوا يقطعون المسافات الطويلة على ظهور الإبل ولا يرتاحون أثناء الطريق إلا فى أكواخ مصنوعة من سعف النخل ، ومن ثم أنشئت العواصم وأقيمت الحاميات فى عدة أماكن لصدهجات الأعداء المفاجئة . وكان عدد جند العرب عند فتحهم حصن بابليون يتراوح بين ١٣٠٠ و ١٠٠ و ١٠ و ١٠ و ١٠ و المناق التي أدت إلى انقسام المسلين على أنفسهم فى عهد عثمان ، أصبح القتال فى سبيل الدفاع عن الرأى الذى يراه كل مسلم صالحاً لاستقامة الأمور فى ذلك الوقت وليس فى سبيل الذى يراه كل مسلم صالحاً لاستقامة الأمور فى ذلك الوقت وليس فى سبيل الذى يراه كل مسلم صالحاً لاستقامة الأمور فى ذلك الوقت وليس فى سبيل الذى يراه كل مسلم صالحاً لاستقامة الأمور فى ذلك الوقت وليس فى سبيل الذى يراه كل مسلم صالحاً لاستقامة الأمور فى ذلك الوقت وليس فى سبيل الذى يراه كل مسلم صالحاً لاستقامة الأمور فى ذلك الوقت وليس فى سبيل الذى يراه كل مسلم صالحاً لاستقامة الأمور فى ذلك الوقت وليس فى سبيل الذى يراه كل مسلم صالحاً لاستقامة الأمور فى ذلك الوقت وليس فى سبيل الذى يراه كل مسلم صالحاً لاستقامة الأمور فى ذلك الوقت وليس فى سبيل الذى يراه كل مسلم صالحاً لاستقامة الأمور فى ذلك الوقت وليس فى سبيل الدين كما كان الحال فى عهد أبى بكر وعمر .

وبلغ عدد رجال الجيش في عهد معاوية بن أبى سفيان أربعين ألفاً ، من الجنود المرتزقة والمتطوعة ، وأدخل عبد الملك بن مروان نظام التجنيد الإجباري ، وكان الجيش في عهده من العنصر العربي ، ولما ملك الامويون شمال إفريقية وبلاد الاندلس استعانوا بالبربر في الجيش .

#### أسلحة الجديه:

كان الجيش يتألف من الفرسان ويتسلحون بالدروع والسيوف والرماح، ومن الرجالة وأسلحتهم الحراب والاقواس والسهام. وكان الفرسان يلبسون الدروع والخوذ المصنوعة من الصلب والمحلاة بريش النسور، بينها يرتدى الرجالة أقبية قصيرة متدلية إلى تحت الركبة وسراويلا ونعالا وكانوا يقفون في صفوف متراصة يتقدمهم حاملو الرماح لصد هجات الفرسان.

وكان العرب يجيدون استعال الأقواس والرمى بالنبال. وكان الرسول أول من رمى في الإسلام بالمنجنيق، وهو أداة ترمى بها الحجارة على الاعدام، واستعمله لأول مرة فى قتال الطائف(١) . وكذلك سيّر الرسول إليهم الدبابات وهى من آلات الحرب، يدخل المحاربون فى جوفها إلى جدار الحصن فينقبونه وهم فى داخلها ، يحميهم سقفها وجوانها من العدو ، واستعمل الرسول الضبّور ليتتى بها المسلون النبل الموجه إليهم من على وهى بمزلة السيارات المدرعة اليوم(٢) .

ويرجع السبب فى تفوقالعرب على أعدائهم : إلى أسلحتهمالتى استعملوها وإلى ما امتازوا به منالنشاط ، والحفة ، وسرعة الحركة ، والمثابرة ، والصبر على تحمل الشدائد ، والحماس ، وبذل النفس فى نصرة الدين .

#### إمرة الحياسه :

كان الرسول عليه السلام قائد جيوش المسلين ، ومن بعده أسندت قيادة الجيش إلى الحلفاء الراشدين . ولما تعددت الجيوش المقاتلة في البلدان المختلفة ، اختار الحليفة لقيادتها قوادا عرفوا بالشجاعة والنجدة والإقدام واشتهروا بالذكاء وحسن التدبير ، وإذا اجتمع أكثر من قائد واحد في مكان واحد ، عين الحليفة أحدهم للصلاة بالناس فيصبح هذا القائد بمثابة قائد القواد . ومتى انتهى الفتح ووقف القتال ، أصبحت مهمة هؤلاء القواد مقصورة على النظر في أمر الجند وتدريبهم وتحسين معداتهم وأسلحتهم.

وكان ديوان الجند الذى استحدثه عمر بن الخطاب أكبر مساعد على تحسين نظام الجند وضبطه فى الإسلام . وأخذ المسلمون أيام النبي يقفون للقتال صفوفاً كما يفعلون فى الصلاة ، ثم يسيرون لملاقاة العدو متضامنين ، ليس لأحد منهم أن يتقدم عن الصف أو يتأخر عنه ، عملا بقول الله تعالى ( إن الله يحب الذين يقاتلون فى سبيله صفاً كأنهم بنيان مرصوص)(٢) .

<sup>(</sup>۱) ابن هشام : اج ۴ ص ۴۰۳۰

<sup>(</sup>٢) الدكتورحسن ابراهيم حسن : تاريخ الإسلام السياسي ج ١ ص ١٨٢ ـ

<sup>(</sup>٣) آبة ٤ ، سورة الصف •

### الحربذ:

لما فتح العرب بلاد الشام، شاهدوا سفن الروم فتطلعت نفوسهم إلى مجاراة أعدائهم وركوب البحر مثلهم ، وألح معاوية بن سفيان على عمر بن الخطاب أن يأذنله بغزو بلاد الروم بحرا لقربها منه ، فكتب عمر إلى عمرو ابن العاص والى مصر يسأله أن يصف البحر ، فكتب اليه عمرو يقول : ديا أمير المؤمنين ! انى رأيت البحر خلقا كبيرا ، يركبه خلق صغير ، إن ركن خرق القلوب ، وإن تحرك أزاغ العقول ، يزداد فيه اليقين قلة والشك كثرة ، هم فيه كدود على عود ، إن مال غرق وإن نجا برق.. فلما جاء الكتاب إلى عمر ،كتب إلى معاوية يقول . لا ،والذي بعث محمدا بالحق، لاأحمل فيه مسلما أبدا. وممايدلنا على مبلغ كره العرب لركوب البحر ، أن َعمرًا بعد أن تم له فتح مصر ، أرسل إلى عمر بن الخطاب يستأذنه في اتخاذ الاسكندرية حاضرة لولايته ، فسأل الخليفة رسول عمرو : هل يحول بيني وبين المسلمين ماء؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين! إذا جرى النيل، فكتب إلى عمرو : إنى لا أحب أن تنزل بالمسلمين منزلا يحول المــاء بيني وبينهم في شتاء ولا صيف، فلا تجعلوا بيني وبينكم ماء، متى أردت أن أركب إليـكم راحلتي حين أقدم عليــكم قدمت ، وأشار عليه باتخاذ مــــــدينة أخرى غير الأسكندرية .

ويرجع الفضل إلى عثمان بنعفان في إنشاء أول أسطول إسلامى للدولة العربية ، فقد أذن لمعاوية بن أبى سفيان فى غزو الروم بحرا ، على ألا يحمل أحدا على ركوب البحركرها ، بل يجعل الأمر اختياريا ، ونجح معاوية فى غرضه ، فتشجع المسلمون وأقدموا على ركوب البحر وتفوقوا على الروم وغيرهم . وكثر عدد السفن وأتقن تسليحها ، وكان لهذه القوة البحرية أكبر الأثر فى اتساع رقعة الدولة الإسلامية .

وعنى معاوية بعد أن تولى الخلافة بإنشاء السفن الحربية ، ورتب الشوانى، و الصوائف ، ، بما يكفل استمرار الحرب بينه وبين الدولة البيزنطية شتاء وصيفا . واستمرت البحرية الإسلامية فى عظمتها طوال العصر الأموى، حتى بدأت الدول الإسلامية فى الشرق والغرب فى الانحطاط ، وإذ ذاك بدأت القوة البحرية فى الضعف .

## إمرة الأسطول:

اهتم العرب بإنشاء الأساطيل ، وأصبح وجود بحرية إسلامية لصيانة الموانى ومنازلة الأعداء أمراضروريا . وبنيتالسفن في معظم المواني البحرية السورية والمصرية ، وكانت السفن العربية أضخم من البيزنطية ولو أنهــا كانت في الغالب أقل منها سرعة ، ولقيت التجارة البحرية تشجيعا كبيرا فقد كان بكل مرفأ منارة تدعى والخشب. ولم يكن الأسطول مؤلفًا من السفائن التي ابتنتها الحكومة للمهام الحربية فحسب ، وإنماكان لزاما على كل مقاطعة أو ثفر تقديم عدد خاص من السفن إذا ما طلب منها ذلك . وكان لكل سفينة حربية قائد (أومقدم)، له القيادة في كل ما يختص بسفينته في البحر ، ومهمته تدريب الجند وتجهيز الحملات . وكان قائد الأسطول يدعى أمير الماء أو أمير البحر(١) . ويدينالعرب للبيزنطيين بفضل تعليمهم الفنون البحرية ، ولكن العرب الذين فطروا على الشجاعة وحب المغامرة ما لبثوا أن أصبحوا أساتذة أوريا ، حتى أن بعض الاصطلاحات البحرية المستعملة في أوريا تحتَّفظ بعربيتها إلى اليُّوم ، ولاتزال كثيرمن الاصطلاحاتالعربية البحرية شائعة على ألسنة البحارة في جنوب أوربا (٢).

<sup>(</sup>١) الدكتور حسن ابراهيم والدكتور على ابراهيم : النظم الاسلامية ص ٢٤٩ ــ ٢٤٠٠

Von Kremer: Orient under the Caliphs, p. 356. (7)

## ه – النظام المالي

كان بيت المال عند العرب بعد الإسلام بمثابة وزارة المالية في وقتنا هذا : ففيه بيان شامل بمصادر الإيرادات المختلفة وبيان آخر بمصروفات الدولة بجميع أنواعها . ولم تكن الإيرادات كلها نقدا ، بل كان بعضها نوعا (أي من أنواع المحصولات) كالأقشة والغلال والأسلحة . وكان لبيت المال نصيب في الفي والغنيمة ، وإليه ترد ضريبة الخراج والجزية والعشوروالزكاة وما شاكل ذلك . وكان بيت المال يسمى ، الديوان السامرى ، لأنه أصل الدواوين ومرجعها ، وهو عبارة عن عدة بيوت تحفظ فيها أنواع الإيرادات ، يودع كل نوع في بيت خاص : فكان هناك ديوان الجزانة للقاش، وديوان خزائن السلاح والذعائر . ومن إيرادات بيت المال ، تصرف أرزاق الجند والقضاة والولاة ، وتشترى الأسلحة والذخائر ، وتنفذ المشروعات العامة والقضاة والولاة ، وتشترى الأسلحة والذخائر ، وتنفذ المشروعات العامة المفيدة مثل كرى الأنهار وإصلاح بحاربها وحفر الترع .

وأهم مواردبيت المال : الخراج ، والجزية ، والعشور ، والزكاة ، والفي ، ، والغنيمة .

# موارد ببت المال: (١) الخراج

كلمة والحراج ، في معناها ثلاث ضرائب : ضريبة الأرض الحراجية ، والحزية ، والعشور . وخراج الأرض عبارة عن الضريبة التي كان يجبيها المسلمون على الأرض التي كانوا يستولون عليها عنوة أو صلحا وتبق في يد أهلها (۱) .

وكان الخراج: إماشيئا مقدرا من مال أوغلة كما صنع عمر بن الخطـاب

<sup>(</sup>١) الماوردي : الأحكام السلطانية ص ١٣١ .

فى أرض السواد بعد فتحها وقد بلغت ضريبة الفدان المنزرع قمحا فى هـذه الاراضى فى عهده أربعة عشر درهما ، وإماحصة معينة مماخرجمن الارض وهذا مايسمى بالمعاملة أو المزارعة كما عامل النبى صلى الله عليه وسلم أهل خيبر على أساس تقديم نصف ما يخرج من الارض قليلا أو كثيراً .

ولم يكن مقدار الخراج معروفا تماما في عهد الخلفاء الراشدين ، واختلف مؤرخو العرب في تقديره : فقصره بعضهم على جزية الرؤوس التي كانت على أهل الذمة ، وقصره البعض الآخر على ضريبة الأرض ، وجمع آخرون بين الضريبتين ، وربما أدخلوا في حسابهم كذلك العشور ونحوها . كذلك لم يكن مقدار الخراج ثابتاً ، فقد كانت ضريبة الأرض تقل وتكثر حسب الاهتمام والتعمير وتحسين وسائل الرى ، كما أن جزية الرؤوس كانت تتناقص بتوالى دخول أهل الولايات الإسلامية في الإسلام . وكان الخلفاء يعينون في العادة عمالا مستقلين عن الولاة والقواد للقيام بجباية الحراج ، فيدفعون منه أرزاق الجند وما تحتاج إليه المرافق العامة من ضروب الإصلاح ، ويرسلون الباقي إلى بيت المال ليصرف فها خصص له .

وكان عهد الخلفاء الراشدين عهد عدل وتسامح ، لم يشتد فيه الولاة في جمع الضرائب. إلا أن بعض الجباة كانوا يسيئون استعال سلطتهم ويرهقون الناس ، فكان حسن اختيارهم وفرض الرقابة على أعمالهم أمرا ضروريا . وكان الخلفاء يشرفون بأنفسهم على جباية الحراج ويحاسبون الولاة وعال الحراج حسابا عسيرا . وسن عمر بن الخطاب لذلك نظاما ، يقضى بعمل إحصاء دقيق لثروة الولاة قبل توليتهم ، ثم إلزامهم عند إعتزالهم أعالهم بدفع نصف الأموال التي جمعوها لانفسهم في أثناء ولايتهم ، إذا تبين له أن رواتهم لا تسمح لهم بادخار هذه الاموال كلها . على أن بعض الولاة وعال الخراج استطاعوا برغم ذلك جمع الثروات الضخمة ، واحتالوا لذلك

بوضع الا موال التي كانوا يجمعونها أمانة عند أصدقائهم أو ذوى قرباهم (١). أما الامويون فقد سنوا نظاما دقيقاً للإشراف على جباية تلك الا موال : ففي عهد عبد الملك بن مروان كان يعمل تحقيق مع الجباة وموظفي الحراج عند اعتزالهم أعالهم الإدارية ، وكانوا يعذبون أحيابا حتى يقروا بأسهام من أو دعوا عندهم ودائعهم وأموالهم ، ويردوا إلى بيت المال ما أخذوه من الا موال .

وكانت هناك ثلاث طرق لجباية الخراج ، وهي : نظام المحاسبة ، ونظام المقاسمة ، ونظام الالتزام .

ويقضى نظام المحاسبة: بأن تجي الضريبة بالنسبة لمساحة الآرض أو مقدار غلتها ، وكانت هذه الضريبة نقدا أو نوعا ، أو نقدا ونوعا معا وهى عبارة عن مقادير معينة من المال والغلة ، تجي كل عام على أساس مساحة كل قطعة من الآرض ، محسب نوع غلة الآرض .

أما نظام المقاسمة : فيقضى بتخصير مقدار من المحصول يؤدى لبيت المال ، بمعنى أن يقدر لذلك ثلث المحصول أو ربعه وهكذا ، كما يفعل بعض أصحاب الاراضى الزراعية فى مصر الآن عند تأجير أطيانهم للفلاحين ، حيث يؤجر الفدان نظير استيلاء ما لكه على نصف محصوله أوثلثه . واتبع بعض الخلفاء طريقة المقاسمة ، وهذه الطريقة ، وإن كانت أقرب إلى صالح الفريقين ، إلا أنها متعبة مربكة للحكومات .

أمانظام الالتزام: فهو أن يتعهد شخص من ذوى الغنى والنفوذ، بدفع مال سنة عن خراج إقليم من الاقاليم أو خراج إحدى المدن أو القرى، ويقوم هو بجمع الخراج بنفسه من هذه الجهة، وكان الكثيرون يتنافسون في

<sup>(</sup>١) الدكتور حسن ابراهيم والدكتور على ابراهيم : النظم الاسلامية ص ٢٨٧ .

الحصول على هذا الامتياز، وقد تحدث مزايدة بين المتنافسين، فيحصل على الالتزام أكثرهم عطاء. وفي هـــذه الطريقة ضمان كاف في تحصيل الضرائب، وبطريقة عاجلة. وكان الصحابة في صدر الإسلام يكرهون طريقة الالتزام هذه، وينهون عن اتباعها. غير أنه بمضى الزمن وتطور الأحوال، واختلاط العرب بالرومان لجأوا إلى اتباعها بعد أن اقتبسوها منهم، لانها كانت شائعة في الدولة الرومانية. وهـذا النظام قديم، يرجع إلى اليونان، ولم يلبث العرب أن أدخلوا نظام الالتزام في القضاء والحسبة والشرطة.

على أن نظام الإقطاع (١) لم يخل من العيوب ، إذ أن المقطع أو الملتزم يعمل على الإثراء وجمع الأموال الضخمة ولا يتردد فى إرهاق الأهالى وإثقالهم بأنواع الضرائب المختلفة ، ليستطيع أن يؤدى إلى الحكومة ماعليه من مال الخراج ، ويحفظ ما زاد لنفسه ، والأهالى من ذلك مغلوبون على أمرهم ، قلما تصل شكاياتهم إلى السلطة المركزية .

## (ب) الجزية :

والجزية مبلغ معين من المال ، يوضع على الرؤوس ، ويسقط بالإسلام ، وثبتت الجزية بنص القرآن في قوله تعالى : (قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ، ولا يحرمون ماحرم الله ورسوله ، ولا يدينون دين الحق من الذين أو توا الكتاب ، حتى يعطو الجزية عن يد وهم صاغرون) (٢). والفرق بين الجزية والحراج : أن الحراج يجى على الأرض ، ولا يسقط

 <sup>(</sup>١) يقال اقتطع طائفة من الشيء أخذها ، وأقطعني إياها أذن أن يقطعه إياها . والاقطاعة طائفة من أرض الحراج يقطعها الجند فتجعل لهم غلتها رزقا
 (٢) آية ٢٩ سورة التوبة .

بالإسلام، وثبت بالاجتهاد. وليست الجزية من مستحدثات الإسلام، بل هي قديمة ، فرضها الإغريق على سكان سواحل آسيا الصغرى حوالى القرن الخامس قبل الميلاد نظير حمايتهم من الفينيقيين ، كما وضع الرومان والفرس الجزية على بعض رعايا الدول التي أخضعوها ، وكانت سبعة أمشال الجزية التي وضعها المسلمون ، والظاهر أن العرب أخذوا هذا النظام عن الفرس .

وكانت الجزية فى أيام النبى وأبى بكر غير محدودة ، فكان أمر تقديرها متروكا لهما ، حسب مايراه كل منهما من ظروف الأحوال ، أو بالتراضى مع أهل الجزية . ولما كثرت الفتوحات الإسلامية فى عهد عمر رأى تحديد قيمتها ، وكتب إلى أمراء الجند بما قرره فى ذلك ، و ساروا على طريقة التحديد ، غير أن القيمة تغيرت ، وقدرت حسب درجات الناس ومقدرتهم ، فعلت فى السنة :

- (١) ٨٤ درهما تفرض على الأغنياء .
- (٣) ٢٤ درهما تفرض على متوسطى الحال .
- (٣) ١٢ درهما تفرض على الفقراء الذين يستطيعون الكسب.

وفى مصر ، فرض عمرو بن العاص دينارين فى كل سنة على كل رجل من أهل الذمة ، واستثنى من ذلك النساء والصبيان والشيوخ .

وكانت الجزية لا تؤخذ من مسكين يتصدق عليه ، ولا بمن لا قدرة له على العمل ، ولامن الاعمى أو المقعد أوالمجنون وغيرهم من ذوى العاهات ولا من المترهبنين في الاديرة إلا إذا كانوا من الاغنياء (١) ، ولا تجوز إلا

<sup>(</sup>١) أبويوسف : كتاب الخراج س٩٩–٧٢ .

على الرجال الآحرار العقلاء، ولا تجب على إمرأة ولا صبي ، ولا تقبل الجزية من عبدة الأوثان من العرب ولا من المرتدين ، فأولئك كانوا يخيرون بين الإسلام والسيف ، والحكمة فى ذلك الرغبة فى توحيد الآمة العربية .

### (ح) البشور والزلاة:

أما العشور فهى ضريبة كانت تفرض على السفن التى تمر ببعض الثغور وكذلك على التجارة عند مرورها من إقليم إلى إقليم ، وقيمتها عشر حمولة السفن وثمن المتاجر ، وهى تشبه الضرائب الجمركية فى الوقت الحاضر . وأول من فرض العشور عمر بن الخطاب .

والزكاة (۱) والصدقة شيء واحد، وهي المال الذي يؤخذ من أغنياء المسلمين ويوزع على فقرائهم، وكانت تجي من المسلمين في كل سنة، ولها في مركز الحلافة ديوان خاص، له فروع في الجهات المختلفة. وقد خص الله سبحانه و تعالى بعض الناس بالأموال دون بعض، نعمة منه عليهم، وجعل شكر ذلك منهم إخراج سهم يؤدونه إلى من لا مال له، نيابة عنه سبحانه فيا ضمنه بقوله: (وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها) (۲). وقد

<sup>(</sup>١) من أزكى الشيء ، يزكيه إذا نماه ، أو من زكاه تزكية إذا طهره .

<sup>(</sup>۲) آية ٣ سورة هود

سميت الزكاة بهذا الاسم ، لأن إخراج شيء من مال الإنسان والتصدق به كفيل بتنمية هذا المال وإنزال البركة فيه ، ولأن إخراج شيء من المال يطهره ، ويبعد عن صاحبه نظرة الحقد والحسد من الفقراء ، ويذهب عن نفس صاحبه الشح والأثرة ، قال تعالى : (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها)(۱). وكانت أموال الزكاة توزع على ثمانية أصناف من الناس وهم الذين ورد ذكرهم في قوله تعالى : (إنما الصدقات للفقراء ، والمساكين (۲) ، والعاملين عليها (۲)، والمؤلفة قلوبهم (۱)، وفي الرقاب (۱)، والفارمين (۲)، وفي سبيل الله (۲) ، وابن السبيل (۸) فريضة من الله والله عليم حكيم) (۱).

ويلاحظ أن ما خص الفقراء والمساكين من صدقة مدينة ما ، وجب توزيعه على أهل هذه المدينة نفسها ، ولا يجوز توزيعه على أهل مدينة أخرى ، وللخليفة أن يتصرف فى الباقى كما يرى ، ولكن فى حدود الوجوه التى أوضحها .

<sup>(</sup>۱) آبة ۱۰۳ سورة التوبة ·

 <sup>(</sup>٣) اختاف علماء اللغة وأصل الفقه في الفرق بين الفقير والمسكين ، وفي حد الفقر الذي عجوز معه الأخذ من الصدقة .

 <sup>(</sup>٣) العاملون عليها : هم السعاة والجباة الذين يبعثهم الامام لتحصيل الزكاة .

<sup>(</sup>٤) المؤلفة قلوبهم: هم قوم كانوا فى صدرالاسلام ثمى يظهرون الاسلام ، ويتألفون بدفع سهم من الصدقة إليهم لضعف يقينهم ، وقد انقطع هذا الصنف بعد توطيد دعائم الاسلام . (٥) الرقاب : الرقبة تعتق وولاؤها للمسلمين .

<sup>(</sup>٦) الغارمون : هم الذين ركبهم الدين ، وليس عندهم ما يوفونه به ·

 <sup>(</sup>٧) المراد بقوله تعالى ( قى سبيل الله ) : الغزاة موضع الرباط ، يعطون ما ينفقون فى غزوهم سواء أكانوا فقراء أم أغنياء .

 <sup>(</sup>٨) المراد بقوله تعمالي ( ابن السبيل ): الذي انقطعت به الأسباب في سفره عن بلده
 ومستقره وماله ، فإنه يعطي من الصدقة وإن كان غنيا في بلده .

<sup>(</sup>٩) آبة ٦٠ ــورة التوبة ٠

# ( ء ) الفيء وا غنيمة :

والفي (۱) هوكل مال وصل من المشركين المسلمين عنوة من غيرقتال ، ولا بايجاف (۲) خيل ولا ركاب ، فهو كال الهدنة والجزية والجزاج . وخمس الفي عقيم على خمسة أسهم : سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق منه على نفسه وأزواجه ويصرفه في مصالحه ومصالح المسلمين ، وقد سقط عوته صلى الله عليه وسلم . أما أربعة أخماس الخمس فسهم لذوى القربى ، والمراد جهم قربى الرسول ، واختلف فيهم فقيل : إنهم قريش كلها ، وقيل بنو هاشم خاصة . وسهم الميتامى ، وسهم المساكين ، وسهم الابن السبيل عملا بقوله تعالى : (ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى ، فالله والرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل) (۳) ، وبقوله صلى الله عليه وسلم : « مالى عاقاء الله عليكم إلا الحمس ، والحمس مردود عليكم ، وكانت أربعة أخماس الفي وغيرها من معدات الحرب حتى دون عمر الدواوين وقدر أرزاق الجند .

وإذا جمعت والفنائم و (١) لم تقسم حتى تنجلى الحرب ، ليعلم بانجلائها تحقق الظفر واستقرار الملك ، ولئلا يتشاغل المقائلة بها فيهزموا ، كما حصل لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فى غزوة أحد . فإذا انجلت الحرب كان تعجيل قسمتها فى دار الحرب ، وجواز تأخيرها إلى دار الإسلام بحسب ما يراه أمير الجيش من الإصلاح (٥) . ويبدأ الإمام يإخراج الحس من

<sup>(</sup>١) الفيء : من فاء يفيء ، إذا رجع .

 <sup>(</sup>۲) الایجاف: سرعة السیر . والركاب : الابل التي یسافر علیها ، لا واحد لها من لفظها
 أی فی تحصیله خیلا ولاابلا ، بلحصل بلا قتال

<sup>(</sup>٣) آية ٦ سورة الحشر •

<sup>(</sup>٤) الفنيمة قىاللغة : مايناله الرجل والجماعة بسعى .

ر٥) القرطبي : الجامع لأحكام القرآن جـ ؛ ص ٣٤ ، وما بعدها .

جميع الغنيمة ، فيقسمه بين أهل الخس على خسة أسهم وهم من ذكروا في قوله تعالى : (وأعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خسه وللرسول ولذي القربي واليتامي والمساكين وابن السبيل)(١) ثم أربعة الاخماس ملك للقائمين ، غير أن الإمام إن رأى أن يمن على الاسرى بالإطلاق فعل ، وبطلت حقوق القائمين فيهم ، وللإمام أن يقتل جميع الاسرى ، وكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم سهم كسهم القائمين ، حضر أو غاب ، وسهم الصنى يصطفى سيفا أو خادما أو دابة (٢) .

# نظام الضرائب في عهر الاموبين :

كان عهد الخلفاء الراشدين والأمويين عهد عدل وتسامح ، لم يشتد الولاة فيه في جمع الجزية إلا قليلا . على أن الضرائب قد زادت في عهد بني أمية عما كانت عليه في عهد الخلفاء الراشدين ، إذ لم يتبع الخلفاء الأمويون القواعد التي قررها أسلافهم ، بل تجاوزوا حدود الضرائب التي فرضوها . وقد كتب معاوية إلى وردان عامله على مصر: أن زد على كل امرى من القبط قيراطا ، فكتب إليه وردان : كيف أزيد عليهم وفي عهدهم ألا يزاد عليهم ؟ وفي عهد عبد الملك عمل إحصاء جديد للسكان عامة وكلف كل شخص بسداد ما فرض عليه من الضريبة ، وزادت جزية كل شحس ثلاثة دنانيز عما كانت عليه من قبل (٢) ، وفي العراق زيدت الضرائب الاستثنائية ، مع ماكان يثقل الأهلين من الضرائب المقررة . وكان يعمل تحقيق دقيق مع الجباة عند

<sup>(</sup>١) آية ١٤ سورة الأندل .

<sup>(</sup>٢) الدكتور حسن إبراهيم والدكتور على إبراهيم : النظم الاسلامية س٢٨٢—٢٨٢ .

<sup>(</sup>r) أبو يوسف : كتاب الحراج ص١٤٠

اعتزالهم أعالهم الإدارية ، وكانوا يرغمون على رد ماسلبوه من الأموال(۱). وذلك لانه لم يكن الرؤساء وحدهم هم الذين يثرون على حساب بيت المال ، نل كانت هناك طائفة من صغار الموظفين لا هم لها إلا الإثراء من أموال الدولة ، ولم تكن إمرة إحدى الولايات إذ ذاك سوى وسيلة للحصول على الثروة وجمع المال . وكان من أثر تلك الصعوبات التي اعترضت الحكومة في سبيل استرداد تلك الأموال ، أن فكر عبيد الله بن زياد والى العراق ، في سبيل استرداد تلك العمال من العرب غيرهم من الفرس ، ومن ذلك الحين في أن يستبدل بأولئك العال من العرب غيرهم من الفرس ، ومن ذلك الحين كان يعهد إلى الدهاقين (۲) بجباية الخراج ، لأنهم كانوا ، أبصر بالجباية ، وأوفى بالأمانة ، .

ولم يطمع الخلفاء في كثرة المال إلا في أواخر بني أمية ، فإنه في خلافة سليمان بن عبد الملك ( ٩٦ – ٩٩ هـ ) اشتط أسامة بن زيد صاحب الخراج في جمع المال حتى جبي إثني عشر ألف دينار (٢٠). فلماتولي عمر بن عبد العزيز ، بعث إليه واليه في مصر أيوب بن شرحبيل الأصبحي (١٠) يشكو كثرة دخول الناس في الإسلام ، ويذكر له أثر ذلك في الخراج ، فبعث يستأذنه في فرض الجزية على من أسلم ، فرد عليه عمر بكلمته الخالدة : قبت الله رأيك ! إن الله بعث محمداً هاديا ولم يبعثه جابيا ، فضع الجزية عمن أسلم ، ولعمرى لعمر بعث عمداً هاديا ولم يبعثه جابيا ، فضع الجزية عمن أسلم ، وقد أمر عمر بن عبد العزيز جباة الخراج ألا يأخذوا من الأهالي من الدراهم ما زاد وزنه على أربعة عشر قيراطا ، وهو ما أمر به عمر بن الخطاب . ورأى أن العال

<sup>(</sup>١) قان فلوتن : السيادة العربية ، ترجمه الدكتور حسن ابراهيم حسن ص ٢٧–٣٣ ·

<sup>(</sup>٢) هم كبار ملاك الأراضي •

<sup>(</sup>۳) القریزی : الخطط ج ۱ ص ۹۹ ·

<sup>(</sup>١) قبل إنه حيان بن شريح . خطط المقريزي ،

كانو اياخذون دراهم أثقل وزنا من ثلك الدراهم التي فرضها عمر بن الخظاب، عما كان يزيد مقدار الضرائب التي كان يدفعها الأهالى ، وكانوا يدفعون : غدا الضرائب المقررة ، نفقات سك النقود وضربها ، ونفقات العقود الرسمية ، ومرتبات عهال الإدارة .

#### مصارف بيت المال :

كان المال الذي يأتى من الموارد المتقدمة ، ينفق على مصالح الدولة على النحو الآتى :

١ - دفع أرزاق القضاة والولاة والعال وصاحب بيت المال وغيرهم
 من الموظفين . ولا يصرف للولاة والقضاة شيء من أموال الصدقة ، وكانت زيادة رزق الوالى أو القاضى من حق الخليفة .

٧ — دفع أعطيات الجند، وهى رواتبهم التى يستولون عليها فى أوقات معينة من العام، وكانت فى أيام الرسول عليه الرسول عليه السلام غير محدودة ولا معينة، وإنما كانوا يأخذون من أربعة أخماس الفنيمة، وما يرد من خراج الارض التى بقيت فى أيدى أهلها كا كانت تقسم بينهم بالسوية. ولما ولى أبو بكر سوى بينهم فى العطاء قائلا : هذا معاش، فالاسوة فيه خير من الاثرة. ولكن عمر بن الخطاب جعل العطاء بحسب السبق إلى الإسلام، فكان : لازواج الرسول ولعمه العباس ٥٠٠٠٠ درهم إلا عائشة فقد أعطاها من ١٠٠٠، درهم من ولمن شهد بدرا والحسن والحسين ٥٠٠٠ درهم ، ولمن كان إسلامه كإسلام أهل بدر لم والحسن والحسين ٥٠٠٠ درهم ، ولمن كان إسلامه كإسلام أهل بدر لم

 <sup>(</sup>۱) بدر الدین بن جماعة : تحریر الأحكام فی تدبیر أهل الاسلام ، العدد ۷ س ۳۸۶ .
 من بجلة Islamica ، سنة ۱۹۳۶.

يشهدوها. رؤ درهم، ولعبد الله بن عمر ولبعض أبناء المهاجرين والأنصار ٥٠٠٠ ورهم، ولأبناء المهاجرين والأنصار ٥٠٠٠ درهم، ولأهل مكة ٥٠٠ درهم، ولسائر الناس مبالغ تنزاوح بين ٥٠٠ و ٥٠٠ درهم، ولنساء المهاجرين والأنصار مبالغ تنزاوح بين ٥٠٠ ر ١٠٠٠ ر ١٠٠٠ درهم، ولامراء الجيوش ٥٠٠٠ ر ١٠٠٠ درهم بحسب الأعال التي يقومون بها فضلا عما كان يدفع لنسائهم وأولادهم وما فرض لكل منهم من الحنطة وهو ما يخرج من مساحة جريبين (١). وظلت أعطيات الجند على هذا النحو أيام الخلفاء الراشدين، ولكن في عهد الأمويين زاد معاوية أعطيات جنده، وذلك رغية منه في استرضاء العرب في بدء قيام دولته، ولكن بعد أن توطدت دعائم الدولة الأموية أنقص خلفاؤها المبلغ الذي كان يصرف على تلك الاعطيات إلى أقل من النصف.

٣ - حفر النزع وكرى الانهار وإصلاح بجاريها وخاصة المجارى التى كانت تأخذ من الانهار الضخمة كدجلة والفرات لتوصيل الماء إلى الاراضى البعيدة ، وكذلك الإنفاق على المعدات الحربية وعلى ما يلزم المسجونين وأسرى المشركين من مأكل ومشرب وملبس ، وغير ذلك بما يستلزمه بذل العطايا والمنح للادباء والعلماء(٢).

 <sup>(</sup>۱) الجريب من الأرض والطعام: مقدار معلوم، وقبل إنه ثلاثه آلاف وستمائة ذراع،
 وقبل إنه عشرة آلاف ذراع.

 <sup>(</sup>۲) الماوردى : الأحكام السلطانية س ١٩٤ - ١٩٦ .

### الحياة الاجتماعية

#### طبقات الشعب :

كان ظهور الإسلام فى الجزيرة العربية وانتشاره منها إلى أمم الأرض المختلفة، أعظم انقلاب شاهده القرن الأول الهجرى ، وكان من نتائجه انقلاب اجتماعى آخر لا يقل عنه خطورة ، ونعنى به المساواة التامة بين معتنقى الدين الجديد.

كانت المساواة بين الناس ، مبدأ من أهم مبادى الحكومة الإسلامية الأولى التي أنشأها النبي عليه السلام ، يوم دخوله المدينة المنورة واستقر بها زعيما للأوس والحزرج ومن هاجر إليهم من قريش . وكانت الحكومة عربية خالصة في عهد الخلفاء الراشدين والأمويين ، ونظر الأمويون إلى غير العرب من أهالى الأقطار المفتوحة نظرة السيد للمسود برغم اعتناقهم الإسلام ، وهؤلاء اصطلح على إطلاق كلمة موالى عليهم ، أما الذين رفضوا اعتناق الدين الجديد من النصارى واليهود فهم أهل الذمة وكانت لهم الحرية التامة في إقامة شعائر دينهم بشرط أن يدفعوا الجزية للمسلمين .

وقد حرم على والموالى ، بعض الحقوق والامتيازات التى تمتع بها إخوانهم العرب بما أثار روح القومية فى نفوسهم ، فثاروا على الحكم الأموى ، وانتهزوا الفرص كلما لاحت لهم للقضاء على الدولة الاموية (۱) : فانضموا إلى عبد الله بن الزبير الخارج على الدولة وأيدوه فى مطالبته بالخلافة ، واشتركوا فى ثورة المختار التى يراها البعض أول حركة قوية استغلها الموالى لدكى ينتقموا لانفسهم ويحققوا مآربهم بإرجاع السيادة القومية لهم وتحطيم

<sup>(</sup>۱) الدكتور حسن ابراهيم حسن : تاريخ الاسلام السياسي ج 1 س ٤٠٨ .

السيادة العربية (١) . كذلك اشترك الموالى فى ثورة ابن الأشعت ضد الحجاج والدولة الاموية ، وكانت هذه الثورة ذات أثر كبير فى إضعاف الحكومة القاعة ، وهى وإن فشلت فى النهاية بالقضاء على ابن الاشعت ، إلا أنها أيقظت الآمال فى نفوس الاحزاب المعارضة ، فاستسلموا للهدوء حينا من الدهر ربثا تحين لهم الفرصة المناسبة (٢).

هذا إلى أن العنصر العربى نفسه لم يكن متحد الكلمة بسبب اشتعال العصبية القبلية التي حاول الإسلام القضاء عليها ، وكان تفاقم روح العصبية في خراسان خاصة من أهم العوامل التي ساعدت على نجاح الدعوة العباسية على أيدى الموالى الذين سخطوا على الحكم العربى ، كما ساعد اشتعال العصبية في الاندلس على قيام الدولة الاموية على يد عبد الرحمن الداخل الاموى في هذه البلاد (٢).

ولم يختلف الحال مع أهل البلاد التي فتحها العرب ، كالشام ومصر والعراق ، فمنهم من أسلم عقب الفتح الإسلامي . وهؤلاء أصبحوا يتمتعون عا يتمتع به المسلمون . أما أهل الذمة فقد فرضت عليهم الجزية ، كفاء حمايتهم ، وتأمينهم على نفوسهم وأولادهم وأموالهم ، على أن ترفع عنهم الجزية متى أسلموا . وقد أحسن العرب معاملة أهل الذمة في الشام ومصر وبلاد الاندلس ، فسمحوا لهم بمزاولة التجارة وشتى الحرف التي يجيدونها .

#### المرأة :

ببزوغ شمس الاسلام، أخذت المرأة العربية تنعم بمطلع عهد سعيد. ذلك أن الإسلام حبا المرأة بالكثير من التقدير ، وأعلى من مركزها ، ورفعها إلى المكانة السامية الجديرة بها في المجتمع ،كذلك أحاط المرأة بسياج

<sup>(</sup>١) محمد الطيب النجار : الموالى في العصر الأموى ص ١٠٧.

<sup>(</sup>٢) النجار : نفس المصدر س ١١١ -- ١١٢ .

<sup>(</sup>٢) الدكتور حسن ابراهيم حسن : تاريخ الاسلام السياسي ج ١ ص ٤٠٨ .

من الحماية ، وكمفل لها حياة راضية مرضية .

وقد حرصت المرأة العربية على بساطتها البدوية ، وعلى الحرية التى درجت عليها أيام الجاهلية ، برغم انتشار اللهو والترف فى عهد الأمويين، لذلك لا نعجب إذا افتخر الآباء بأسماء بناتهم ، فكان الرجل لايتحرج عن أن يكنى بابنته ، فينادى بأبى ليلى و أبى بئينة ، وكانت نساء العرب يستقبلن الرجال و يتحدثن إليهم ، كاكن يعرفن قيمة أنفسهن ، فكان المجتمع يقدرهن أحسن تقدير .

وعن اشتهر من نساء ذلك العهد عائشة أم المؤمنين التي ضربت بسهم وافر فى الفقه والحديث ، حتى كان الأئمة يقولون عنها : حدثتني الصديقة بنت الصديق البريئة المبرأة (١) ، والسيدة سكينة بنت الحسين وهي من أبرز نساء العرب اللاتى حزن قصب السبق فى العلم والمعرفة وفى ميدان الأدب والشعر (١)، وعائشة بنت يزيد ، وفاطمة بنت عبد الملك ، وعائشة بنت طلحة ، وزينب بنت موسى الجحية ، وأم البنين زوجة الخليفة الوليد بن عبد الملك التي الشتهرت بالفصاحة والبلاغة وقوة الحجة .

وعاوراه المؤرخون عنشهيرات ذلك العصر، وبخاصة أحاديثهن في النواج عن ومواكبهن إذا سرن إلى حج وصداقهن إذا تزوجن وحريتهن في الزواج عن يشأن ، نلمس على مكانة المرأة العربية في هذا العصر من عصور الإسلام .

خطب عمر بن الخطاب، أم كلشوم أخت عائشة أم المؤمنين وكانت صفيرة، فأرسل إلى عائشة فى ذلك، فلما ذكرت ذلك عائشة لأم كلثوم قالت لها: لا حاجة لى فيه، فقالت عائشة: أترغبين عن أمير المؤمنين؟ قالت: نعم إنه خشن العيش شديد على النساء (٣). وكانت عائشة بنت طلحة لا تستر وجهها من أحد، فعانها زوجها مصعب بن الزبير فى ذلك، فقالت: إن الله تبارك وتعالى وسمنى بميسم جمال أحببت أن يراه الناس ويعرفوا فضلى عليهم تبارك وتعالى وسمنى بميسم جمال أحببت أن يراه الناس ويعرفوا فضلى عليهم

<sup>(1)</sup> الدكتور على ابراهيم حسن : نساء لهن فيالتاريخ الاسلاى نصيب ص ٣٤ ٠

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر ص ٦٦ .

<sup>(</sup>٣) ابن عبد ربه: العقد الفريد ج ٣ ص ١٧٥

فما كنت لاستره ، والله ما فيَّ وصمة يقدر أن يذكرني بها أحد (١) .·

أما عن صداق النساء الكريمات فى ذلك العهد، فحدث عنه و لاحرج، فقد روى الرواة أن مصعباً بن الزبير لما تزوج عائشة بنت طلحة بعد وفاة زوجها الأول، أمهرها خمسهائة ألف درهم وأهدى لها مثل ذلك (٢). ولما تزوج مصعب من سكينة بنت الحسين أمهرها ألف ألف درهم، فقال أحدالشعراء:

أبلغ أمير المؤمنين رسالة من ناصح لك لا يريد خداعا مهر الفتاة بألف ألف كامل وتبيت سادات الجنود جياعا لو لانى حفص أقول مقالتى وأبث ما أبثثتكم لارتاعا

فلما سمع عبد الله بن الزبير ذلك ، قال : صدق والله ، لو تقال هذه المقالة لأبى حفي ، لارتاع من تزويج امرأة على ألف ألف ، ثم عزله عن البصرة (٦).

ولم تففل المرأة العربية فى ذلك العصر نصيبها من الدنيا ، فتراها تبتكر وتتفين فى ملبسها وزيها وحليها . مما صار فى كثير من الأحوال نماذج تحتذى وأمثلة تقتدى بها وطابعا ذائع الانتشار (١) . وممايشير أيضا إلى مكانة المرأة ، أنها لم تكن تنكر التشبيب بها ، ولا تتأثر أو تغضب إذا ذكرها الشعراء ، بل كان من النساء الشريفات كأم البنين زوجة الوليد بن عبد الله بن الزبير مع يرغين فى أن يذكرن فى شعر الشعراء . وفى حديث عبد الله بن الزبير مع أمه أسماء بنت أبى بكر واستشارته لها و نصيحتها له حين سار الحجاج إلى مكة وحاصرها وضرب الكعبة بالمجانيق ، ما يدل على بسالة نساء العرب وشهامتهن فى ذلك العصر .

<sup>(</sup>١) الأصفهاني: الأغاني ح ١ س ٥٠٠

<sup>(</sup>٢ الأصفهاني: نفس المصدر ج ١٠ ص ٦٠.

 <sup>(</sup>٣) الأصفيان : نفس المصدر ح ١٤ ص ١٦٨ - ١٧١ .

<sup>(</sup>٤) راجع ماكتبناه عن ملابس المرأة فى العصرالأموى ، فى كتابنا «نساء لهن فى التلريخ الاسلامى نصيب» ص ٨ . ١ - ١٣٠٠

### الغثاء والموسيقى :

كانت العرب في جاهليتها تعرف الفناء ، ولم يكن هذا الفناء \_على ما يظهر واسع الانتشار في أنحاء الجزيرة العربية ، بل اقتصرت حفلاته على بعض المدن ، كالمدينة والطائف وخيبر ووادى القرى ودومة الجندل واليمامة . ولما دان العرب بالإسلام واحتلت جيوشهم بلاد فارس والروم وشمالي إفريقية ، ناشرين دينهم الجديد ، اتصل العرب الفاتحون بسكان هذه الأقاليم، فتعلموا منهم الغناء المجزأ المؤلف بالفارسية والرومية ، وغنوا بالعيدان والطنابير والمعازف والمزامير () .

وكان أول من غنى فى الإسلام الفناء الرقيق ، طويس ، وهذا علم ابن سريج والدلال و زوّمة الضحى (٢) . واختلف الفناء فى العهد الأموى عما ألفه العرب أيام جاهليتهم ، إذ أصبح فناً منظما له رجاله وأصحابه ومعلموه ، وملك هذا الفن الجديد على شباب العرب قلوبهم وعقولهم ، فاتخذوا له أندية خاصة ، يذهب إليها مفنون أخصاء يطربون الحضور من الرجال والنساء .

ولقد ازدهر الفناء فى العهد الأموى ازدهارا عظيما ، حتى حفلت كتب الأدب والتاريخ بذكر أخبار المفنين كابن سريج وحنين الحيرى ، ومن المفنيات جميلة وعزة الميلاء وقد اتخذت كلتاهما المدينة مقاما لإقامة حفلاتهما الغنائية ، وصارت حبابة ورفيقتها سلامة أشهر المغنيات فى العصر الأموى قاطبة وكان لها شأن كبير عند الخليفة يزيد بن عبد الملك .

و أصبح الحجاز إبان العصر الأموى هو موطن الفناء ، ومنه انتشر إلى الشام والعراق، ويرجع السبب في ازدهار الفناء إلى إقبال خلفاء بني أمية عليه،

<sup>(</sup>١) ابن رشيق: العبدة ج٢ ص ٢٤١ .

<sup>(</sup>۲)ابن عبد ربه : العقد الفريد ج ٣ ص ٢٤١ .

واستحضارهم المغنين من الحجاز لإقامة حفلات الغناء فى دمشق. وقد أثر هذا الفناء فى نفوس فتيان العرب من أهل هذا العصر، فرقق من طباعهم ولطف من مزاجهم، ودفع بعضهم إلى اللهو والعبث، كما شارك الحلفاء الأمويون المتأخرون عامة الناس فى هذا الضرب من اللهو، حتى لقد ذهب الجاحظ إلى القول بأن بعض خلفاء بنى أميه ، لم يكونوا يتحاشون أن يرقصوا، وبتجردوا، (١).

### الطعام :

كانت العرب لا تعرف كثرة الألوان في أطعمتهم ، إنما كانطعامهم اللحم يطبخ بالماء والملح(٢) ، وقلما يعرف البدوى رفاهة العيش والناعم من الطعام ، والابل عندهم أفضل الذبائح ، ولأهل البدو اللباء والسلاء والجراد والكمائة ، والخبزة في الزائب والتمر بالزبد ، والحلاصة ، والحيس ، والوطيئة (٢) .

وكان العرب يراعون قواعد الصحة ، فلا يدخلون الطعام على الطعام ، ولا يسرفون في الأكل ، كماكانوا يفسلون أيديهم قبل الطعام وبعده . ولما خالط العرب الامم الاخرى عقب الفتوح الإسلامية ، تغيرت أطعمتهم وتعددت ألوانها ، واستحدثوا فيها طرقا غير طرقهم الاولى(١٠) ، فصاروا يأكلون الاوزنيج في العبدالاموى ، كما حليت مواثد الخلفاء الامويين بأطايب الطعام والشراب .

وروى أن مائدة سليمان بن عبد الملك كانت غنية بألوان الطعام ، فنزل

<sup>(</sup>١) الجاحظ: التاج ص ٢٣

<sup>(</sup>٢) الابشيهي : المستطرف في كل فن مستظرَّق جُـ١ ص ١١٢ .

<sup>(</sup>٣) محمد كرد على : الاسلام والحضارة العربية ج ١ ص ١٣٨

<sup>(</sup>٤) الدكتور حسن ابراهيم حسن : تاريخ الاسلام السياسي ج 1 ص ٤١٧ -

عليه مرة أعرابي ، فلما أتى بالفالوذج جول يسرع فيه ، فقال سليمان : أندرى ما تأكل يا أعرابي فقال : بلى يا أمير المؤمنين ! إنى لا جدريقا هنيا ومزدردا لينا ، وأظنه الصراط المستقيم الذى ذكره الله في كتابه(١) . وقد اشتهر سليمان بن عبد الملك ، بحبه للطعام وتفننه في اختيار ألوانه حتى قيل إن الطاهى كان إذا أتاه بشواء ، لا يصبر حتى ببرد فيتلقاه بأكامه(٢) .

# أنواع التسلية :

تعددت ضروب اللهو عند العرب فى الجاهلية ، وظل بعضها يمارس بعد الإسلام كالصيد وسباق الخيل . أما الصيد فقد ولع به بعض شباب الاشراف فى العصر الاموى ، وشاركهم فيه بعض خلفاء بنى أمية ، كيزيد ابن معاوية الذى كان من أشد الامويين كلفا بكلابها ، فكان يقيم على كل كلب من كلاب صيده عبدا يتعهده ويقوم على خدمته ، وكان يلبس كلاب الصيد الاساور من الذهب والجلال المنسوجة منه (٢). وكان الصيد من أحب ألعاب الشباب .

أما السباق، فكان من الألعاب التي ألفها العرب في الجاهلية وازداد ولعهم به بعد الإسلام، حتى قبل إن هشاما بن عبد الملك أقام حلبة سباق اجتمع له فيها من خيله وخيل غيره أربعة آلاف فرس. وظهرت هواية جمع الخيل في العصر الاموى، وبخاصة بين الخلفاء وأشراف ذلك العهد، وقد بلغ التنافس أشده بين كبار الاشراف على اقتناء الخيول الجيدة، ويشهد على ذلك اهتمامهم الزائد وكلفهم الشديد بتربية الخيل والعناية بها.

<sup>(</sup>١) ابنءبد ربه : العقد الفريد جـ ٣ ص ١٣٧٠

<sup>(</sup>٢) ابن طباطباً : الفخرى ص١٠٩\_١١٠ ، طبعة الأستاذين محمد عوض وعلى الجارم ٠

<sup>(</sup>٣) ابن طباطبا : نقس المصدر ص ٤٠.

# ثانيا ـ في العصر العباسي

## ١ \_ النظام السياسي

تأثر نظام الحلافة بانتقال الحمم من الأمويين إلى العباسيين. فمن الوجهة النظرية ، أصبح العباسيون يعتقدون أن الحلافة حق شرعى لهم ، ورثوه عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وكان هذا من العوامل التي ساعدت على إطالة عمر دولتهم ، فظلت في الحمم أكثر من خمسهائة سنة . وقد خطب أبو العباس السفاح ، بعد أن أخذت له البيعة في مسجد الحلافة ، خطبة أشار فيها إلى أن الحلافة حق شرعى لاسرته ، كما نوه بفضل آل سيدنا محمد ، وحمل على الامويين لاغتصابهم الحلافة منهم .

أما من الناحية العملية ، فقد تطور نظام الخلافة بقيام الدولة العباسية ، لأن تلك الدولة قامت على أكتاف الفرس الذين سخطوا على الأمويين لعدم مساواتهم بالعرب في الحقوق السياسية والاجتماعية ، مع منافاة ذلك لمبدأ المساواة الذي أقره الإسلام .

وكان من أثر ميل الحلفاء العباسيين للفرس، أن أصبح نظام الخلافة ماثلا لما كان عليه فى بلاد الفرس أيام آل ساسان . وكما اتخذ أكاسرة الفرس الوزراء والسيافين واحتجبوا عن رعيتهم مبالغة منهم فى العظمة والجبروت، كذلك صار الشأن فى الدولة العباسية ، فأصبح الخليفة لا يخاطب الناس إلا من وراء حجاب ، واتخذ وزيرا وسيافا ، وأحاط شخصه بالقداسة والرهبة ، وعاش معيشة الاكاسرة ، وظهرت الازياء الفارسية ، واحتفل بالأعياد الفارسية القديمة .

ولم يقتصر الامرعلى ذلك ، بل اعتقد الحلفاء العباسيون أنهم يحكمون

بتفويض من الله لا من الشعب، لأن الحلافة العباسية أوجدها الفرس الذين يقولون بنظرية الملكى المقدس، بمعنى أن كل رجل لا ينتسب إلى البيت المالك ويتولى الملك يعتبر مغتصباً لحق غيره. وتتجلى هذه الظاهرة من العبارة التى قالها أبوجعفر المنصور: «إنما أنا سلطان الله فى أرضه، وهذا يخالف ما كانت عليه الحلافة فى عهد الحلفاء الراشدين والأمويين الذين استمدوا سلطانهم من الشعب، ولا أدل على ذلك من قول أبى بكر عقب توليته الحلافة: «أيها الناس! إنى قد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينونى، وإن أسأت فقومونى ...، وقول عمر بن عبد العزيز: «لست بخير من أحدكم، ولكنى أثقلكم حملا، ولذا ظل الحليفة فى العصر العباسى مصدر كل قوة ومرجع جميع الأوامر المتعلقة بإدارة الدولة .

كذلك كان الخلفاء العباسيون يرتدون بردة النبي ، عند توليتهم الخلافة وفي الحفلات الدينية ، على اعتبار أنهم ينوبون عنه في حكم المسلمين .

وتلقب الخلفاء العباسيون بلقب وإمام، توكيداً للمعنى الدينى فى خلافة العباسيين، أى أنهم أصبحوا أئمة الناس، بعد أن كان ذلك اللقب لا يطلق فى عهد الخلفاء الراشدين والامويين إلا على من يؤم الناس فى الصلاة، بينها كان الشيعة يطلقونه على أفراد البيت العلوى الذين يعتقدون بأحقيتهم فى الخلافة.

واستبد الخلفاء العباسيون بالسلطة: فتسلطوا على أرواح الرعية، وتتبعوا أعداء هم من الأمويين والعلويين في قسوة وغلظة ولم يلبثوا أن غدروا بهم بعد أن أمنوهم. على أنه بما يخفف من حدة أعمال العنف التي ارتكبوها أنها كانت محصورة في دائرة الملك، وفيا عدا ذلك كانوا أحس الناس حكما، فأدخلوا كثيراً من الإصلاحات في دولتهم، كما بذلوا كثيراً من الجهد للعمل على ترقية شعوبهم.

أما في العصر العباسي الثاني ، فقد أصبحت الخلافة العباسية منحلة ، وأصبح الخلفاء مسلوبي السلطة لازدياد نفوذ الاتراك في الدولة واستحواذ سلاطين بني بويه أولا وسلاطين السلاجقة من بعدهم على بغداد . يقول الفخرى : • إن الاتراك كانوا قد استولوا منذ قتل المتوكل على المملكة واستضعفوا الخلفاء ، فكان الخليفة في أيديهم كالاسير ، إن شاموا أبقوه وإن شاموا قتلوه ، . أما بنو بويه فلم يقنعوا بأخذ السلطة من الخلفاء العباسيين فحسب ، بل شاركوا الخلافة في امتيازاتها الاخيرة : في الخطة والسكة .

على أن ضعف الخلافة العباسية فى عهد بنى بويه ، لا يرجع إلى ضعف الخلفاء أنفسهم فحسب ، بل يرجع كذلك ذلك إلى تلقيبهم سلاطين بنى بويه بتلك الألقاب الضخمة التى رفعت شأنهم وقللت من هيبة الخلفاء مثل: تاجالته وضياء الملك وغياث الأمة وغيرها ، وتلقب محمود الفزنوى بألقاب السلطان وعين المدولة وعين الملة ، وتلقب السلطان المعظم مالك الأمم وعدل عنه ولقب نفسه مالك الدولة (١).

وظل الخلفاء العباسيون فى العصر العباسى يلقبون بلقب أمير المؤمنين ، وكان الخليفة فى نظر الناس إذ ذاك وظل الله الممدود بينه وبين خلقه ، وعلى الرغم من ضعف الخلافة ، فقد استمر الخلفاء يولون العهد أبناءهم ، وكانوا يهتمون بأن يتم تولية أبنائهم العهود فى احتفال رائع .

ويتضح لنا مدى ماوصلت إليه الخلافة العباسية من ضعف ووهن ، من أن بنى بويه كانوا يودون تحويل الخلافة من العباسيين إلى العلوبين ، ولو لا خوفهم من ضياع نفوذهم لما تورعوا عن ذلك . كما أن الخليفة المطيع عبر

<sup>(</sup>١) الدكتور حسن ابراهيم حسن : تاريخ الاسلام السياسي ج ٣ ص ٣٠٠ •

عن شعوره بما وصلت إليه الحلافة من ضعف وعما يجيش فى نفسه من ألم، بهذه العبارة التى خاطب بها بنو بويه: ليس لى منها إلا القوت القاصر عن كفائى . . . وإنما لكم منى هذا الإسم الذى يخطب به على منابركم تسكنون به رعاياكم ، فإن أحببتم أن أعتزل عن هذا المقدار أيضا تركتكم والامركله(١) ووصف البيرونى موقف الحلفاء العباسيين من بنى بويه فى هذه العبارة: وإن الدولة والملك قد انتقل فى آخر أيام المتنى وأول أيام المستكنى من آل العباس إلى آل بويه ، والذى بنى فى أيدى الدولة العباسية إنما هو أمر دينى اعتقادى لا ملك دنيوى(١) .

### النظام الإدارى

#### الامارة على البلداله:

لم يكن ولاة العباسيين ، على الا مصار التابعة للدولة . من الشخصيات البارزة بعكس ولاة الا مويين كزياد بن أبيه والحجاج بن يوسف ، واقتصر عمل الوالى على الصلاة وقيادة الجند ، بعد أن اشتد نفوذ صاحب المال وصاحب البريد والقاضى .

وقد وضع المنصور النظام السياسي الذي سارت عليه الدولة العباسية ، وهو على النحو الذي كان يحكم به آل ساسان قبلهم . وظل نظام الحكم في الدولة العباسية استبداديا منذ قيام الدولة إلى عهد الرشيد ، فقد كان الخليفة هو مصدركل قوة ومرجع كل الاوامر المتعلقة بإدارة الدولة . وأصبح الوزير ساعد الخليفة الاعن ، ولكن ظهر بتوالى الايام مدى إرهاق الوزير بهذا

<sup>(</sup>۱) مسکویه : تمجارب الأمم ج ۱ س ۳۰۷ – ۳۰۸ .

<sup>(</sup>٢) البيروني : الآثار الباقية عن القرون الحالية ص ١٣٣ .

لمنصبالخطير ، بما أدى إلى تعيين موظفين يعاونونه فى الإشراف على الدواوين المختلفة وإدارة شئونها

وكان الخليفة يختار بنفسه ولاة الأقاليم ، ولكن سلطتهم كانت ضئيلة ، فلم يكن يترك العامل في و لايته إلى زمن طويل ، وإذا ما عزل عن منصبه طلبإليه أنيقدم بيانامفصلا عن شئون ولايته ، وكانأقل شك في بيانه كافياً لمصادرة أملاكه جميعاً . ولم تكن سلطة الوالى فى عهد المنصورِ أكثر من سلطة صورية ، ومع ذلك فقد اكتسب بعضالولاة امتيازات خاصة ، حيث كانوا يقطعون هذه الولايات نظير اعترافهم بالسيادة للخليفة وتقديم بعض المساعدات المادية(١) . يقول الاستاذ كرد على . لم يبتدع المعتصم ولا ابنه الواثق شيئًا جديداً في الإدارة لم يعرفه المأمون والرُّشيد، بل عاشاً وعاشت الخلافة العباسية بعد ذلك بالأساس الذى وضعه المنصور . ولم يكن لها بعد منتصف القرن الثالث الهجرى تلك الروعة التي كانت لها في عهد الخلفاء الأول. وقل بعد المأمون ، الخلفاء النادرون بذكائهم وتجاربهم، فأصيبت الخلافة بعد عظائها بفتور وأعمالهم بقلة الرواء والاتساق ، ومن أهم الدواعى إلى هذا الانحطاط فساد الإدارة واختلال أحوال القضاء ، فنشأ عن ذلك شراهة نفوس العال والوزراء وإضاعة الحقوق ،(٢) .

وكان على رأس كل مصلحة فى الولايات الكبيرة ، عامل مهمته موافاة الخليفة بجميع الشئون الهامة ، بل والإشراف على أعمال الوالى . كما كان مندوبا أولته الحكومة المركزية ثقتها . وعلى الرغم من ذلك ، فقد بدأ الولاة يستقلون بولاياتهم الكبيرة ، ويولون من قبلهم الولاة ، حتى أن مقاليد الأمور

<sup>(</sup>١) الدكتور حسنابراهيم والدكتورعلي ابراهيم : النظم الاسلامية س ٢٠٤\_٢٠٠٠.

<sup>(</sup>٢) محمد كرد على : ألادارة المصرية في عز العرب ص ١٦٧ •

في حاضرة الدولة نفسها سرعان ما خرجت من أيدى الخلفاء(١) .

ومن وصف ابن الاثير لحالة الدولة العباسية في عهد الراضي (٣٢٠ ــ ومن وصف ابن الاثير لحالة الدولة التي كانت تتألف منها هـذه الدولة المتداعية واستبداد كثير من الولايات واستقلالها عن الدولة ، فهو يقول : ولم يبق للخليفة غير بغداد وأعمالها ، والحمكم في جميعها لابن رائق وليس للخليفة حكم : فكانت البصرة وخوذستان، وفارس وكرمان ، والرى والجبل وأصبهان ، والموصل وديار بكر ومضر ومصر والشام ، والمغرب وإفريقية ، والأندلس وخراسان وما وراء النهر ، وطبرستان وجرجان والبحرين واليمامة ، (٢) ، وكلها تحت سيطرة ولاة مستقلين .

#### الوزارة :

لم تكن الوزارة (٢) معروفة في الدول الإسلامية قبل عصر العباسيين. ويذكر صاحب الفخرى عن تاريخ الوزارة أنه دلم تتمهد قواعدها وتتقرر قوانينها إلافي دولة بني العباس، فأما قبل ذلك فلمتك مقننة القواعد ولامقررة القوانين، بلكان لكل واحد من الملوك أتباع وحاشية، فإذا حدث أن استشار ذوى الحجا والآراء الصائبة، فكل منهم يجرى مجرى الوزير، فلما ملك بنو العباس تقررت قوانين الوزارة وسمى الوزير وزيراً وكان قبل ذلك يسمى كاتبا أو مشيراً، (١)

<sup>(</sup>١) الدكتور حسن ابراهيم والدكتور على ابراهيم : النظم الاسلامية ص ٢٠٠ـ ٢٥٠ .

<sup>(</sup>۲) ان الأثير ج ۸ س ۱۱۲ – ۱۱۳ .

<sup>(</sup>٣) كانت « الوزارة ، موجودة قبل الاسلام بزمن طويل ، عرفها المصريون القدماء وبنو إسرائيل والفرس وغيرهم . وكان الأعوان المقريون للرسول عليه السلام وللخلفاء الراشدين والأمويين يعملون عمل الوزير ، ولكن لم يطلق عليهم هذا الاسم والوزر هو النقل : لأن الوزير يحمل أعباء الحكومة ، أو من الوزر وهو الملجأ والمعتصم بمعنى أنه يلجأ إليه ويرجع إلى رأيه وتدبيره .

<sup>(</sup>۱) ابن طباطباً: الفخرى من ١٣٦ – ١٣٧٠

وكان أول وزير فى العصر العباسى هو أبو سلمة الخلال الذى كان يلقب بوزير آل محمد ثم اغتيل على يد السفاح ، واستوزر بعده أبا الجهم ثانى وزراء الدولة العباسية ، ثم استوزر السفاح خالد بن برمك جد البرامكة الذين نبغوا فى ذلك الوقت وعظم شأنهم إلى أن انقضت سطوتهم فى أيام الرشيد .

وإذا ما رشح شخص للوزارة ، أرسل إليه الخليفة إثنين من الأمراء يحملان كتاب الخليفة إليه ، فيسير إلى دار الخلافة ثم يمثل بين يدى الخليفة ثم ينصرف إلى حجرة أخرى ليرتدى لباس التشريف ، ثم يمثل به أمام الخليفة فيقبل يده وينصرف ، فإذا بلغ الباب ألفى حصانا مزينا فى انتظاره فيمتطيه ويذهب به إلى دار الوزارة وقد سبقه كبار الموظفين والقواد ورجال البلاط وججاب القصر والموالى ، فإذا وصل ترجل وسط مظاهر الاحتفال ثم يقرأ سجل بتعيينه .

وكانت حكومة الخليفة تعرف باسم و ديوان العزيز ، وكان الوزير أو بعبارة أدق رئيس الوزراء يشرف على هذا الديوان ، ويلقب بلقب وزير ديوان العزيز . وكان رؤساء الدواوين المختلفة يلقبون أحيانا بالوزيرولكنهم كانوا على الدوام تابعين لهذا الوزير الذي كان على رأس الحكومة .

وانقسمت الوزارة في عهد العباسيين قسمين :

وزارة التنفيذ: وهى التى تكون فيها مهمة الوزير تنفيذ أوامر الخليفة وعدم التصرف فى شئون الدولة من تلقاء نفسه ، بل كان يعرض أمور الدولة على الخليفة ويتلقى أواس، فيها ، ولم يكن الوزير إلا وسيطاً بين الخليفة ورعيته (١).

<sup>(</sup>١) ابن طباطبا: الفخرى في الآداب السلطانية ص ١٠٧.

حوزارة التفويض: وهي أن يعهد الخليفة بالوزارة إلى رجل،
 يفوض إليه النظر في أمور الدولة والتصرف في شئونها دون الرجوع إليه،
 ولم يبق للخليفة بعد ذلك إلا ولاية العهد وسلطة عزل من يوليهم الوزير.

وكان الوزير فى الدولة العباسية واسطة بين الخليفة والرعية ، وعليه تنفيذ رغبات الخليفة وأوامره وإسداء النصح إذا ما استأنس برأيه فى أمر من أمور الدولة ، وللمحافظة على حسن سمعة الخليفة عند رعيته . ومن هنا نقف على مبلغ ضعف الوزير أيام الخلفاء العباسيين فى العصر العباسي الأول ، كا نقف على خطورة مركز الوزراء إذ كانوا معرضين للقتل إذا ما تغير عليهم الخليفة ، على رغم ما كان يظهر به الوزير فى عيون الناس من هيبة ونبل .

وكان الوزراء في العصر العباسي الأول، يخافون على أنفسهم من بطش الخلفاء بهم، فكان كل منهم يتجنب أن يسمى وزيرا بعد أن مات أبوالجهم وزيرالسفاح على يد المنصور، لأن المنصور كان يحقد عليه، فلم أحس أبوالجهم بالسم، قام لينصرف فقال له المنصور: إلى أين؟ قال: إلى حيث بعثتني يا أمير المؤمنين. واستوزر المنصور بعد خالد البرمكي، أبا أيوب المورياني وكان من أهل موريان (١)، اشتراه المنصور صبيا قبل أن يلى الخلافة فتقفه وعلمه، واتفق أن أرسله مرة إلى أخيه السفاح ومعه هدية له، فلما رآه أعجب بهيئته وفصاحته، فأبقاه عنده وأعتقه وجعله من أخس رجاله المقر بين إليه، وأدر عليه عطاءه وصلاته، وظل على ذلك حتى ولى المنصور الخلافة فقلده الوزارة وكان مصيره القتل. وبعد قتل هذا الوزير استوزر المنصور، الربيع بنيونس، وكان مصيره القتل، وبعد قتل هذا الوزير استوزر المنصور، الربيع بنيونس، وكان نبيلا حازما عاقلا، فطنا خبيرا بالأمور الحسابية، ملما بشئون الدولة، محبا

<sup>(</sup>۱) قریة من نواحی خوذستان

لفعل الخير ، عارفا بآداب الملوك . رأى المنصور يوما فى بستانه شجيرة من شجر يسمى الحلاف، فلم يدر ماهى ، فقال : ياربيع ! ماهذه الشجرة ؟ فقال الربيع : إجماع ووفاق ، وكره أن يقال خلاف ، . ولم يزل الربيع متقلدا منصب الوزارة إلى أن مات المنصور ، فقام الربيع بأيخذ البيعة للمهدى بن المنصور ، وظل على ذلك إلى أن قتله الهادى فى خلافته . وبلغ نفوذ الوزير منتهاه فى عهد هارون الرشيد حين قال لوزيره يحيى بن خالد البرمكى : . قلدتك أمر الرعية وأخرجته من عنق إليك ، فاحكم فى ذلك عاترى من الصواب ، . وفى عهد ابنه جعفر بن يحيى بن خالد بن برمك ، قبض البرامكة على أزمة الحكم وصار بيدهم الدخل والحرج ، واشتد نفوذ البرامكة حتى انصرف الناس إليهم وصار بيدهم الدخل والحرج ، واشتد نفوذ البرامكة حتى انصرف الناس إليهم مضرب الأمثال ، وكان كل ذلك مدعاة لنكبتهم المعروفة .

على أن ضعف الخلافة فى العصر العباسى الثانى ، أدى إلى ازياد نفوذ الوزراء واشتداد المنافسة على الوزارة ، ومن ثم تفشى الدس وانتشرت الرشوة ابتغاء الوصول إلى كرسى الوزارة ، واشتهر من وزراء العصر العباسى فى عهد المعتمد (٢٥٦ — ٢٧٩ هـ) عبيد الله بن يحيى بن خاقان ، وعبيد الله ابن سلمان بن وهب ، والقاسم بن عبيد الله . وظهر من الوزراء فى عهد المقتدر ( ٢٥٥ — ٢٧٠ه) أبو الحسن على بن محمد بن الفرات سنة ٢٩٦ه، وكان لبنى الفرات ما كان للبرامكة وبنى وهب من الشهرة فى العصر العباسى ، وفيهم يقول صاحب الفخرى : « وبنو الفرات من أجل الناس فضلا وكرما و نبلا ووقاء ومروءة ، (١٠) . ومن أشهر وزراء المقتدر : الوزير المصلح على بن عيسى ، وكان من كبار الكتاب ، اشتهر بالورع والزهد ، وفيه يقول الصولى :

<sup>(</sup>۱) الفخرى ص۲۲۱ ، ۲۲۲.

« ما أعلم أنه وزر لبنى العباس وزير يشبه على بن عيسى فى زهده وعفته وحفظه للقرآن وعلمه بمعانيه ، وكتابته وحسابته وصدقاته ومبراته ، وخلفه فى الوزارة حامد بن العباس ، وكان كريماموفقا فى استخراج الأموال . واضطربت أمور الدولة العباسية فى عهد المقتدر ، بسبب هذه السياسة التى انبعها فى تعيين وزرائه وعزلم ، حتى تقلد الوزارة فى عهده نحو إثنى عشر وزيراً ، عزل بعضهم مراراً ، كما أنه اعتمد على وزراء ضعاف كأبى على محمد بن مقلة الذى تدخل فى أعمال الدواوين تدخلا شائنا ابتماء زيادة ثروته . وعجز الوزراء فى عهد الراضى (٣٢٢ – ٣٢٩ هـ) عن إدارة الدولة بسبب ازياد نفوذ القواد ، واضطر هذا الخليفة إلى تقليد ابن رائق شئون الدولة كافة وتلقيبه ، أمير الأمراء ، ولم يبق للوزراء شيم من النفوذ ، واقتصرت أعالهم على الحضور إلى دار الخلافة فى أيام المواكب مرتدين السواد ، متقلدين السيوف والمناطق وغيرها من شعار الوزارة ، وأصبح تعيين الوزراء وعزلهم بيد أمير الأمراء .

ولما استولى بنو بويه على بغداد سنة ٢٣٤ه، قضوا على نفوذ الخلفاء، وزال نفوذ الوزراء، لأن بنى بويه حلوا محلهم. ويقول صاحب الفخرى: اضطر بت أحوال الحلافة، ولم يبق لها رونق ولاوزارة، وصارت الوزارة من جهتهم والأعمال إليهم، (١). واتخذ بنو بويه لانفسهم وزراء استعانوا بهم فى إدارة شئون الدولة، ومن أشهر وزراء بغداد فى عهد سيطرة بنى بويه أبو الفضل بن العميد والصاحب إسماعيل بن عباد.

<sup>(</sup>۱) الفخرى ص ۲۰۸.

#### الدواوين :

كانت أهم دواوين الحكومة العباسية هى: ديوان الدية ، وديوان الجند ، وديوان الموالى والغلمان لتسجل فيه أسهاء موالى الحليفة وعبيده ، وديوان البريد ، وديوان النظر في المظالم ، وديوان الاحداث والشرطة ، وديوان العطاء وديوان المنح أو المقاضاة ، وديوان الاكرهة للإشراف على القنوات والترع والجسور وشئون الرى ، وديوان الخراج ومهمته جمع ضرائب بلاد العراق وتقديم حساب للضرائب في الآقاليم الاخرى وجمع الضرائب النوعية المسهاة بالمعادن ، وديوان الرسائل ومهمته إذاعة المراسيم والبراءات وتحرير الرسائل السياسية وحتمها بخاتم الحلافة ، وديوان الازمة والزمام ويشبه ديوان المحاسبة اليوم وأوجده الخليفة المهدى ويقصد به أن الدواوين تجمع لرجل يضبطها بزمام يكون له على كل ديوان .

واستمر نظام الدواوين فى العصر العباسى قائما على هذا النحو ، إلى أن ولى الحلافة المعتضد (٢٧٩ هـ) ، فضم كل دواوين الدولة بعضها إلى بعض ، وكون منها ديوانا واحدا أطلق عليه ، ديوان الدار ، أو ، الدار الكبير ، . وبلغ نظام الدواوين فى عهده حد الكال ، يقول هلال الصابى ، وسمعت مشايخ الكتاب يقولون إنه لم يجتمع فى زمن من الازمنة خليفة ووزير وصاحب ديوان وأمير جيش مثل المعتضد باقه ، (١) . وقدم المعتضد الديوان أقساما ثلاثة : ديوان المشرق ، وديوان المغرب ، وديوان السواد (يعنى العراق) ويتولى الوزير ولايته بنفسه . وفى القرن الرابع الهجرى كانت إدارة الدولة تنقسم إلى ما يشبه وزارتين : أحداهما للداخلية وهى ديوان الأصول ، والاخرى للمالية وهى ديوان الأزمة . وكان كل ديوان كبير ينقسم أقساما

<sup>(</sup>١) تحفة الأمراء فى تاريخ الوزراء ص ١٨٩٠

كثيرة ، تسمى دواوين أيضا ، لانه كان لـكل ناحية ديوانها . ولم تصل الإدارة في الدولة العباسية إلى تعيين الحدود الفاصلة بين الدواوين بدقة ، وكان أصحاب هذه الدواوين على ثلاث طبقات : الطبقة الأولى ، والطبقة الثانية ، والطبقة الثالثة . ١١)

#### السكتابة :

كان مركز الكاتب لا يقل عن مركز الوزير ، فقدكان يرأس ديوان الرسائل الذي يعد من أهم وأخطر دواوين الدولة العباسية . ومهمة صاحبه : إذاعة المراسيم والبراءات ، وتحرير الرسائل السياسية وختمها بخاتم الحلافة بعد اعتهادها من الحليفة ، ومراجعة الرسائل السياسية ووضعها في الصيغة النهائية وختمها بخاتمة . كذلك كان يتولى مكانبة الأمراء والملوك عن الحليفة ، وكان الوزير يتولى ذلك أحيانا وكثيرا ماكان يتولى الحليفة ذلك بنفسه ، فقد أثر عن المنصور العباسي أنه لما جاءه كتاب محمد بن عبد الله بن الحسن العلوى هم كانبه أن يجيبه ، فقال له المنصور : لابل أنا أجيبه ، إذا تقارعنا على الأحساب فدعني وإياه ، . كما كان الكاتب يجلس مع الحليفة في مجلس القضاء ، للنظر في المظالم وختم الأحكام بخاتم الحليفة ويتسلم الشاكى أوالمدعى صورة من الحكم وتحفظ الصورة الأصلية في دار السجلات .

وكان الحلفاء يختارون كاتبهم من رجال الآدب ومن أعرق الآسر، من عرفوا بسعة العلم ورصانة الآسلوب، لحرصهم على أن تدون الرسائل بأسلوب شائق بليغ. واشتهر من الكتاب فى العصر العباسي الآول: يحيى ابن خالد البرمكي والفضل بن الربيع فى عهد هارون الرشيد، والفضل والحسن ابنا سهل وأحمد بن يونس فى عهد المأمون، والحسن بن وهب وأحمد بن

<sup>(</sup>١) الدكتور محسن ابراهيم حسن : تاريخ الاسلام السياسي ج ٣ ص ٤٥٦ .

المدير فى عهد المعتصم والواثق (١). وفى العصر العباسى الثانى ، اشتهر محمد بن عبد الملك الزيات وكان يلى ديوان الرسائل فى عهد الواثق وهو الذى كتب البيعة بولاية المتوكل العهد .

وكثيرا ماكانت الكتابة سبيلا إلى الوزارة ، واتخذ بعض الخلفاء من الكتاب مقصورا الكتاب قوادا يعتمدون عليهم فى الغزوات. ولم يكن اتخاد الكتاب مقصورا على الخلفاء وحدهم ، بل كان أمراء الامراء وسلاطين بويه وعال الاقاليم يتخذون كتابا يعاونونهم فى الإدارة : فقد كان الكوفى كاتبا لبجكم الذى تقلد إمرة الامراء فى عهد كل من الراضى والمتقى ، وكان أبو جعفر شيرزاد كاتباً لتوزون الذى تقلد وظيفة أمير الامراء فى عهد المتق (٢). وكان ملوك كاتباً لتوزون الذى تقلد وظيفة أمير الامراء فى عهد المتق (٢). وكان ملوك تحملكم الرغبة فى تخفيف الكلام على حذف معانيه وترك ترتيبه والإبلاغ فيه و توهين حججه (٢) .

## الحجابة

انخذ العباسيون الحجاب، وصار بين الناس وبين الخليفة داران: دار الخاصة ودار العامة، ويقابل كل طائفة في مكان معين. يقول ابن خلدون: هذا اللقب كان مخصوصا في الدولة العباسية بمن يحجب السلطان عن العامة، ويغلق بابه دونهم أو يفتحه لهم على قدره في مواقيته، وكانت هذه منزلة يومئذ عن الخطط مرموسة لها، إذ الوزير متصرف فيها بما يراه، ٤٠. ومن

<sup>(</sup>١) الدكتور حسن ابراهيم والدكتور على ابراهيم : النظم الاسلامية س ١٨١ــ١٨١.

<sup>(</sup>٢) الدكتورحسن ايراهيم حسن : تاريخ الإسلام السياسي ج ٣ ص ٩ ٤٠.

<sup>(</sup>۳) الجهثيارى · كتاب الوزراء والكتاب ص ۳ ·

<sup>(</sup>١) مقدمة ابن خلدون ص ٢٠٨ ــ ٢٠٩.

أبرز حجاب العصر العباسي الأول: الفضل بن الربيع الذي أوقع بالبرامكة عند الرشيد وكان له أثر في إحداث الحلاف بين الاثمين وأخيه المأمون.

وتطور نظام الحجابة في العصر العباسي الثانى ، فاتخذ حجاباً ثالثاً أشد من الأولين . ولم تقتصر مهمة الحاجب في ذلك العصر على حراسة الخليفة ومنع الناس من الاتصال به ، بل تعداه إلى التدخل في أهم شئون الدولة حتى استبد بعضهم بها دون الوزراء . وكان أصحاب الدواوين يرجعون إليهم في المسائل المتعلقة بدواوينهم ولا يفصلون فيها إلا بعد الرجوع إليهم . وكثيراً ما كان الحاجب يصبح هدفا لدسائس الوزير إذا زاد نفوذه وعظم استبداده بأمور الدولة ، ومن أحسن الامثلة على ذلك تدبير الوزير أبى على بن مقلة مؤامرة انتهت بالقبض على محمد بن ياقوت الحاجب (۱) .

#### البرير:

كان ديوان البريد فى مدينة بغداد ، وهو يشبه مصلحة البريد الآن ، وكان مزوداً بمحطات على طول الطريق . وقد ظل الحمام الزاجل يستخدم فى نقل الرسائل حتى ولى الحلافة المعتصم . وكان البريد خاصاً بأعمال الدولة وليس لنقل رسائل الجهور ، ومن ثم كانت مصلحة البريد من مصالح الدولة الحاصة .

وكانت مهمة صاحب البريد أول الامر هى توصيل الاخبار إلى الخليفة من عماله فى الاقاليم ، ثم توسعوا فيه حتى جعلوا صاحبه عيناً للخليفة ينقل أوامره إلى ولاته ، كما ينقل أخبار ولاته إليه . واستخدم المنصور ولاة البريد عيونا له وعونا فى الإشراف على أمور دولته ، ووقف بواسطتهم على أعمال الولاة وعلى ما يصدره القضاة من الاحكام وعلى ما يرد لبيت المال من الاموال ، كما كانوا يوافونه بأسعار الحاجيات من قمح وحبوب وأدم

<sup>(</sup>١) راجع تفاصيل هذهالمؤامرة فى ابن مسكويه :كتاب تجارب الأمم ج ١ ص٢١٨ ــ ٢١٩٠ .

وماً كولات . وكان عماله يوافونه بذلك مرتين فى كل يوم ، فإذا صلى المغرب وافوه بما حدث طول النهار وإذا صلى الصبح كتبوا إليه بما جرى فى الليل من الأمور ، وبهذا كان يقف على كل ما يحدث فى الولايات الإسلامية . وكان بذلك شديد الاتصال بولاته ، فيقف القاضى عند حده إذا ظلم ، ويرجع السعر إلى حالته إذا غلا ، وإن رأى تقصيراً من أحد ولاته وبخه ولامه وعزله عن عمله .

وفى العصر العباسي الثانى ، اهتم الخليفة بشئون البريد ، فكان الخلفاء العباسيون يكتبون اصاحب البريد عهداً عند توليته ، ويرسمون له فيه الطريقة التي يجب أن يسير عليها . فقد ذكر قدامة بن جعفر أنه يجب على صاحب البريد ، أن يعرف حال عمال الخراج والضياع فيها يحرى عليه أمرهم ، ويتتبع ذلك شافيا ، ويستشفه استشفافاً بليغاً (۱) وينهيه على حقه وصدقه . . وأن يعرف حال عارة البلاد وماهى عليه من الكال والاختلال ، وما يحرى فى أمور الرعية فيها يعاملون به من الإنصاف والجور والرفق والعسف ، فيكتب به مشروحاً . . . وأن يعرف حال دار الضرب ومايضرب فيها من مذاهبهم وطرائقهم . . . وأن يعرف حال دار الضرب ومايضرب فيها من المين والورق ، ويكتب بذلك على حقه وصدقه ، (۱) . ولم يقتصر عمل صاحب البريد على ذلك ، بل كثيراً ما كان ينقل أيضاً إلى الخليفة الاخبار الطريفة .

ولما استبد بنو بويه بالسلطة ، اهتموا بشئون البريد اهتماماً بالغاً ، حتى أنه لم يعد يخفى عليهم شيء من أمور الدولة ، فلم يخف عندهم أخبار الأقاصي

<sup>(</sup>١) أىيبذل أقصى الجهد ، للوقوف على حقيقة أمره .

<sup>(</sup>٣) آدم ميتز : الحضارة الاسلامية فىالقرن الرابعالهجرى ، ترجمة أبى ربدة ج ١٣٩٠٠ -

والأدانى ، وحال الطائع والعاصى ، (١) . وبلغ نظام البريد فى عهد بنى بويه مبلغاً عظيما من الدقة والسرعة . وكانت الدولة توقع أشد العقوبة بكل من يتوانى فى أداء واجبه من موظفى البريد ، كاكانت المراسلات البريدية تفض فى حضرة السلطان ، فيأخذ منها الرسائل الهامة ، ويرسل سائر الرسائل إلى ديوان البريد ، فتوزع على أربابها . وكان لبنى بويه أثر فى ترقية البريد ، وأدخل معز الدولة نظام السعاة وكان يقال لهم الفيوج ، واعتمد الخلفاء العباسيون فى العصر الثانى كذلك على حمام الزاجل فى نقل الرسائل .

## النظام القضائي

في العصر العباسي، ضعفت روح الاجتهاد في الأحكام لظهور المذاهب الأربعة ، وأصبح القاضي إذ ذاك ملزما بأن يصدر أحكامه وفق أحد هذه المذاهب: فني العراق كان القاضي يحكم وفق مذهب أبي حنيفة ، وفي الشام والمغرب وفق مذهب الشافعي ، وإذا تقدم متخاصهان على غير المذهب الشائع في بلد من البلاد أناب القاضي عنه قاضيا يدين بعقائد مذهب المتخاصين . وتأثر القضاء كذلك بالسياسة ، لرغبة الخلفاء العباسيين في إكساب أعمالهم صبغة شرعية ، حتى امتنع كثير من الفقهاء عن تولى القضاء خشية حملهم على الإفتاء بما يخالف الشريعة الإسلامية ، وهذا السبب اعتذر أبو حنيفة النعان عن تولى منصب القضاء في عهد أبي جعفر المنصور (٢) . ورغم هذا ، نقض الخلفاء العباسيون العهد مع بعض القواد والعلويين بعد أن أعطوهم الأمان ، وذلك عن طريق فتاوى القضاة :

<sup>(</sup>١) البنداري : تاريخ دولة آل سلجوق ص ٦٣ .

<sup>(</sup>۲) جرجی زیدان : التمدن الاسلای ج ۲ س ۱۸۵ ـ ۱۸۲ .

فقد تسلم ابن هبيرة من أبى جعفر المنصور كتاباً يحمل إمضاء الخليفة السفاح يعطيه فيه الأمان ولكن لم تمض أيام حتى قتل ابن هبيرة ، وغدر المنصور بعمه عبد الله بن على وأبى مسلم الخراسانى ، وكتب الرشيد بخطه أمانا ليحيى ابن عبد الله أخى محمد النفس الزكية وكان قد ثار فى بلاد الديلم ولكنه لم بلبث أن حبس ونقض الأمان .

وكان وقاضى القضاة ، فى العصر العباسى يقيم فى بغداد ، وأول من لقب بهذا اللقب هو أبو يوسف يعقوب بن ابراهيم صاحب كتاب الخراج وذلك فى عهد هارون الرشيد . وأصبح فى كل ولاية قضاة ينوبون عنه ، فصار يولى أربعة قضاة يمثلون المذاهب الأربعة ، ينظركل منهم فى النزاع الذى يقوم بين من يدينون بعقائد مذهبه . وصار من اختصاص القاضى : النظر فى الخصومات يدينون بعقائد مذهبه . والفصل فى الدعاوى والأوقاف ، وتنصيب الأوصياء ، وقد تضاف إليه الشرطة والمظالم والحسبة ودار الضرب وبيت المال (١) .

وكان القاضى فى مصر فى عهد الدولة العباسية يتقاضى ٢٠ ديناراً ، وتقاضى المأمون كان عيسى وتقاضى المأمون كان عيسى ابن المنكدر قاضى مصر يتقاضى ٢٧٠ دينارا فى الشهر .

وبعد أن كان الالتزام مقصورا على الخراج ، بمعنى أن تعهد الدولة بالحراج إلى أشخاص يجبونه على أن يؤدوا لبيت المال مبلغاً معيناً ، تعدى هذا النظام إلى القضاء على أن يؤدى لبيت المال أيضاً مبلغا مقابل ما يجبيه من رسوم القضايا . وقد التزم عبد الله بن الحسن بن أبى الشوارب سنة ٣٥ هلغز الدولة بن بويه على ٥٠٠٠ درهم فى السنة عن قضاء بغداد ، ولكن الخليفة المطيع لم يوافق على تقليد هذا القاضى ، وفيه يقول ابن الآثير : وهو أول من ضمن القضاء ، وكان ذلك أيام معز الدولة ، ولم يسمع بذلك

<sup>(</sup>١) الدكتور حسن ابراهيم والدكتور على إبراهيم : النظم الاسلامية ص ٣٣٦ .

قبله ، فلم يأذن له الحليفة المطيع بالله بالدخول عليه ، وأمر بأن لا يحضر الموكب لما ارتكبه من ضمان القضاء ،(١) .

على أن كثيراً من القضاة نزهوا أنفسهم عن هـذه العيوب، حتى أنهم كانوا يقبلون هذا المنصب بعد تردد، وبعد أن يشترطوا شروطاً تكفل استقلالهم ، وتحفظ لهم هيبتهم وكرامتهم (٢) . فإن الخليفة المطيع (٣٢٤ ـ ٣٦٣ هـ) وقلد القضاء أبا الحسن محمد بن شيبان الهاشمي بعد تمنع ، وشرط لنفسه شروطًا منها : ألا يرتزق على القضاء ، ولا يخلع عليه ، ولا يشفع إليه فيها يخالف الشرع ، وقرر لكاتبه في كل شهر ثلثماثة درهم ، ولحاجبة مائة وخمسين ، وللعارض على با به مائة ، ولحازن ديوان الحكم وألاعوان ستائة .. وكتب الخليفة لابن شيبان عهداً بتوليه القضاء ، بيـن فيه الأقطار التي سمح له ببسط نفوذه القضائى عليها ، فهو يقول : . هذا ما عهد به المطيع لله أمير المؤمنين إلى محمد بنصالح الهاشمي ، حين دعاه إلى مايتو لاه من القضاء ، بين أهل مدينة المنطـــور والمدينة الشرقية من الجانب الشرق والجانب الغربي، والكوفة وواسط ، وطريق الفرات ودجلة ، وطريق خراسانٍ وحلوان ، وديار مضر وديار بكر ، والموصل والحرمين واليمن ودمشق وحمص ، وجند قنسرين والعواصم ، ومصر والاسكندرية ، وجند فلسطين والاردن .

ولا يكتنى المطيع فى عهده للقاضى بذكر ذلك ، بل وضح الاختصاصات التى سمح له بمباشرتها ، فهو ينص على أنه يتولى : وقضاء القضاة ، وتصفح أعمال الحكام ، والاستشراف على ما يجرى عليه أمر الاحكام من سائر النواحى والامصار ، .

<sup>(</sup>۱) ابن الاثبر ج ۸ س ۱۹۴ .

<sup>(</sup>٣) الدُّكتور حسن ابراهيم حسن : تاريخ الاسلام السياسي ج ٣ ص ٤٩٤ .

زاد الخليفة على ذلك ، أن رسم للقاضى الحدود التى يتوخاها عند إصدار أحكامه ، وهى على ما ورد فى هذا العهد : «كتاب الله فى كل ما يعمل رويته ويرتب عليه حكمه وقضيته ، وأن يتخذ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم منارا يقصده ومثالا يتبعه ، وأن يراعى الإجماع ، وأن يقتدى بالأئمة الراشدين ، وأن يعمل إجتهاده فيما لا يوجد فيه كتاب ولا سنة ولا إجماع ، ونصحه فى عهده إليه بالمساواة التامة بين الخصوم ، فينص على «أن يسوى بين الخصمين إذا تقدما إليه فى لحظه ( نظرته ) ولفظه ، ويوفى كلا منهما عن إنصافه وعدله ، حتى يأمن الضعيف حيفه ويبأس القوى من ميله »(١) .

# ء – النظام الحربى

#### عناصر الجند :

كان يتألف جيش العباسيين من: الجنود النظامية ، والجنود المتطوعة من البدو وطبقة الزراع وسكان المدن الذين اشتركوا في الحروب مدفوعين بعوامل مادية أو دينية . وبلغ راتب الجندى أيام قوة العباسيين عشرين درهما(۲) . وكان تقسيم الجند تابعا لجنسية أفراده: فنهم الحربية وكانوا من جند العرب وهم الفرسان الذين كانوا يتسلحون بالرماح ، والمشاة وكانوا من الفرس ولا سيا الخراسانيين وليس من عجب إذا تغلغل نفوذهم في جسم الدولة التي قامت على أكتافهم .

وبانقضاء العصر العباسي الأول ، دخل في الجيوش العباسية عنصر الأتراك الذي آل إليه النفوذ ، وهو عنصر جديدكو ن القسم الرابع من

<sup>(</sup>١) ورد هذا العهد كاملا فى السيوطى : تاريخ الحلِفاء س ٣٦٧ ــ ٢٦٨ .

<sup>(</sup>٢)الدهم = ٤ قروش تقريباً .

الجيش العباسي. ذلك أنه لما ولى المعتصم الحلافة سنة ٢١٨ ه، رأى أن دولته لا بد أن يقوم بحراستها جيش قوى ، فاستكثر من الاتراك لان أمه كانت تركية وكانوا يجلبون من بلاد ما وراء النهر ، وولاهم حراسة قصره وأسند إليهم أعلى المناصب وقلدهم الولايات الكبيرة وآثرهم على الفرس والعرب فى كل شيء. واشتد خطرهم ، فآذوا الأهلين لما كانوا يرتكبونه من الفساد والعنف وعدم الاكتراث بالصبيان والضعفاء الذين كانوا يدوسونهم بخيولهم فى الاسواق والطرقات بما أثار غضب العامة وحنقهم ، فعمل المعتصم على تلافى هذا الشر وبنى مدينة سامرا شرقى دجلة واتخذها حاضرة لدولته .

ولقد استفحل حطر هؤلاء الاتراك . ولكن قوة شكيمة المعتصم اضطرت هؤلاء الاتراك إلى التزام حدودهم ، فلما مات وولى الخلافة بعده ابنه الواثق أخذ هؤلاء الاتراك يتدخلون فى أمورالدولة حتى أصبح الخليفة مكتوف الايدى مسلوب السلطة . ولما ولى المتوكل الخلافة حاول أن يكف يدهم فقتلوه ، وصارابنه المنتصر الذى اشترك معهم فى قتل أبيه طوع بنانهم ، وأصبحت الدولة العباسية ميدانا للفوضى والدسائس ، وغدا فى أيدى هؤلاء الاتراك أمر تولية الخليفة وعزله أو حبسه وقتله ، ومما زاد الحالة سوءا وقوع التنافس والتشاحن بين القواد . وقد أثر اشتراك الجند العربى فى الفتن والثورات التي قامت زمن الخلفاء الراشدين والامويين والعباسيين وانحيازهم والثورات التي قامت زمن الخوادث أيما تأثير .

ولم يقتصر الخلفاء العباسيون على استخدام عناصر العرب والفرس والا تراك فى جيوشهم ، فإن الخليفة المعتنز ( ٢٥٢ ـ ٢٥٥ هـ) اصطنع المغاربة والفراغنة دون الا تراك ، واستعان الخليفة الراضى (٣٢٣ ـ ٣٣٩ ) بالقرامطة وأدخلهم فى صفوف جيشه . ولما استبد بنو بويه بالنفوذ فى

الدولة العباسية منذ سنة ٣٣٤ ه ، تألف الجيش من الديم والاتراك والعرب والآكراد والفراغنة والمغاربة وغيرهم من المرتزقة .

# أشهر القواد :

وكان من أكبر القواد المعروفين فى أول عهد الدولة العباسية : أبو مسلم الحراسانى وكان تحت إمرته جند المشرق الحرسانية ، وعبد الله بن على العباسى وكان على جند المغرب وأكثرها عربى من بلاد الجزيرة والشام . فلما خرج عبدالله بن على على المنصور وانتصر عليه أبو مسلم الحراسانى بجنده ، كان هذا الانتصار انتصاراً للفرس على العرب ، ومن ثم رجحت كفة الحراسانيين فى الجيش .

بيد أن المنصور خشى شر أني مسلم وشرجنده فقضى عليه ، ورأى عدم الاعتماد على الخراسانيين لأن العصبية العربية كانت لا تزال في قوتها ، فاصطنع كثيرين من العرب وسلمهم قيادة جنده ، كما استعان ببعض أهل بيته ومن أعظمهم عيسى بن موسى الذي انتصر على محمد بن عبد الله بن الحسن ابن الحسن العلوى الملقب بالنفس الزكية وأخيه إبراهيم .

وقد ظهر من قواد العرب معن بن زائدة الشديبانى ، وكان من قواد الأمويين ، واشتغل تحت إمرة يزيد بن عمر بن هبيرة أمير العراق وحارب معه فى واسط ، ولما سلم ابن هبيرة اختنى معن حتى كان يوم الهاشمية الذى ثار فيه الراوندية على المنصور ، فظهر معن وقاتل عن الخليفة وهو ملثم ، وأوقع برجالهذه الطائفة ، ثم كشف للخليفة عن نفسه ، فأمنه ووصله بعشرة آلاف درهم وسماه ، أسد الرجال ، وولاه بلاد اليمن ثم سجستان ، فبتى فيها حتى قتله الخوارج سنة ١٥١ ه .

ومنأعظم قواد المنصورعمروبن العلاء، وقد وجهه المنصورسنة ١٤١هـ

لإخضاع أهل طبرستان وكانوا قد خرجوا عليه فنازلهم ابن العلاء طويلا وفتح بلادهم من جديد ، ولم يزل متعا بعطف المنصور وابنه المهدى حتى مات فى خلافة المهدى .

# تنظيم الجيسه:

كان الخليفة العباسي يرغب دواما أن يعرض جنده وهو جالس على عرشه لابساً خوذته ، فكانت تصف الجنود أمامه في ثلاثة أقسام : عرب الشمال ( مصر ) ، وعرب الجنوب ( اليمن ) ، والخراسانيون (١) ، ولما ولى المتوكل الخلافة ، أمر الجنود بتغيير، زيهم القديم وألبسهم أكسية رمادية وأمرهم ألا يجعلوا السيوف على أعناقهم بل يضعونها في مناطق حول وسطهم .

وقد وجد نظام الجاسوسية عند العباسيين، واستخدموا فىذلك الرجال والنساء الذين كانوا يرحلون إلى البلاد المجاورة، متنكرين فى أزياء التجار والاطباء وغيرهم لجمع الاخبار إلى دولتهم.

ولكى يحمى العرب أنفسهم من غارات الإغريق، أقاموا الحصون (أو الثغور) على تخوم دولتهم، وهذا ضرب من الفنون الحربية التي تدل على نشاط العرب وولعهم بالحروب ونبوغهم.

وكانت حدود سورية المقابلة لآسيا الصغرى ، مصدر الخطر بالنسبة إلى العرب ، وكانت هـذه الثغور وهى : طرسوس ، وأذنة ، والمصيصة ، ومرعش ، وملطية ، تقع طورا فى أيدى العرب وطورا فى أيدى الروم . ولمـا استولى المنصور على هذه الثغور حصنها وأحكم بنا ها من جديد ،

<sup>(</sup>١) الذكتورحس ابراهيم والدكتور على ابراهيم : النظم الاسلامية ص ٢٣٢ ـ ٢٣٠.

وأنشأ هارون الرشيد فى خلافته ولاية جديدة سميت ولاية الثفور جعل لها فظاما عسكريا خاصا وأقام فيها المعاقل، كما أمدها بحاميات دائمة ومنح الجند علاوة على أرزاقهم أرضا قاموا بتعميرها وزراعتها هم وأسراتهم. فازدهرت هذه الثغور على الرغم من الحروب المتواصلة، وأصبحت أحوالهم فى يسر ورخاء إلى أيام الواثق ثم أخذت بعد ذلك فى الافول. وطالماكان العلماء والشعراء الذين يؤثرون حياة الراحة والدعة يلجأون إلى هذه الثغور للتفرغ للبحث والدرس.

وفي عهد الأمويين والعباسيين ، اختلط العربكثيراً بالفرس وأخذوا عنهم نظام التعبثة أى تقسيم الجيش إلى كتائب: تكون إحداها في الوسط تحت إمرة القائد العام وتسمى . قلب الجيشّ ، ، وتوضع واحدة على يمينها وتسمى دالميمنة ، ، وأخرى إلى يسارها تسمى دالميسرة ، ، ثم تكون أمامها كتيبة تسمى . ساقة الجيش .. ولذلك تركوا نظام الصفوف ، وبعد تقدمهم في المدنية تفننوا في طرق تعبئة الجيوش . وكان القواد يحافظون على حسن سلوك الجند، ويشددون العقاب على كل من يعبث بالنظام أويدورض لأهالى البلاد المفتوحة بسوء . ومما ساعد على حسن سلوكهم تحريم الخر ، كما كان الجندي لا يمكت أكثر من أربعة أشهر إذاكان بعيدا عن أسرته. وكان الجند يكبرون ويتلون الآيات القرآنية أثناء سيرهم للغزو والجهاد في أثناء المعارك الحربية ، كما كانوا يدقون الطبول ويقرعون الصنوج لبث الحماس في نفوسهم ، واتصفوا بالتفاني في القتال لاعتقادهم بأن من يموت في سبيل الله يكون مصيره إلى الجنة .

#### ه – النظام المالي

عنى الخلفاء العباسيون بشئون الزراع والتخفيف عنهم: فألغى الخليفة المنصور الضريبة النقدية التي كانت تفرض على الحنطة والشوفان وأحل محلها ضريبة نوعية فرضت بنسبة خاصة من المحصول مع بقاء الضريبة النقدية على النخيل والفواكه وأشباهها . ولكن الخليفة المهدى ما لبث أن عمم النظام الذى أدخله المنصور وجعل الضرائب تجبى دواما بالنسبة للحصول لما رآه من اشتطاط الجباة في جمع الضرائب النقدية ، على أن يقدم زراع الأراضي الممتازة الخصب نصف غلة أراضهم، وفي حالةصعوبة ريها يدفعون ثلث غلتها أو ربعها أو خسها تبعاً لحالة الارض ، ولكن غلة الكروم والبساتين والنخيل تقرم بالمال ويدفع عنها النصف أو الثلث . وفي عهد المأمون العباسي خفضت ضريبة الارض مرة أخِرى ، فأصبح يجي الخسان بدلا من النصف حتى على أكثر الأرض إنتاجاً . وفي آلعراق والجزيرة وفارس، حيث كثر عدد كبار الملاك والمزارعين، كانت تدفع ضرائب محددة ، على النحو الذي حددته شروط الصلح التي عقدت وقت فتح هذه الأقطار ، ولم يكن من الممكن تغيير النظام الذي حددته المعاهدات ، وأصبح هؤ لاءالملاك بذلك في مأمن من كل اغتصاب ، وتمتع أهالي شمال فارس وخراسان بنفس هـذه الامتيازات . ويسمى نظام دفع الضرائب بنسبة حاصة من المحصول باسم نظام المقاسمة ، تمييزاً له عن نظام المحاسبة الذي كان متبعاً ويقضى بأن تجى الضريبة بالنسبة لمساحة الأرض.

وفى عهود اليسر والخصب ، زاد مقدار دخل الدولة العباسية زيادة كبيرة . وكانت خزائن العباسيين تفيض بالأموال التي كانت تجبى من الضرائب ، حتى بلغت في أيام هارون الرشيد ما يقرب من إثنين وأربعين مليون دينار ، عدا الضريبة العينية التي تؤخذ بما تنتجه الأرض من الحبوب ، وقيل إن الرشيد كان يستلقي على ظهره وينظر إلى السحابة المارة ويقول : إذهبي وانظرى حيث شئت، فسيأتنى خراجك. وبلغت نفقة المأمون ستة آلاف ديناركل يوم أى ١٠٠٠، ١٩٠٧ دينار فى السنة . وفى العهود التى سادها الجدب والعسر، أعفيت بعض الاراضى من دفع الضرائب، كما حدث حين تجاوز الخليفة المعتضد عن ربع الضريبة .

وقد ناط هارون الرشيد بالقاضى أبي يوسف صاحب الإمام أبي حنيفة النعان ، أن يضع كتابا يبين فيه الطريقة المثلى لتنظيم جباية الخراج وغيره من الموارد ، فوضعه وسماه ، كتاب الخراج ، . وفيه تناول الكلام على موارد بيت المال ، وطرق جبايتها ، والواجبات التي يقوم بها بيت المال ، وقدم موارد الدولة إلى ثلاثة أقسام : خس غنائم الحرب ، والصدقات ، والحراج . ويدخل تحت الحراج مايسمي وظيفة الأرض الحراجية ، ثم جزية أهل الذمة ، والعشور وقد حدثت في عهد عمر بن الحطاب ولم يرد لها ذكر في القرآن الكريم . وحد أرض الحراج : كل أرض من أراضي الأعاجم ظهر عليها المسلمون عنوة فلم يقسمها الإمام وأبقاها بأيدي أهلها أو صالحهم عليها وصيرهم ذمة ، ويخرج من ذلك أنواع من الأرض لا يوضع عليها الحراج وإنما تكون أرضا عشرية : وهي كل أرض للعرب غير بني تغلب ، وكل أرض الا عاجم أسلم عليها أهلها طوعا ، وكذلك كل أرض من أراضي الا عاجم ظهر عليها المسلمون عنوة فقسمها الإمام بين الفاتحين .

وسار خلفاء العباسيين على نظام إقطاع بعض أعيان دولتهم ، قطائع من الأرض يعمرونها ويسكنونها مكافأة لهم على ما قدموه من خدمات جليلة . وسرعان ما عمرت هذه القطائع واتسع نطاقها وازد حمت بالسكان ، وأصبحت كل قطيعة تعرف باسم الرجل أو الطائفة التي تسكنها : ومن بينها قطيعة العباس بن محمد بن عبد الله بن العباس ، وقطيعة الربيع بن يونس وكان بها تجار خراسان من البزازين ( بائعي الثياب ) ، وقطيعة صالح بن

المنصور . وظهر ذلك النظام جليا في عهد المنصور العباسي ، فكان كباررجال الدولة يقطعون الولايات على أن يؤدوا لدار الخلافة مبلغا من المال عدا الهدايا والطرف ، كما كان متبعاً في ظام الإقطاع الذي شمل أوربا في القرنين العاشر والحادي عشر الميلاديين وسار عليه الخلفاء العباسيون من بعد المنصور : فولى الرشيد مصر صلاتها وخراجها لعبد الملك بن صالح ، وولى المأمون هذه البلاد على هذا النحو الإقطاعي لعبد الله بن طاهر بن الحسين ، وحذا المعتصم حذو الرشيد والمأمون في تلك السياسة فولى أشناس التركى مصر (٢١٩-٢٠٥ه) وقلد الوثائق ولاية هذه البلاد لإيتاخ (٢٠٠-٢٠٥ه) ، وساد هذا النظام حين تولى الاتراك حكم الدولة العباسية .

على أن دخل الدولة العباسية قد أخذ ينقص شيئاً فشيئا ، حتى أصبح فى القرن الرابع الهجرى (العاشر الميلادى) أقل من جزء من واحد وعشرين جزءاً بما كان عليه فى عهد هارون الرشيد ، وأصبحت الحروب عبئا ثقيلا لا يحتمل ، بما أنهك قوى الدولة بعد أن بلغ ما حمل إلى الرشيد فى كل سنة نحواً من خسمائة ألف درهم من الفضة وعشرة آلاف ألف دينار من الذهب.

وكان المال الذى يأتى من المواد المتقدمة ، ينفق على مصالح الدولة فتدفع منه : أرزاق القضاة والولاة وصاحب بيت المال وغيرهم من الموظفين ، وتدفع منه أعطيات الجند أى روانهم التى يستولون عليها في أوقات معينة من العام ، كما ينفق منها على كرى الأنهار وإصلاح بحاريها والترع التي تأخذ من الأنهار الكبيرة كدجلة والفرات لتوصيل الماء إلى الأراضى البعيدة ، وحفر الترع للزراعة ، والنفقة على المسجونين وأسرى المشركين من مأكل ومشرب وملبس ، والمعدات الحربية ، والعطايا والمنح التي يمنحها الأدباء والعلماء .

وكانت الجزية التي تؤخذ من أهل الذمة من أهم مصادر بيت المال ،

وقد قسم أهل الذمة طبقات: طبقة دنيا ويدفع الشخص منها ١٢ درهما في السنة، ووسطى ويدفع ٢٤ درهما، وعليها ويدفع ٢٨ درهما، ولا تؤخذ الجزية من النساء، ولا بمن لم يبلغ الحلم، ولا من ذى سن عالية، ولا من ذى عاهة بادية، ولا من فقير معدم، ولا من راهب متبتل، ويعطى لمن دفع الجزية برامة تثبت أداءه لها(١). ومن مصادر بيت المال: ما يؤخذ من تركة من يموت دون أن يترك وارثاً له حيث يؤول ميراثه إلى بيت المال، وكان هذا مقصوراً على المسلدين. ولذلك أصدرا لخليفة المقتدر (٢٩٥ - ٣٢٠ه) في سنة ٢١٦ ه كتاباً يأمرفيه برد من يموت من أهل الذمة دون وارث إلى أهل ملته لا إلى بيت المال، وأنشىء لهذه التركات في عهد المعتمد (٢٥٦ - ٢٥٦ ه) أهل ملته لا إلى بيت المال، وأنشىء لهذه التركات في عهد المعتمد (٢٥٦ - الأمراء والوزراء وكبار رجال الدولة، مصدراً من مصادر بيت المال كذلك (٣).

## الحياة الاجتماعية

#### طوائف السكاد ؟

كان يقيم بين المسلمين ببلاد الدولة العباسية عدد كبير من أهل الذمة . وقد أوجدت الحاجة إلى المعيشة المشتركة وما ينبغي أن يكون فيها من وفاق بين المسلمين واليهود والنصارى ، نوعا من التسامح . وعا يدل على تسامح الحلفاء العباسيين الديني مع غير المسلمين ، أن الحكومة الإسلامية لم تدخل في الشعائر الدينية لاهل الذمة . وكانت الاديرة منتشرة في كل أجزاء بغداد ، يقيم فيها النصارى واليهود حيث يمارسون شعائرهم في أمن وطا أنينة ، بل أكثر من

<sup>(</sup>١) آدم متذ : الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجري جـ ١ ص ٧٤ ــ ٧٨ .

<sup>(</sup>١) هلال الصابيء : تحفة الآمراء في تاريخ الوزراء س ٢٤٦ ـ ٢٤٩ .

<sup>(</sup>٣) الدكتور حسن ابراهيم حسن تاريخ الاسلام السياسي جـ٣ ص ٤٨١ .

ذلك أن بعض الحلفاء العباسيين كانوايحضرون مواكب أهل الذمة واشتركوا في إحياء أعيادهم ومواسمهم ، ولم يكن يوجد في المدن الإسلامية أحياء رسمية مخصصة للنصاري أو اليهود بحيث لا يتعدونها ، وإن آثر أهل كل دين أن يعيشوا متقاربين . وقد ألزمهم بعض الحلفاء اتخاذ ملابسخاصة يعرفون بها ، كما منعهم البعض الآخر من تعلية بيوتهم على أبنية المسلمين . ولم يتصاهر المسلمون مع غير المسلمين ، ولم يكن يجوز للمسيحي أن يتهود ولا لليهودي أن يتنصر ، واقتصر الدين على الدخول في الإسلام ، ولم يكن النصر اني برث أن يتنصر ، ولا اليهودي يرث النصر اني ، كما لم يكن اليهودي أو النصر اني برث المسلم ، ولا اليهودي أو نصر انيا (١) . وقد أصدر الحليفة المسلم ، ولا المسلم بودياً أو نصر انيا (١) . وقد أصدر الحليفة المقتدر سنة ، ٢١ه ( ٢٣٩م ) كتابا في المواريث أمر فيه بأن ترد تركة من مات من أهل الذمة ولم يخلف وارثاً ، إلى أهل ملته ، على حين أن تركة المسلم ترد الحابيت المال .

واعتمد الخلفاء العباسيون على الفرس دون العرب، مما كان من عوامل نقمتهم على العباسيين وثوراتهم عليهم . ولما ولى المعتصم الخلافة ، ظهر العنص التركى الذي استأثر بالنفوذ دون الفرس والعرب ، على أن بعض الخلفاء العباسيين في العصر الثانى، أدركوا خطر الاتراك فاستعانوا بالمفاربة والفراغنة ، وغيرهم من الجنود المرتزقة كالاكراد والقرامطة . ولما انتقلت السلطة فى بغداد إلى بنى بويه ، قامت المنافسة بين الاتراك والديم الذين كان البويهيون ينتسبون إليهم ، وأصبح الديم خطرا يهدد كيان الدولة العباسية . وانقسم بنتسبون في هذا العصر إلى شيعوطوائف : فهناك السنيون وكانوا يكونون الفالبية العظمى من السكان ويتمتعون بقسط وافر من الحرية في عهد نفوذ الاتراك وعهد إثمرة الامراء ، وهناك الشيعيون وقد قاسوا كثيرا من المحن في هذا العهد حتى استولى بنو بويه على العراق فتمتعوا بالطمأنينة في المحن في هذا العهد حتى استولى بنو بويه على العراق فتمتعوا بالطمأنينة في

<sup>(</sup>١) الدُّكتورحسن ابراهيم حسن: تاريخ الاسلام السياسي ج٢ ص ٣٠٦.

ظلهم، ومن ثم قامت المنازعات بين السليين والشيعيين .

وكان اتخاذ الرقيق منتشراً في العصر العباسي ، ومن أكبر أسواقه سمرقند ، وكانت بيئة صالحة لتربية الرقيق المجلوب من بلاد ما وراء النهر . ولم ينظر الخلفاء العباسيون إلى الرقيق نظرة امتهان وازدراء ، بدليل أن كثيرا منهم كانت أمهاتهم من الرقيق ، وقد أو لع الخلفاء باتخاذ الإماء من غير العرب ، لأنهن كن في الغالب أوفر جمالا . وجرت العادة على ألا يرى الرجل من يريد النزوج بها رؤية تامة إلا إذا كانت من الحرائر إلا في حدود ما يسمح به الشرع الإسلامي ، بخلاف الأمة فقد كان يستطيع أن يراها ويعرف طباعها وأخلاقها بحكم مخالطتها قبل أن يقدم على الاقتران بهـا ، وكثيرا ماكان أبناء الجوارى أحب إلى آبائهم من أبناء الحرائر ، ولم يكن ثمة فرق في التوريث بين أبناء الحرائر والإماء . وكان كثيرمن الخلفاء العباسيين من أمهات أولاد : فكانت أم المأمون فارسية ، وأم المعتصَم تركية ، ودشجاع، أم المتوكل خوارزمية ، وأم المقتدر رومية وكذا كانت أم الخليفة المستكني، وكانت أم المطيع صقلية .

#### المرأة :

كان للمرأة فى عهد الدولة العباسية القدح المعلى فى الميادين الإجتماعية والسياسية ، فقد كانت امرأة مثالية ، لها وزنها وقدرها فى توجيه المسائل العامة ، ومن أبرز الشخصيات النسائية فى بغداد فى العصر العباسى : الخيزران وزبيدة والعباسة وقبيحة والسيدة .

تدخل نساء بغداد فى شئون الدولة العباسية ، كالخيزران ، التىكانت كثيرا ماتسأل ابنها الهادى ليقضى حاجات المترددين على بيتها من المسلمين . غيرأن شدة غيرة الهادى على النساء ، حملته على أن يضع حداً لتدخلها في أمور دولته ، فقال لها مهددا متوعدا حين سألته ذات مرة في قضاء مسألة لم يجد إلى قضائها سبيلا : و لئن بلغني أنه وقف ببابك أحد من قوادى أو خاصتي أو من خدى ، لأضربن عنقه ولأقبضن ماله ، ولما أحس الهادى بدنو أجله ، بعث يطلب أمه الحيزران ، فحضرت إليه وخاطبها بقوله : و أنا هالك في هذه الليلة ، وفيها يلى أخى هارون ، وقد كنت أمرتك بأشياء ونهيتك عن أخرى ، مما أوجبته سياسة الملك لا موجبات الشرع من برك ، ولم أكن بك عاقا ، بل كنت لك صائنا وبرا واصلا .

وهذه السيدة زبيدة ، زوجة الحايفة هارون وأم الامين ، تمتعت بقسط وافر من الحرية وتدخلت في شئون الدولة ، حتى أن الامين بن هارون الرشيد ولى الحلافة بتأثير أمه زبيدة ، ، إذ عدل الرشيد عن عزمه في تولية ابنه المأمون من بعده باعتباره أكبر أولاده سنا وبايع الامين .

ولعل من أبرز النساء اللائى ظهرن فى العصر العباسى وأوسعهن شهرة وأظهرهن شخصية ، العباسة ابنة المهدى وأخت الرشيد .فقد قيل إن الرشيد كان يعمل بمشورة أخته ، وكانت ذات ثقافة عالية وذكاء نادر ، حلوة الحديث ، لطيفة المعشر ، وكانت تحضر دائما مجلس الرشيد(١) .

وتمثل بوران ابنة الوزيرالحسن بن سهل وزوجة المأمون ، حياة النرف والنعيم التى عاشتها بعض نساء بغداد فى العصر العباسى ، وكانت من أجمل نساء بغداد و أغزرهن علما وأوفرهن أدبا ، وبذل الحسن بن سهل فى زفاف ابلته للمأمون كثيرًا من الأموال .

ومن نساء العصر العباسي الثانى ، من كانت لهن السطوة على أولادهن من الحلفاء حتى كن يشرفن على شئون الدولة ويشنزكن في تدبير أمور

<sup>(</sup>١) الدكتور على براهيم حسن : نساء الهن والتاريخ الاسلامي نصيب ص ٨٦

الحسكم، وكان لهن أكبر الآثر في سير الحوادث في بغداد، ومن أبرزهن: و قُبيحة، أم الحليفة المعتز بن المتوكل، التي تسببت في قتل الحليفة المعزول المستعين، وكان قد أخرج إلى بلدة واسط، وذلك خوفا على حياة ولدها من أن تمتد إليها يد الاعداء إذا ظل المستعين على قيد الحياة.

وقد ظهر تدخل النساء جليا في شئون الدولة في عهد الخليفة المقتدر ، واعلم أن دولة المقتدر كانت دولة ذات تخليط كثير ، لصغر سنه ولاستيلاء أمه ونسائه وخدمه عليه ، فكانت دولة تدور أمورها على تدبير النساء والخدم وهو مشغول بلذته ، (١) . فقد أصبح الأمر والنهى بيدأمه والسيدة ، وبلغ من عظم نفوذها أنها كانت إذا غضبت هي أوقهر مانتها على وزير ، أقيل من منصبه ، كما حدث لعلى بن عيسى ، فقد أمرت بالقبض عليه بسبب سوء استقبال حاجبه لقهر مانتها ، وليس هذا كل ما كان للسيدة من نفوذ ، بل أن سلطتها تعدت حدود ذلك فعينت قهر مانتها ، ثو مال ، رئيسة للمظالم .

ولم تعطل مجالس النساء المثقفات إلا في عهد الخليفة المتوكل ، رغمأن نجم و فضل ، الشاعرة المشهورة قد تألق في عهد هذا الخليفة .

#### الملابس :

تطور الزى فى الدولة العباسية عما كان عليه الحال قبل قيامها ، وذلك لظهور الازياء الفارسية فى البلاط العباسى . وقد قرر أبو جعفر المنصور بأن تلبس بصفة رسمية القبعات السوداء الطويله المخروطة الشكل ، ويطلق عليها اسم القلانس .

وأدخل استعال الملابس المحلاة بالذهب، وغدا خلمها على الناس من

<sup>(</sup>۱) الفخرى س ۲۳۵ ·

حق الخليفة ، يتبين ذلك من العملة التي ضربت في عهد الخليفة المتوكل ، حيث تظهر صورته مرتديا ملابس فارسية . ولما ولى المستعين الخلافة ( ٢٤٨ – ٢٥٦ه ) صغر القلانس ، بعد أن كانت طوالا ، وأدخل لبس الأكام الواسعة التي لم تكن تعرف من قبل فجعل عرضها نحوثلاثة أشبار ، وكانت هذه الأكام تقوم مقام الجيوب ، يحفظ فيها الإنسان كل ما يرغب في حفظه ، فكان الكانب يحفظ فيها الرفعة لعرضها ، والقاضي يضع فيها الكراسة التي يقرأ منها الخطبة يوم الجمعة .

أما الملابس العادية للطبقة الراقية فى العصر العباسى ، فىكانت تشتمل على سروالة فضفاضة وقميص ودراعة وسترة وقفطان وقباء وقلنسوة . وتشتمل ملابس العامة على إزار وقميص ودراعة وسترة طويلة وحزام ، وينتعلون الاحذية والنعال .

وكان رجال الدولة يتميزون بملابسهم: فيلبس الكتاب الدراعات وهى ثياب مشقوقة من الصدر، ويرتدى العلماء الطيالسة، أما القواد فيلبسون الأقبية الفارسية القصيرة. وكان من المستحسن لبس الثياب البيضاء، وفي القرن الرابع الهجرى، كانوا يرون أنه لا يجوز للرجال لبس الثياب ذات الألوان إلا في بيوتهم، على حين أنهم أجازوا لبسها للنساء.

وقد اتخذت سيدات الطبقة الراقية غطاء للرأس منضدا بالجواهر محلى بسلسلة ذهبية مطعمة بالاحجار الكريمة ، وبعزى ابتكار هـذا الغطاء إلى وعلية ، أخت الرئيد . وكانت نساء الطبقة الوسطى يزين رؤسهن بحلية مسطحة من الذهب ، ويلففن حولها عصابة منضدة باللؤلؤ والزمرد ، كذلك كن يلبسن الخلاخل في أرجلهن والاساور في معاصمهن وأزنادهن ، ولم يكن يجهلن فن التجميل ، ومن الجلي أنهن أخذنه عن الفارسيات . ويعزى إلى السيدة زبيدة انخاذ المناطق والنعال المرصعة بالجواهر ، وكانت فوق ذلك

تُسرف في شراء ملابسها وتزيينها ، فقد اتخذت توبا من الوشي الرفيع يزيد على خمسين ألف دينار .

## الطعام والشراب :

بلغ من تفنن العباسيين في الطهى وإسرافهم في الإنفاق عليه ،أن بعضهم كان يشترى مقادير كبيرة من السمك لتقديم السنته على المائدة ، كاون من ألوان الطعام الشهية . فإن ابراهيم بن المهدى لما استضاف الرشيد في الرقة ، قدم له لونا من الطعام ، فاستصغر القطع ، وقال : لم صغر طباخك تقطيع السمك ، فرد عليه ابراهيم بقوله : يا أمير المؤمنين ! هذه ألسنة السمك ، فأخبره إبراهيم أنه كلفها أكثر من ألف درهم ، فاستكثر الرشيد هذا المبلغ ، وبلفت نفقة المأمون في اليوم على مطابخه مبلغا كبيرا . واعتاد أهل بغداد جلب ألوان الطعام كالسمك والحبوب والجس في فارس وعمان والهند ، ولم يسمح الخلفاء العباسيون بتناول النبيذ على موائدهم على الرغم من أنهم كانوا يشربونه أحيانا النا.

#### الألعاب :

ذاعت فى العصر العباسى عدة ألعاب ، مثل : لعب الشطرنج ، والنرد ، وسباق الحيل ، والصيد . ومن بين الحلفاء الذين أقبلوا على لعبة الشطرنج ، الحليفة المأمون بعد قدومه من حراسان إلى بغداد والحليفة المعتصد الذى اشتهر فى عهده نوع من الشطرنج يسمى الجوارحية أو اللعب بالجوارح لأن حواس الإنسان تعمل أثناء لعبها ، وانتشرت بين الناس لعبة النرد وكان يلعب بثلاثين حجرا وفصين على رقعة بها إثنا عشر وأربعة وعشرين منزلا .

<sup>(</sup>۱) المفريزي : الخصص جُ ۱ ص ۱۸

أماسباق الخيل ، فكان يعدتسلية الخلفاء والأمراء وكبار رجال الدولة في العصر العباسي ، وقد أباح الخلفاء هذه الرياضة بشرط ألا تلعب طلباً للمال . وكلف بعض الخلفاء بالصيد ، فقد حرص المهدى على القيام برحلات صيد منظمة ، وبين يديه فرسان من الحراس يتقلدون سيوفهم .

ومن الآلعاب التى كان يتسلى بها أهل بغداد ، اللعب بالخيال ، فقد كان في بغداد رجل يعرف بابن المفازلي ، يقف على الطريق ويقص على الناس الأخبار والنوادر المضحكة ، ويقلدهم على اختلاف طوائفهم . وقد سمع الخليفة المعتضد بنوادره ، فأمر بإحضاره بين يديه ، ليقصها عليه ، فأعجب بها ، وأجزل له العطاء (١) .

## الاعباد والمواسم والمواكب :

احتفل خلفاء بغداد بعيدى الفطر والأضحى احتفالا باهرا ، كما حرصوا منذ بداية القرن الرابع الهجرى على الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم ، واحتفلوا بيوم النوروز وهو أول أيام السنة عند الفرس وأحد مواسمهم القديمة ، وكان المسلمون قد أبطلوا الاحتفال بهذا العيد فى بلاد الفرس بعد الفتح الإسلامى ، غير أنه عاد فى الصدر الأول من أيام العباسيين ، وكان الناس يتبادلون فيه الهدا يا (٢) :

وكذلك الحال فى عيد المهرجان ، وهو أول أيام الشتاء ، فكان الناس يتهادون فيه ، وقد جرت العادة أن يخلع الحلفاء فى هذا العيد ملابس الشتاء على القواد وكبار رجال الدولة . وكان اليوم الحامس من المهرجان من أعظم أيام الفرس ويسمونه رام روز . واهتم الفرس كذلك بعيد الرام ، ويقع

<sup>(</sup>۱) المسعودي : مروج الذهب جـ ٣ ص ٥٢٥ .

<sup>(</sup>٢) الدكتور حسن ابراهيم حسن : تاريخ الاسلام السياسي ج ٢ س ٣٣٨ .

فى اليوم الحادى والعشرين من المهرجان (١) .

وبذلك احتفل العباسيون بأعياد الفرس وخاصة : النوروز والمهرجان والرام، وأصبحت من أهم الاعياد الرسمية فى الدولة العباسية .

وفى أيام الجمع والأعياد فى العصر العباسى ، كان يسير فى مقدمة موكب الخليفة : الحراس على اختلاف طبقاتهم حاملين الأعلام ، ثم أمراء البيت العباسى على الخيول المطهمة ، ثم الخليفة لابسا القباء الاسود وعليه قلنسوة طويلة مزينة بجوهرة ومتمنطقا بمنطقة مرصعة بالجواهر ومتشحا بعباءة سوداء ، وبين يديه كبار رجال الدولة(٢) . ومن أعظم مواكب العباسيين ، عدا موكب الخليفة ، موكب الحج حيث بجتمع فى بغداد الحجاج من مختلف الأمصار الإسلامية الشرقية .

## مجالس الغناء والموسيقى فى بفداد :

بدأت الدولة العباسية على يدى السفاح ثم أبى جعفر المنصور ، والعهد عهد فتن وتنازع وتشيع وتحزب ، فطبع المنصور نفسه على اليقظة والسهر . ولا شك أن خليفة مثل هذا جبل على الحرص وتنكب أسباب الشك ، يجفو الطرب ويصرف نفسه عن الاشتغال بالملاهى ، حتى لا يجد أعداق ه المتربصون به سبيلا إلى اقتحام ملكه . وكان اتصافه بالبخل واشتهاره به ، من الاسباب التى باعدت بينه وبين شعراء عصره ، حتى خرج الشعراء فى أيامه من الحضرة إلى غير وجهة ، . وذكر صاحب العقد الفريد أن حاجب ألمنصور قال : إن الشعراء ببابك وهم كثيرون ، طالت أيامهم ونفسدت نفقاتهم ، والغناء يتطلب البذخ والترف ، فلم يكن فى عهد المنصور قبس من

Browne: Literary History of Persia, Vol. 1. pp. 114, 259, 475.(1)

<sup>(</sup>٢) سيد أمير على : مختصر تاريخ العرب ص ٢٨٦ – ٢٨٧ .

الأمل فى الارتقاء ، وكان المنصور ورعا يعير آل الربير بحبهم للغناء ، وقد سمع ذات يوم ضرب طنبور فى داره ، فكسره على صاحبه ، ولم يسمح بالغناء إلا بعد إنشائه بغداد التى كانت فيا بعد موئل الفن وكعبة الغناء ، بيد أنه يجدر ألا ننسى أن العرب فى خلافة المنصور عربوا كتابا لبطليموس فى الألحان الثمانية كان له فى الموسيقى إذ ذاك شأن كبير .

ولم تعدم الدولة العباسية فيا بعد خلفاء من أمثال المنصور في عدم إقبالهم على الفناء وزهدهم في سماع الموسيقي ، كما فعل المأمون بعد عودته من خراسان ، فقد وجد الملاهي ضاربة أطنابها ، فأمر بمنع الغناء ، ولكن ذلك كان إلى حين ، ريثها صفا له الزمان واتسقت الأمور ، ثم مالبث أن أغرق في اللهو حتى صاريسمر عنده كل ليلة اسحق الموصلي وابراهيم بن المهدى ، وكان يقول لها : بكرا على قد اشتقنا إلى الصبوح(۱). وتشبه الخليفة المهتدى العباسي بعمر بن عبد العزيز في ورعه وتقواه ، فلما ولى الخلافة سنة ٢٥٥ أمر بتحريم الطرب .

على أنه فيها عدا هؤلاء ، نرى الخلفاء العباسيين قد أقبلوا على الغناء ، وشارك الخلفاء في ذلك الأمراء والعامة ، وأخذ الخلفاء يفدقون الهبات والعطايا على المفنين ، وساعدهم على ذلك ، تلك الثروة التي حفلت بها بفداد . وأكثر من ذلك أن كثيراً من الخلفاء العباسيين اشتغلوا بصناعة الألحان وبرزوا فيها وذاعت لهم أنفام رائعة ، ومن أشهرهم المهدى بن المنصور الذي كان قصره بجمع الموسيقيين ، ومنهم الواثق والمنتصر والمعتمد والمعتضد . وكان أول من دونت صنعته في الفناء من أبناء الخلفاء : ابراهيم بن المهدى ، وأخته علية ، وأبوعيسى بن الرشيد ، وعبد الله بن موسى الهادى الهادى ، وعبد الله بن الهادى ، وعبد الله بن موسى الهادى ، وعبد الله

<sup>(</sup>١) الصبوح : الخمر التي تشرب صباحا ، اما الغبوق فهي الحمر التي تشرب في الساء . "

ابن محمد الأمين ، وعيسى بن المتوكل ، وعبد الله بن المعتز . وحفلت دور البرامكة بالجوارى المغنيات ، ويقال إنهم الذين كانوا يعلمونهن الغناء .

ولم تكن عناية الخلفاء العباسيين فى بغداد برجال الآدب والشعراء ، أقل من عنايتهم برجال الفن الجميل من المطربين والمغنين والموسيقيين ، فقد كان كل منهم معطاء للأموال حتى كان يغدق على هؤلاء جميعا الهبات ، مما حببه إليهم ، واتصف الخلفاء بحب الفنون والإقبال على تشجيعها والأخذ بناصر أصحابها .

وقد جرت عادة بعض الخلفاء العباسيين على الظهور في مجالس الغناء مثل المهدى والهادى ، ولكن السفاح والمنصور لم يظهرا قط فها على الرغم من محبتهم الغناء والطرب له . وفاق هارون الرشيد الخلفاء في ولوعه بالغناء والموسيقى وإجزاله العطاء للمغنين والموسيقيين ، وهو أول من جعل المغنين مراتب وطبقات ، كان آخرها طبقة المضحكين وأهل الهزل والفكاهات ، ولم يكن بينها رغم ذلك \_ على حد قول الجاحظ \_ ، خسيس الأصل ولا وضيعه ولاناقص الجوارح ولافاحش القول ولا مجهول الأبوين ولا ابن صناعة دنيئة ، .

على أنه إذا أظهر أحد المفنين براعة فى فنه ، أمر الحليفة بنزقيته إلى الرتبة التي تعلو رتبته ، فإن برصوما الزامر أعجب الرشيد مرة ، فأمره صاحب الستارة أن يزمر على غناء ابن جامع المغنى المشهور ، فرفض ذلك برصوم ، وقال : إن كنت أزمر على الطبقة العالية رفعت إليها ، فإما أن أكون فى الطبقة الثانية وأزمر على الأولى فلا أفعل ، فقال الرشيد لصاحب الستارة : إرفعه إلى الطبقة الأولى (١) .

<sup>(</sup>١) الجاحظ : كتاب التاج ص ٢٨ .

ولم يحتمع على باب خليفة من المفنين والموسيقيين ، ما اجتمع على باب الرشيد . ومن نبخ منهم في عهده : منصور زلزل الذي اشتهر بحسن الضرب على العود ، حتى قيل إنه كان إذا جسه لم يملك أحد نفسه حتى يطرب ، وذاعت شهرة المغنى مسكين المدنى الذي فاق في الفناء ابن جامع أشهر مغنى عصره ، فقد غنى ابن جامع يوما في بحلس الرشيد فلم يطرب الحليفة ، وإذ ذاك قال صاحب الستارة لمسكين : يأمرك أمير المؤمنين إن كنت تحسن هذا الصوت أن تغنى ، فاندفع في الغناء وأعجب به الرشيد وطلب إليه أن يعيد الصوت أن تغنى ، فاندفع في الغناء وأعجب به الرشيد وطلب إليه أن يعيد على مسامعه ما غناه فأعاده بقوة ونشاط ، فقال له الحليفة : أحسنت وأجملت .

وحظى إبراهيم الموصلي وأبنه اسحق برضاء الحلفاء العباسيين ، وكانا من رجال الأدب ، ولكن الغناء قد غلب عليهما بما وضعاه من الألحان ، وقد أبدع أبراهيم في تنسيقها ، حتى توهم أن الأرواح هي التي تعلمه الصوت(١).

ولم تقتصر مجالس الفناء على الحلفاء وحدهم ، بل جاراهم فى ذلك المضار الأمراء والوزراء وسائر رجالات الدولة ، وكان المغنون يلبسون و الثياب المصبوغة ، وكانوا إذا جلسوا فى تلك المجالس لبسوا الثياب الحر والصفر والحضر ، ثم جلسوا يشربون ودارت الكاسات ، ، ولم تخل تلك المجالس من النوادر والطرائف التى تملؤها بهجة وسرورا . وكما ارتفع شأن الفناء ، ازدهرت الموسيقى ، وكثيرا ما اشتركت الأميرات وسيدات الطبقة الراقية فى بغداد فى حفلات موسيقية خاصة (٢) .

وحفلت مجالس الفناء بالا دباء والمفنين ، وأجزل لهم هارون العطاء عا

<sup>(</sup>۱) اَلأَغَانِي حِ ٢ صِ ١٧٠ ــ **١٧١** .

<sup>(</sup>٢) الدكتور حسن ابراهيم حسن : تاريخ الاسلام السياسي ج ٢ س ٢١٥ .

جذبهم إليه . واشتهر من بينهم المغنى زرياب ، الذى أنجب حمدونة وعلية ، فتعلمتا الفناء على يدى أبيهما وأصبحتا من شهيرات المفنيات .

كان زرياب ، والد حمدونة وعلية ، مولى الخليفة المهدى العباسى ، فارسى الاصل . وكان شاعرا مطبوعا وأديبا ملما بعلوم النجوم وأخلاق الشعوب وطبائعها وسير الملوك ، حافظا لكثيرمن الحكم والامثال ، كما كان فصيحا حلو الحديث حسن الصوت ، تعلم الفناء على إسحق الموصلي وتفوق عليه دون أن يشعر بذلك . وقد طلب هارون الرشيد من إسحق أن يأتى له بمفن غريب قد حذق الفناء ، وإن لم يكن قد اشتهر في هذا الفن ، فذكر له تلميذه زرياب ، فلما كلمه الرشيد أعرب عن نفسه بأحسن منطق وأوجز خطاب ، وسأله عن معرفته بالفناء فقال : نعم ! أحسن منه مايحسنه الناس ، وأكثر ما أحسنه لايحسنونه ممالا يحسن إلا عندك ، فإن أذنت غنيتك ما لم تسمعه أذن قبلك ، فأمره الرشيد بالفناء ، فجلس ثم اندفع ففناه :

يا أيها الملك الميمون طائره هارون راح إليك الناس وابتكروا فأتم النوبة ، وطار الرشيد طربا وأنب إسحق على كتمانه أمر زرياب عنه . فسقط فى يد إسحق وخلا بزرياب وقال : يا على ! إن الحسد أقدم الا دواء وأدواها ، والدنيا فتاكة ، والشركة فى الصناعة عداوة ولا حيلة فى حسمها ، فتخير فى ثنتين لابد لك منهما : أن تذهب عنى فى الأرض العريضة لا أسمع عنك خبراً ، وأما أن تقيم على كرهى ورغمى مستهدفا إلى . فاختار زرياب الرحيل ، ورحل أولا إلى المغرب ، ومنها إلى الا ندلس فى خلافة عبد الرحمن الا وقدمه على جميع عبد الرحمن الا وسط ، الذى أحب زرياب حبا شديدا وقدمه على جميع المغنين (١) .

<sup>(</sup>۱) المقرى: نفح الطيب ج ۲ ص ۷۵۰ ـ ۲۵۱.

تلك هى حياة زرياب الأولى ، وقد ورثه أولاده فى الفناء وكانوا ثمانية ذكور وبنتين هما علية وحمدونة ، وقد تعلموا جميعاً الغناء ومارسوا صناعته وأصبحت أسرته كلها تحترف هذا الفن . وتزوجت علية بنت زرياب من الوزير هشام بن عبد العزيز ، أما حمدونة فقد تفوقت فى فن الفناء على أختها علية ، وتقدمت فى السن ، حتى لم يبق من بيت زرياب على قيد الحياة سواها ، وأخذ عنها الفناء على أصوله التى وضعها والدها .

ويرجع الفضل إلى زرياب فى تعليم الجوارى الغناء ، فقدكانت له جوار أدبهن وعلمهن الغناء على العود . ومن أشهرهن غزلان وهنيدة اللتين كانتا تأخذان عودهما بمجرد أن يهب زيارب من نومه ويأخذ هوعوده ، ثم يكتب الشعر ويعود إلى مضجعه . ومن بين هؤلاء الجوارى ، اشتهرت هنيد بفرط جمالها ، وقد أعجب بها الخليفة عبد الرحمن الأوسط فأهداها زرياب إليه ، وأصبحت من بين محظياته المقربات .

وكان لخلفاء العصر العباسى الثانى مجالس للطرب والفناء، يحضرها الشعراء والأدباء والمفنون والموسيقيون والملهون ، فقد جمع مجلس المتوكل أول خلفاء هذا العصر مرة بين الشعراء والأدباء والملهين ، وفرح فى ذلك اليوم فرحاً شديداً وسر سروراً لم ير مثله ، وزاد فى تكرمة الشعراء وأجزل لهم العطاء.

وكان الحليفة المعتمد مشغوفا بالطرب والفناء والموسيق ، سأل مرة عبد الله بن خرداذبة والد أبى قاسم عبيد الله الجفرافى المشهور صاحب كتاب ، المسالك والمالك ، ، عن نشأة الموسيق والغناء وما طرأ عليهما من تغيير . فأجاد فى وصفها فى البلاد الإسلامية منذ أقدم العصور ، فسر المعتمد وقال له : قد قلت فأحسنت ، ووصفت فأطنبت ، وأقمت فى هذا اليوم سوقا للغناء وعيدا لانواع الملاهى ، ثم سأله المعتمد عن أنواع الطرب ، فقال على

ثلاثة أوجه: طرب محرك ينعش النفس ودواعى الشيم (الكرم) عند السماع ، وطرب شجن وحزن لا سيما إذا كان الشعر فى وصف أيام الشباب والشوق إلى الأوطان والمراثى لمن عدم من الاحباب ، وطرب يكون فى صفاء النفس ولطافة الحس. وسأله المعتمد: فما منزلة الإيقاع وفنون النغم؟ \* قال : إن منزلة الإيقاع من الغناء منزلة العروض من الشعر، (١) ، يقول المسعودى: ففرح المعتمد فى هذا اليوم وخلع على ابن خرداذبة وعلى من حضره من ندمائه ، وفضله عليهم ، وكان يوم لهو وسرور ، .

وكان الخليفة العباسى فى العصر الثانى يهتم بمجالس الطرب ، فقد تملك الراضى الهم لاستبداد بحكم بأمور الدولة وسكه النقود باسمه ، ولكنه أزال عن نفسه الهم وتمثل بقول المأمون :

صل الندمان يوم المهرجان بصاف من معتقة الدنان بكائس خسرواني عتيق فإن العيد عيد خسروان (٢)

وتعدت مجالس الفناء والطرب، من الخلفاء إلى الأمراء وكبار رجال الدولة. ويرجع انتشار الفناء إذ ذاك إلى كثرة الجوارى، وكان معظم القيان اللاتى يحترفن الفناء فى أوائل القرن الرابع الهجرى من الجوارى، وقاييل منهن من الحرائر(٣). وفى سنة ٤٢١ هم أمر الخليفة القاهر بتحريم القيان والحر، وقبض على المغنين وكسر آلات اللهوكما فعل الحنابلة فى أوائل هذا القرن، وأمر ببيع المغنيات من الجوارى، مع أن هذا الخليفة كان مولعاً بالشراب وسماع المغنيات.

<sup>(</sup>١) الدكتور حسن ابراهيم حسن: تاريخ الاسلام السياسي ج ٣ س ٦١٩ .

<sup>(</sup>۲) المسعودی : مروج الذهب ج ۲ ص ۲۹۵ ـ ۵۳۰

<sup>(</sup>٢) مَكَرُ : الحَضَارَةَ الاسلامية في انقرن الرابع الهجري ج ١ س ٢٦٦ .

## مصادر الكمتاب

مرتبة حسب أحرف الهجاء بالنسبة لأسماء المؤلفين

أولا \_ مصادر عربية مخطوطة

إيليا المطران:

مقالة في المكاييل والأوزان،

مخطُوط بالمكتبة التيمورية بدار الكتب رقم ٢٤١ رياضيات.

ابن الرفعة : أبو العباس نجم الدين أحمد بن محمد بن على

و الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان.

مخطوط بالمكتبة التيمورية بدار الكتب رقم ٣١٢ رياضيات.

ابن الضياء المكى: أبو التقا محمد بهاء الدين بن الضياء المكى العمري

و تاريخ مكة المشرفة ،

مخطوط بدار الكتب المصرية تحت رقم ١٥٧٠ تاريخ .

العبيدى : أبو على مخمد

, أصول الاحساب وفصول الأنساب ،

مخطوط بدارالكتب المصرية رقم ١٩ تاريخ.

العجيمي : حسن بن على

. إهداء اللطائف من أخبار الطائف ،

مخطوط بدارالكتب المصرية رقم ٨٧ تاريخ .

ابن عراق : على بن محمد

و نشر اللطائف في قطر الطائف،

مخطوط بدارالكتب المصرية رقم ٢٢٣٣ تاريخ.

العسكرى: أبو هلال الحسين على العسكرى

الأوائل ، . مخطوط بدار الكتب رقم ٢٧٧٣ تاريخ .

ابن قدامة المقدسي ( ٣٦٠٠ ): أبو مجمد عبد الله بن عبدالله بن أحمد « الاستبصار في أنساب الانصار ، مخطوط بدار الكتب رقم ٤٣٩ النهرواني (٩٨٨ هـ ): قطب الدين محمد بن أحمد المسكي

«الإعلام بأعلام بيت الله الحرام، مخطوط بدار الكتب رقم ١٨٤٧ تاريخ مؤلفه غير معلوم

. خلاصة السيرة الجامعة لعجائب أخبار ملوك التبابعة » .

شرح لم يعلم مؤلفه ، على القصيدة الحميرية ، لأبى الحسن نشوان بن سعمد الحميري

ثانيا – مصادر عربية منشورة

الابشيهي: شهاب الدين أحمد .

والمستطرف في كل فن مستظرف ، جزءان

أبكاريوس الأرمني :

دنهایة الارب فی أخبار العرب ، (مرسیلیا ۱۸۵۲م)
 ابن الاثیر : ( ۹۳۰ ه = ۱۲۳۸ م ) علی بن أحمد بن أبی الكرم
 و الكامل فی التاریخ ، ۱۲ جزء (بولاق ۱۲۷۶ ه)
 دأسد الغابة فی معرفة الصحابة ، ٥ أجزاء (القاهرة ، ۱۲۸ ه)

أحمد أمين :

د فجر الإسلام ، (القاهرة ١٩٢٨م)

د ضحى الإسلام ، ٣ أجزاء (القاهرة ١٩٣٧ - ١٩٣٦)

, عكاظ والمربد، (بحث في مجلة كلية الآداب ، مايو ١٩٣٢)

الفتوة في الإسلام ، ( بحث في مجلة كلية الآداب ، مايو ١٩٤١ )

والصعلكة والفتوة في الإسلام ، ـ سلسلة إقرأ رقم ١١١

. وألعاب الصبيان عند العرب، بحث في مجلة بحمع فؤاد ، ج ٤ ، ١٩٣٧

الأزرق: أبو الوليد محمد بن عبد الله بن أحمد

أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار ، جزءان

(المطبعة الماجدية بمكة ٢٥٣٦ه، نشر الاستاذ رشدى الصالح)

إسرائيل ولفنسون :

تاريخ اليهودفى بلادالعرب في الجاهلية وصدر الإسلام (القاهرة ١٩٢٧م) أسعد داغر:

. حضارة العرب، ( القاهرة ١٩١٨ م )

اسماعيل أحمد أدهم :

علم الأنساب العربية ، (القاهرة ١٩٣٨ م)

الاصطخرى : أبو القاسم ابراهيم بن محمدالفارسي

. مسالك الممالك ، (ليدن ١٨٧٣ ه)

الاصفهاني : أبو الفرج على بن الحسين

«الاُغانى» (بولاق ١٢٨٥ه)، والجزء ٢١، طبع ليدن سنة ١٣٠٥ م ١٣٠٥ م

الالوسى : السيد محمود شكري

. بلوغ الا رب في معرفة أحوال العرب ، ٣ أجزاء سنة ١٩٢٤ م البلاذري ( ٢٧٩ هـ = ٨٩٢ م ) : أحمد بن يحيى بن جابر

. فتوح البلدان ، ( القاهرة ١٣١٨ م)

البغدادي : أبو الفوز محمد أمين

وسباتك الذهب في معرفة قبائل العرب، ( بمباى ، ١٢٩٦ ه ) البغدادي : عبد القادر بن عمر

. خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب ، ( بولاق ، ١٢٩٩ هـ)

البقاعي : برهان الدين و لعب العرب بالميسر في الجاهلية الأثولي ، ( ليدن ١٣٠٣ هـ ) البكرى: عبد الله بن عبد العزيز بن محمد بن عمر معجم ما استعجم، ، (طبع جو تنجن ، ١٨٧٦ - ١٨٧٧ م) والاجزاء التي نشرها الاستاذ مصطفي السقا.

بندلى صليبا الجوزي

وهو ترجمة كتاب (طبع كازان ١٩٠٧) وهو ترجمة كتاب Wilken: Das Matriarchat bei den Alten Arabern, 1884.

البلاذري: أحمد بن يحيي بن جابر البغدادي

و فتوح البلدان ، ( ليدن ١٨٦٦م )

البيرونى : أبو الريحان محمد أحمد الحوارزمي

و الآثار الباقية عن القرون الخالية ، ( ليبسك ١٨٧٨م )

التبریزی: أبو زكریا یحی بن علی بن محمد بن بسطام

« شرح أشعار الحماسة ».

نشر الاستاذ فريتاج Freytag ، طبع Bonnae م الثعالبي النيسابورى : أبو منصور عبد الملك بن محمد بن اسماعيل « غرر أخبار ملوك الفرس وسيرهم ، ( باريس ١٩٠٠ ) الثعالبي : أبو منصور عبد الملك بن محمد

، لطائف المعارف ، (ليدن ١٨٦٧) نشر الاستاذ جونج Jong جرجي زيدان

د تاريخ آداب اللغة العربية ، (القاهرة ١٩٩١م) د أنساب العرب القدماء ، (القاهرة ١٩٣١م) د تاريخ التمدن الإسلامی ، ه أجزاء (القاهرة ١٩٣١م) د تاريخ العرب قبل الإسلام ، (القاهرة ١٩٣٢م) ابن الجوزی ( ١٩٥٥ه) أبو الفرج عبدالرحمن بن على بن محمد دسيرة عمر من الخطاب ،

الجهشياري ( ٢٢١ه ): أبو عبد الله محمد بن عبدوس ، كتاب الوزراء والكتاب ، ( القاهرة ١٩٣٨ )

نشره الاساتذة مصطنى السقا وابراهيم الإبياري وعبد الحفيظ شلي الجاحظ( ٥٥٥ه = ٨٦٩م ): أبو عثمان عمرو بن بحر

دكتاب التاج فى أخلاق الملوك ، .

حققة المرحومالاستاذ أحمد زكى (القاهرة ١٣٣٧ه = ١٩١٤ م ) ابن حجر العسقلاني (٢٥٨ه) شهاب الدين بن على والإصابة في تمييز الصحابة ، (القاهرة ١٩٢٣م)

حسن ابراهیم حسن

والسيادة العربية والشيعة والإسرائيليات في عهـ د بني أمية ، ، تأليف فان فلوتن ( ترجمة إلى العربية )

والدعوة إلى الإسلام، تأليف تو ماس أرنولد (ترجمة إلى العربية ١٩٤٧) وتاريخ الإسلام السياسي، الانجزاء: ٢٠٢٠١ (القاهرة ١٩٤٥–١٩٤٨)

ابن عبد الحكم ( ٢٥٧هـ ) أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله

وفتوح مصر والمغربء

ابن أبي الحديد (٤٠٤ هـ) الشريف الرضى محمد بن أبي أحمد الحسني دكتاب شرح نهج البلاغة ، ٤ مجلدات ( القاهرة ١٣٢٩ ه )

> الحلبي (١٠٤٤هـ): على بن برهان الدين ابراهيم بن احمد ﴿ إِنْسَانَ الْعَيُونَ فِي سَيْرَةَ الْأَمْيِنِ وَالْمَأْمُونَ ﴾ .

أبن خرداذبة: أبو القاسم عبيد الله بن عبد الله بن احمد والمالك والمالك ، ، (ليدن ١٣٠٦ ه)

الخطيب البغدادي ( ٤٦٣ ه ) : الحافظ أبو بكر أحمد بن على دتاريخ بغداد أومدينة السلام، ٤ أجزاء (القاهرة ١٣٤٩ه=١٩٣١م)

ابن خلدون ( ٨٠٨ ه ) : عبد الرحمن بن محمد بن محمد جابر « العبر و ديوان المبتدا والحبر ، ٧ أجزاء ( القاهرة ١٢٨٤ ه ) ابن خلكان : شمس الدين أبو العباس أحمد بن ابراهيم « وفيات الاعيان وأبناء أبناء الزمان » .

ترجمه إلى الإنجليزية De Siane – ( باريس ۱۸٤٢ – ۱۸۶۸ ) ابن دريد : أبو بكر محمد بن الحسن الأزدى .

, الاشتقاق ، . طبع جو تنجن Gottingen ، ١٨٥٤ م

دحلان: احمد زيني

والسيرة النبوية والآثار المحمدية.

(على هامش السيرة الحلبية) ـ القاهرة ١٣٢ هـ الدميري : كمال الدين

د حياة الحيوان ، . القاهرة ١٣٠٥ ه )

الديار بكرى ( ٩٦٦ ه ) : حسين بن محمد بن الحسن

م الحَنيس في أحوال أنفس نفيس ، ، جزءان ( القاهرة ١٨٢٣ هـ )

رشاد أبو السعود ، وعبد المجيد هديس

مختصر تاريخ العرب القديم ، (طبعة الشام ١٩٢٠م)

الزبيدى: أبو الفيض السيدمحمدمر تَضي الحسيني .

دتاج العروس من جو اهر القاموس، ١٠ أجزا ـ (القاهرة ١٣٠٦-١٣٠٧) دنشوة الارتياح في بيان حقيقة الميسر والقداح ، (ليدن ١٣٠٣ هـ)

زکی محمد حسن

مصر والحضارة الإسلامية (الرسالة ١٥ من سلسلة الثقافة العسكرية التي تصدرها إدارة الشئون العامة في وزارة الحربية).

« الرحالة المسلمون فى العصور الوسطى » ( القاهرة ١٩٤٥ ) .

• دراسات في مناهج البحث والمراجع في التاريخ الإسلامي . •

( مجلة كلية الآداب ، مايو ١٩٥٠ ) .

الزمخشرى: محمود بن عمر .

و الكشاف عن حقائق التنزيل ، ( كلكتا ١٨٥٦ م )

أبن سعيد : على بن موسى المفربي

وكتاب المغرب في حلى المغرب، (ليدن ١٨٩٨ - ١٨٩٩ م) ابن سعد ( ٢٣٠ هـ): محمد

· كتاب الطبقات الكبير ، م أجزا . ( ليدن ١٣٢٢ هـ )

السيوطى ( ٩١١ هـ ) الحافظ جلال الدين عبد ألرحمن

رتاريخ الخلفاء، ( ٢٥١ ه )

سيد أمير على :

ختصر تاريخ العرب والتمدن الإسلامي ،

ترجمه عن الإنجليزية الاستاذ رياض رأفت (القاهرة ١٩٣٨ م) سعيد الافغاني :

أسواق العرب في الجاهلية والإسلام ، ( دمشق ١٩٣٧ م )

السمهودي ( ٩١١ هـ): أبو الحسن على بن عبد الله بن احمد .

دوفا الوفاء بأخبار دار المصطفى ، ؛ (القاهرة ١٣٢٦ هـ)

السهيلي : أبوالقاسم عبد الرحمن بن عبد الله الخثعمي

و الروضُ الانف، جزءان ( القاهرة ١٩١٤ م )

ابن سيدة : أبو الحسن على بن اسماعيل

والمخصص ( القاهرة ١٣٢١ هـ )

سيدة اسماعيل كاشف:

. مصرفي فجر الإسلام ، (القاهرة ١٩٤٧) . مصر في عصر الإخشيديين ، (القاهرة ١٩٥٠)

الشهرستاني : أبو الفتح محمد بن عبد الـكرُيم .

, الملل والنحّل ، ( لندن ١٨٤٦ م )

الشيزرى: عبد الرحمن بن نصر

ر منهاية الرتبة في طلب الحسبة ، نشر الأستاذ السيد الباز العريني . (القاهرة ١٩٤٦)

أبن طباطباً : محمد بن طباطباً ، المعروف يابن الطقطقي

والفخرى في الآداب السلطانية والدول الإسلامية، (القاهرة ١٩٦٣).

الطبرى: أبوجعفر محمد بن جرير .

د تاریخ الرسل والملوك ، نسخة فی ثمانیة عشر مجلداً ، طبع مطبعة
 بریل بمدینة لیدن من سنة ۱۸۷۹ إلى سنة ۱۸۹۸ م .

الطرطوشي : محمد بن محمد بن الوليد الفهرى .

دسراج الملوك، (القاهرة ١٢٩٩ه)

طه حسين :

· الفتنة الكبرى ـ عثمان ، (القاهرة ١٩٤٨ م)

طيفور ( ٢٨٠ ه = ٨٩٣ – ٨٩٤ م ) : أبو الفضل احمد بن أبي طاهر د تاريخ بغداد ، ( ليبسك ١٩٠٨ م )

عبد الحمد العبادي:

وصور من التاريخ الإسلامى ، العصر العربى (الاسكندرية ١٩٤٨)
 و أحابيش قريش \_ هلكانوا عربا أو حبشا؟ ، بحث فى مجلة كلية
 الآداب ، مايو ١٩٣٣ .

ابن عبد ربه : أبو عمر احمد بن محمد عبد ربه الأندلسي

و العقد الفريد ،

نشره الأساتذة : احمد امين واحمد الزين وابراهيم الابيارى (القاهرة ١٩٤٠)

العطار : محيي الدين بن ابر اهيم

· بلوغ الأرب في مآثر العرب ، ( مطبعة الصفا في لبنان ١٣١٩ م)

العمرى: ابن فضل الله

. مسالك الأبصار في عالك الأمصار، (القاهرة ١٩٢٤)

على ابراهيم حسن:

(النظم الإسلامية ، (القاهرة ١٩٣٩)

و نساءً لهن في التاريخ الإسلامي نصيب ، (القاهرة ١٩٥٠)

د مصر فى العصور الوسطى ، ( القاهرة ١٩٥١ )

على عبد الواحد وافي :

د الأسرة والمجتمع ، (القاهرة ١٩٤٥)

• وأد البنات عند العرب في الجاهلية ، عوامله الصحيحة وموقف الإسلام منه، (مجلة • الرسالة ، العدد ٤٠٠ ، مارس ١٩٤١)

فارس بن يوسف الشدياق :

• الساق على الساق فيهاهو الفارياق ، أو أيام وشهور و أعوام في عجم العرب والأعجام ، ( باريس ١٨٥٥ م ) .

أبو الفداء: اسماعيل بن على عماد الدين صاحب حاة .

المختصر في أخبار البشر ، ٤ أجزاء (القسطنطينية ١٣٨٦ هـ
 والقاهرة ١٣١٥ هـ)

ابن قتيبة الدينورى : أبو محمد عبد الله بن مسلم .

, المعارف، ( القاهرة ١٩٣٤ )

الميسر والقداح ، ( القاهرة ١٣٤٢ه )

قدورة : زاهية .

د عائشة أم المؤمنين ، ( القاهرة ١٣٦٦ ه = ١٩٤٧ م )

القرطبي : محمد بن احمد بن أبي بكر .

. الجامع لأحكام القرآن ، ( القاهرة ١٩٣٧ )

القلقشندي : أبو العباس احمد

رصبح الأعشى في صناعة الانشاء، ١٤ جزءا (القاهرة ١٩١٣-١٩١٩)

الكاساني الحنفي:

وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، ج ٢ ( القاهرة ١٣٢٧ ه ) الكرملي ــ الآب أنستاس ماري الكرملي

النقود العربية وعلم النميات ، (القاهرة ١٩٣٩)

ابن الـكلى (٤٢ه): أبوالمنذر هشام بن أبى النصر محمد بن السائب د الأصنام ، ( بولاق ١٣٣٢هـ ) .

> الكندى (٣٥٠ ه): أبو عمر محمد بن يوسف دكتاب ولاة مصر،

نشره روفنجست باسم وكتاب الولاة وكتاب القضاة، (لندن١٩١٧م) الماوردى (٥٠٠ه = ٥٠٠١م): أبو الحسن على بن محمد بن حبيب المصرى والأحكام السلطانية ، (القاهرة ١٣٩٨هـ ولندن ١٩٠١م)

متز: آدم

الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجرى ،
 ترجمة الدكتور محمد عبد الهادي أبو ريدة .

رجمه الديمور محمد عبد اهادي ابو ريده. المسعودي ( ٣٤٦هـ ): أبو الحسن على بن الحسين بن على

مروج الذهب ومعادن الجوهر ، جزءان (القاهرة ١٣٠٣ه)

مصطنى بدر: محنة الإسلام الكبرى ـ سقوط بغداد

أبو المحاسن ( ۸۷۱ ﻫ ) جمال الدين يوسف بن تغرى بردى

والنجوم الزاهرة في ملوك مصروالقاهرة، (القاهرة ١٩٣٠ –١٩٤٨)

المقرى ( ١٠٤١ه = ١٦٣٣م ): شهاب الدين أحمد بن محمد

و نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب،

ع أجزاء ( بولاق ١٢٧٩ هـ = ١٨٦٢ م )

مسکویه (۲۱٪هـ) د تجارب الأمم و تعاقب الهمم ، ٣ مجالدات ، عنى بتصحيحها أمدروز Amedroz (القاهرة ١٣٣٢هـ = ١٩١٤م) الميرد: أبو العماس محمد والكامل في الأدب، جزءان (القاهرة ١٣٧٤ هـ) محمد جمال الدين سرور: ويام الدولة العربية الإسلامية في حياة محمد صلى الله عليه وسلم. ( القاهرة ١٩٥٢ ) محمد الخضري: و تاريخ الأمم الإسلامية ، ٣ أجزاء محمد عبد المعبد خان والأساطير العربية قبل الإسلام ، (القاهرة ١٩٣٧م) مولای محمد علی : د محمد رسول الله، (القاهرة ١٩٤٨م) محمد کرد علی: والإسلام والحضارة العربية ، جزءان (القاهرة ١٩٣٤ -١٩٢٦م) محمد نعان الجارم: أديان العرب في الجاهلية ، ( القاهرة ١٩٢٣ ) محمد لبيب المتنوني والرحلة الحجازية ، طبعة ثانية ، ١٣٢٩ هـ المرزوقي. أبو على الأصفهاني والازمنة والامكنة ، ، طبع مجلس دائرة المعارف بالهند ١٣٣٧هـ . المقريزي: تقى الدين أبو محمد أحمد بن على النزاع والتخاصم فيما بين أمية وهاشم ، ( ليدن ١٨٨٨ م ) المشذورالعقود في ذكر النقود، (المطبعة الحيدرية في النجف ١٣٥٦هـ)

ابن منظور: أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم « لسان العرب » ( بو لاق ١٣٠٢ - ١٣٠٧هـ) ناسة أموت:

المرأة والدولة في فجر الإسلام،

بحث ترجمه الاستاذ محمد عبد الغنى حسن عن المجلة الأمريكية للغات السامية وآدامها .

النجيرى : أبو إسحاق ابراهيم بن عبد الله

« إيمان العرب في الجاهلية ، ( القاهرة ١٣٤٣ هـ)

ابن النديم : ( ٣٨٣ه = ٩٩٩م ) محمد بن اسحق

و الفهرست ، جزءان (ليبسك ١٨٧١م)

النووى ( ٦٧٦ه = ١٢٧٧م ): أبو زكريا محيى الدين بن شرف , تهذيب الأسماء واللغات ، جزءان ( القاهرة )

ابن هشام : عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميرى

ُ د سیرة رسول الله ، طُبع جو تنجن ، ۱۲۷٦ه – ۱۸٦٢م

الهمداني : أبو محمد الحسن بن أحمد بن يعقوب

«الإكليل» ج ٨ نشره الأبأنستاس مارى الكرملي (يغداد ١٩٣١م) أبو هلال الصاني ( ٢٠٨ه = ٣٠٠١م )

«كتاب تَحُفّة الا مراء في تاريخ الوزراء ، طبعة ه. ف . أمدروز هنري لامنس :

الاحابيش والنظام العسكرى في مكة زمن الهجرة ، (بحث في مجلة المشرق الـكاثوليكية ، ١٩٣٦ م )

. الحَجارة المؤلمة ومظاهر عبادتها عند العرب الجاهلية ، ( بحث في مجلة المشرق ، ١٩٣٨م)

الواقدى (٢٠٧ه): أبو عبدالله محمد بن عمر « فتوح الشام » ( القاهرة ١٣٠٢هـ )

وستنفلد : فردنند

, تواريخ مكة المشرفة ، ، ( مدينة غتنفة ، ١٢٧٥ )

وهب بن منبه:

و تاريخ ملوك حمير ۽ .

لويس شيخو :

والنصرانية وآدابها بين عرب الجاهلية ، (بيروت ، ١٩١٢)

ياقوت : شهاب الدين أبو عبد الله الحموى

و معجم البلدان ،

اليعقوبى: أحمد بن أنى يعقوب بنجعفر بن وهب المعروف بابن واضح .

تاريخ اليعقوبي ، ٣ أجزاء (النجف ، ١٣٥٨ه)

يوسف رزق الله غنيمة :

والحيرة ــ المدينة والمملكة العربية ، ( بغداد ، ١٩٣٦م )

د نزهة المشتاق في تاريخ يهود العراق ، ( بغداد ، ١٩٢٤ م )

آبو يوسف ( ١٩٢ه = ٨٠٨م ): يعقوب بن ابراهيم

/ كتاب الخراج، (بولاق ١٣٠٠ه والمطبعة السلفية بمصر ١٣٤٦هـ)

## ثالثا – مصادر أوربية

Ameer: Sayed Ali.

Short History of the Saracens. (London, 1899)

Brockelmann : Carl-

History of the Islamic Peoples.(London, Routledge & Paul, 1949)
Browne: E. G.

A Literary History of Persia. (2 Vols. London, 1902 - 1906). Burckhardt: J. L.

- 1. Travels in Arabia. (London, 1829)
- 2. Arabic Proverbs (2 nd. ed. London, 1875)

Burton: R. F.

Personal Narrative of a Pilgrimage to Al-Madinah and Meccah. (2 Vols. London, 1898)

Caussin de Perceval:

Essai sur L'Histoire des Arabes avant l' Islamisme.

(3 Vols. Paris 1847—1848)

Doughty: C. M.

Travels in Arabia Deserta. (2 vols. Cambridge, 1888) Dozy: R.

Supplément aux Dictionnaire detaille des Noms des Vetements chez les Arabes. (Paris, 1845)

Encyclopaedia of Islam. (London and Leyden, 1913-1931).

Freeman : E.A.

The History and Conquests of the Saracens (London, 1876). Fresnel: ::

Lettres sur l'Histoire des Arabes avant l'Islamisme, (Paris, 1836)

Gibb: H. A. R.

Arabic Literature. (London, 1928)

Gibbon: E.

History of the Decline and Fall of the Roman Empire, 7 Vols. Gilman: Arthur

The Saracens from the earliest times to the Fall of Baghdad. Hell. Joseph

Die Kultur der Araber, translated from the German by Khuda Bukhsh under the title The Arab Civilisations (London, 1926) Hitti, ph.

History of the Arabs, (London, 1927)

Hogarth: N. G.

The Penetration of Arabia. (London, 1905)

Arabia. (Oxford, 1922)

Huart, clément :

Histoire des Arabes. 2 Vols. (Paris, 1912-1913).

Kierman: R. H.

The Unveiling of Arabia. (London, 1937)

King: L. W.

A History of Babylon from the foundation of the Monarchy to the Persian Conquest (London, 1919)

Lammens : Henry.

- 1.Le Berceau de L'Islam. (Romae, 1914)
- 2.La Cité Arabe de Taif à la Veille de L'Hegire. (Beyrouth, 1922) (Mélanges de L'Université Saint-Joseph, Beyrouth, tome VIII)
- 3. Fatima et les Filles de Mahomet (Romae, 1912)
- 4. Mahomet fut- il Sincére ?

(Extrait des Recherches de Science Religieuse: Nos I. et 2. Paris, 1911)

5. Les Ahabis et l'Organisation Militaire de la Mecque au siècle de L'Hegire.

(Journal Asiatique, onzième série, tome VIII, 1916)

- 6. La Republique Marchande de la Mecque vers l'an 600 de notre êre (Extrait du Bulletin de L'institut Egyptien, 5 serie)
- 7. La Mecque à la veille de L'Hegire. (Mélanges de L'Université Suit-Joseph, Beyrouth,tome IX) Le strange : Guy
  - 1. Baghdad during the Abbasid Caliphate (Oxford, 1924).
- 2. A Greek Embassy to Baghdad in 917 A. D. (J.R.A. S.). Lane-Poole. S.

The Muhammadan Dynasties (Paris, 1905) Levy: R.

Persian Literature (London, 1923)

Lyall, ch.

Ancient Arabian Poetry (London, 1930)

Margoliouth

- 1. Mohammed and the Rise of Islam. (London & New York)
- 2. The Relations between Arabs and Israelites prior to the Rise of Islam. (London, 1924)

Muir.W.

- 1. Life of Mahomet. 4 Vols. (London, 1858-1861)
- 2. The Caliphate, its Rize, Decline and Fall, (Oxford, 1902).

Nicholson, Reynold

A Literary History of the Arabs. (London, 1907) Noldeke, th.

- 1. Sketches from Eastern History. translated by J. S. Black. (London, 1892)
- 2. The Scope and Influence of Arabic History (The Historians' History, of the World, Vol. 8. London, 1908)

O' Leary, de Lacy.

Arabia before Muhammad. (London, 1927) Perron, M.

Femmes Arabes avant et depuis L' Islamisme. (Paris, 1858)
Robertson Smith.

- Kinship and Marriage in Early Arabia. (2 nd édition, London, 1903.)
- 2. Lectures on the Religion of the Semites. (London, 1894)
  Rutter, Eldon.

Holy Cities of Arabias (London, 1949)

Sediflot, L. A.

Histoire Generale des Arabes: leur Empire, 1 ur Civilisation, leurs écoles philosophiques, scientifique et littéraires. (Deuxieme édition 2 Vols, Paris, 1877)

Sykes, Percy

A History of Persia. 2 Vols. (London, 1915-1921).

Thomas : B

The Arabs. (London, 1937).

Von Kremer

Orient under the Caliphs, 2 Vols. translanted by khuda Bukhsh (Calcutta, 1920-1927).

Zaki M. Hasan

Les Tulunides, (Paris, 1933).

.

- ۲۰۹ -تصویب

|                  |                                           |             | <del>-</del> . | <del></del>      |                     | <del></del>  |
|------------------|-------------------------------------------|-------------|----------------|------------------|---------------------|--------------|
| صواب             | خطأ                                       | ا سطر<br>   | صفحة           |                  | خطأ                 |              |
| لتوسع ، يستطع    | التوسيع، يستطيع                           | <b>غر</b> ه | ٤٧             | المحيط           | الحظ                | 0            |
| رياط ، الدلالة   | ذى بواس ، الدولة                          | ۹٤۶۹        | ا ع            | Pétrée           | Petr <del>é</del> e | 17           |
| وطأتهما          | وطأتها و                                  | 14          | ] - ;          |                  | Deserté             | 14           |
|                  | بلاطه، يؤديه                              |             | 00             | تشتمل            | تشمل                | 17           |
|                  | استطاعا أن يقفا                           |             | •              | وابىها           | وإبنها              | ٣            |
| قفوا             | ا<br>باردآجدیدآ ، جثما ت                  |             | ŀ              | بذلك ، بالتوراه  |                     | 1            |
| ارزاشديدا، قبضا  | ابار دَاجديداً ، جَمَّا اتَّ              | ٥           | ٦٤             | أن كلا ، اليمن   | أنكان كالا ، اليمين | ٥١د١٧)       |
| Narse من         | الى Narsres                               | ۲۷۲         | 70             | ويسمىسأ «عبد     |                     |              |
| في (ر            | يعنى ي                                    | ٦           | <b>Y</b> \     | شمس »            | شمس .               | -            |
|                  | الميزريوس اب                              | 14          | 1              | وكان لسبأ عدة    |                     | ļ            |
| لقوات ا          | القوت ا                                   | ٧           | ٧٣             | أولادأشهرهم:حمير |                     |              |
| المرو ا          | عمر                                       | •           | ٧٤             | أورشليم          | أورشيلم             | 14           |
| ناة ا            | مناه                                      | ٤٠٠١        | 1              | العرب ، لاسمها ، | 1 ' '               |              |
| ن إ              | إلى                                       | ١.          | 1              | اسمها            |                     | ı            |
| سورية ا          | سوريا ا                                   | 4214        | 7727           | تنقل كل منهما    | حاشيتا ۱ ر ۲ في كل  |              |
| مه ا             | _ [                                       | ٤           | ٨٠             | مكان الاخرى      |                     | - 1          |
| بيَت ا           | ابیت ا                                    | <b>*</b>    | ٨٢             | تحتاج            | أبجتاج              | _ 14         |
| رزبة             | ,                                         | ١٥          | ٨٣             | بتيجة إهال من    | i - 1               |              |
| اشيا ال          | - · ·                                     | •           | ۸٦             | [                | جانب أمه            | 1            |
| خاصة جاستنيان    | وخاصة ابن و                               | ١٨          | ٩.             | مرة ، اختفاء،    | إمره ، إختفاء،      | 3474         |
| ين ا             | \[ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \    |             | :<br>:         | السلطة           | † <b>1</b>          |              |
| كلِ الرضى عن ﴿   | كل الرضى عن عن<br>لم يكن ولده<br>رحلاً. ا | ٤           | ٩١             | مستقل، بإضافة    | 1                   | •            |
| أ مَد عيسني ولده | الم يكن ولده                              | 4           | 99             | ذو ، القلعة      | 1                   |              |
| وأنباء ا         | ارحلال ا<br>ا ع                           | 17          | 11.            |                  |                     |              |
|                  | •3i∮                                      | ۰           | 114            | اليين اليين      | بينهن ، العبريين    | ٣٢٥١         |
|                  | أحف                                       | 14          | 110            | 15,              | إسيتم               | <del>Y</del> |

| 1              | <br>  حطأ       | <u>- سطر</u><br>ا سطر | صفحة        | صواب                | اخطأ                | مسمل<br>ا سطر      | ا صفحة   |
|----------------|-----------------|-----------------------|-------------|---------------------|---------------------|--------------------|----------|
| - 1            | قل، عبد عبدالله | ۲رع                   | 347         | أشراف ، بحث         | إشراف ، بحيث        | ۱۹۷۱۳              | 717      |
| والرغه         | رغم أنهم يكونو  | ٩                     | 3.27        | لايقع               | أيقع                | ١٢                 | 114      |
| من             | بن              | 19                    | <b>۲</b> ٩٨ | تأثرتا ، ليقتلوهم . | تأثراً ، ليتقلوهم ، | ا<br>الار۱۲ر۱۹     | 141      |
| 07             | 701             | 7                     | ۳٠٤         | وعشرين              | وعشرون              | I                  | <u> </u> |
| عن             | على             | 7                     | ٣٠٥         | النضير              |                     |                    | 177      |
| واء            | وأعلمها ، وإعا  | 14                    | 4.4         |                     | أردالسراة السراة    | 1                  | 140      |
| 5              | كانت، فقدم      | 10                    | : <b>)</b>  |                     | أواعتمالها          |                    | 14.      |
| فاد۔           | فأدخل           |                       | <b>ተ</b> •ለ |                     | غداه                |                    | i        |
| عليا           | على ، أين هذا   |                       | ٣١٠ ۽       |                     | صنمام               | i                  | 157      |
| إاست           | استبب           |                       | 445         | مدرها               |                     | i                  | 1 የ እ    |
| أيطا           | يطلبون          | . i                   |             | l '' I              | ياسر أنعم ، قبان    | ١٧                 | 174      |
| البد           | االبدء          | 1                     | <b>የ</b> ሞሌ | أناشر النعم )،تبان  | l i                 |                    |          |
| اہ             | استأنفت ، أن ،  | ·                     | mmd         | 1                   | تستبقوا             |                    | ١٧٤      |
| أعد            | اعداؤه          |                       | ļ           | اخيبر               | اخيبر               | 14                 |          |
| انقسه          | انقسموا         |                       |             | -                   | أرتكب، أكلو         |                    |          |
| استؤ           | استأنف<br>ء     | 1 1                   |             | 21                  | أمارة ، ليصنع       |                    |          |
| إفريا          | -               |                       |             | 11                  | و المتنبئات         | i i                | i .      |
| الذى           |                 |                       |             | , ,                 | محلفن، الهفاف       |                    |          |
| اللائـ<br>ان   | l               | 1                     | 377         | السلام              | السلم<br>روار       | 14                 | i        |
| قا بل <b>ه</b> |                 |                       | 470         | الامطار ا           | الأمتار             | ١.                 | :        |
| أعداء          | i _             |                       |             | II .                | رائعاجواداً ، لعب   | ۷۷۷۱               | 197      |
| يكد            | بكن             | 1                     | ***         | وهو لعب             | [<br>]              | [<br>]             | !<br>    |
| خراس           | خرسان           |                       | 779         | لتحج ، مصعب بن      | لتجبع ، مصعب أبن    | غز۱۱               | 445      |
| بن ع           | بن علی بن علی   |                       |             | عمير                | عمير بن             |                    |          |
| بآنه           | انه             | i '                   |             | مجد ،ربك، بريل،     | 1 -                 | ۱رفر ۱۰ر۲۰ ۲۰<br>ا | 770      |
| وينفو          | ويتفق<br>انتار  |                       | <u> </u>    | فانتاب              |                     |                    | Ì        |
| سراقا          | سراقسطا         |                       | i           | بديته               | , I                 |                    |          |
| عهد            | عهدی            | 14                    | 1 814       | يعابرهم أن          | نيه ان              |                    |          |
| حماز           | صارتهم          | :                     | • .         | رحی 🌡               | <b>'</b>            | •                  |          |

| صواب               | خطا                             | ا سطر        | صفحة  | صواب             | ا<br>اخر<br>سیاسة       | ا سطر                   |
|--------------------|---------------------------------|--------------|-------|------------------|-------------------------|-------------------------|
| هو وأخوه الموفق    | أخوه الموفق                     |              | ٤٧٨   | الحوادث          | , <del>-</del>          | 1Y                      |
| السلاطين،صعيف      | سلاطين ، ضعيفا                  | اً۲۸۷۸۲      | 293   | سياسية           | اسياسة                  | <b>\ \</b>              |
| تكش ا              | ٽن <b>ش</b>                     | ۱۹           | ٠٠٤   | أى وزيرا تام     | أىوزيرتام السلطة        | <b>70</b>               |
| المواسم            | الموسم                          | 17           | 011   | السلطة ممثلا     | عثل "                   |                         |
| ()                 | <b>وزی</b> د                    |              |       | انفس             | فس                      | 19                      |
| عثمان بنعفان كاتبا | عثمان بن عفات                   | ٣            | ۱۹۱۵  | النكبة ، العباسة | نكبة ، العباسية         | ۳۷۷                     |
| له ، كاانخذ عمرزيد | وعمر بن زید                     |              | i     | نفوذهم الذىبلغوه | نفوذها الدىبلغته        | ۳'ا                     |
|                    | والقياس أوالسنة                 |              | 170   | فرما             | منها<br>وأخرج           | ٦                       |
| •                  | وسراويلا                        |              |       | واخرج            | وأخرج                   | <b>V</b>                |
|                    | معاوية بن سفيان                 |              |       | قاصدا            | أقاصد                   | •                       |
| بكر الأنهار        | مثلكرى الأنهار                  | 17           | ٥٣٣   | li               | إيحضرنك، أغلبهم         |                         |
| خ ا                | ٢                               | . •          | ۸۳٥   | !!               | علىرأسهمواصلبن          |                         |
|                    | تقتدى                           |              |       |                  | عطاء وعمرو بن           | 1                       |
| U                  | بنظرية الملكى                   | 1            |       |                  | عبید وابن الهزیل<br>علی |                         |
| برجع كذلك إلى      | يرجع كذلك ذلك                   | ١٠           |       |                  |                         |                         |
|                    | الي ال                          | 1            | 1     |                  | رأسهم الكندى            |                         |
| 1                  | وخوذستان،الجحا                  | •            | :     |                  | صاحب كتاب الولاة        |                         |
| II                 | سجل بتميينه                     | :            |       |                  | والقضاة ، وحذا          |                         |
|                    | ازیاد<br>• س                    |              |       |                  | وقولهإنه قديهوإنه       |                         |
| ا سا               | الأكرهة ، ويشبه                 | ەرە          | 770   | فلا هو قديم ولا  | غير                     |                         |
| كتابهم             | كاتهم                           | \ \ <b>\</b> | ۳۲٥   | إنباء            | 1 .                     |                         |
| كان الأمراء        | كان أمرا، الأمراء<br>الخراسانية | ۱ ٦          | ं ०५१ | المتوكل          | j .                     | · ·                     |
| 15                 |                                 |              | 2740  | وفضل المتوكل،    |                         |                         |
| توك ا              | l                               | V            | !     | المعنز ابن زوجته | المعتر                  | ļ<br>:                  |
|                    | فأخبره .والحينفي                |              |       | قبيحة ا          |                         | 1                       |
| п                  | أحمد أمين                       | 1            |       | لها ، جزوع       | له ، جذوع               | <sup>[</sup> זיכור:<br> |
| وأنباء             | وأبناء ا                        | í į          | ۰۹۸   |                  |                         |                         |

# كتب اللؤلف

ند 🧳

178

TA2

717

١ -- موهر الصفلي [القاهرة ١٩٣٣]

. . يبحت في حياة جوهر قائدالمعز لدين الله الفاطمي ، والدور الذي فام به المهز في تاريخ مصر.

٧ - النظم الوسلامية [ القاهرة ١٩٣٩ ]

بالاشتراك معالدكتور حسن الراهيم حسن مدير جامعة محمد على السابق ، يبحث في نظام الملافة ، والوزارة ، والحكابة ، وسلطة الولاة ، ودواوين الحكومة ، والحيش ، والبحرية ، ومصارف ببتالمال ، ونظام القضاء . ترجه ولاى عليمالة خان والجيش ، والبحرية ، ومصارف بناله الرسمية ، ونشرته ندوة المصنفين في دلهي . ما حب صديقي إلى اللغة الأوردية ، لغة بلاد الهند الرسمية ، ونشرته ندوة المصنفين في دلهي .

وراسان في تاريخ المماليك التمرية [ ١٩٤٤ والطبعة الثانية ١٩٤٨]
 ببعث في تميزات الدولة ، وسلطنة المباليك قبل الناصر محمد وفي عهده وعهود أبنائه وحفدته، والسياسة الحارجية ، ومبدأ الوراثة ، وألقاب السلطان ، ووظائفه ، والبيوت السلطانية ومديريها ، والحرس السلطاني داخل القصر وفي المواكب ، ونظام الخلانة السلطانية في القامرة ، ودواين الحكومة المملوكية ، وكبار الموظفين الإداريين ، والحيش المملوكية والاقتصادية ، والحالة الاجماعية ، المملوك ، والخطاء والحسلة ، والحالة الاجماعية ،

ع- مصر فى العصور الوسطى [١٩٤٤ و ١٩٤٩ و الطبعة الثالثة ١٩٥٠]
يبحث فى تاريخ مصر من الفتح العربى إلى الفتح العبانى • ويشمل عهد الخلفاء الراشدين والأمويين والعباسيين في مصر ، وعهود دول : الطولونيين ، والإخشيديين، والفاطميين • والأيوبيين ، والماليك ، وذلك فيما يتعلق: بالتاريخ السياسى ، والعلاقات الحارجية ، ونظم الحيا ، والمناآت ، والحالة الاقتصادية ، والحالة الاجماعية .

استخرام المصادرو لهر ق البحث في الناريخ المصرى الوسيط [ القاهرة ١٩٤٩] ٢٠٨ يبعث في طرق البعث الناريخي ، ومصادر الآنار ، ودواوين الشعراء ، ومصادر الرحالة والمجترافيين ، والمخطوطات ، ومصادر الأقدمين المنشورة

القاهرة ١٩٥٠ [ القاهرة ١٩٥٠ ]
 التاريخ الناء في الدولة الدربية ، والدولة العباسية ، ومصر الإسلامية الوسيطة ،
 يبحث في تاريخ النساء في الدولة الدربية ، والدولة العباسية ، ومصر الإسلامية الوسيطة ،
 ويتداول ملابس المرأة في الإسلام .

حسرة الفاهرة [ الطبعة الثانية ١٩٥١ ]
 بالاشتراك ممالدكتور حسن ابراهيم حسن والأستاذ ادوار حليم ، ترجم من الإنجليزية
 بالاشتراك ممالدكتور حسن ابراهيم حسن والأستاذ ادوار حليم ، ترجم من الإنجليزية
 بالاشتراك ممالدكتور حسن ابراهيم حسن والأستاذ ادوار حليم ، ترجم من الإنجليزية
 بالاشتراك ممالدكتور حسن ابراهيم حسن والأستاذ ادوار حليم ، ترجم من الإنجليزية
 بالاشتراك ممالدكتور حسن ابراهيم حسن والأستاذ ادوار حليم ، ترجم من الإنجليزية

٨ - التاريخ الوسلامي العام [القاهرة ١٩٥٣]
 يبحث في تاريخ الجاهلية ، والبعثة النبوية ، والحافظ المامية بالقاهرة
 الناشر : مكتبة اللهضة المصرية بالقاهرة